﴿ كِنَتُ أَزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَنَّبَوُا اللَّهِ لَيَ مَرَاكُ لِيَنَبَوُا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# النفينيار، والخاركين رُتيبالسُّور حَسَبُ النَّوْل

تأيف محكمدعكرة دروزة (ه.١٢٠ - ١٠٠٤ه) (١٨٨٧ - ١٨٩١٥)

إ لجروًا لرا بع الطبعة الشَّائية طبعة بترة منوا الثيانت ومزيرة مالان القرآست لمبيرً كنود النشير

حائ

# جَيِّع جُقوق التأليف محفوُظة لورَثْة المؤلف

الطبعة الأوف ١٣٨١ - ١٣٨١هـ ١٩١١ - ١٩٦٤م

وَلْرِرْ حِينًا وَلِأَلْبُ لِالْعَرِسِّيَّ العَلِي القاهِرَةِ

> الطبعة الشانية ١١٠١م - ٢٠٠٠ وكار (لفزك (لاكوكر)

> > دار الغرب الإسلامي ص. ب. 5787-113 يروت

جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزيته في نطاق إستعادة المطرمات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل إلكترونية أو كهروستانية ، أو أشرطة ممنطة ، أو وسائل بمكانيكية، أو الاستنساخ الفوتوغرافي، أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر.

النفينياً مراجيل أي المنظمة ا



# السُور المفسرة في هذا الجزء(١)

 ١ ـ يوسف.
 ٨ ـ عافر ـ المؤمن

 ٢ ـ الحجر.
 ٩ ـ فصلت

 ٣ ـ الأتعام
 ١٠ ـ الشورى

 ٤ ـ الصافات
 ١١ ـ الزخوف

 ٥ ـ لقمان
 ٢١ ـ الدخان

 ٢ ـ سبأ.
 ٣ ـ الجائية

 ٧ ـ الزمر.
 ٢ ـ الجائية

<sup>(</sup>١) انظر الفهرست المفصل في آخر الجزء.

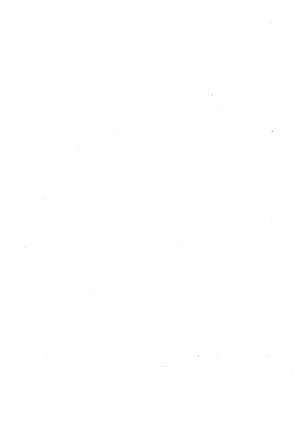

# سررة يوسف

الشطر الأعظم من هذه السورة احتوى قصة يوسف عليه السلام وإخوته، وتبعه آبات فيها تطمين للنبي ﷺ وبشرى له وللمؤمنين وتوضيح لمهمته ومداها، وإنذار وتقريع للكفار وتقرير لحقيقة موقفهم وواقع عقائدهم. والقصة في هذه السورة جاءت مباشرة على نمط قصة موسى وفرعون في سورة القصص. وفي الآيات ما يلهم أنها نزلت إجابة لسؤال أو استفسار. وقد احتوت آبات القصة حكماً ومواعظ وعبراً عديدة بحيث تطابقت في ذلك مع أسلوب القصص القرآنية وهدفها بوجه عام، وفي الآيات التي تبعت فصول القصة ما يربط بينها وبين هذه الفصول بحيث يسوغ القول إن فصول السورة نزلت متنابعة إلى أن تمت.

والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن الآيات [١ و ٢ و ٣ و ٧] مدنيات، وانسجام هذه الآيات في الموضوع والسياق وصلتها بهما ومماثلة محتواها لمحتوى آيات مكية لا خلاف فيها يجعلنا نشك في صحة الرواية.

#### 

﴿ الرَّ قِلْكَ مَايَتُ الْكِنْبِ الْفِينِ ۞ إِنَّا أَنْزَلْتُهُ قُوْءَا عَرَبِيًّا لَمَلَكُمْ مَفَوْلُونَ ۞ غَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْفَصَوِ بِمَا أَوْجَيْناً إِلَيْكَ هَذَا الْفُرَّءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ. لَمِنَ الْمُنْفِلِاتِ ۞﴾ [1\_7].

معاني الآيات واضحة، وما قلناه في الحروف المتقطعة التي بدئت بها سور عديدة سابقة وما رجحناه من أنها للاسترعاء والتنبيه نرجحه هنا أيضاً. ومعانيها واضحة وفيها تمهيد لما جاء بعدها من فصول قصة يوسف، والخطاب في ﴿ لَمُلَكُمْ ﴾ موجه للسامعين العرب ومهيب بهم إلى تدبر آيات القرآن الذي أنزله الله بلسانهم وفهمه والاهتداء به. والمتبادر من جملة ﴿ وَلِن كُنْتَ مِن فَبَلِهِ لَمِنَ اللهِ اللهِ اللهَ النّهَ عَلَيْتُ مِنْ فَقَيْلِهِ مَلَى اللّهُ مَا تَكْوَلُهُمُ الْمَنْفِيلِينَ ﴾ أنها توكيد لما قررته آية سورة يونس: ﴿ قُلُ لَوْ شَاتَة أَلَهُ مَا تَكُولُهُمُ عَلَيْتُكُمُ وَلَنْ أَنْفَقَ إِلَيْكَ مَلْمَ مَنْفَالِكَ اللّهِ عَلَيْكُمُ مُنْفَالِقَالُكَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ مَنْفَقِلُونَ فَيَهِمُ عَلَيْكُمُ مُنْفَالِقَالُكَ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ مَنْفَالِكَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ مَنْفَالِقَالُكَ اللّهِ عَلَى ما شرحناه في سياق تفسير السورتين شرحاً يغني عن التكرار. ولقد قال بعض المفسرين (۱۱ إن الآية تعني قصة يوسف التي كان النية تعني قطة عنها. غير أن ضمير قبله عائد إلى القرآن كما يتبادر ويكون تأويلنا هو الأوجه، وقد قال به غير واحد من المفسرين إيضاً (٢).

والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن الآيات الثلاث مدنية وهو غريب لأنها جاءت تمهيداً لقصة يوسف وفي الآيات المكية آيات مماثلة لها تماماً، ولا تظهر حكمة مدنيتها. ولم نر في كتب التفسير التي اطلعنا عليها تأييداً لهذه الرواية. ولذلك نشك في صحتها ولقد ذكر هذه الرواية السيوطي في الإتقان وقال إنها واهية جداً.

### تعليق على ما روي من أسباب نزول الآيات واستطراد إلى مسألة أخذ العلم عن الغير

وفي كتب التفسير أحاديث عديدة في سبب نزول الآيات مفادها أن بعض أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يطلبون منه أن يحدثهم فوق الحديث ودون القرآن فأنزل الله الآيات منبهاً إلى أن ما يرد في القرآن هو أحسن القصص وأن الله قد أنزله بلسانهم ليعقلوه.

وجملة ﴿ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ، لَينَ ٱلْغَيْفِلِينَ ﴾ لا تتسق مع هذه الأحاديث

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الخازن مثلاً.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري والبغوي والطبرسي.

التي لم يرد شيء منها في كتب الصحاح. ولقد جاء بعد قليل من الآيات آية ﴿ ﴿ هُلَّقَدُ كَانَ فِي بُوسُكَ وَلِمُتَوَقِدَ مَايَثُ لِلْسَالِمِينَ ۞ ﴿ حيث يمكن أَن يكون بعض أصحاب رسول الله ﷺ سألوه عن قصة يوسف ورووا ما يقوله عنها اليهود فأنزل الله فصول قصة يوسف وجعل الآيات الثلاث تمهيداً لها.

ولقد أورد ابن كثير أحاديث أخرى في سياق هذه الآيات مفادها أن بعض أصحاب رسول الله على استكتبوا صحفاً مما عند اليهود وأرادوا أن يعرضوها على النبي هي فغضب النبي من ذلك وتلا عليهم هذه الآيات. وآية سورة الزمر ﴿ اللهُ عَلَيْ فَعْضِ النبي مَن ذلك وتلا عليهم هذه الآيات. وآية سورة الزمر ﴿ اللهُ عَلَيْنَ مُ الْمَرِدِ وَ اللهُ عَلَيْنَ مُ الْمَرِدِ : [٢٣] ومن هذه الاحاديث حديث رواه الإمام أحمد عن عبدالله بن عمر جاء فيه: "إن عمر أتى النبي هي بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي هي فغضب وقال أمتهو كون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جتنكم بها نقية بيضاء. لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوه أو بباطل فتصدقوه. والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياما وسعه إلا أن يتبغي ".

وبقطع النظر عن كون هذه الأحاديث لم ترد في الصحاح وأن بعض نقاد الحديث قد تكلموا فيها فإن الفكرة فيها هي حرص النبي ﷺ على اكتفاء أصحابه بما يبلغهم إياه من آيات الله وتحذرهم ممّا في أيدي اليهود من كتب تحتمل الكذب والانشخال بها عن القرآن. ولقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: «كانَ أهلُ الكتاب يقرأونَ التوراة بالعبرانية ويفسرونَها الأهل الإسلام فقالَ رسولُ الله ﷺ لا الكتاب ولا تكذّبوهم وقولُوا آمنا بالذي أثرانَ إلينا وأنرلَ إليكم وإلّهنا وإلهكم واحدٌ ونحنُ له مسلمونَه''. مما قد يكون فيه تأييد ما للفكرة المذكورة. وقد تكون الفكرة صحيحة والأحاديث محتملة الصحة. وصحة الفكرة واردة بخاصة في ظرف حياة النبي ﷺ وخلفائه الراشدين حيث كان أغلب اليهود يكفرون

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ١٧٨.

برسالة النبي ﷺ ويناوئون دعوته ويبذلون جهدهم في الدس بين المسلمين وتشكيكهم في النبي ﷺ والقرآن مما ذكرته آيات كثيرة على ما سوف نشرحه في مناسبات أخرى. غير أن هذا ليس من شأنه فيما يتبادر لنا أن يمنع المسلم بعد ذلك العهد وفي أي عهد من الاطلاع على ما عند أهل الكتاب وغير أهل الكتاب من كتب وعلوم على اختلاف أنواعها وترجمتها إلى اللغة العربية واللغات الأخرى التي يتكلمها المسلمون غير العرب. وكل ما يجب عليه التنبيه والحذر والتروي حتى لا يكون سم في دسم. وهناك أحاديث عديدة صحيحة يصح أن تساق في هذا المقام منها حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة جاء فيه: «الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها». وحديث رواه الترمذي وأبو داود عن أبي الدرداء قال: السمعت رسول الله على يقول من سلك طريقاً يبتغى به علماً سلك الله له طريقاً إلى الجنة». وفي القرآن آيات كثيرة نبهت المسلمين إلى ما في الكون العظيم من آيات باهرات وأمرتهم بالتفكر بها وتدبرها وهذا لا يكون إلا بالتعليم والاطلاع والاقتباس من أهل العلم أياً كانوا وأين ما كانوا. ولقد فهم أهل القرون الإسلامية الزاهرة الأولى هذا على حقيقته فكان لهم ذلك الإسهام العظيم المبدع المذهل في كل مجالات العلم والمعرفة اطلاعاً وترجمة ثم ابتداعاً وتوسيعاً. تشهد على ذلك ما خلفوه من تراث عظيم في كل مجالات العلم والفنون والمعرفة. والله تعالى أعلم.

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَيِهِ يَتَأْبَتِ إِنِّ رَأَيْثُ أَحَدْ عَضْرَ كُوْكِماً وَالْشَمْنَ وَالْفَمْنَ وَأَيْثُهُمْ لِي سنجديت ﴿ قَالَ يَنْبُنَى لَا تَفْسُفُ رُمُوناكُ عَلَى إِخْرَاكَ فَيْكِيدُوا لَكَ كَيْنَا ( ( ) إِنَّ الشّبطنَ الإنسننِ مَدُدُّ شُبِبتُ ﴿ ﴾ وَكَانَاكَ يَحْنَيِكَ ( ( ) رُبُّكُ وَيُعْلِمُكُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِثِ وَيُتِدُ يَوْمَمَنُمُ عَلَيْكَ وَمَلَى مَالِي يَعْفُوبَ كُمَا أَنْتَهَا عَلَىٰ أَبْوَيْكَ مِن فَبْلُ إِبْرَاهِمَ وَانِعْتَمُ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمُ عَكِيمٌ ﴿ ﴾ [٤- 1].

<sup>(</sup>١) فيكيدوا لك كيداً: يدبرون لك مكيدة.

(٢) يجتبيك: يصطفيك ويختارك ويرعاك.

#### تعليق على مقدمة قصة يوسف

الآيات واضحة المعنى وفيها خبر الرؤيا التي رآما يوسف في منامه، وقد ذكرها لأبيه فوصاه بكتمانها عن إخوته حتى لا يدبروا له مكيدة. وأعلنه بأمله في أن الله يرعاه ويعلمه تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليه وعلى أبيه بذلك كما أتمها على أبويه إبراهيم وإسحاق من قبل.

والآيات مقدمة لقصة يوسف وإخوته، ولقد ذكرت هذه الرؤيا في الإصحاح (٣٧) من سفر التكوين المتداول اليوم بشيء من الخلاف حيث يذكر أن يوسف قص رؤياه على أبيه وإخوته وأن أباه انتهره وأن إخوته ازدادوا حسداً له وغيظاً منه.

ونعتقد أن ما جاء في الآيات هو ما كان يتداوله اليهود وأنه جاء في أسفار وقراطيس أخرى كانت عندهم وقد كانت الآيات تتلى علناً ويسمعها اليهود ولم يرو عنهم إنكار ولا اعتراض.

وكلام يعقوب الذي أيده السفر بالنسبة لإخوة يوسف يدل على أن هؤلاء الإخوة كانوا يحقدون على يوسف ويحسدونه وهو ما ذكرته الآيات الآتية. ولقد كان يوسف وأخ آخر له لأم غير أم سائرهم وكان محظياً في نظر أبيه فكان هذا سبب ذلك الحسد والحقد.

وفي الآيات تنبيه إلى وجوب تكتم الإنسان في بعض شؤونه وبخاصة فيما يثير الحسد والحقد منها، وإلى ما يقوم بين أبناء الضرائر من كراهية وحقد مما فيه عبرة وموعظة.

ولقد أورد المفسرون بعض الأحاديث النبوية في سياق هذه الآيات في صدد ما يراه المرء في منامه من رؤى. وقد رأينا أن نجاريهم فنورد منها حديثاً رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي قنادة جاء فيه: «كنتُ أرى الرؤيا فتموضُمني حتى سمعتُ رسولَ الشﷺ يقولُ الرؤيا الصالحةُ من اللهِ تعالى والحلمُ من الشيطانِ. فإذا رَأَى أحدُكم ما يحتِ فلا يحدّث بها إلاّ من يحتِ. وإذا رأى ما يكرّهُ فليتموذُ بالله ولا يحدّث بها أحداً فإنها لن تضرّهُ الله ... لأمر يكثر وقوعه ويثير في النفوس هموماً أو هواجس، ويمكن أن يرد السؤال عنه فى هذه المناسبة.

﴿ ﴿ لَذَ كَانَ فِي مُوسَدَ وَإِفَقِهِ عَلَيْكُ إِلَيْنَا آلِينِ ﴾ إِذَ قَالُوا لَوَيُسُكُ وَالْمُوهُ وَالْمَعُوا اَمْتُ اللّهِ اللّهُ وَمَهُ أَلِيكَ مِنْنَا وَمَعُوا مِن اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَمَهُ أَلِيكَ اللّهُ وَمَهُ أَلِيكَ اللّهُ وَمَا مَلُولِ مِن اللّهُ وَمَهُ أَلِيكَ المَّلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا مَلُولِ مِن اللّهُ وَمَا مَلُولِ مِن اللّهُ وَمَهُ وَلَكُولُوا مِن اللّهُ مَن السّبَارَة (٢٠) إِن كَدُّتُم تعبين ﴿ قَالُوا يَعَانَا مَا لَكَ لَا تَامَنَا عَلَى مُولِيلًا مَا اللّهُ لا تَامَنا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) ونحن عصبة: أي ونحن جماعة كثيرون.

<sup>(</sup>٢) في غيابت الجب: في جوف البئر.

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ٢٧٢.

- (٣) السيارة: كناية عن قافلة التجارة أو أصحابها.
- (٤) وإنا له لناصحون: إنا له مخلصون لا نريد له إلا الخير..
- (٥) أوحينا إليه لتنبتنهم بأمرهم هذا: معظم الأقوال التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل أن الضمير في ﴿لتنبتنهم﴾ عائد إلى يوسف وأن الله أوحى إليه بما كان من تآمر إخوته عليه على سبيل التطمين والتسلية مخيراً إليه أنه سوف يخبرهم بمؤامرتهم.
  - (٦) نستبق: نتبارى في السباق.
  - (٧) وما أنت بمؤمن لنا: أي وما أنت بمصدقنا.
  - (٨) سولت لكم أنفسكم أمراً: زينت لكم أنفسكم أمراً مكروهاً.
- (٩) واردهم: الوارد هو الشخص الذي يرد الماء للاستقاء وقد أرسل أصحاب القافلة واردهم للاستقاء من البئر.
  - (۱۰) أدلى دلوه: أنزل دلوه للبئر .
  - (١١) أسرّوه بضاعة: أخفوه واعتبروه بضاعة للبيع.
    - (١٢) شروه: باعوه، وهي من الأضداد.
- (١٣) كانوا فيه من الزاهدين: بمعنى أنهم باعوه بالثمن البخس بدون تمسكبه ورغبة في الخلاص منه.

#### تعليق على الحلقة الأولى من قصة يوسف

هذه الآيات هي الحلقة الأولى من قصة يوسف، ومعانيها واضحة. والآية الأولى قد تدل على أن الوحي القرآني بالقصة كان بسبب سؤال بعض الناس عنها. والآية الأولى تفيد أن سائلاً سأل عن قصة يوسف وإخوته، وبعض المفسرين يروون أن السؤال من يهودي والمصحف الذي اعتمدناه يذكر أن الآية المذكورة مدنية. والرواية غريبة لأن فصول القصة مكية النزول والآية مفتاح لهذه الفصول. ولم نطلع على تأييد لهذه الرواية، ونحن نشك في الرواية ونشك في كون السؤال من يهودي لأنه يكون على سبيل التعجيز. واليهود الذين كانوا في مكة قلبلون وقد

أمنوا بالرسالة النبوية والقرآن. ونرجح أن السؤال من بعض المسلمين ويتبع هذا الترجيح أن يكون الناس في مكة ومنهم المسلمون كانوا يسمعون شيئاً من القصة فأراد السائل المسلم أن يعرفها عن طريق النبي ﷺ.

وفي الآية تنبيه إلى ما في قصة يوسف من آية وعبرة لمن يريد أن يسأل ويعتبر. وقد شاءت حكمة التنزيل أن يبرر ذلك في أسلوب الآيات وهي تحكي القصة في هذه الحلقة والحلقات الأخرى كما هو شأن القصص القرآنية عامة. ومما يرويه المفسرون عن أهل التأويل أن الشمس والقمر والكواكب في الآيات هي كناية في آخر حلقات القصة. وفي كتب التفسير بيانات كثيرة مروية عن التابعين وعلماء في آخر حلقات القصة. وفي كتب التفسير بيانات كثيرة موية عن التابعين وعلماء الأخبار في الصدر الإسلامي الأول فيها زوائد كثيرة عما جاء في هذه الحلقة وحلقات القصة الأخرى في السورة. منها ما هو المتطابق مع ما جاء عنها في سفر التكوين المتذاول اليوم. ومنها ما هو غير متطابق أو زائد عند. وهذا يؤيد أن القصة كانت غير مجهولة في بيئة النبي في وطبيعي أن ذلك من طريق اليهود لأن القصة كما قانا وردت مفصلة في سفر التكوين الذي كان بين أيديهم. وليس من المستبعد أن يكون ما رواه علماء الأخبار من الزوائد كان مما يرويه اليهود أيضاً عزواً إلى أسفار وقراطيس أخرى كانت في أيديهم أو روايات كانوا يتذاولونها.

ولم نر ضرورة ولا طائلاً في إيراد ما أوردوه أو ملخصه لا بالنسبة لهذه الحلقة ولا الحلقات التالية اكتفاء بما شاءت حكمة التنزيل أن يحتويه القرآن من خلاصات عنها مرصعة بما فيه الحكمة والموعظة والعبرة.

ولقد احتوت هذه الحلقة ما كان من الحيل التي احتال إخوة يوسف على أبيهم والمكيدة التي كادوها لأخيهم والتي أدت إلى تعريضه لخطر جسيم ثم إلى بيعه كعبد رقيق. وقد ذكر ذلك في الإصحاح (٣٧) من سفر التكوين مع خلاف يسير غير جوهري. ونعتقد أن ما ورد في الآيات كان متداولاً ومعروفاً عن طريق اليهود ووارداً في أسفار وقراطيس أخرى. ومن شأن ما حكته آيات الحلقة من بشاعة حيلة الأبناء على أبيهم وخداعهم له وكذبهم عليه وبشاعة مؤامرتهم ومكيدتهم لأخيهم أن يثير الاشمئزاز من هذه الأفعال وهو من مواضع العبرة والموعظة في الحلقة.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَكُ مِن مِّصْرَ لِإِتَّرَأَتِهِ ٓ أَكُرِى مَثَّونَهُ (١) عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَنْخِذَهُ وَلَدُأْ وَكَنْ إِلَكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ (٢) وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُّ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ. وَلَنَكِنَّ أَكَّ رُّ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُهُ وَالْيَنْهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ شَ وَرَوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِى بَيْتِهَا عَن نَقْسِهِ ۗ (٣) وَغَلْقَتِ ٱلأَبُورَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ (٤) لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّقَ أَحْسَنَ مَثُولَى (٥) إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِيمُونَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتَ بِهِ ۚ (٦) وَهَمَّ بِهَا لَوَلَآ أَن زَّمَا بُرْهَنَنَ رَبِّهِ ۚ (٧) كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّوَّءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَأَسْدَنَنَا ٱلْبَابَ (٨) وَقَدَّتُ (٩) قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ (١٠) وَأَلْفَيَا (١١) سَيِّدَهَالْدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّ اللَّهُ أَن يُسْجِنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيدٌ إِنَّ قَالَ هِي زَوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَيِهِ دَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَاكَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ فَلَمَا رَءًا قَيْمِصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَنْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ فِي يُوسُفُ أغْرِضْ عَنْ هَنذاً وَاسْتَغْفِرِي لِذَئْبِكِ إِنَّكِ كَنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ﴾ ﴿ وَقَالَ نِشَوَّةٌ فِي الْمَدِينَةِ أَمْرَأَتُ الْعَزِيزِ (١٢) ثُرُودُ فَنَلْهَا عَن نَفْسِيِّهُ قَدّ شَغَفَهَا حُبًّا (١٣) إِنَّا لَنَرَنَهَا فِي صَلَالِي مُّبِينِ ﴿ فَلَمَّا سَِعَتْ بِمَكْرِهِنَ (١٤) أَرْسَلَتَ إِلَيْنِنَ (١٥) وَآعَنَدَتْ أَنَ (١٦) مُتَكُنًا (١٧) وَوَاتَتُ كُلُّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَ سِكِينًا وَقَالَتِ أَخْرُجُ عَلَيْنٌ فَلَنَا رَأَيْنُهُ أَكْبُرُنُهُ (١٨) وَقَطَعَنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَى لِلَّهِ مَا هَذَا بَشُرًا (١٩) إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كُرِيدٌ أَنَّ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَّنَّنِّي (٢٠) فِيدُّ وَلَقَدْ رُودنَّهُ عَن تَقْسِهِ وَأَسْتَعْصَم (٢١) وَلَهِن لَمْ يَقْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لُشْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ ٱلصَّغِيِينَ (٢٦) ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنَ ٱحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا نَصِّرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَآكُن مِّن لَلْتِهِاينَ ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ

# إِنْهُ هُوَ السَّعِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ ثُمَّ بَنَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا زَأُوا الْأَيْتِ لِتَسْجُسُنَهُمْ عَقَى جِينِ (٢٣) ﴿ وَهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِن

(١) أكرمي مثواه: أحسني معاملته وكرمي إقامته.

(٢) مكنا ليوسف في الأرض: أتحنا له أسباب التمكن والبروز فيها.

(٢) مكنا ليوسف في الارض: اتحنا له اسباب التمكن والبروز فيها.
 (٣) راودته عن نفسه: طلبت منه إتيان الفاحشة معها.

(٤) هيت لك: بمعنى هلم أقبل.

 (٥) إنه ربي أحسن مثواي: المقصود من ذلك الزوج ألنه كان مالك رقبة يوسف.

(٦) همّت به: بمعنى اشتد عزمها والحاحها عليه.

(٧) همّ بها لولا أن رأى برهان ربه: تعددت أقوال المفسرين ورواياتهم في تأويل الجملة، ومما أوردوه ورووه عن تابعين وصحابيين في جملة ﴿وهمّ بها﴾ أنه همّ بدفعها عنه أو ضربها أو همّ للاستجابة لها وأنه حلّ سراويله وقعد منها مقعد الرجل من المرأة وكان من الممكن أن يواقعها لولا أن رأى برهان ربه، ومما أوردوه ورووه في جملة ﴿برهان ربه﴾ أن الله نبهه بالوحي إلى ما في ذلك من جريمة أو أنه أدرك ذلك بقوة النبوة التي أودعها الله فيه، أو أنه رأى أباه يهتف به منها أو بالكتابة على الحائط أو على معصمه إلى ما في الزنا من جريمة أو أوسل منها محذراً، وكل هذه التأويلات وارد بالنسبة لمدى العبارة القرآنية مع القول أنه ليس شيء منها وارداً في كتب الصحاح.

(٨) استيقا الباب: سارعا إلى باب الدار متسابقين، وتفيد الجملة أنه فرّ منها
 فلحقت به.

(٩) قدّت: مزقت.

(۱۰) من دبر: من ناحية ظهره.

(١١) ألفيا: وجدا.

(۱۲) العزيز: كناية عن منصب الذي اشترى يوسف ويدل على أنه منصب كبير في الدولة.

(١٣) قد شغفها حباً: لامس حبه شغاف قلبها أي غلافه، والجملة كناية عن شدة حبها وهيامها.

- (١٤) بمكرهن: بأقوالهن وتنديدهن.
  - (١٥) أرسلت إليهن: دعتهن.
  - (١٦) أعتدت لهن: هيأت لهن.
- (١٧) متكاً: مقاعد يتكنون عليها وهناك من قال إن المتكاً هو الأترج أي نوع فاكهة يقطع بالسكين والقول الأول هو الأوجه كما هو المتبادر وفيها ما يفيد أنها هيأت لهن ما يقطع بسكين ويؤكل.
  - (١٨) أكبرنه: كبر وعظم في أعينهن لما عليه من بهاء وجمال.
- (١٩) حاش شه ما هذا بشراً: حاش شه هنا في مقام اليمين والتوكيد بأن يوسف ليس بشراً لأن جماله فوق جمال البشر.
  - (٢٠) لمتنني فيه: وجهتن اللوم إلىّ بسببه.
    - (٢١) فاستعصم: فامتنع.
  - (٢٢) من الصاغرين: من المهانين الذليلين.
    - (٢٣) حتى حين: أي إلى أجل ما.

#### تعليق على الحلقة الثانية من قصة يوسف

الآيات حلقة ثانية من قصة يوسف، ومعانيها واضحة، وقد فسرنا بعض مفرداتها وجملها لتكون أكثر وضوحاً. ولا حاجة إلى شرحها بأداء آخر وقد ورد ما فيها في الإصحاح (٣٩) من سفر التكوين المتداول بشيء من الخلاف. فليس فيه مسألة تمزيق الرداء وليس فيه أنه هم بها لولا أن رأى برهان ربه. وإنما فيه أنها دعته إلى نفسها مرة بعد أخرى فكان يأبى ويقول كيف أخطىء إلى الله وأفعل هذه السيتة العظيمة. وأخطىء بحق سيدي الذي ترك لي إدارة البيت ما عداك لأنك العرب العبر العبد ٥٠٠

زوجته ثم فرّ منها وترك رداءه في يدها. وليس فيه ما قاله النسوة عن امرأة العزيز ودعوتها إياهن وتقطيعهن أيديهن. وليس فيه كذلك قصة شهادة الشاهد من أهل الزوجة، وفيه أن زوجها غضب على يوسف حينما زعمت زوجته أنه راودها عن نفسها وأودعه الحصن الذي يسجن فيه سجناء الملك لأنه كان رئيس شرطة مصر. ونعتقد أن ما جاء في الآيات هو الذي كان متداولاً عن طريق اليهود ومذكوراً في الأسفار التي كانت في أيديهم وفي كتب التفسير بيانات حول هذه المباينات تؤيد كون ما جاء في القرآن كان متداولاً معروفاً.

ومن مواضع العبرة في الحلقة رعاية الله ليوسف وعنايته به وتمكينه في الأرض وصرفه عن السوء والفحشاء لأنه كان مخلصاً له محسناً في أعماله ونواياه، وتنويهه به لأنه ثبت أمام التجربة فلم ينزلق في المهاوي المهلكة اتقاءً لغضب الله واستشعاراً بواجب الحق والوفاء، حيث ينطوي في ذلك حثّ على التمسك بأهداب الفضيلة والصدق والأمانة والاستقامة والوفاء، وإشارة إلى ما يناله أصحاب هذه الأخلاق من تكريم الله ورعايته.

﴿ وَرَخُلُ مَمَهُ النَّبِحُنُ فَتَيَانُ (١) قَالَ أَمُدُهُمُنَا إِنَّ أَرَنِيَ أَعُورُ حَمَّرٌ وَقَالَ الْاَحْرُ إِنَّ أَنْكُونَ أَوْنَا أَلَا مُؤْمِنُ اللّهِ عَبْرًا أَكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْقَنَا بِتَأْمِيلِهِ. (١) قَا تَرَلَكَ مِنَ اللّهُ مِنْهُ نَبْقَا بَا إِلَيْهِ. (١) قَا تَرَلَكُ مِنَ اللّهُ مُرَقَاقِهِ وَلَا اللّهُ مُؤَمِّلُهِ اللّهُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ مُؤَمِّلُهِ مَنْهُ وَلَكُمْ مِنَا مَعْمُونُ وَاللّهُ مُؤَمِّلُهُ وَاللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ مِنْهُ وَلَمْكُمُ اللّهُ مِنْ مَنْهُ وَلِلّهُ مِنْهُ مِنْهُ وَلَمْكُمُ اللّهُ مِنْهُ وَلَمْكُمُ وَلَا مِنْ فَصَلّهُ وَاللّهُ مِنْ مَنْهُ وَلَلّكُ مِن نَصْلِ اللّهِ مَنْهُ وَلَلَكَ مِنَ فَصَلّهُ اللّهُ مِنْ فَيْهُ وَلَكُمْ اللّهُ مِنْ وَلِلّهِ مِنْ اللّهِ فِي اللّهُ مِنْ وَلِلّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ وَلِلّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَلِلّهِ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُمُ اللّهُ مُنْ اللّهُمُ اللّهُ مُنْ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ وَلَكِنَ أَلْمُ مُنْ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ

فِيهِ تَشْنَفْتِيَانِ ۞ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَلْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكَرَ رَبِّهِ عُ<sup>(٦)</sup> فَلَيِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَّعٌ عِجَافٌ (٧) وَسَبْعَ سُنُلُكَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَالِسَتُّ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءَيْنَيَ إِن كُمُّتَدُّ لِلرُّوَّيَ تَعَبُّرُونَ ۖ (٨) ۞ قَالُوٓاْ أَضْفَكُ أَحَلَيْ ۖ (٩) وَمَا غَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَخْلَمِ بِعَلِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي خَا مِنْهُمَا (١١ ) وَأَذَّكُرَ (١١) بَعَدَ أَنَّةٍ (١٢) أنا أُنْيَتُكُم بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدَيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَفَرَتٍ سِمَانٍ يَأْحُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَمْعِ سُلُئُكَتٍ خُضْرٍ وَأَخَزَ يَايِسَتٍ لَعَلَىٰ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعَلَمُونَ ﴿ قَالَ زَرْعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَا(١٣) فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي شُنْبُكِهِ ۚ إِلَّا قِلِيلًا مِمَّا فَأَكُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبَّعٌ شِدَادٌ يَا كُنْنَ مَا فَدَعْتُمْ لَكُنَّ إِلَا قِلِيلا مِمَّا تُحْصِنُونَ (١٤) ﴿ ثُمُ يَأْقِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ (١٥) اَلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (١٦) ﴿ وَقَالَ ٱللَّاكِ ٱتْثُونِي بِهِـ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ أرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَعَلْهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي فَطَّعْنَ أَيْدِيْهُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ٥ فَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ زَوَدَتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِيةً. قُلْبَ حَشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّعٌ قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَرْمِيزِ ٱلْنَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ (١٧) أَنَا رَوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴿ وَاللَّهِ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْفَيْدِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَايِنِينَ ۞۞ وَمَا أَبْرَئِي ثَفْيِي ۖ (١٨) إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ ۗ بِالشُّوِّهِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّع ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ تَرِيمٌ ۞ وَقَالَ الْمَالِكُ ٱنْتُونِي بِدِهِ ٱسْتَغْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ( ٰ ٢ ) ۞ قَالَ ٱجْمَلَنِي عَلَى خَزَابِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظُ عَلِيدٌ ﴿ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآةُ نُصِيبُ بِرَحْمَيَنا مَن نُشَآةً وَلَا نُشِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ بَنَقُونَ ۞ ﴾ [ ry \_ yo].

فتيان: شابان.

<sup>(</sup>٢) بتأويله: بأمره أو نشأنه.

<sup>(</sup>٣) يا صاحبي السجن: يا رفيقيّ في السجن.

- (٤) أأرباب: آلهة.
- (٥) ربه: هنا بمعنى سيده أو ملكه.
- (٦) ذكر ربه: تذكير سيده بأمر يوسف.
  - (٧) عجاف: نحاف أو هزيلات.
  - (٨) تعبرون: تعبّرون أو تفسرون.
- (٩) أضغاث أحلام: تخليط الأحلام.
- (١٠) الذي نجا منهما: من رفقاء يوسف في السجن الذي نجا من الموت.
   (١١) اذك : تذك .
  - (١٢) بعد أمة: بعد مدة ما.
  - . (۱۳) دأباً: باستمرار وجد.
  - (١٤) مما تحصنون: مما تخزنونه وتصونونه.
  - (١٥) يغاث الناس: ينزل الغيث على الناس أي تمطر السماء.
  - (١٦) يعصرون: يعصرون الثمار. كناية عن جودة الموسم.
  - (١٧) الآن حصحص الحق: بان الحق أو الآن يجب إظهار الحق.
- (١٨) وما أبرىء نفسي: قبل إنها حكاية لقول يوسف على سبيل التواضع وذكر رحمة الله التي عصمته وقبل إنها تتمة لكلام امرأة العزيز على سبيل الاعتذار.
  - (١٩) أستخلصه لنفسى: أختص به لخدمتي.
  - (٢٠) لدينا مكين أمين: أنت عندنا صاحب مكانة وأمانة.

#### تعليق على الحلقة الثالثة من قصة يوسف

وهذه حلقة أخرى من حلقات قصة يوسف وآياتها واضحة المعنى وقد احتوت قصة سجنه وتعبير رفيقيه في السجن وتعبير رؤيا الملك وتعبين الملك ليوسف في منصب خازن المملكة. وقد ورد ما جاء في الآيات في الإصحاحين (٤٠ و ٤١) من سفر التكوين المعتداول بشيء من التفصيل عدا طلب

يوسف سؤال النسوة وتبرئة زوجة العزيز ليوسف واعترافها بمراودتها إياه وبأنه صادق فيما قال. ونعتقد أن هذا مما كان متداولاً أو وارداً في نصوص السفر أو في أسفار أو قراطيس أخرى كانت في أيدي اليهود. وفي كتب التفسير روايات عن علماء الأخبار والتابعين تدور في نطاق ما جاء في الآيات حيث يؤيد هذا ما قلناه.

ومن العبر التي تخللت الحلقة اهتمام يوسف للتبشير بالله والحملة على الشرك في داخل السجن وانشغاله بذلك عما هو فيه حيث ينطوي في هذا حثّ على وجوب الدعوة إلى الله ومكارم الأخلاق في كل ظرف ومكان.

ومنها اهتمام يوسف لتبرئة نفسه حيث ينطوي في هذا حثّ على وجوب تبرئة النفس من النهم الكاذبة وحقّ الإنسان البريء في ذلك.

ومنها تراجع امرأة العزيز واعترافها بالحق حيث ينطوي في هذا حثّ على وجوب الصدق والاعتراف بالحقّ ولو على القائل، والتوية من الذنب.

ومنها ما كان من ثقة الملك بيوسف لما رآه فيه من أمارات الصدق والأمانة والاستقامة حيث ينطوي في هذا حث على النزام هذه الأخلاق وفائدتها لأصحابها.

ومنها تقرير ما كان من رعاية الله تعالى ليوسف وعدم تضييعه أجر العاملين المتقين المؤمنين في الدنيا والآخرة مع التنويه بخاصة بأجر الآخرة الأكبر لأنه الأدوم. حيث ينطوي في هذا حث على الإيمان والتقوى والعمل الصالح، وبشرى لأصحابها برعاية الله الدائمة في الدنيا والآخرة.

﴿ وَيَحَادُ إِنَّهُ أُومُتُ فَدَخُلُوا عَلَيْهِ فَمَرْفَهُمْ وَفَمْ لَهُ مُنكِرُونُ ( ) ﴿ وَلَمَنَا جَهَزَهُم يَجُهَا دِهِمْ ( ) قَالَ آتَوْدِ إِلَيْجَ لَكُمْ مِنْ إِلَيْكُمْ أَلَا تَرْوَنَ إِنَّ أَلَى الْكِبَلُ وَأَنَّ غَيْرُ الْمُنْزِيْنَ ﴾ فإن لَّرَ تَأْتُولِ هِهِ. فَلَا كَبْلُ لَكُمْ عِندِى ( " كَلَّ فَقَرَئُونِ ۞ قَالُوا سَنْزُودُ عَنْهُ أَبُنُهُ وَيَا لَفَيْمُونَ ۞ وَقَالَ لِفِنْكِنِيدُ ( فَا اجْمَلُوا مِنْعَنَمُمْ ( ) فِي يَعِلِيمْ ( ) لَعَلَّهُمْ يَعْمِوْنَا إِذَا الْفَكِقُولُ إِلَى أَهْلِهِمْ لَمُهُمْرُ بِمِعْوْنِكَ ۞ فَلَمَا رَجَعُوا إِلَى أَيْهِمْ قَالُوا يَكَأْبِكَا مُعْ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِل مَعْنَا أَخَانَا نَكْتُلُ وَإِنَّا لَهُ لِكَنِفُطُونَ ۞ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٓ أَخِيهِ مِن قَبَلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَنفِظُا ۚ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ۞ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ (٧) وَجَدُواْ بِضَلَعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمٌ قَالُوا يَكَأَبَّانَا مَا نَبْغَى (٨) هَلَذِهِ. بِضَلَعَلْنَا رُدَّتْ إِلَيْنَأُ وَنَعِيرُ أَهْلَنَا (٩) وَنَعْفُظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ (١٠) ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (١١) ﴿ قَالَ لَنْ أَرْسِلُمُ مَعَكُمْ حَتَّى ثُوْتُونِ مَوْقِقًا قِنَ اللَّهِ (١٢) لَتَأْنُنِي بِهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمُّ (١٣) فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْقِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِلُّ ۞ وَقَالَ يَنَبِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبْوَبٍ مُّتَفَرِّفَةً وَمَا أَغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيَّ ۚ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُ ح مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةَ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَمْهَا ۚ وَإِنَّهُ لِنُو عِلْدٍ لِمَا عَلَّمَنْتُهُ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَتَ إِلَيْهِ أَخَاةً (١٤) قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَيِسْ (١٥) بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَلَنَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ (١٦) فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُوَّذِنُّ (١٧) أَيَتُهَا الْعِيرُ (١٨) إِنَّكُمْ لَسُرِقُونَ ۞ قَالُوا وَأَقَبُلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا نَفْقِدُونَ ﴾ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ (١٩) ٱلْمَالِكِ وَلِمَنَ جَآةً بِهِ. حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيدُ (٢٠) ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مَ مَا جِفْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿ قَالُواْ فَمَا جَرُّوْهُۥ إِن كُنتُدُ كَنيْدِينَ ﴿ قَالُواْ جَرَّوْهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَرَّوْهُمُ كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِدِينَ إِنَّ فَبَدَأَ بِأَوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيدِثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآء أُخِيهُ كَذَالِكَ كِنْدَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَبَحْتِ مَّن نَشَاءُ وَفَرْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَالْوَا إِن يَشْرِقَ فَقَدْ سَرَفَ أَخُ لَهُم مِن فَتِلُّ (٢١) فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبِّهِهَا لَهُمُّ (٢٢) قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَ أَنَّا (٢٣) وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا تَصِفُوك (٢٤) ﴿ قَالُواْ يُكَأَيُّا ٱلْعَزِرُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَ أَحَدَنًا مَكَانَهُ أَوْ إِنَّا زُنكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَ لِمُونَ ١٠٠٠ فَلَمَّا أَسْتَيْتُ مُواْ مِنْهُ (٢٥) حَالَمُواْ بَعَيَّا (٢٦) قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَكَ أَبَاكُمْ فَدَ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّزَيْقًا مِنَ اللَّهِ وَمِن قِبَلُ مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفُّ فَلَنْ

أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ (٢٧) حَنَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِيَ أَوْ يَغَكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُٱلْحَيْكِمِينَ ۞ ٱرْجِعُوٓا إِلَىٰٓ أَبِيكُمُ فَقُولُواْ يَتَأَبَانَاۚ إِكَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَبِدْنَاۚ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ﴿ وَسْئَلِ ٱلْفَرْيَةَ (٢٨) ٱلِّي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَفَيْلَنَا فِيمًّا وَإِنَّا لَصَدِقُوكَ ﴿ قَالَ بَلَ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْزُ الْفَصَبْرُ جَمِيلُ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِدْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيدُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَغَىٰ عَلَى يُوسُفَ وَأَيْضَتْ عَيْمَاهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (٢٩) ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ نَفْتَوُاْ (٣٠) تَذْكُرُ مُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا (٣١) أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَثِّي (٣٢) وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِن ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ فَي يَنَيَعَ أَذْهَبُواْ فَتَحَتَسُوا (٣٣) مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُفُسُواْ مِن زَوْج اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَاتِسَنُ مِن زَوْجِ اللَّهِ (٣٤) إِلَّا الْفَوْمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلظُّرُّ وَحِثَّمَنا بِيضَدَعَةِ مُّرْجَلَةٍ (٢٥) فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَأٌ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلَتْمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَشَدُّ جَهِلُونَ ١ هَا قُولُوا أَوِنَكَ لَأَتَ يُوسُفُ قَالُ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَفِي قَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْمَنآ إِنَّهُ مَن يَتَقِ وَيَصْدِرْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ (٣٦) ٱللَّهُ عَلَيْمَنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِيْرِينَ ۞ قَالَ لَا تَنْزِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْبُوَّمُّ يَعْفِرُ اللَّهُ لَكُمُّ (٣٧) وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيدِينَ ۞ اَذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَنِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ (٣٨) قَاك أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوَلاَ أَنْ ثَفَيْدُونِ (٣٩) ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْفَكِيدِ ﴿ فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْمَشِيرُ ٱلْفَنْهُ عَلَى وَجِهِدِ، فَأَرْتَذَ بَصِيرًا قَالَ أَلَمَ أَقُل لَكُمْ إِنّ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَّا السَّغْفِرْ لَنَا ذُنُّوبَنَّ إِنَّا كُنَّا خُطِعِينَ ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٌّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيــدُ ۞ فَكَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُوَيِّهِ وَقَالَ أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ سُجَدًّا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءَيْنَيُ ( \* <sup>\$ )</sup> مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِيٓ إِذْ أَخْرَجِنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَلَّةَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُو (٤١) مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ الشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَقِ لَطِيفُ

لِمَا يَشَاتُهُ إِنَّهُ هُوَ الْمَلِيكُ الْمَكِيمُ ۞ ﴿ رَبِّ فَذَ ءَايَّتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّنَنِي مِن تأوِيل الْاَحْادِينُ فَاطِرَ السَّنَكَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَ وَلِمَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَقَلْنِي مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي وِالصَّلَاحِينَ ۞ ذَلِكَ مِن أَلِمُمَّ الْفَتِي شُرِحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَذَيْهِمْ إِذَ أَجْمَعُواْ أَمْرُهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ ۞﴾ [٥٨ - ١٨].

(١) منكرون: لم يعرفوه.

- (۱) منگرول: لم يعرفوه
- (٢) جهزهم بجهازهم: كناية عن إعطائهم حاجتهم وتهيئتهم للسفر.
  - (٣) لا كيل لكم عندي: ليس لكم عندي مؤونة تكتالونها.
    - (٤) فتيانه: رجاله وخدمه.
- (٥) بضاعتهم: معظم المفسرين قالوا إن الكلمة كناية عن ثمن المؤونة التي أخذوها حيث ردها يوسف إليهم بغير علمهم. وهذا ما ورد في سفر التكوين المتداول أيضاً (الإصحاح ٤٢).
  - (٦) رحالهم: أوعيتهم أو أكياسهم.
    - (٧) متاعهم: أوعيتهم أيضاً.
- (٨) ما نبغي: إما بمعنى أننا ماذا نطلب أكثر مما حصل لنا على سبيل التنويه، أو بمعنى ماذا نقصد من إبلاغك طلب العزيز منا إن لم يكن الحق، ورد البضاعة شاهد على صدقنا.
  - (٩) نمير أهلنا: نمون أهلنا.
- (١٠) ونزداد كيل بعير: أي حينما يزيد عددهم واحداً يزداد عدد دوابهم التي
   تحمل المؤونة واحداً بالتبعية.
  - (۱۱) يسير: هنا بمعنى كثير.
  - (١٢) موثقاً من الله: عهداً عليكم أمام الله أو تقسمون لي بالله.
  - (١٣) إلا أن يحاط بكم: إلا أن تغلبوا جميعكم أو تهلكوا جميعكم.
    - (١٤) آوي إليه أخاه: أدخله عليه وحده.

- (١٥) فلا تبتئس: فلا تحزن ولا تهتم.
  - (١٦) السقاية: الإناء الذي يسقى به.
    - (۱۷) أذن مؤذن: نادى مناد.
  - (١٨) العير: القافلة أو أهل القافلة.
  - (١٩) صواع: مرادفة للسقاية.
- (٢٠) أنابه زعيم: أنابه كفيل، وفي الجملة توكيد لمنع حمل البعير من المؤونة لمن يأتي بالصواع المفقود.
- (٢١) إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل: قال المفسرون إنهم عنوا بذلك يوسف، لأنه شقيق الذي وجدت السقاية في رحله ورووا خبر سرقة أتاها يوسف في صغره.
- (٢٣) فاسرّها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم: كتم يوسف أمره ولم يظهر أنه عرف ما عنوا.
  - (٢٣) أنتم شرّ مكاناً: أنتم أسوأ من يوسف وأخيه.
    - (۲٤) تصفون: هنا بمعنى تزعمون أو تقولون.
  - (٢٥) فلما استيأسوا منه: فلما يئسوا من إجابته لمطلبهم.
  - (٢٦) خلصوا نجياً: انفردوا ببعضهم للتشاور في أمرهم.
     (٢٧) فلن أبرح الأرض: فلن أغادر البلد الذي أنا فيه.
    - (۲۸) القرية: بمعنى المدينة أو أهل المدينة.
- (٩٩) الكظيم: الكظم لغة امتلاء القربة أو الوعاء. والكلمة في مقامها بمعنى
   امتلات نفسه حذناً.
  - (٣٠) تفتأ: ما تزال أو تستمر.
  - (٣١) حرضاً: مشرفاً على الهلاك من إنهاك الجسم والحزن.
    - (٣٢) بثّي: همي وحزني، أو شكواي.
    - (٣٣) تحسسوا: تحروا وابحثوا.
    - (٣٤) روح الله: هنا بمعنى رحمة الله.

- (٣٥) ببضاعة مزجاة: ببضاعة قليلة، أو ناقصة، أو ليست جيدة، والجملة على سبيل الاعتذار وإظهار حالة الفقر.
  - (٣٦) لقد آثرك: لقد فضلك.
- (٣٧) لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم: لا لوم ولا عتاب اليوم، والجملة بمعنى أنه صفح عنهم وسأل الله أن يغفر لهم .
  - (٣٨) ولما فصلت العير: ولما غادرت القافلة أرض مصر.
- (٣٩) لولا أن تفندون: الفند بمعنى الخرف، والمقصود بالجملة لولا أن تسفهوني وتنسبوا لي الخرف بما أقول.
  - (٤٠) تأويل رؤياي: تحقيق رؤياي.
  - (٤١) وجاء بكم من البدو: البدو هنا بمعنى البادية.

#### تعليق على الحلقة الرابعة والأخيرة من قصة يوسف

وهذه حلقة من قصة يوسف أيضاً وهي الأخيرة، ومعاني الآيات واضحة وقد احتوت حكاية ما كان بين يوسف وإخوته حينما جاءوا ليتموتوا من مصر إلى أن عرفهم بنفسه وأحضر أبويه وسائر أهله وأسكنهم في مصر.

وفي الإصحاحات [37 و 37 و 28 و 68 و 51] من سفر التكوين المتداول حكاية ذلك مع شيء من الخلاف. ونعتقد أن ما جاء في الآيات هو ما كان متداولاً ووارداً في نسخة من التكوين، أو كان في أسفار وقراطيس أخرى. وفي كتب المفسرين روايات معزوة إلى ابن عباس وغيره والتابعين وعلماء الأخبار القدماء تدور في نطاق ما جاء في الآيات حيث يؤيد هذا كون ما جاء في الآيات كان متداولاً.

والآية الأخيرة تثير نفس الإشكال الذي تثيره الآية الأخيرة من قصة نوح في سورة هود. وقصة يوسف مذكورة بإسهاب في سفر التكوين اليوم وكان هذا السفر

ومما تخلل آيات الحلقة من العبر ما كان من إذن الله تعالى ليوسف بالكيد لإخوته مقابل كيدهم حيث ينطوي في هذا إذن مقابلة العدوان والكيد بالمثل. ومنها التعقيب المباشر في آخر الآية [٢٦] الذي ينطوي فيه بليغ التلقين والتنبيه والتأديب لكل من يتسم بالعلم أو يدعيه بأن لا يغلو في دعواه ولا يظنن أنه بلغ من العلم الغاية، وأنه مهما بلغ فيجب عليه أن يتيقن أنه لا بد من أن يكون من هو أعلم منه أو أن هناك ما يمكن أن لا يكون عالماً به.

ومنها ما كان من ندم أخي يوسف الكبير أولاً ثم بقية إخوته على ما فعلوه في يوسف واعترافهم بخطئهم له ولأبيهم وطلبهم الاستغفار لهم؛ حيث ينطوي في هذا حث على وجوب الاعتراف بالذنب والتوبة إلى الله منه.

ومنها ما كان من أمر يعقوب لبنيه بالبحث والتحري وعدم اليأس من رَوح الله حيث ينطوي في هذا تلقين عام بالأمل دائماً في رحمة الله وفرجه.

ومنها تنويه يوسف بعاقبة المحسنين الصابرين المتقين، وعناية الله به بسبب ذلك حيث ينطوي في هذا حث على الصبر في الشدائد وتقوى الله في كل حال وبشارة مستمرة للصابرين المتقين المحسنين.

﴿ وَمَاۤ أَكُمُّ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ (١) بِمُؤْمِنِينَ ۞ رَمَاتَسَعُهُمْرَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ ۞ وَكَأْنِي مِنْ ءَافِمَ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ بِمُوُّرِثَ عَلَيْما وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا بُؤِمِنُ أَكُمْمُ بِاللَّهِ إِلَّا رَهُمْ تُشْرِكُونَ ۞ أَفَالِمُوْا أَنْ تَأْنِيمُ

# مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغَتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [١٠٣].

(١) ولو حرصت: مهما اشتد حرصك.

(٢) غاشية: ما يغشى الناس ويحل بهم أو يظلهم.

#### تعليق على الآيات التي أعقبت قصة يوسف

احتوت الآيات تقريرات عن حقيقة موقف أكثر الناس من سامعي القرآن وهم الكفار وقد وجه الخطاب في الآيتين الأولى والثانية منها إلى النبي على في حين أنه لا حرصه على هداية الناس فإن أكثرهم بعيد عن التصديق والإيمان، في حين أنه لا يطلب منهم أجراً ولا ينتظر لنفسه نفعاً، وليست رسالته ودعوته إلا لخيرهم ورنشادهم ولخير العالمين جميعاً وتذكيرهم. وغفلتهم ليست قاصرة على التصامم الذي يبدونه إزاء الدعوة النبوية ففي السموات والأرض كثير من الآيات والبراهين التي من شأنها أن تسترعي الأذهان وتنبه العقول وتوقظ الضمائر ومع ذلك فإنهم يمرون عليها غافلين غير آبهين ولا متذكرين. بل إن غفلتهم ليست قاصرة على هذا وذاك. فإنهم مع اعترافهم بالله وزعمهم أنهم يؤمنون به فإن قلوبهم غافلة عن مقتضيات هذا الإيمان بدليل أن تصرفهم هو تصرف المشركين حيث يشركون مع الله في عبادتهم واتجاههم شركاء غيره، وقد انتهت الآيات بالتساؤل الذي ينظوي على التقريع والإنذار، فهذا الموقف الذي يقفونه لا يقفه إلاً من أمن عذاب الله في الدنيا، أو مفاجأة الساعة الرهيبة التي يأتي عذاب الله الخذاب أو هذه المفاجأة حتى يقفوا هذا الموقف العجيب؟.

وواضح أن الآيات قد استهدفت تطمين النبي ﷺ وتثبيته في موقفه إزاء وقوف أكثر العرب موقف التصامم من دعوته والانصراف عنها ومناوأتها، وتقريع الكفار وشرح مهمة النبي ﷺ بجلاء وصراحة وهي الدعوة إلى الله دون انتظار أجر أو نفع. ومع أنه يبدو أن لا رابطة بين هذه الآيات والسلسلة القصصية الطويلة التي سبقتها فإنه يلمح أن بين الآية الأخيرة من السلسلة والآية الأولى من هذه الآيات رابطة ما. فتلك تنضمن توكيد كون السلسلة وحياً ربانياً، وهذه تذكر أن أكثر الناس مع ذلك لا يؤمنون بهذا الوحي الذي ينزل بالقرآن. كما أن الآية الأخيرة من السورة التي هي جزء منسجم من الآيات التي جاءت بعد السلسلة القصصية قد ربطت بينهما بما احتوته من التنبيه إلى ما في قصص القرآن من العبرة، ومن التأكيد بأنها ليست حديثاً مفترى ولكنها وحي من الله سبحانه لتكون هدى ورحمة للمؤمنين حيث يسوغ كل هذا القول إن هذه الآيات وما بعدها قد جاءت بمثابة التعقيب على السلسة القصصية.

ولقد أعقبت آيات قصة موسى وفرعون في سورة القصص التي بينها وبين هذه السورة تشابه من حيث البداية والدخول رأساً في موضوع القصة آيات ربطت بين هذه القصة وما بعدها ربط تعقيب واستطراد. وهكذا يبدو الانسجام رائعاً في النظم القرآني.

#### استطراد إلى ما يفعله بعض المسلمين من أفعال فيها سمة من سمات الشرك

ولقد استطرد ابن كثير في سياق الآية ﴿ وَمَا يُؤُمِنُ آَكَمُهُم بِاللّهَ إِلّا وَهُم مُعْرِكُونَ﴾ إلى ما يفعله كثير من المسلمين من أفعال يرتكسون فيها بشكل ما في الشرك كالحلف بغير الله والاستعانة والتعلق بغير الله وتعليق التعاويذ والرقى والتعاثم والتطير وسؤال العرافين والكهان والرياء فيما يباشرونه من أعمال فيها طاعة ويكون قصدهم اكتساب المديع والشهرة دون ابتغاء مرضاة الله تعالى. وأورد في ذلك أحاديث نبوية عديدة منها حديث رواه مسلم عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه». وحديث رواه الترمذي وأبو داود عن ابن عمر قال: «سمعت رسول الله يقول من حلف بغير الله فقد أشرك». وحديث رواه أبو داود عن قبيصة قال: «سمعت رسول الله على يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت». وحديث رواه مسلم وأحمد عن النبي على جاء فيه: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد». وحديث رواه الإمام أحمد عن النبي على جاء فيه: «إن الرقى والتمائم شرك». وحديث رواه الإمام أحمد عن النبي على جاء فيه: «من علق تميمة فقد أشرك». وحديث رواه الإمام أحمد أيضاً جاء فيه: «من علق أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: النبي على رسول الله؟ قال: الرياه، وحديث رواه الإمام أحمد أن النبي على السوك فهو أخفى من الرياه، وحديث رواه الإمام أحمد عن النبي على قال: «اتقوا الشرك فهو أخفى من دبيب النمل». وفي رواية «الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل».

والاستطراد سديد، وفي الأحاديث تحذير للمسلمين من الارتكاس في هذه الأفعال التي فيها سمة ما من سمات الشرك.

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي آدَعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيدِرَةِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنَّى وَشُبَعَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْشُمْرِكِيتَ ۞﴾ [١٠٨].

أمرت الآية النبي ﷺ بأن يعلن للناس هدف مهمته، وهو الدعوة إلى الله وحده دعوة جلية صريحة، وتنزيهه عن الشركاء وبراءته من الشرك والمشركين، وثباته هو ومن آمن به على هذه السبيل الواضحة مهما أصر المشركون على موقفهم وظلوا في غفلتهم عن تدبر الأمور وإدراك الحقائق والاستجابة إلى الدعوة.

والصلة بين الآية والآيات السابقة واضحة وفيها استمرار في تطمين النبي ﷺ وتسليته وتثبيته وشرح لمهمته.

توضيح لمدى سبيل الله وواجب المسلمين عامة والدعاة الإصلاحيون منهم خاصة إزاء الدعوة إليها والثبات عليها

وسبيل الله التي أمر الله رسوله بأن يقول إنه يدعو إليها هو ومن اتبعه هي الرسالة الإسلامية وما انطوى فيها من مبادىء إيمانية وسياسية واجتماعية واقتصادية وأخلاقية وسلوكية ويكون في الآية والحالة هذه خطاب لكل مسلم ومسلمة في كل ظرف ومكان بوجوب الدعوة إليها والاستمرار والثبات عليها.

ولا تخلو الآية بالإضافة إلى ذلك من تلقين مستمر المدى لكل داع مصلح من المسلمين إلى سبيل الله هذه بوجوب الثبات على دعوتهم الإصلاحية وعدم المبالاة بمن خالفها وناوأها. والله أعلم.

﴿ وَمَا آَرَسَلْنَا مِن فَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِم مِّنَ أَهْلِ ٱلثَّرُقُ أَفَلَر بَسِيرُوا فِ ٱلأَرْضِ فَسَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَلِهِمْ أُولَدُرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَقَوَأُ أَفَلَا نُمْ قِلْوَنَ ﴿ ١٠٩].

في الآية تقرير بأن الله تعالى لم يرسل من قبل النبي ﷺ إلا رجالاً مثله من أهل البلاد. وسؤال ينضمن معنى التنبيه والإنذار عما إذا كان الكفار لم يطوفوا في البلاد ولم يروا عاقبة الأمم التي وقفت مثل موقفهم مما لا يصح أن يكون من عاقل. وتقرير آخر بأن الدار الآخرة هي خير وأفضل للذين اتقوا الله، وأن عليهم أن يعقلوا هذه الحقيقة أيضاً؛ وقد تضمنت جملة ﴿ أَفَكَلْ تَمْ قِلُونَ ۖ ﴿ [1٠٩] تبكيتاً للكفار الذين خوطبوا بها لأنهم لم يدركوا هذه الحقيقة.

والآية متصلة بالسياق كما هو المتبادر وفيها استمرار في تطمين النبي ﷺ وقد تضمن السؤال الوارد فيها معنى التقرير بأن الكفار قد طافوا في الأرض ورأوا بأعينهم مشاهد تدمير الله للأقوام السابقين، وفي هذا حجة ملزمة كما هو ظاهر.

﴿ حَقَّ إِذَا اَسْتَنْصَ الرُّسُلُ وَظَنَّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنْهِيَ مَن فَشَاَةً وَلَا يُرَدُّ بُأَسُنَا عَنِ الْفَوْرِ الْمُجْمِينِ ﴾ [11].

لقد تعددت التأويلات المروية للشطر الأول من الآية كما تعددت الروايات في قراءة (كذبوا) حيث قرئت بضم الكاف وتشديد الذال كما قرئت بفتح الكاف والذال وتخفيف الذال تبعاً للتأويلات المروية. ومن هذه التأويلات ما روي عن ابن عباس وهو أن معنى الآية: «حتى إذا يتس الرسل من أن يستجيب قومهم لهم وظنّ قومهم أن رسلهم قد كذبوا عليهم بما أوعدوهم به من عذاب، ومنها تأويل آخر عن ابن عباس أيضاً: «حتى إذا يتس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا (بفتح الكاف) بما وعدوا به الكافرين والمؤمنين من عذاب للأولين ونجاة للآخرين بسبب إبطاء الله تعالى في تحقيق ذلك.

وعلل ابن عباس حسب الرواية موقف الرسل هذا بأنه مظهر من مظاهر الفيعف البشري. ومن التأويلات تأويل مروي عن عائشة: "حتى إذا يئس الرسل وظنّ من آمن بهم من قومهم أنهم كذبوا عليهم بسبب تأخر ما وعدوا به". وعللت عائشة حسب الرواية تأويلها بتنزيه الرسل عن الظن بأن الله أخلف بما وعدهم. ومن التأويلات تأويل عن الحسن: "أن الرسل لما يئسوا من قومهم واستيقنوا من تكذيبهم لهم أنهم لا يرجى منهم إيمان وخير أرسل الله عليهم عذابه فنجى المهومنون وأهلك المجرمون". ونحن نرى هذا التأويل أوجه التأويلات. وقد فسر الحسن كلمة (ظنوا) بمعنى (استيقنوا) وهو صواب يزول به على ما يتبادر لنا الإشكال الذي يبدو أن المؤولين رأوه في الآية. وعلماء اللغة يقررون أن فعل (ظن) يأتي بمعنى (ايقن)، وقد جاء في هذا المعنى في سورة الكهف ﴿ وَيَهَا المُعْمِونَ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْقَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سورة الكهف ﴿ وَيَهَا اللهُ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَى عَلَيْ سورة الكهف ﴿ وَيَهَا اللهُ عَلَى هورة الكهف ﴿ وَيَهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى هورة الكهف ﴿ وَيَهَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

وهكذا تكون الآية قد احتوت تقرير سنة الله تعالى من أنبيائه وأقوامهم، فقد كان معظم الأنبياء يدعون أقوامهم وظل معظم أقوامهم يقابلون الدعوة بالعناد والمناوأة فكان كل ما انقطع أمل الرسل من ارعواء أقوامهم واستيقنوا أنهم لن يلقوا من قومهم إلا التكذيب جاءهم نصر الله فكان فيه تدمير المجرمين المكذبين ونجاة الرسل والمؤمنين. وهذه الصورة هي غالبية صور الأنبياء وأقوامهم كما حكاها القرآن مكرراً في سور عديدة.

وتكون الآية بذلك متصلة هي الأخرى بالسياق السابق، ومعقبة عليه وفيها تطمين وتنبيت وبشرى للنبي ﷺ والمؤمنين وإنذار للكافرين المكفبين المجرمين. ﴿ لَقَدَ كَانَ فِي فَصَهِمِمْ عِبْرَةً لِأَوْلِي الْأَلْبَبُ مَا كَانَ حَدِيثًا لِمُفَرَّفَ وَلَنَكِنَ تَصْدِيقَ اللَّهِى بَيْنَ يَكَدْبِهِ وَتَغْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْقَوْرِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللّ [111].

قررت الآية أن في قصص الرسل وأممهم التي يقصها القرآن عبرة وموعظة ينتفع بهما ذوو العقول، وأن ما يتلوه النبي على من القرآن وما يدعو إليه لمس بدعاً أو افتراءً وإنما هو متطابق مع ما جاء في الكتب التي سبقت القرآن والأنبياء الذين نزلت عليهم، وأن فيه تفصيل كل شيء وفيه الهدى والرحمة لمن طابت سريرته ورغب في الهدى والإيمان.

وقد جاءت الآية خاتمة قوية للآيات التي أعقبت السلسلة القصصية وخاتمة قوية للسورة، ورابطة بين هذه السلسلة وبين الآيات التي جاءت بعدها، وداعمة للهدف القرآني العام من القصص وهو العبرة والموعظة بما في ذلك قصة يوسف التي هي موضوع السورة. وقد صرف معظم المفسرين (١٠) جملة ﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكُ ﴾ إلى القرآن عامة سواء في ذلك محكمه ومتشابهه وقصصه وغير قصصه، وفي هذا الصواب والحق على ما هو المتبادر.

وقد تبادر لنا إلى ذلك كله أن في جملة ﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُشَعِّرُك وَلَكِنَ تَصَّدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ بَكَذَبِهُ وَتَشْصِيلَ كُلِّ مَنْ وَ ﴿ ولالَّا عَلَى أَن ما جاء في السورة من قصة يوسف أو ما جاء في السور الأخرى من قصص أخرى قد جاء في كتب وروايات سابقة للقرآن وليس فيه افتراء. وإذا صح هذا فيكون قرينة قرآنية على صحة ما قررناه في بحث القصص القرآنية في سورة القلم ونبهنا عليه في المناسبات المديدة الأخرى من أن هذه القصص مما كان منداولاً معروفاً في بيئة النبي ﷺ روايات على الألسنة وتسجيلات في كتب سابقة. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر كتب التفسير السابق ذكرها آنفاً.

الجزء الرابع من التفسير الحديث \* ٣

# سُورة المجهر

في السورة حكاية لبعض أقوال الكفار ومناظراتهم مع النبي ﷺ ولفت نظر إلى عظمة الله تعالى في كونه. وتذكير بقصة آدم وإيليس. وتذكير بمصائر بعض الأمم النبي يمرّ العرب بديارهم المدمرة. وتثبيت للنبي ﷺ والمؤمنين وتبشيرهم وإنذار ووعيد للكافرين.

وفصول السورة مترابطة وآياتها متوازنة. وهذا وذلك يلهمان أنها نزلت دفعة واحدة أو فصولاً متتابعة حتى تمت، والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن الآية [٨٦] مدنية. وانسجامها التام في السياق والموضوع يسوغ الشك في الرواية.

#### ينسب ألغ النَّفْنِ التِحَبِ يَ

﴿ الرَّ عَلَكَ مَا يَتُ الْكِنْبِ وَقُرَءَانِ شِيوِ ۞ ثَيَمَا () وَوَ اُلَيْنِ كَفُوا أَنْ كَاوُا مُسْلِينَ ۞ تَرْهُمْ يَأْكُولُ وَيَسْتَعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمْلُ مُسْوَى يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا أَهْلَكُمَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَاكُ مَعْدُومٌ () ۞ مَّا تَسْمِقُ مِنْ أُمْنَةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَغَيْرُونَ ۞ ﴾ [1 ـ 2].

بدأت السورة بحروف الألف واللام والراء التي بدأت بها السور الثلاث السابقة لها استرعاء لما يأتي بعدها على ما رجحناه في أمثالها. ولعل ذلك من

<sup>(</sup>١) ربما: هنا بمعنى توقع الندم.

<sup>(</sup>٢) كتاب معلوم: بمعنى أجل معين ومعلوم عند الله.

قرائن تنابع السور الأربع في النزول الذي ذكرته الروايات، وقد أعقب الحروف إشارة تنويه وإشارة إلى آيات الكتاب والقرآن البليغة الواضحة مما جاء كذلك في مطالع السور الثلاث السابقة.

واحتوت الآيات الأربع التالية:

تقريراً ربانياً يتضمن معنى الإنذار بأنه سيأتي على الكفار يوم يتمنون فيه لو كانوا مسلمين ندماً على ما كان منهم وتفادياً من العذاب الذي عرفوا أنه واقع عليهم، وأمراً للنبي علله بأن يدعهم يأكلون ويتمتعون ويتلهون بالآمال فلن يلبثوا أن يعلموا ويروا ذلك اليوم الرهيب. وتقريراً ربانياً بأن الله تعالى إذا لم يعجل لهم العذاب فإن ذلك لما اقتضته حكمته، وإن هلاك الأمم من قبلهم كان منوطاً بآجال معينة في علمه، فلا تتقدم أمة عن أجلها ولا تتأخر عنه، وينطوي في هذا إنذار آخر كما هو المتبادر.

وواضح أن الآيات في صدد إنذار الكفار ووعيدهم بما ينتظرهم من المصير الرهيب الذي صار إليه من قبلهم. وتثبيت النبي ﷺ وتطمينه. وهي مقدمة لما يأتي بعدها من حكاية أقوال الكفار ومواقفهم.

وهذه ثاني مرة يجتمع فيها تعبيرا (الكتاب) و (القرآن) في آية واحدة، وقد أشرنا إلى ما يمكن أن يكون في ذلك من حكمة في سياق تفسير الآية الأولى من سورة النمل التي ورد فيها التعبيران معاً فلا ضرورة للتكرار.

ولقد أورد المفسرون في سياق الآية الثانية أحاديث عديدة في معانٍ متقاربة منها صيغة رواها الترمذي عن أبي هريوة عن النبي ﷺ قال: ﴿إِذَا أُخْرِجَ أَهُلُ التوحيدِ من النارِ وأُدْخِلوا الجنةَ وَدَّ الذينَّ كفرُوا لو كانُوا مُسلِمين (``. وينطوي في

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ١٣٧ والمتبادر أن المقصود بخروج أهل التوحيد من النار الذين كان عليهم ذنوب فأدخلوا النار لقضاء مدة ما عقاباً عليها وهناك حديث رواه الشيخان عن أنس عن الني # قال: "يخرجُ من النارِ من قالَ لا إلّه إلا الله وفي قلبٍ وزنَّ شعيرة من إيمانِه الناج جـ ١ ص ٢٧.

الأحاديث تبشير وإنذار متساوقان مع ما استهدفته الآية كما هو المتبادر.

(١) الذكر: كناية عن القرآن.

(٢) لوما: مرادفة «لولا» بمعنى هلا للتحدي.

في الآيات حكاية لقول من أقوال الكفار وتحدياتهم؛ حيث كانوا حينما يسمعون النبي ﷺ يتلو القرآن ويقرر أنه وحي من الله يتحدونه مستهزئين معجزين بالإتبان بالملائكة ليؤيدوه إن كان صادقاً في قوله، وينعتونه بالمجنون بسبب ما يخبر به ويقرره. وقد احتوت الآيات ردّاً عليهم في صدد الملائكة بأن الله تعالى إنما ينزل الملائكة حينما يأتي الموعد المعين في علمه بالحق. وحينتذ لا يبقى إمكان لإمهال الكفار وتأجيل هلاكهم وعذابهم.

ومع أن الله تعالى ينزل ملائكته بالحق في مهمات عديدة منها العذاب والتدمير على ما جاء في آيات كثيرة مرّت أمثلة منها في السور التي سبق تفسيرها فإن العبارة هنا تلهم أنها بسبيل العذاب والتدمير تنفيذاً لوعيد الله واستهدافاً لإنذار الكفار.

ولقد قرئت كلمة (ننزل) بصيغة (تنزل) فيكون الملائكة (فاعلاً) والمعنى يظل على حاله في صحة أيّة من القراءتين .

ولم يرو المفسرون رواية ما في صدد نزول الآيات التي تلهم أنها بسبيل حكاية مشهد من مشاهد المناظرة الوجاهية بين النبي ﷺ والكفار. وإذا صح هذا فتكون الآيات السابقة لها بمثابة مقدمة وتمهيد. وتحدي الكفار النبي ﷺ بالإتيان بالملائكة كدليل على صلته بالله تعالى قد تكرر منهم. وقد مر بعض أمثلة منه في سور هود والفرقان ويدل كما قلنا في المناسبات السابقة على عقيدة العرب بصلة الملائكة بالله تعالى أو بتعبير أدق باختصاص الملائكة بهذه الصلة.

وقد تكررت كذلك حكاية نعت الكفار للنبي بالمجنون، وروح الآية هنا تلهم بأنهم أرادوا بالنعت في هذا الموقف التنديد علمى نحو ما يقال لمن يقول قولاً عظيماً ويقف موقفاً غربياً لا عهد به علمى ما ذكرناه فى مناسبات سابقة.

## ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ۞﴾ [٩].

في الآية توكيد رباني بأن الله تعالى هو الذي ينزل القرآن على النبي 纖 وبأنه سيحفظه ويؤيده مهما كان موقف الكفار منه .

والآية متصلة بسابقاتها وبسبيل الردّ على الكفار الذين نعتوا النبي ﷺ بالمجنون وتحدوه بالإتيان بالملائكة حينما كان يقول إن القرآن منزل عليه من الله تعالى.

## تعلیق علی ما فی آیة ﴿ إِنَّاغَتُنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّالَهُ لِمُنظَّونَ﴾ من معجزة ربانية عظمی

ومع صلة الآية بسياق المناظرة بين النبي ﷺ والكفار فإنها صارت عنوان معجزة ربانية عظمى في حفظ الله تعالى قرآنه المجيد من كل تبديد وتغيير وتحريف وزيادة ونقص مجمعاً عليه في رسم واحد ونص واحد ومصحف واحد وترتيب واحد في مشارق الأرض ومغاربها، محتفظاً بكل إشراقه وسناته وروحانيته ونفس ألفاظه وحروفه وأسلوب ترتيله وتلاوته التي تلاها رسول الله ﷺ وبترتيبه الذي رتبه آيات في سور وسور في مصحف مما لم يتيسر لأي كتاب سماوي ولا لأي نبي.

وما روى من جمع المصحف وتدوينه في زمن أبي بكر ثم في زمن عثمان رضي الله عنهما ليس جمعاً وتدويناً جديدين. وإنما هو نفس ما كان مجموعاً مدوناً مرتباً في زمن النبي ﷺ وكل ما تمّ في زمن أبي بكر هو أن كبار أصحاب رسول الله ﷺ وهو على رأسهم أرادوا وقد انقطع الوحى القرآني بوفاة رسول الله ﷺ أن يحرروا نسخة تحفظ عند إمام المسلمين لتكون المرجع والإمام. وكل ما فعله عثمان وكبار أصحاب رسول الله ﷺ هو أنهم أعادوا كتابة نسخة للمصحف الإمام بخط قريش وكتابتهم حتى لا يختلف المسلمون في قراءة القرآن وكتابته. وأمروا بإبادة أي مصحف مخالف له في الكتابة والإملاء ونسخ مصاحف جديدة عن هذه النسخة الجديدة (١). وقد أطاع المسلمون الأمر فأبادوا ما لديهم من مصاحف مختلفة في الكتابة والإملاء ونسخوا مصاحفهم الجديدة عن مصحف عثمان وهو المصحف المتداول الآن من لدن ذلك العهد. وكل ما يقال خلاف ذلك غير صحيح ألبتة. لأنه لو كان هناك مصاحف مخالفة له لبقيت ثم ظهرت وتداولت وهذا لم يحدث. وليس من الممكن أن يكون عمال عثمان قد مشطوا كل بيت في كل مدينة وقرية وبادية في مشارق الأرض ومغاربها التي انتشر فيها المسلمون في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم ليبعدوا أي مصحف مخالف لمصحف عثمان. فظل هذا المصحف الذي هو نفس المصحف المرتب في زمن النبي ﷺ مرجع كل خلاف وحكماً في كل نزاع بين المسلمين على اختلاف فرقهم وأهوائهم، والقول الفصل في كل مذهب وعند كل نحلة من مذاهبهم ونحلهم على كثرتها منذ وفاة النبي ﷺ إلى اليوم وإلى ما شاء الله لهذا الكون أن يدوم. ويكفي لتبين خطورة المعجزة الربانية العظمي أن يذكر المرء ما كان من فتن وخلاف وشقاق وحروب وتنافس في سبيل الحكم والسلطان منذ صدر الإسلام الأول، وما كان من اجتراء أصحاب الأهواء في ذلك العهد وبعده على رسول الله ﷺ والكذب عليه في وضع

 <sup>(</sup>١) إقرأ كتابنا القرآن المجيد ص ٥٦ - ١١٥ نفي هذا الفصل دلائل من القرآن والحديث على أن
القرآن كان يدون بصورة منتظمة بأمر النبي رضي وأنه هو الذي رتب آياته في السور وسوره
في المصحف.

الأحاديث المتضمنة تأييد فئة على فئة، ورأى على رأى، ودعوة على دعوة، وما كان من وضع الأحاديث والروايات لصرف آيات القرآن إلى غير وجهها الحق وتأويلها بغير وجهها الحق بسبيل ذلك، وما كان من استعلاء قوم على قوم وشيعة على شيعة استعلاء القوة والسلطان، مع اشتداد العداء والتجريح واشتداد تيار الأحاديث المفتراة، وكان ممن صار له السلطان القوي الواسع المديد فئات كانت تقيم دعوتها على صرف تلك الآيات إلى هواها وتأويلها بغير وجهها الحق والاجتراء على رسول الله ﷺ وأصحابه بسبيل ذلك، وأن يذكر أن هذا كان في وقت لم يكن القرآن فيه مطبوعاً ولا مصوراً، ولم يكن من المستحيل فيه أن يجرأ الذين اجترأوا على رسول الله ﷺ وأصحابه وكذبوا عليهم وصرفوا الآيات القرآنية إلى غير وجهها الحق ـ على كتاب الله تعالى فيغيروا ويبدلوا ويزيدوا وينقصوا تبديلًا جوهرياً سائغاً على المسلمين مؤيداً لأهوائهم، وينشروا به مصاحف عديدة وبخاصة في الآيات التي حاولوا صرفها عن وجهها الحق إلى تأييد أهوائهم ودعوتهم، أو إضعافها لتكون أكثر مطابقة مع الوجوه التي أريد صرفها إليها سلباً وإيجابًا، ونفياً وإثباتاً، وفي وقت كانت الكتابة العربية سقيمة ولم يكن قد اخترع النقط والشكل وكان التشابه بين الحروف كثيراً واحتمال اللبس قوياً. ولقد حفظت ببركة هذه المعجزة الربانية اللغة العربية \_ التي نزل بها \_ قوية مشرقة بكل ما وصلت إليه من سعة وبلاغة ودقة ونفوذ وعمق ونصاعة وضوابط لتظل لغة الأمة العربية الفصحي في كل صقع وواد، وفي كل دور وزمان، وهو ما لم يتيسر للغة أمة من أمم الأرض، ولتكون إلى ذلك لغة عبادة الله لجميع الأمم الإسلامية المنتشرة في أنحاء الأرض خلال ثلاثة عشر قرناً، ثم خلال القرون الآتية، بل ولتترشح لتكون لغة العالم الإسلامي بل لغة الإنسانية حينما يأذن الله بتحقيق وعده وإظهار الإسلام على الدين كله كما جاء في آيات عديدة، منها آية سورة الفتح هذه: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِيدٌ وَكَفَى بِٱللَّهِ شهيدًا ١٠٠٠

وحفظت ببركتها الأمة العربية قوية الحيوية صامدة أمام ما وقع عليها من

نكبات وتسلل فيها من عناصر غريبة، محفظة بمواهبها العظيمة وخصائصها القومية التي كان من مظاهرها أن اصطفى خاتم الأنبياء منها، وأن نزل آخر كتاب سماوي بها مصدقاً لما قبله ومهيمتاً عليه، وأن حملت عبء الدعوة إلى الله ونشر رسالته المتممة لما سبقها والتي بقيت نقية صافية كما هي في منبعها الأول الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأن ترشحت بذلك لتكون خير أمة أخرجت للناس إن هي قامت بما حملها إياه القرآن من ذلك العبء ودعت إلى الخير وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر.

وتحميل القرآن الأمة العربية هذا العبء الذي غدت به وحده فقط ذات رسالة عالمية خالدة كما ورد في القرآن صراحة وضمناً ومن ذلك آيات سورة الزخوف [٤٣ ـ ٤٤] وآية سورة الحج [٧٨].

نقول هذا ونحن نعرف أن هناك بعض روايات تروى عن بعض آيات وكلمات وحروف مختلف عليها في القرآن. وأن بعض المستشرقين والمبشرين تقولوا بعض الأقوال في صدد ذلك، غير أن هذا وذاك لا يمس جوهراً، وليس من شأنه أن ينقض المعجزة الربانية العظمى. وهو من الضآلة والقلة إلى درجة لا تكاد تكون شيئاً بالنسبة للمجموع، كما أنه لا يثبت على النقد والتمحيص، وهناك مستشرقون منصفون زيفوا بقوة الأقوال الصادرة عن الهوى والغرض والحقد والتعصس (1)

وكذلك نعرف أن غلاة الشيعة الباطنيين يزعمون أنه كان في القرآن آيات وفصول كثيرة في إمامة علي وأولاده وحقوقهم ومركزهم عند الله ورسوله ثم في حق كثير من أصحاب رسول الله ﷺ الذين منعوهم من حقوقهم بزعمهم أسقطت حينما جمع أبو بكر وعمر ثم عثمان رضي الله عنهم القرآن وكتبوه في مصاحف جديدة، بل بلغ بهم الزعم إلى حد أن المصحف لم يحتو إلا نصف ما نزل وأن

 <sup>(</sup>١) اقرأ الفصل المذكور آنفاً من كتابنا القرآن المجيد، واقرأ كتاب حياة محمد لمحمد حسين هيكل طبعة ثانية ص ٢٥ ـ ٣٩.

الباقي أسقط لأنه في حق على وأولاده وحقوقهم وإمامتهم وأعدائهم. وأن علياً جمع كل ما نزل مما أسقط ولم يسقط وأودعه أبناءه وهو محفوظ عندهم غير أن هذه المزاعم كاذبة جملة وتفصيلًا. ومنحصرة كما قلنا في الغلاة غير الصادقين في إسلامهم الذين ترسموا الكيد للإسلام وهدمه والذين ليس لهم دين يردعهم عن الكذب على الله ورسوله وعليّ بن أبي طالب وأولاده، والذين كانوا يزعمونها وهم متيقنون كذبها ويعرفون أن جمهرة من أصحاب رسول الله كانوا يحفظون القرآن في حياة رسول الله وكان لهم مصاحف. وأن المسألة مسألة دين لا يمكن أن يغفل في أي حال تواطؤ أصحاب رسول الله عليها وهم الذين سجل الله رضاءه عنهم في آية سورة التوبة التي كانت من آخر ما نزل من القرآن: ﴿ وَٱلسَّنبِقُوكَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدُ لَمُمّ جَنَّنتِ تَجْدِي تَحْتَهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَّأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞﴾ ومزاعمهم أوهى وأشد تهافتاً وزيفاً مما يتحمل نقداً وتفنيداً. ولقد انبرى لها كثير من العلماء وفندوها في كتب مشهورة متداولة. ولقد كان لأبناء على بن أبي طالب سلطان قوي في بلاد إسلامية عديدة ولمدد غير قصيرة. ولو كان عندهم قرآن غير القرآن الذي كتب في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان ونسخ عنه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها مصاحفهم وحفظوه في صدورهم جيلًا بعد جيل من لدن النبي ﷺ لظهر .

وهذه المزاعم منحصرة في الغلاة المارقين أما المعتدلون الذين هم جمهرة الشيعة فإنهم يعترفون كما ورد في كتب كثير منهم أن المصحف المتداول احتوى جميع ما بلغه رسول الله ويقي بعده دون رفع ونسخ ونقص وحسب ترتيه، ويقفون عند ذلك وإن كانوا يؤولون كثيراً من آياته تأويلاً يتوافق مع هواهم الحزيي<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر الجزء التاني من كتاب التفسير والمفسرون للذهبي ومنهاج السنة لاين تبعية و «التحفة الإثني عشرية» لعبد العزيز غلام حكم الدهلوي بالفارسية وترجمته للأسلمي ومختصره للآلوسي وأجزاء كتاب الصراع بين الإسلام والوثنية للقصيمي.

﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا مِن فَبَلِكَ فِي شِيعَ ٱلْأَكْلِينَ `` ۞ وَمَا يَأْتِهِم مِن دَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِدُونَ ۞ كَنَاكِ شَسْلُكُمُ ('`) فِي قُلُوبِ المُجْرِمِينَ ۞ لا يُؤْمِنُونَ بِهِ. وَقَدَ خَلَتَ شَنَة ٱلْأَوْلِينَ۞﴾ [١٠] - ١٦].

(١) شيع الأولين: فرق الأولين المتنوعة، كناية عن الأقوام السابقة.

(٢) نسلكه: ندخله ونلقيه.

في الآيات خطاب للنبي على بأن الله قد أرسل من قبله رسلاً إلى الأمم السابقة فكانوا يستهزئون بهم ويعجزونهم كما يفعل قومه معه. وتقرير رباني بأن هذا هو دأب المجرمين الذين فسدت أخلاقهم وخبثت سرائرهم فلا يؤمنون بما يأتيهم من ذكرٍ من ربهم وقد مضت سنة الله في أمثالهم الأولين.

والآيات كذلك متصلة بالسياق، وقد استهدفت تطمين النبي ﷺ وتقرير طبيعة الكفار الإجرامية، وتعليل عدم إيمانهم بذلك، والتنديد بهم وإنذارهم وسلكهم في سلك الأمم السابقة التي أهلكها الله بسبب إجرامها الذي أداها إلى عدم الإيمان بما أنزل الله من كتب وبينات.

# تعليق على مدى الآية ﴿ كَنَالِكَ نَسَلُكُمُ فِى قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ﴾ والآية التالية لها

ولقد اختلف المؤولون والمفسرون في عائدية الضمير في الكلمتين كما

اختلفوا في ذلك سياق آيات سورة الشعراء ولكن بعضهم توسع في الشرح والتعليق حيث قال الذين حرفوا الضمير في ﴿ نَسَّلُكُمْهُ ﴾ إلى الكفر والشرك والاستهزاء إن الجملة تعنى أن الله سبحانه أدخل الكفر والشرك والاستهزاء في قلوبهم وحسّنه لهم وأنها أبين آية في ثبوت القدر لمن أذعن للحق ولم يعاند. وأنكروا صرف الضمير إلى الذكر الذي قاله فريق آخر. وقالوا إن هذا هو قول المعتزلة(١). والحق الذي تبادر لنا أن صرف الضمير إلى القرآن هو الأولى المتسق مع نظم الآيات ومقامها وإن في صرفه إلى الاستهزاء والكفر لورود صيغة (يستهزئون) تكلفاً. وليس من شأن نسبته القول إلى المعتزلة أن نتحاشى تأييده. ونحن نتحاشى كل التحاشى من تعبير (إن الله قد حسن الكفر للكافرين وأدخله في قلوبهم) لمجرد الرغبة في إثبات القدر من العبارات القرآنية ونرى فيه شيئاً من البشاعة. وننزه الله تعالى عنه وهو الذي يقول: ﴿ إِن تَكَفُّرُواْ فَإِنَ ۖ اللَّهَ غَنَّى عَنكُمْ ۚ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِّ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّزِعِعُكُمْ فِنُبَيِّثُكُمْ بِمَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيكُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ الزمر: [٧] ويقول: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتِهَ فِي ٱلْأَرْضُّ فَن كَفَرَ فَعَلَبْهِ كُفْدُرُم وَلاَ بَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقَنّا ۖ وَلا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [فاطر/ ٣٩]. وفي القرآن مئات من الآيات التي تحمل الكفر والإجرام لأصحابهما وترتب عليهم عقابأ بسببهما وحتى لو سلمنا جدلأ أن صرف الضمير إلى الكفر والاستهزاء فلا يكون في ذلك الإثبات والبرهان اللذان التمسوهما من العبارة. لأنها تصف الكفار بالمجرمين وتكون من باب ﴿ وَيُضِلُّ اللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ إبراهيم: [٢٧] و ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَلسِقِينَ ﴾ البقرة: [٢٦] و ﴿ كَنَالِكَ حَقَّتُ كَلِمْتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِيرِ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ يونس: [٣٣]والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>١) هذا ما قاله الخازن، وقد صوف الطيري واليغوي وابن كثير الضمير إلى الكفر والاستهزاء أيضاً. أما الذين صرفوا الضمير إلى القرآن فهم الزمخشري والطبرسي ممن اطلعنا على كتبهم.

## ﴿ وَلَوْ فَنْحَنَا عَلَيْهِم مَا بَا مِنَ السَّمَاةِ فَطَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونٌ ۞ لَقَالُوا إِنْفَا شُكِرَتَ أَبْصَدُونَا بَلْ تَنْ فَعَمَّ مَنْسُحُورُونَ ۞﴾ [18 \_ 10].

(١) يعرجون: يصعدون.

(۱) يعرجون: يصعدون.(۲) سكرت: غطنت وأغلقت.

في الآيات حكاية لما يقدّر أن يقوله الكفار لو فُتح عليهم باب من السماء، ونُصب بينه وبين الأرض سُلّم ليصعدوا عليه إلى السماء حيث كانوا

السمة ونفسب بينه وبين ادرص سلم بيضعلوا عليه إلى السماء حيث كانوا يقولون حينتذ إن أبصارنا قد سكرت وإنا مسحورون، وإن ما نشاهده هو تخييل ووهم.

والآيات متصلة بالسياق كما هو المتبادر وهي بسبيل وصف شدة عناد الكفار ومكابرتهم والتنديد بهم، وبسبيل تثبيت النبي ﷺ وتسليته في الوقت نفسه. وفيها تدعيم ما لما أولنا به الآيات السابقة حيث انظوى فيها تقرير طبيعتهم الفاسدة التي تجعلهم لا يقنعون بأي آية من آيات الله. وتوكيد للحكمة التي نبهنا عليها في مناسبات سابقة في عدم استجابة الله تعالى لتحدي الكفار بالإتيان بالمعجزات والخوارق حيث علم الله أنها لن تكون سبباً لإيمانهم.

ولقد صرف بعض المؤولين كما جاء في تفسير الطبري وغيره الضمير في ﴿ فَظُلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونُ ﴾ إلى الملائكة بقرينة ذكرهم سابقاً كما صرفه بعضهم إلى الكفار على ما جاء في الطبري وغيره أيضاً. وهذا ما رجحناه في الشرح لأنه الأكثر اتساقاً مع مجموع الآيات نصاً وروحاً، والله أعلم.

﴿ وَلَقَدْ جَمَلَنَا فِي السَّمَاءُ يُمُوْمِيكَا وَرَئِنَتُهَا لِلتَّظِيرِيكِ ۞ وَحَفِظْنَهُمَا مِن كُلِّ شَيْطَكَنِ رَبِّيمِ ۞ ۚ إِلَّا مِنَ اسْتَمَقَ السَّسَعَ فَالْبَعَهُ يِسْهَاكُ ثَمِينٌ ۞ وَالأَرْضَ مَدَوْنَهَا وَالْقَسْمَا فِيهَا رَوْسِيَ `` وَالْبَشْمَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْرُونِو <sup>(\*)</sup>۞ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَكَمِشَ وَمَن لَسَمُّ لَكُمْ رِزِوْبَنِ ''' ۞ وَإِن مِن ثَقَيْمٍ إِلَّا عِندَمَا خَرَائِيمُ وَمَا ثَنَوْلُهُۥ إِلَّا بِقَدُو مِتَعْلُمُو ۞ وَأَرْسَلَنَا الزِيكَ وَلَوْجَ '' كَا فَازِلْنَا مِن السَّمَاءِ مَاءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَشْتُمْ لَمُ خِنْزِيْنِ ۞ وَإِلَّا لَنَحْنُ ثُنِي. وَثُمِيتُ وَغُنُو الْوَرْقِينَ ' ' ۞ وَلَقَدْ عَلِيْنَا الشَّمْتَقُومِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِينَا للسَّتَقْخِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِيْنَ هُوْ يَعْمُوهُمْ إِنَّهُمْ كِيَمْمُ عَلِمْ ۞ وَلَقَدْ غَلْقَنَا اللاِمْنَانِ مِن صَلْقَسُلٍ (' مِنْ خَمْوِ ('') مَسْشُورِ ' ۞ وَلَلْهَانَ ' أَنْ عَلَيْنَا مُنْ مِنْ فَلْمِن فَارِ السَّمُورِ ' ' ۞ اللَّهُ عَلَيْنَ اللاَمْنَ

(١) رواسي: كناية عن الجبال.

- (٢) موزون: أوجه الأقوال أن الكلمة بمعنى مقدر بحساب.
- (٣) ومن لستم له برازقين: المقصود بذلك الحيوانات الأخرى.
- (٤) لواقح: ملقحة أو مولدة. والمقصود بالجملة تقرير كون الربح يولد
   المطر ويسببه.
  - (٥) الوارثون: هنا بمعنى الباقون بعد فناء الناس.
  - (٦) صلصال: طين يابس إذا نقر عليه رنّ وصوّت.
    - (٧) حمأ: أسود اللون.
    - (A) مسنون: مصبوب أو مصور.
      - (٩) الجان: لغة في الجن.
- (١٠) السموم: أوجه الأقوال أنها الربح الحارة التي تنفذ في المسامات أو تسمم الإنسان وتقتله. وأوجه الأقوال في (نار السموم) التي لها لهب وربح شديد الحرارة قاتل.

تشير الآيات إلى مظاهر قدرة الله وعظمته وسننه الكونية ونعمه على البشر والمخلوقات الآخرى وتصرفه في الكون تصرفاً مطلقاً، وعلمه الشامل المحيط بالناس سابقيهم ولاحقيهم وخلقه الإنس والجن وكونه مرجع كل شيء وأنه أزلي أبدي. وعباراتها واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر.

والمتبادر أنها جاءت معقبة على جميع الآيات السابقة التي حكت مواقف

الكفار وعنادهم وإجرامهم بسبيل تقريعهم على هذه المواقف وتذكيرهم بعظمة الله واستحقاقه وحده للخضوع والعبادة.

# تعليق على آية ﴿ وَلَقَدْ جَمَلْنَا فِي اَلسَّمَآءِ لَبُرُوجًا وَزَيَّنَاهُا لِلنَّظِرِينَ﴾ والآيات التسع التالية لها

وما عُدد هنا من مظاهر قدرة الله تعالى قد تكرر في القرآن بأساليب متنوعة مرت أمثلة عديدة منها. وتضمنت جميعها لفت نظر الناس إلى ما يقع تحت أبصارهم ومشاهدتهم وحسهم، وتذكيرهم بشمول قدرة الله وعظمته ومطلق تصرفه وكونه الخالق المدبر الأزلي الأبدي، مما يؤيد ما قلناه غير مرة من أن القصد من ذلك هو العظة واسترعاء الأنظار والأذهان ودعوة الناس إلى الخضوع لله تعالى وحده، ونقول هنا ما قلناه في المناسبات السابقة المماثلة وبخاصة في سياق تفسير سورة القيامة إننا لا نرى طائلاً من وراء محاولة استنباط نواميس الكون والخلق فنياً، والتوفيق بين ما هو معروف من هذه النواميس وبين ما في هذه الآيات وأمثالها، ولا من وراء محاولة استخراج قواعد فنية كونية منها. إذ أن كل هذا خارج عن نطاق هذف الآيات.

ولقد علقنا على موضوع استراق الشياطين للسمع من السماء ورجمهم بالشهب بما فيه الكفاية في تفسير سورة الجن، كما علقنا بما فيه الكفاية كذلك على خلق الجن من النار والإنسان من الطين في تفسير سورة ص فلا نرى ضرورةً للإعادة. وننبه فقط على أن ذكر خلق الإنسان من صلصال والجن من النار بين يدي ذكر قصة آدم وإيليس الواردة في الآيات التالية لهذه الآيات يجعل الهدف التمثيلي والتلقيني في القصة أكثر بروزاً.

. ولقد روى الترمذي عن ابن عباس قال: «كانت امرأةٌ حسناءُ تصلّي خلفَ النبي ﷺ فكانَ بعضُ القوم يتقدمُ حتى يكونَ في الصفّ الأولِ لئلا يَراها. وبعضُهم يتأخرُ فإذا ركعَ نظرَ من تحتِ إبطيه فأنزل الله الآية: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَنَا ٱلْمُسْتَقْلِيوبِهَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمَنَا ٱلْمُسْتَقْلِيوبَهَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمَنَا ٱلْمُسْتَقْلِيوبَهَ مِنكُمْ الله والحدث المذكور في الحديث من أحداث العهد المدني. ولا خلاف في مكية الآية فضلاً عن انسجامها كل الانسجام مع السياق نظماً وموضوعاً. ولقد أورد الطبري الحديث ومع ذلك فإنه صوب تأويل العبارة بعلم الله لكل خلقه سواء منهم من مضى أو لم يخلق. وهذا هو الحق الذي رأيناه وأثبتناه قبل. ولقد أورد الحديث ابن كثير وقال إن فيه نكارة شديدة، والله تعالى أعلم.

﴿ وَإِذَ قَالَ رَنَّكُ لِلمَلْتِكَةِ إِنْ خَيْقًا بَشَكَا فِن صَلَمَتُ فِي وَ حَمَّا تَسْتُونِ ﴿ فَإِذَا سَوَيْنَ ﴿ مَنَا لَمَنَا لَمُ مَنْ وَ هَا اللّهِ مَنْ مَنَا لَمُنْ الْمَلْقِ ﴾ إلاّ سَوَيْنَ أَنْ اللّهَ عَلَى مَا السّجِدِينَ ﴿ فَالَ اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

 <sup>(</sup>١) بما أغويتني: أوجه الأقوال في تأويل الجملة أن إبليس اعتبر أمر الله تعالى إياه بالسجود لآدم سبياً لغوايته فأقسم ليغوين ذريته انتقاماً.

 <sup>(</sup>٢) هذا صراط عليّ مستقيم: أوجه الأقوال في تأويل الجملة إن نهجي
 وتقديري في هذا الأمر واضح مستقيم لا تبديل فيه.

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ١٣٧.

 (٣) الغاوين: الضالين الذين سلكوا سبيل الغواية وانحرفوا عن الحق وطريق الهدى.

في الآيات تذكير بقصة آدم وموقف الملائكة وإيليس من أمر الله تعالى بالسجود له وتوكيد رباني بأن الذين يتبعون إيليس وتزييناته وينجرفون عن طريق الحق والهدى هم الأشرار الغواة الذين فسدت أخلاقهم وحق عليهم بسبب ذلك عذاب جهنم، ويأن إيليس لن يكون له سلطان وتأثير على عباد الله الصالحين المخلصين الذين حسنت نواياهم وطابت أخلاقهم فاتبعوا الحق والهدى.

والآيات كما يبدو جاءت استطرادية، حيث انتهت الآيات السابقة لها بذكر خلق الإنسان والجان، فجاءت هذه تستطرد إلى ذكر قصة آدم وإبليس اللذين يمثلان الإنس والجن.

وقد جاءت القصة هنا كما جاءت في السور السابقة في سياق ذكر مواقف الكفار وتعجيزهم ومكابرتهم وقصد بها التذكير والعظة. ولقد أسهبنا في التعليق على القصة من وجهة الأهداف ومن وجهة الموضوع بما فيه الكفاية في تفسير سورة ص والأعراف والإسراء فلا نرى حاجة إلى إضافة شيء جديد هنا إلا التنبيه إلى أن في سبق القصة بذكر خلق الإنسان من صلصال والجان من نار بياناً جديداً، يجعل الصلة والحكمة في القصة واضحتين أكثر.

#### تعليق على أبواب جهنم السبعة

لقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون في صدد ذلك، وليس منها شي، صادر عن النبي ﷺ الذي هو وحده المصدر الصادق لتوضيح المشاهد الأخروية الغيبية، ومع واجب المسلم بالإيمان بما جاء في القرآن من ذلك ومنها أبواب جهنم السبعة والوقوف عنده بدون تخمين وإيكال تأويله إلى الله تمالى فقد يتبادر أن من حكمة ذكر ذلك كونه متساوقاً مع ما شاءت حكمة الله من وصف مشاهد الآخرة بأوصاف الدنيا المألوفة على ما نبهنا عليه سابقاً وكون قصد الآية مع السياق هو إرهاب الكفار وإثارة الخوف فيهم بتصوير مصيرهم في صحبة إبليس الذي كانوا يعرفونه عدواً لعيناً هذا التصوير المفزع، والله تعالى أعلم.

#### تعلیق علی مدی جملة ﴿ بِمَاۤ أَغُویّـاَنِی﴾

ذكرنا في شرح الكلمات أوجه ما قبل في تخريج الجملة ونزيد هنا فنقول إنها حكاية لقول إبليس وليس في السياق إقرار لهذا القول. فتبقى من نوع حكاية أقوال الكفار والمشركين مثل: ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَاةَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبُدَنُهُمُّ ﴾ [الزخرف/ ٢٠] و : ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاةَ اللَّهُ مَا عَبُدَنَا مِن دُونِيهِ مِن شَيْءٍ غِّنُ وَلاَ مَاسَأَوْنَا وَلاَحْرَمَنَا مِن دُونِيهِ مِن شَيْءٍ غِنْ وَلاَ مَالَوْل وَلاَحْرَمَنَا مِن دُونِيهِ مِن شَيْءٍ غِنْ وَلاَ مَالَوْل اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ في صدرة الأعراف . فلا يبقى إشكال ولا محل لتمحل المتمحلين في مناه العبارة القرآنية .

﴿ إِنَّ الْمُنْقِينَ فِي جَنَّتُو وَغَيُّونِ ۞ اَدَخُلُوهَا مِسَلَّدِ مَامِنِينَ۞ وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ ظِلَّ ( ( ) إِخْوَنَا ظَلَ شُسُرُرِ مُنْفَقِهِلِينَ ۞ لَا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُّ ( ' ) وَمَا هُم يَنْهَا يُمُخَرِينَ ۞ ﴿ فَهَا يَجَادِى أَنِيَ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيدُ ۞ وَأَنَّ عَدَابِي هُوَ الْمُدَاثِ الأَلْيِدُ ۞﴾ [٥٤ \_ ٥٠]

<sup>(</sup>١) غلّ : حقد.

<sup>(</sup>٢) نصب: تعب ومشقة.

في الآيات بيان لما سوف يلقاه المتقون في الآخرة من تكريم وأمن وخلود العزه الرابع من النسبر العديث \* ؛

في الجنات والعيون، والجلوس على الأسرّة هادئي البال قريري العين، وقد تطهروا من الغل والحقد وسائر الأعراض البشرية الدنيوية المكروهة، وأمر للنبي ﷺ بأن يعلن الناس أن الله هو الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم.

والمتبادر أن الآيات الأربع الأولى جاءت تتمة لما سبقها لمقابلة ذكر مصائر الكفار جرياً على الأسلوب القرآني. أما الآيتان الأخيرنان فقد جاءتا كتعقيب ختامي للكلام انطوى فيه قصد إعلان الناس أن الله كما هو الغفور الرحيم للمخلصين والتانيين فإنه شديد العذاب للجاحدين الأشرار. وقد استهدفتا فيما استهدفتاه تثبيت المخلصين ودعوة للكفار والمذنبين إلى الإنابة إلى الله.

ولعل في الآية جواباً ضمنياً لما يمكن أن يرد على بال إنسان ما ممّا قد يعتري المرء من أبدية حياة رتيبة ولو كانت نعيماً من ملل حيث تطمئن أهل الجنة بأنهم لن يمسهم فيها نصب. وفي سورة فاطر التي مرّ تفسيرها زيادة وهي لا يمسهم فيها لغوب أيضاً واللغوب بمعنى الإعياء الذي هو فوق التعب العادي وذلك في الآيتين (٣٤ ـ ٣٥].

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية [34] حديثاً رواه مسلم أيضاً عن أبي هريرة عن النبي هي قال : «ينادي مناد من أهل الجنة إنّ لكم أن تصخوا فلا تسقمُوا أبداً وإن لكم أن تشبّوا فلا تهرمُوا أبداً وإن لكم أن تشبّوا فلا تهرمُوا أبداً وإن لكم أن تشبوا فلا تهرمُوا أبداً (إن الكم أن تعمُوا فلا تبتسُوا أبداً ((). وهناك حديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة أيضاً عن النبي هي يصح إيراده في مناسبة الآيتين [13 و 27] جاء فيه: «إنّ أهلَ الجنة لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبُهم واحدةٌ يسبَحونَ لله بكرةً أهلَ الجنة لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبُهم واحدةٌ يسبَحونَ لله بكرةً وعشياً ((). حيث يتساوق الحديثان النبويان في التلقين والبشرى مع الآيات القرآية.

ولقد روى ابن كثير حديثين عن مصعب بن ثابت أخرج أولهما ابن أبي حاتم

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٥ ص ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٣٧٥.

وثانيهما ابن جرير. وجاء في أولهما: «مرّ رسول الله ﷺ على أناس من أصحابه يضحكون فقال اذكروا الجنة. اذكروا النار فنزلت ﴿ فَهَ يَغَ عِبَادِى آيَّةَ أَنَا ٱلْفَقُورُ لَمُ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ أَنَّ عَذَالِي هُو ٱلْمَذَابُ ٱلأَلِيمُ ﴿ الحجر: [24 ـ 0 ] وفي ثانيهما: «طلع رسول الله ﷺ على أناس من أصحابه فقال: ألا أراكم تضحكون ثم أدبر حتى إذا كان عند الحجر رجع القهقرى قال إني لما خرجت جاء جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله يقول لم تقنط عبادي، نبىء عبادي أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم».

والأحاديث ليست وثيقة وهي من المراسيل كما وصفها ابن كثير. ومقتضاها أن تكون الآيتان نزلتا لحدتهما مع أنهما منسجمتان مع ما قبلهما ومع ما بعدهما. ومن المحتمل أن يكون النبي على تلاهما في موقف مماثل للموقف المروي فالتبس الأمر على الرواة إذا صح الحديث، والله أعلم.

﴿ وَيَنْتَهُمْ مَن صَيْفِ إِبْرَهِمَ ۞ إِذَ خَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَنَا قَالَ إِنَّا يَنكُمْ وَجُلُونُ `` ۞ قَالُوا لَا نَوْعَلُ إِنَّا أَنْ مَنْتُهِ الْحَجِيدُ فَيَدُ عَلَيْهِ ۞ قَالَ أَنْشَرُونَ هُوَ اَنْ مَنْتَهَى الْحَجِيدُ فَيَدَ بَنْتُولِيرَ ۞ قَالُوا بَشَرِينَ فَالْتَحْقِ فَلَا تَكُنُ مِنَ الْتَنْظِيرَ ۞ قَالَ وَمَن يَقْمَطُ مِن رَحْمَةٍ مُنْ الْتَنْظِيرَ ۞ قَالَ وَمَن يَقْمَطُ مِن رَحْمَةٍ وَلَا تَكُنُ مِنَ الْتَنْظِيرَ ۞ قَالَ وَمَن يَقْمَطُ مِن رَحْمَةٍ وَلَا تَكُنُ مِنَ الْتَنْظِيرَ ﴾ [ ١٥ - ٥٦].

(١) وجلون: خائفون.

هذه الآيات حلقة من سلسلة قصصية، ومعانيها واضحة. وفيها إشارة إلى قصة تبشير إبراهيم عليه السلام بغلام بعد أن شاخ ويئس من الإنجاب وقد جاء ذلك في سورة هود أيضاً وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار.

وفي الآيات شيء جديد وهو حكاية المحاورة بين إبراهيم عليه السلام وضيفه في صدد البشرى بالغلام، في حين أن سورة هود حكت المحاورة في صدد ذلك بين زوجة إبراهيم والضيوف، وسفر التكوين المتداول اقتصر على حكاية هذه المحاورة دون تلك. ونعتقد أن تلك المحاورة أيضاً كانت مما هو وارد فيما كان بين أيدي اليهود من نصوص لم تصل إلينا ومما هو متداول في بيئة النبي ﷺ.

وفي هذه المحاورة مواضع عبر يتبادر لنا أن من أهداف الآيات دعوة سامعي القرآن إلى الاعتبار بها بدليل بدء الآيات بأمر النبي ﷺ بإنباء السامعين بالقصة. وهذه العبر هي التأميل في رحمة الله والنهي عن القنوط منها، وتقرير كون الأمل متلازماً مع الإيمان، والقنوط متلازماً مع الكفر والضلال.

وبهذا تبدو حكمة تكرار القصص وتنوع أساليبها كما هو ظاهر.

﴿ فَالَ مَنَا خَطْبَكُمْ أَنَّهُ الشَّرِعَلُونَ ﴿ فَالْوَا إِنَّا أَدْبِينَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِيدَ ﴿ إِلَّا مَرْآتُمُ فَقَرْنَا إِنَّا أَدْبِينَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِيدَ ﴾ وَلَا امْرَآتُمُ فَقَرْنَا إِنَّا أَنْبِيرَا الْفَنِيرِينَ ﴾ وَلَا المُرْتَمُونَ أَنْهُ اللّهَ بِمَنْاكُ بِمَا كَافًا فِيمِ الْمُعْرَفَقُ أَنْ الْمُعْرَفَقُ أَنْهُ وَمَا اللّهُ مِنْالُونَ فِي قَالُوا بَلْ حِثْنَاكَ بِمَا كَافًا فِيمِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَوْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ و

<sup>(</sup>١) منكرون: مجهولون.

- (۲) جئناك بما كانوا فيه يمترون: جئناك بما كان قومك يرتابون به ويكذبون ويجادلون فيه وهو عذاب الله.
  - (٣) مصبحين: عند الصباح.
- (٤) يستبشرون: مظهرون فرحهم لأنهم ظنوا أنهم سيظفرون بالضيوف لقضاء
   وطرهم منهم على عادتهم القبيحة.
  - (٥) مشرقين: عند الإشراق.
- (٦) المتوسمين: المتفكرين المتفرسين أو المتأملين في حقائق الأمور وعبر الدهر.
- (٧) وإنها لبسبيل مقيم: كناية عن بلاد لوط التي دمرها عذاب الله، فهي قائمة على طريق معروف للسامعين (١٦).

وهذه حلقة ثانية من سلسلة القصص، وقد احتوت قصة لوط وقومه ومُهَد لها بالمحاورة في صدد قوم لوط بين إبراهيم ورسل الله. ومعاني الآيات واضحة ومعظم ما جاء هنا قد جاء في سورة هود أيضاً مع بعض الخلاف الأسلوبي الذي اقتضته حكمة التنزيل وقد علقنا على القصة في سياق تفسير سورة هود بما يغني عن التكرار.

والجديد فيها الإشارة إلى أن قوم لوط كانوا يمارون في عذاب الله الذي توعدهم به، وأن بلادهم هي على طريق معروف ففي النقطة الأولى إنذار للكفار العرب الذين كانوا يمارون مثلهم فيما كانوا يوعدون من عذاب الله ويستهزئون به. وفي الثانية تذكير لهؤلاء ببلاد قوم لوط التي هي في طريق قوافلهم والتي يشاهدون آثار تدمير الله فيها. ففي كل ذلك موعظة لمن يفكر ويتفرس في الأمور، وآية للمؤمنين. ولقد جاء هذا التذكير في آيات سورة الصافات [١٣٣ - ١٣٨] بأسلوب أكثر صراحة.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في ابن كثير والطبرسي والبغوي.

ولقد أورد الطبري وابن كثير وغيرهما في سياق الآية [70] أحاديث نبوية منها حديث رواه الترمذي أيضاً عن أبي سعيد عن النبي 震 جاء فيه: «اتَقُوا فِراسَةَ المؤمن فإنه ينظرُ بنور الله ثم قرأ: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِتِ لِلْسَوْسُ وَالَهُ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ ال

ورواة الأحاديث من أهل العهد المدني فتكون قد صدرت عن النبي ﷺ في هذا العهد. وفيها استيحاء نبوي من الآية فيه تنويه بما يكون للإيمان من أثر في صاحبه حتى ليجعله ذا نفوذ وصدق ونظر وقول وحكم.

﴿ وَإِن كَانَ أَصَّعَتُ ٱلأَيْكَةِ لَظَلِمِينَ ۞ قَائَفَتَنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَّا لِإِمَامِر شُمِينِ (١) ۞﴾ [٧٨ ـ ٧٨].

 (١) إمام مبين: أيضاً بمعنى طريق واضح<sup>(١)</sup> حيث كانت منازل أصحاب الأيكة في طريق قوافل العرب في جهات العقبة.

الآيتان من السلسلة القصصية وفيهما إشارة خاطقة إلى أصحاب الأيكة وانتقام الله منهم كما اقتضته حكمة التنزيل.

وأصحاب الأيكة هم أهل مدين قوم شعيب على الأرجع على ما شرحناه في سياق سورة الشعراء التي ذكروا فيها مع اسم شعيب. ومدين واقعة في جهات العقبة على طريق قوافل العرب أيضاً. وقد استهدفت الآيتان تذكير العرب بنقمة الله التي حلّت بأهلها والتي يرون آثارها حينما يمرون ببلادهم نتيجة لظلمهم وإنذاراً لهم.

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ١٣٧ و ١٣٨ وفي صيغة الطبري زيادة (وينطق بتوفيق الله).

 <sup>(</sup>٢) انظر تفسير الآيات في ابن كثير والطبرسي والبغوي.

﴿ وَلَقَدَ كَذَبَ أَصَّمَٰتُ لَلْمِجْرِ الْمُرْسِلِينَ ۞ وَمَانِيَنَكُمْ ءَالِيَنَا فَكَانُواْ عَبَمَ مُعْضِينِ ۞ وَكَانُوا بِيَحِوُنَ مِن لَلِبَالِ مُؤَتًا ءاسِنِينَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِعِينَ ۞ فَمَّا أَغَنَى عَنْهُم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞﴾ [٨٠].

والآيات آخر حلقات السلسلة ومعانيها واضحة، وقد احتوت خبر تكذيب أصحاب الحجر لرسلهم وإعراضهم عن آيات الله وحلول عذاب الله فيهم نتيجة لذلك، دون أن يغني عنهم ما كسبوا وما نحتوا من البيوت في الجبال. وقد استهدفت على ما هو المتبادر \_ تذكير كفار العرب وإنذارهم كما استهدفته الحلقات السابقة.

وأصحاب الحجر هم على الأرجح قبائل ثمود قوم صالح الذين ذكرت قصتهم مع نبيهم في سورة هود والشعراء والنمل والأعراف وغيرها. لأن نحت البيوت في الجبال قد كان ممّا وصف به ثمود قوم صالح في سور هود والشعراء والأعراف. وبلادهم تعرف اليوم بمدائن صالح. وهي الأخرى واقعة في طريق القوافل العربية من الحجاز إلى بلاد الشام حيث تكون القصة بالأسلوب الذي جاءت به قد استهدفت تذكير كفار العرب بالدمار الرباني الذي حلّ بهذه البلاد والذي يشاهدونه في ذهابهم وإيابهم نتيجة لتكذيبهم لرسل الله وإعراضهم عن آياته.

هذا، ويلحظ أن حلقة القصص استهدفت في هذه السورة التذكير بالأمم التي كانت تقطن المناطق الواقعة في طريق القوافل الحجازية، والآيات تلهم أن العرب كانوا يعرفون ويعترفون بأن ما حلّ في هذه البلاد من التدمير الذي كانوا يشاهدون أثاره كان عذاباً ربانياً ومن هنا جاء الإنذار محكماً والحجة قوية. وآيات سورة الصافات [١٣٦ - ١٣٨] ذكرت ذلك صراحة: ﴿ وَإِنْ لُولِما لِمِنَ ٱلْمُرْمِيلِينَ ﴾ إِذْ يَجَيِّنَهُ وَأَهَلُهُ الْمَجْمِينَ ﴾ إِلَّا مُجُولًا في الفنهِمِينَ ﴾ مُم مَرَّنَا الْاَخْرِينَ ﴾ وَإِنَّ لُولِما عَلَيْهِم مُشْسِعِينٌ ﴾ وَإَلَيْلُ الْمَلَا مَقْهُونَ ﴾ وفي سورة العنكبوت مثل هذه الصراحة مُشْسِعِينٌ الله وَإَلَيْلُ الْمَلَا مَقْهُونَ ﴾ وفي سورة العنكبوت مثل هذه الصراحة بالنسبة لعاد وثمود: ﴿ وَعَـادًا وَثَـمُوهَا وَقَد تُبَيَّت لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِمُّ وَرَبِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّلِيلِ﴾[٣٨].

﴿ وَمَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَنَتُهُمَّاۚ إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّامَةَ لَاَئِيةٌ أَمْسَفَح الصَّفَعَ ٱلْجَبِيلُ (١) ﴿ إِذَ رَبِّكَ هُو ٱلْخَلَقُ ٱلْفِيمُ ﴿﴾ [٨٥ - ١٨].

 (١) فاصفح الصفح الجميل: المتبادر أن الجملة في معنى اواهجرهم هجراً جميلًا التي شرحناها في سورة المزمل.

في الآيتين توكيد رباني بأن الله تعالى لم يخلق السموات والأرض وما بينهما عبثاً، وإنما خلقهما بالحق ولحكمة جليلة لا بد من تحقيقها، وبأن الساعة التي يبعث الناس فيها آتية من دون ريب، وأمر للنبي ﷺ بالإغضاء عن مواقف الكفار المثبرة المعجزة وعدم الاغتمام والحزن منها، والمرور بها مرّ الكرام، فربّه هو اللي خلق الناس جميعاً وهو العليم بأمورهم خفيها وعلنها.

والمتبادر أن الآيتين جاءتا معقبين على موقف الكفار الذي حكته الآيات السابقة لسلسلة القصص بسبيل تطمين النبي فلله وتثبيته وإنذار الكفار وتوكيد تحقيق ما يوعدون به. والمتبادر كذلك أن الآيات عنت بالساعة الآتية أنها من ذلك الحق الذي لم يكن عبثاً من الله. وقد تكرر هذا في آيات عديدة مرّ بعضها في السور التي سن تفسيرها وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. ولقد ذكر المفسرون أن جملة ﴿فَاصَغُح الصَّفَة عَلَم المُعْمِلُ ﴾ نسخت بآيات القتال وقد علقنا على مثل هذا في مناسبات سابقة بما يغني عن التكرار أيضاً والجملة في مقامها قد توخت كما قلنا تثبيت النبي في الدرجة الأولى.

﴿ وَلَقَدْ ءَانْيَنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمُتَانِي وَٱلْقُرْءَاكَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ لَا تَمُدُّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِيه

أَزُوَجُنَا مِنْهُمْ <sup>(١)</sup> وَلَا تَحَرَّنَ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقُلْ إِلَيْتِ أَنَا النَّذِيرُ النُّهِيثُ۞﴾ [٨٧ ـ ٨٩].

-----

(١) أزواجاً منهم: بمعنى أصناف أو جماعات منهم.

الآيات استمرار في التعقيب وفي تطمين النبي ﷺ وتسليته. فقد كرمه الله وحباه بما آناه من المثاني السبع والقرآن العظيم. فعليه أن يستمر في دعوته إلى الله تعالى وإعلان أنه نذير للناس من قبل الله، وأن يخفض جناحه للذين آمنوا وصدقوا ويغدق عليهم عطفه وبره، وألا يبالي ولا يحزن مما يبدو من الكفار من عناد وإعراض ولا بما يتمتع به بعضهم من المال والجاه. فما آناه الله خير وأبقى وما أوتوه عرض زائل لا يعني رضاء الله وإنما أوتوه باقضاء حكمته ونواميس كونه.

## تعليق على جملة ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمُثَانِ وَٱلْقُدَّءَاكَ ٱلْعَظِيمَ﴾

وقد تعددت الروايات والأقوال في «المثاني السبع» فروي أنها الفاتحة استناداً إلى حديث رواه أبو هريرة عن النبي على جاء فيه: «أم القرآن هي السبع المثاني» (١٠). وأن تسميتها بالسبع المثاني لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة أو لأن فيها ثناء على الله تعالى وهي سبع آيات. وروى بعضهم أنها السور السبع الطوال وأنكر بعضهم هذا القول لأن سورة الحجر نزلت قبل نزول السور السبع الطوال الني هي مدنية (١٠).

 <sup>(</sup>١) انظر تفسير الآية في تفسير البغري. وقد جاه هذا الحديث في التاج برواية الترمذي بهذه الصيغة: «عن أبيّ بن كعب عن النبي ﷺ ما أنزلَ الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أمَّ القرآنِ وهي السيخ المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما مثالَه التاج جـ ؟

 <sup>(</sup>۲) انظر كتب تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي والخازن والزمخشري.

والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن الآية [٨٧] التي فيها الجملة مدنية، ولعل ذلك بسبب ما روي من أن السبع المثاني هي السبع الطوال. ومعظم الأقوال تؤيد كون المقصود من الجملة سورة الفاتحة، وهو الأوجه والأرجح عندنا أيضاً. ولا سبما أن السبع الطوال لم تصبح كذلك إلا بعد ترتيب القرآن آيات في سور وسوراً في مصحف. وهذا إنما تم في أواخر عهد النبي على ولذلك فإن إنكار صرف الجملة إليها في محله، ويتبع هذا إنكار رواية مدنية الآية.

### تعليق على الآية ﴿ لَا نَتُدُنَّ عَيْنِكَ إِنَّ مَامَتَّنَا بِدِءَ أَزُوْكِ اِبْنَهُمْ ﴾

روى ابن كثير في صدد الآية حديثاً جاء فيه: «إن النبي ﷺ ضافه ضيف ولم يكن عنده شيء فأرسل إلى رجل من اليهود يستلف منه دقيقاً فقال لا إلاّ برهن فرخم فأخبر النبي بجوابه فقال أما والله إني لأمين من في السماء وأمين من في الأرض ولو أسلفني لأديت له فلما خرج الرجل نزلت الآية». والحديث ليس من الصحاح والحادث المذكور فيه مدني والآية مكية لا خلاف فيها وهي منسجمة نظماً وسياقاً مع ما قبلها ومع ما بعدها. فضلاً عن أن الحديث لا يتناسب مع مدى الآية. ولقد ورد في سورة طه آية مماثلة لهذه الآية وروي في سياقها نفس الحديث. وفندنا صلته بالآية كما فعلنا هنا. ولقد قال بعض المفسرين إن في الآية نهياً للنبي ﷺ عن تمني ما عند الكفار ونحن نجل النبي ﷺ عن أن يدور في خاطره الكفار وكثرة مالهم على كفرهم فاقتضت حكمة التنزيل تسليتهم وتطمينهم على النحو الذي شرحناه والذي نرجو أن يكون فيه الصواب.

والتعجب من حسن حال الكفار حالة نفسانية كانت متجددة الباعث في العهد المكي بنوع خاص فضلاً عن كونها كذلك في كل ظرف، وهذا ما يفسر حكمة تكرر النهي والتنبيه على ما هو المتبادر . ﴿ كُمْنَا أَنْزَلْنَا (١) عَلَى المُقَتَّسِينِ (١) ﴿ الَّذِينَ جَمَـٰلُوا الْفُرْءَانَ عِضِينَ (١) ﴿ اللَّهِ ا فَرَرَبِكَ لَنْسَئَانَهُمْ أَجْمِينٌ ﴿ عَنَا كَانُواْ مِعَلُونَ ﴿ ٩٠١ - ٩٣].

(١) كما أنزلنا: قبل إن نظمها مرتبط بجملة ﴿ وَلَقَدْ مَالْفَتِكُ سَهُمَا مِنَ ٱلْمُتَلَفِى ﴾ بحيث يكون تقدير الكلام "كما آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم وأنزلنا على المقتسمين " وقبل إن نظمها مرتبط بجملة ﴿ إِنِّتَ أَنَا النَّذِيمُ ٱلمُمِينُ ﴾ بحيث يكون تقدير الكلام إلى نذير لكم بعذاب الله كما أنزل عذابه على من تحالف وتقاسم ضد أنبائه من قبلكم ".

(۲) المقتسمين: تعددت الأقوال في تأويلها فقبل إنها تعني اليهود والنصارى الذين اقتسموا كتب الله حيث اختص كل منهم بشيء منها. وقبل إنها تعني نفراً من زعماء مكة اقتسموا أبواب مكة ومداخلها ليلاقوا الوافدين عليها ويحذروهم من النبي قلصي وفيها إنها تعني الذين تقاسموا بالأيمان من المشركين والكتابيين على مخالفة النبي قلصي وقبل إنها تعني الذين تقاسموا بالأيمان على مخالفة الأنبياء من قبله فائزل الله عذابه عليهم وأهلكهم. وقبل إنها تعني رهط صالح الذين تقاسموا على اغتياله فأهلكهم الله كما ورد في سورة النمل (۱۰).

(٣) عضين: جمع عضة. قبل إنها بمعنى أجزاء متفرقة حيث يكون المقتسمون جعلوا القرآن أجزاء صدقوا بعضها وكذبوا بعضها، أو نعتوا بعضها بنعت وبعضها بنعت آخر وهناك حديث رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال: «هُمْ أهلُ الكتابِ جزّؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفرُوا ببعضه». وقبل إنها بمعنى السحر: أي أن المقتسمين قالوا إن القرآن سحر٢٠٠.

مهما بدا على الآيات من إشكال نظمي تحير فيه المفسرون وتعددت أقوالهم في صدد المقصود من المقتسمين وارتباط جملة ﴿كُمَّا أَنْزَلْنَا﴾ على ما شرحناه في

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

نبذة شرح الكلمات شرحاً يغني عن تكراره مرة ثانية فالمتبادر أنها بسبيل إنذار النبي قشو المتبادر أنها بسبيل إنذار الذين وقفوا من القرآن موقف الجحود ومن النبي قش موقف المناوأة، وتوكيد كون الله تعالى سوف يسألهم جميعاً عما فعلوه ويجزيهم عليه بما يستحقون. وفيها في الوقت نفسه استمرار في تطمين النبي قش وتسليته. ومن هنا تظل الصلة قائمة بينها وبين السياق السابق.

﴿ فَاصْنَعُ (١) بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ الشُّمْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَتَيْنَكَ ٱلْسُنَمْ وَمِنَ ۞ الَّذِيثَ يَجْمَلُونَ مَعَ اللّهِ إِلَيْهَا ءَاخَرُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ مَلَّهُ أَنْكَ يَضِيقُ صَدُّوْكُ بِمَا يَقُولُونَ ۞ فَسَيَحْ بِحَمْدُ رَبِكَ وَكُنْ مِنَ السَّيجِدِينَ ۞ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَقَّى يَأْفِيكَ ٱلْيَقِيثُ (١) ۞ ﴿ [94]

في الآيات أمر للنبي ﷺ بالاستمرار في الدعوة والجهر بها والقيام بالمهمة التي أمر بها دون مبالاة بالمشركين. وتطمين رباني بأنه قد كفاه شر المستهزئين به الذين يشركون مع الله غيره والذين سوف يرون سوء عاقبة كفرهم ومواقفهم فلن يصل إليه أذاهم. وتسلية ربانية ثانية له، فالله يعلم أنه ليضيق صدره بما يقولون عنه وعن القرآن ويحزن منه فليهدا روعه وليظمئن قلبه وليسبح الله ويذكره ويسجد له ويعبده ما دام حياً، ففي ذلك سكينة للقلب وطمأنينة للروح وتهدئة للنفس.

<sup>(</sup>١) اصدع: أطع ونفذ أو امض لما تؤمر به.

 <sup>(</sup>۲) اليقين: معظم الأقوال على أن الكلمة هنا عنت الموت، وهناك حديث رواه البخاري عن سالم بن عبدالله أحد أصحاب رسول الله أن الكلمة عنت الموت. (۱)

<sup>(</sup>١) التاج ج٤ ص ١٣٨.

## تعليق على الآية ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا نُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْشُمْرِكِينَ﴾ والآيات الخمس التالية لها

ولقد روى الطبري وغيره في سياق الآية الأولى روايات تفيد أن النبي ﷺ ظل مستخفياً حتى نزلت، فخرج هو وأصحابه وهذه الروايات لم ترد في كتب الصحاح. ولقد استدللنا من نصوص السور المبكرة في النزول على أن النبي ﷺ جهر بالدعوة منذ نزول الوحي عليه وظل على ذلك دون انقطاع. وكل ما يمكن أن يصح هو أنه كان يلتزم جانب الحذر في الاجتماع والصلاة بأصحابه حماية لهم على ما شرحناه في سياق سورتي العلق والمزمل وقد يكون الاستخفاء الذي ترويه الروايات هو هذا.

ولقد روى الطبري وغيره في سياق الآية الثانية أن خمسة من ذوي الأسنان والشرف في قويش كانوا أكثر المستهزئين بالنبي على مع اختلاف في أسمائهم فلما تمادوا دعا النبي على فأنزل الله الآية. وصار النبي بعدها يومىء على واحد منهم بعد الآخر فلا تلبث أن تصيبه نازلة فتقتله. وفي رواية إن جبريل نزل فأخذ النبي يشير إليهم واحد بعد آخر فيقول له كفيته ثم يصاب بنازلة فتقتله. وفي رواية إن الآية نزلك لنطمين النبي على وتبسيره ثم كانوا من هلكي بدر فتحققت البشرى.

والروايات لم ترد في الصحاح وقد تكون الأسماء التي ذكرت فيها ممن كانوا أشد أذى ومناوأة للنبي قلم من غيرهم. ولكن روح الآيتين ومقامهما يلهمان أنهما جزء من السياق السابق، وإنهما بسبيل تثبيت النبي قله وبث القوة والجرأة في نفسه مع بشرى من الله عز وجل بأنه كافيه وحاميه وعاصمه من المستهزئين بصورة عامة. وهي قوية رائعة في تلقيتها وتطميتها وفي الخطة الحكيمة التي أمر النبي قلف فيها بترسمها إزاء موقف الكفار وعنادهم. وجاءت خاتمة قوية للسورة التي احتوت فصولاً في مواقف الكفار وأقوالهم وإنذارهم وطابع الختام بارز عليهما كما هو المتبادر. ولقد تحققت بشرى الله عز وجل لرسوله بأنه قد كفاء المستهزئين وعصمه

منهم فكانت معجزة من معجزات القرآن. وذلك بما كان من عدم قدرتهم عليه رغم موامراتهم، وثم بما كان من انتصاره عليهم وهزيمة الشرك الساحقة وهلاك معظم رؤساء المستهزئين والمناوئين ودخول الناس في الله أفواجاً، ثم في سلامة النبي على من الممكر والكيد والمؤامرات التي عمد أولئك الرؤساء إليها ضده والتي حكاها القرآن في آية سورة الأنفال هذه: ﴿ وَإِذْ يَشَكَّرُ لِكَ الَّذِينَ كَثُولًا لِيُنْسِئُوكَ أَوَّ لَمُ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَإِذْ يَشَكَّرُ لِكَ اللّهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ونقف عند جملة ﴿ فَاصِّنَعْ مِا تُوْمَرُ وَأَعَرْضَ عِنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ لتقول إنها كما قلنا بسبيل تثبت النبي هي في الظرف الذي نزلت فيه وينبغي أخذها على هذا الاعتبار لا علم على اعتبار أمر الله لنبيه بإهمال المشركين وتجاوزهم. فدعوة المشركين إلى الله من مهمة النبي الأصلية. والقرآن واصل أوامره للنبي هي بمواصلة الجهد في سبيل هذه المهمة. والنبي ظل يواصلها فعلا والأمر ﴿ فَاصَدْعَ ﴾ ينطوي على وجوب هذه المواصلة بحيث يكون معنى ﴿ وَأَعَرْقَ ﴾ في مقامها (لا تأبه بمناوأتهم) وقد تكرر مثل هذا في المواقف المماثلة ومرت أمثلة منه في السور التي سبق تفسيرها. وبعضهم يرى أن الجملة ترك المشركين وشأنهم وأنها نسخت بآيات القتال في المهد المدني، وقد يصدق النسخ بالنسبة لمن وقف وظل يقف من الإسلام والمسلمين موقف الأذى والعدوان، وهذا ما نبهنا عليه في المناسبات السابقة أشا.

# سُورة الأنعام

في السورة فصول ومشاهد متنوعة عما كان يقع بين النبي ﷺ والكفار من مناظرات. وقد حكي فيها تعجيزهم وما كان يلهم بالنبي ﷺ من هم وغم من جزائها. وفيها تنديدات وإنذارات قاصمة للكفار وبخاصة لزعمائهم على مواقف المكابرة والعناد التي يقفونها والأدوار الخبيئة التي يقومون بها. واستشهاد بالذين أوتوا الكتاب على صحة رسالة النبي ﷺ وصلة القرآن بالله وشهادتهم بذلك. وفيها تقريرات عديدة عن عظمة الله تعالى وقدرته وشمول حكمه وبديع نواميس كونه. وفيها فصول وصور عن عقائد العرب ونذورهم وتقاليدهم في الأنعام والحرث وقتل الأولاد والذبائح، وحجاج في صددها بين النبي ﷺ وبين الكفار وفيها مجموعة رائعة من الوصايا في التوحيد ومكارم الأخلاق وحملة على الذين يتبعون الاهواء.

والسورة من أمهات السور الجامعة الرائعة، وقد روى ابن كثير بخاصة وغيره من المفسرين مثل البغوي والطبرسي والخازن والزمخشري أحاديث عن أصحاب رسول الله رسي في صدد خطورة هذه السورة ونزولها منها عن ابن عباس قال: «نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة واحدة حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح، وعن أسماء بنت يزيد قالت: «نزلت سورة الأنعام على النبي بخرجها واحدة وأنا آخذة بزمام ناقته، إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة، وليس شيء من هذه الأحاديث وارداً في كتب الصحاح بل ولم يرو الطبري الذي كان أقدم وأكثر المفسرين استيعاباً للمأثور منها شيئاً. ومع ذلك فيتبادر لنا أنها تدل على ما كان من ذكريات خطورة شأن السورة حين نزولها. وفصول السورة منسجمة

متلاحقة وهذا يلهم بحد ذاته أن تكون نزلت متتابعة إن لم تكن نزلت دفعة واحدة.

والمصحف الذي اعتمدناه يذكر أن الآيات [٢٠ و ٢٢ و ٩٦ و ٩١ و ٩٣ و ١٩٤ و ١٤١ و ١٥٢ و ١٥٣ ] مدنيات. وروى البغوي عن ابن عباس أن الآيات [٩١] و ٩٣ و ٩٣ و ١٥١ و ١٥٢ و ١٥٣ ] مدنيات. وسياق هذه الآيات وفحواها وانسجامها مع ما قبلها وبعدها على ما سوف ننبه عليه في مناسباتها يسوغ الشك في هذه الروايات وترجيح مكية الآيات والله أعلم.

#### 

﴿ اَلْمَسَدُ يَقِ اللّذِى خَلَقَ السَّمَتُونِ وَالأَرْضَ رَيَمَمَا الظُّلْتُ وَالشِّرِّ ثُمَّ اللّذِى كَشَرُوا مِرْجَمَ يَعْدِلُونَ ( ' ) ۞ هُوَ اللّذِى خَلَقَكُمْ مِن طِينِ ثُمَّ فَضَىّ آجَلًا وَاجْلُ شُسَمًى جَسَرُّمُ ( ' ' كُمَّ الشُّر مَتَمَّوْنَ ۞ وَهُوَ الشَّهِ السَّمَوْنِ وَفِي الْأَرْضِّ يَعْلَمِ مِرَّكُمْ وَجَهُونُمُ وَيَعْلَمُ مَا تَكْمِينِ ۞ فَقَدَ كَذَيُوا بِالْحَقِ لَنَا جَاهُمُّ مَسَوْقَ وَالْجِهِمُ النَّبُوا مَا عَانِهُ مِن عَائِنِهِ رَبِيْمٍ الْإِلَّ كَافُوا عَنَهُمْ مَنْهِينَ ۞ فَقَدَ كَذَيُوا بِالْحَقِّ لِنَا جَاهُمْ كَافُوا بِدِ يَسْتَهَرُهُونَ ۞ الْهَ يَرَوَا كُمْ آهَلَكُمَا مِن قَبْلِهِم فَن قَرْهِ مَكَنَهُمْ إِنْ الْأَرْضِ مَا لَذَ مُنْكُلُ لَكُرُّ كَافُوا بِدِ يَسْتَهُونُ وَكُونَ الْهُ مِنْ الْأَنْهُونُ تَقِيمٍ فَيْعَ مَا فَالْتَكُنِيمُ بِلِنُونِهِمْ وَلَقَالًا وَلَمْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْمِ وَلَوْلَ اللّهُ اللّهُونَ اللّهُ اللّهُونِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الل

معاني الآيات واضحة وقد احتوت تنديداً بالكفار المشركين لتسويتهم بين الله تعالى وشركاتهم ومماراتهم في البعث، وإعراضهم عما يأتيهم من ربهم مع أنه هو الذي خلقهم وهو رب السموات والأرض يعلم سرهم وجهرهم وما يكسبون؛

<sup>(</sup>۱) يعدلون: يساوون أو يجعلون لله تعالى معادلين ومساوين وهم شركاؤهم.

<sup>(</sup>٢) ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده: معظم المفسرين على أن الأجل الأول هو فترة الحياة الأولى إلى الموت والأجل الثاني هو موعد بعث الله الأموات للحساب الأخوري.

وجعل لهم أجلًا في الحياة ثم أجلًا للبعث والحساب. ثم أنذرتهم بأنهم سوف يرون تحقيق ما أوعدوا به جزاء استهزائهم بآيات الله وتكذيبهم لها، وذكرتهم بالأمم التي من قبلهم والتي أهلكها الله لمثل ذلك السبب وكانت أقرى منهم قوة وتمكيناً.

والآيات مقدمة استهلالية بين يدي حكاية بعض أقوال ومواقف الكفار، وروحها تلهم أن الكفار كانوا يعترفون بالله وكونه صاحب الأمر في الكون، وأنهم كانوا يعرفون خبر الأمم السابقة التي أهلكها الله لمواقفهم من رسله وآياته، وبهذا وذاك تبدو قوة الحجة والإلزام في الآيات وهذا وذاك مما قررته آيات وفصول قرآنية كثيرة مرت أمثلة عديدة منها.

ولقد قال بعض المؤولين على ما رواه البغوي إن جملة ﴿ وَيَعَمُ اَلْفُلْمُنَتِ
وَالنُّورِ ﴾ تعني الكفر والإيمان غير أن الجمهور على أنها تعني الليل والنهار وهو
الأوجه المتساوق مع روح الآيات هنا وفي مكان آخر. وإن كان القرآن استعمل في
آيات أخرى هذه الجملة لذلك المعنى كما جاء في آية سورة إبراهيم هذه:
﴿ كِتَنَّ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُحْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَّلْمُنَتِ إِلَى النَّوْرِ ﴾ [1] وتكرر هذا في غير
سورة.

والمؤولون يصرفون تعبير ﴿خَلْقَكُمْ مِن طِينِ ﴾ إلى خلقه آدم الأول الذي ذكر بأنه خلقه من طين ومن تراب في آيات عديدة أخرى مرّ بعضها في السور التي سبق تفسيرها. غير أن ورود التعبير بضمير الجمع المخاطب لا بد له من حكمة وقد يكون من ذلك تذكير السامعين من بني آدم بأصل خلقتهم وقدرة على خلقهم وبعثهم ثانية حين ينقضي الأجل المعلوم.

﴿ وَلَوْ زَلْنَا عَلَيْكَ كِنَاكِ فِي قِرْطَاسِ <sup>(١)</sup> فَلَسُوهُ بِأَنْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا ۚ إِلَّا سِمْرٌ ثُبِينٌ ۞﴾ [٧] .

 <sup>(</sup>١) قرطاس: الورق أو ما يقوم مقامه للكتابة من مواد مصنوعة. وجملة العزه الرابع من النسب العديث » ه

﴿ كِنَبُا فِي قِرْطَاسِ﴾ تعني قرطاساً مكتوباً عليه كتابة.

في الآية وصف لشدة عناد الكفار وتكذيبهم حتى لو أنزل الله تعالى على النبي ﷺ قرطاساً عليه كتابة فلمسوه بأيديهم لقالوا إن هذا سحر وليس حقيقة.

ولقد روى بعض المفسرين (۱۱ أن الآية نزلت جواباً لتحدي بعض زعماء الكفار حيث قالوا للنبي ﷺ إنهم لن يؤمنوا حتى ينزل عليه كتاب في قرطاس ومعه أربعة من الملائكة يشهدون على صحة صدوره من الله وعلى صحة نبوة النبي ﷺ. والرواية لم ترد في الصحاح ولكن القرآن حكى مثل هذا التحدي عن زعماء كفار قريش في سورتي المدثر والإسراء. حيث جاء في الأولى هذه الآية: ﴿ أَنْ رَبِّى فِي الشّياءِ وَلَى أَمْرِي يَنْهُمْ أَنْ يُؤَقِّى صُحْكاً مُتُنَدَّرَةً ﴾ [٩٦] والذي يتبادر لنا من نظم الآية وعظفها على ما سبقها أنها جاءت مع الآيات السابقة واللاحقة لها سباقاً واحداً بسبيل تصوير كون مواقف ومطالب الكفار هي عناداً وليست رغبة في القناعة عن حسن نية. وهذا لا يمنع أن يكون انطوى في الآية جواب على تحد وقع من الكفار في ظروف نزولها. ويكون الجواب في هذه الحالة من نوع الأجوبة السلبية التي تكرت في القرآن واقتضتها حكمة الله بعدم الاستجابة لتحدي الكفار كلما طالبوا النبي ﷺ بمعجزة على ما شرحناه في مناسبات سابقة.

#### تعليق على كلمة «قرطاس»

وبمناسبة ورود كلمة قرطاس لأول مرة نقول إن من العفسرين من قال إنه الورق ومن قال إنه الصحيفة ومن قال إنه الكاغد<sup>(٢٢)</sup>. وقد وردت الكلمة في القرآن

<sup>(</sup>١) انظر تفسيرها في تفسير الطبرسي والخازن والبغوي.

 <sup>(</sup>٢) انظر تفسير الآيات في تفسير الخازن والطبرسي وابن كثير مثلاً.

مرة أخرى بصيغة قراطيس في إحدى آيات هذه السورة بمعنى الصحف أو أوراق الصحف.

وعلى كل حال فالمتبادر أنه مادة ملساء خاصة بالكتابة ولعله الورق الحريري الذي يقال له البارشمن والذي روي أنه كان مستعملاً في عصر النبي على في البلاد المتحضرة. أو لعله الورق المصري المصنوع من البردى والمسمى بالبلبيروس. وورود الكلمة في القرآن يدل على أن الورق أو ما يمكن أن يوصف بهذا الوصف كمادة يكتب عليها مما كان معروفاً ومستعملاً في عصر النبي على هما كان معروفاً ومستعملاً في عصر النبي الله ويثنه قبل نزول الترآن.

ولقد روت الروايات أنه كان يكتب في بيئة الني ﷺ وفي حياته ممتداً إلى ما قبله على الرق المتخذ من جلد الأنعام وعلى أكتاف العظام ولحاف الشجر وقطع النسيج. وقد يكون هذا صحيحاً، غير أن أسلوب الآية وعدم ورود ذكر لغير القرطاس والرق<sup>(1)</sup> في القرآن كمادة للكتابة قد يدل على أن الكتابة على هاتين المادتين هي المألوف الذي لا يرد على البال غيره. ولما كان القرطاس قد تكرر ذكره في القرآن وجاء في صيغة جمع كما قلنا آنفاً فيكون هو المألوف في الدرجة ذكره في القرآن وجاء في صيغة جمع كما قلنا آنفاً فيكون هو المألوف في الدرجة الأولى. ويكون ما استقر في الأذهان من بدائية أهل عصر النبي ﷺ وبيئته وكون كثيراً المظام ولحاف الشجر وقطع النسيج هي مادة الكتابة عندهم مبالغاً فيه

﴿ وَقَالُوا لَوَلَا أَنِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۚ وَلَوَ أَنِّلَا مَلَكًا لَّقَضَى ٱلأَثَرُ ثُمَّ لَا يُظَلُونَ ۞ وَلَوَ جَمَلَتُهُ مَلَكَ الْجَمَلَتُهُ رَجُهُ لَا وَلَلْبَسَنَا (١٠) عَلَيْهِ مِنَا يَلْبِسُونَ ۞ [٨ - ٩].

<sup>(</sup>١) وللبسنا عليهم ما يلبسون: أوجه التأويلات لهذه الجملة أنها بمعنى

 <sup>(</sup>١) الرق هو ما يتخذ من جلود الأنعام وجمعه رقوق. وقد ورد ذكره كشيء يكتب عليه في آيات سورة الطور هذه: ﴿ وَالطُورِ ۞ وَكَتَنِي مَسْطُورِ ۞ وَكَتَنِي مَسْطُورِ ۞ وَكَتَنِي مُسْطُورِ

(التبس عليهم الأمر فألبسهم الله ما ألبسوه لأنفسهم من الشك في كون رسل الله إليهم بشراً مثلهم).

#### تعليق على طلب «الكفار استنزال الملائكة وردّ القرآن عليهم»

في الآيات حكاية تحدّ للكفار يطلبون به أن ينزل على النبي هله ملك يؤيد صلته باش. وردّ عليهم أولاً: بأن الله تعالى لو أنزل ملكاً لكان في ذلك إيذان بحلول أجلهم وقضاء أمر الله فيهم، وحيننذ لا يبقى إمكان لإمهالهم وينصب عليهم البلاء والتدمير. وثانياً: بأن حكمة الله لو اقتضت إنزال ملك لجاءهم على صورة رجل، وحيننذ لا تكون المشكلة قد حلت إذ يكون النبس الأمر عليهم ولم يروا ما طمعوا في رؤيته على حقيقته. ووقعوا في الشك الذي وقعوا فيه حينما شكوا في أن يرسل الله رسولاً من البشر فكانوا سبباً في إلباس الله لهم ما ألبسوه لأنفسهم بهذا الشك.

ولم يرو المفسرون رواية ما في صدد المحكي قولهم في الآية الأولى. ويلحظ شيء من الفرق بين أسلوب هذه الآية وأسلوب الآية السابقة لها حيث جاءت الآية السابقة بأسلوب المفروض من موقفهم إذا أنزل الله على النبي گلا كتاباً في قرطاس في حين جاء أسلوب هذه الآية حكاية لطلب وتحد من بعض الكفار. وحيث يسوغ هذا أن يقال إن الآيات بسبيل حكاية موقف تحدّ وجدل وجاهي والرد عليه. وإذا صح هذا تكون الآيات السابقة مقدمة لهذا الموقف، على أن احتمال كون الآيات استمواراً للسياق السابق بسبيل حكاية مواقف الكفار وتحدياتهم المتكررة وارداً أيضاً وفي هذه الحالة يكون ما حكته من تحدّ قد سبق نزول السورة فأشير إليه في معرض حكاية مواقف الكفار وتحدياتهم.

ولقد تكررت حكاية طلب الكفار استنزال الملائكة ومرت أمثلة من ذلك في السور التي سبق تفسيرها التي سبقت هذه السورة مباشرة على التوالي أي سور الحجر وهود ويونس ثم في سورتي الإسراء والفرقان قبلها. حيث يدل هذا على ما ذكرناه في سياق سورة المدثر من الجزء الكبير الذي كان يشغله الملائكة في أذهان

العرب قبل الإسلام واعتقادهم بوجودهم وصلتهم واختصاصهم بالله وكونهم منفذي أوامره وأصحاب الحظوة لديه .

والجديد هنا هو ذكر كون الله تعالى إذا ما شاء إنزال ملك أنزله في صورة رجل وهناك آيات تفيد أن سنّة الله جرت على مثل ذلك في الملائكة الذين كان يرسلهم الله إلى بعض أنبيائه. ومن ذلك ما تفيده آيات [٦٨ ـ ٨٠] من سورة هود والآية [١٧] من سورة مريم.

وهناك أحاديث صحيحة أوردناها في تعليقنا على موضوع الملائكة في تفسير سورة المدثر تذكر أن النبي على كان يتمثل له الملك أحياناً في صورة رجل وأن جبريل جاء إلى النبي على وحوله أصحابه في صورة رجل، والموضوع في أصله أي موضوع الملائكة مما يجب على المسلم الإيمان بما جاء عنه في القرآن وثبت عند النبي على من تفويض الأمر فيه إلى الله ورسوله على ما شرحناه في التعليق المذاف المذكور بما يغني عن التكرار مع ملاحظة ما ذكرناه في التعليق من أهداف

ولقد علل المفسرون والمؤولون حكمة الله في إنزال الملك في صورة رجل إذا ما شاء إنزاله على بشر بأن البشر لا يطيقون رؤية الملائكة أو أن الملائكة في أصلهم نورانيون لا يمكن أن يراهم البشر. فيشاء الله أن يتمثلوا لهم في صورة رجل وعللوا ما روته بعض الأحاديث التي وردت في الصحاح وأوردناها في سياق تعليقنا المذكور والتي تذكر أن النبي في رأى الملك في هيئته الأصلية ساداً الأفق بأن ذلك خصوصية للنبي في والتعليلات وجيهة فيما هو المتبادر. والله أعلم.

﴿ وَلَقَدِ أَسُنْهُوَى مُرِسُلٍ مِن مَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّينَ سَجْرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَاتَ عَلَيْمَةُ ٱلْمُكَذِينَ ۞﴾ [١٠].

جاءت الآيتان معقبتين على سابقاتهما وبسبيل تطمين النبي ﷺ وإنذار الكفار

حيث قررتا أن ما يفعله هؤلاء قد فعلته الأمم السابقة مع رسلهم وقد حاق بهم شر ذلك. وعلى الكفار أن يسيروا في الأرض ليروا آثار بلاء الله تعالى وتدميره وكيف كانت عاقبة المكذبين وليتعظوا بذلك، وهناك آيات عديدة مر بعضها في سور سبق تفسيرها تذكر أن من سامعي القرآن من زار أماكن الأقوام السابقين ورأوا آيات تدمير الله فيها مثل آيات الفرقان [٤٠] والصافات [١٣٣ - ١٣٣] والعنكبوت [٣٨] حيث يبدو أن الأمو بالسير ورؤية آثار بلاء الله في الأقوام السابقة هو من قبل الإلزام والإفحام.

﴿ قُلْ لِيَن مَّا فِي السَّكُوْتِ وَالْأَرْضِّ قُلْ لِقَوْ كَنَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْـمَةُ لَيَجْـمَعَتُكُمْ إِلَّ يَوْمِ الْفِيْنَمَةُ لَا رَبِّنَ فِيهُ الَّذِينَ خَيْرُوا أَنْفُسُهُمْ فَهُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴿ وَلَهُمُ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالْفَهَا وَهُوَ السِّيعُ الْفَلِيمُ ۞﴾ [17 - 17].

في الآيتين توكيد بأسلوب السؤال التقريري بأن كل ما في السموات والأرض هو لله وهو المتصرف المطلق في كل ما تحرك وسكن في الليل والنهار وأن رحمته قضت أن يجمع الناس جميعاً إلى يوم القيامة وأنه ليس في هذا أي مجال للريب، وهناك يرى الذين لا يؤمنون أنهم هم الذين خسروا وأضاعوا أنفسهم بسبب عدم إيمانهم.

هذا ومن المفسرين والمؤولين من قال إن جملة ﴿ كَنْبُ عَلَى تَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ [17] هي في مقام قسم رباني جوابه في الجملة التي بعدها. ومنهم من تبادر له من الجملتين أن من الرحمة التي كتبها الله على نفسه أن أمهل الكفار وأمدً لهم في الدنيا لعلهم يغنمون الفرصة ويدينوا بدين الحق. وأن منها حكمته التي اتفضت البعث والحساب الأخرويين لينال أهل الدنيا جزاء أعمالهم خيراً كانت أم شراً، ولا تحتمل التأويلات من الوجاهة.

ولقد أورد المفسرون في سياق جملة ﴿ كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ الأعراف: [١٥٦] أحاديث نبوية في مدى رحمة الله تعالى. وقد أوردنا هذه الأحاديث في سياق جملة ﴿ وَرَحَّمَيْ وَسِيعَتْ كُلِّ فَيْءَۗ﴾ في سورة الأعراف الآية [٥٦٦] فنكتفي بهذا التنبيه مع التنبيه على أن جملة آية الأعراف أوسع شمولاً ومدى منها هنا كما هو المتبادر والله أعلم.

﴿ فَلُ أَخَيْرَ الْفَرَ الْفَرَ أَفِياً وَلِنَّا فَالِدِ السَّنَدَوْتِ وَالْآَوْقِ وَفَوْ يَطْلِمُ وَلَا يَظْمَمُ فَلَ إِنَّ أَيْرَتُ أَنَّ الْمُسْرَكِنَ فِي قُلْ إِنَّ أَخَالُ إِنَّ عَسَمَتُ مِنْ المُسْرَكِنَ فِي قُلْ إِنَّ أَخَالُ إِنَّ عَسَمَتُ مِنْ المُسْرَكِنَ فَي قُلْ إِنَّ أَخَالُوا المُعْرَدُ فَلَا مَعْمَدُ مَنْ مُعَمَّدُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ وَكُولُهُ الْمُعْرُدُ اللَّهِينُ فَي 18] عَدَابَ بَوْمَ عَظِيمِ فَي مَنْ يُعْمَرِقَ عَنْدُ يُوْمَ إِنْ فَقَدْ رَجِعَمُ وَكِلِكَ المُعْرُدُ اللَّهِينُ فَي 18] عَدَابِهِ المُعْرَدُ المُعْرِدُ فَي اللَّهِ الْمُؤْلِلُ المُعْرِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرَدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَمْ المُعْرَدُ اللَّهُ الْمُعْرِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِدُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُكُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْ

معاني الآيات واضحة والخطاب فيها موجه للنبي ﷺ يؤمر فيها بإعلان عقيدته الخالصة بالله وحده وينطوي فيها كما هو المتبادر إعلان ودعوة وتحذير للسامعين من مؤمنين وغير مؤمنين.

ولقد روى بعض المفسرين<sup>(۱)</sup> أن الآيات نزلت رداً على قول الكفار للنبي ﷺ: إنا علمنا أنه لا يحملك على ما تقول إلاّ الفقر ونحن نجمع لك من أموالنا حتى تكون من أغنانا.

ولقد روي مثل هذه الرواية في مناسبات عديدة مرت أمثلة منها غير أن فحوى الآية هنا لا يساعد على التسليم بصحة الرواية كمناسبة لنزولها. والمتبادر من التشابه بين هذه الآيات والآيات السابقة لها واللاحقة بها معاً أنها سياق واحد.

﴿ وَإِن يَمْسَنَكَ اللَّهُ بِشُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَّ رَإِن يَمْسَنَكَ بِغَيْرِ فَهُوعَلَى كُلِّ شَهُو فَلِيرٌّ ۞ وُهُو الْفَاهِرُ فَقَ عِبَادِوًۚ ( ' ) وَهُوَ الْفَيْرُ إِنَّ ۞ [١٧ ـ ١٨].

<sup>(</sup>١) القاهر فوق عباده: الجملة بمعنى صاحب القدرة والسيطرة على عباده.

<sup>(</sup>١) انظر تفسيرها في مجمع البيان للطبرسي.

والآيات استمرار كذلك في السياق وتعقيب عليه كما هو المتبادر، ومعانيها واضحة. وكأنما أريد أن يقال للكفار في هذه الآيات وسابقاتها بسبيل الرد والتنديد إنكم إذا كنتم تتخذون أولياء غير الله ظناً منكم بأنهم يمكنهم أن يكشفوا عنكم ضراً أو يجلبوا لكم نفعاً فإنكم في ضلال. فلن يملك ذلك إلا الله تعالى الذي فطر السموات والأرض. والذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل الناس ولا يستحق العبادة والاتجاه وإسلام النفس إلاً هو وحده الذي له القدرة والسيطرة على كل عباده والذي لا يقضي إلاً بما فيه الحكمة الخبير بكل شأن وأمر.

﴿ قُلْ أَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنِيكَةً قُلِ اللَّهُ مَبِيكًا بَيْنِي رَبَيْنَكُمُّ وَأُرِحَى إِلَىٰ هَلَا الفُرَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ. وَمَنْ بَنَعُ أَبِثَكُمُ النَّسَبُرُونَ أَثَ مَعَ القَوْ مَالِهَةً أَخَوَىنًا قُل لَا أَشْبَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِللَّهُ وَمِيدٌ وَإِنْنِي مِينٌ مِنَّا تَشْرَحُونَ ۞﴾ [19].

في الآية أوامر ربانية للنبي ﷺ تأمره بأن يسأل عمن هو أعظم شهادة وأن يقرر أنه هو الله تعالى وأن يعلن أنه يجعل الله شهيداً بينه وبين الذين يتجادل معهم على أن الله هو الذي أوحى إليه بالقرآن لينذر به الناس السامعين ومن يبلغه خير هذا الإنذار من الغائبين، وبأن يعلن إذا أصرّ المشركون على إشراك آلهة أخرى مع الله أنه برىء مما يشركون وأنه لا يشهد إلاّ بأن الله واحد لا شريك له.

وقد روى البغوي والطبرسي أن بعض زعماء المشركين قالوا للنبي ﷺ اذكر لنا من يشهد أنك رسول الله كما تزعم فإننا سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر فنزلت الآية رداً عليهم.

وروى الطبري أن بعض أشخاص من اليهود جاؤوا إلى النبي ﷺ فقالوا له ما تعلم مع الله إلى النبي ﷺ فقالوا له ما تعلم مع الله إله إلا الله . بذلك بعثت وإلى ذلك أدعو. فأنزل الله هذاه الآية مع التي بعدها. ورواية الطبري تقتضي أن تكون الآية مدنية . وليس هناك رواية بذلك باستثناء الآية [٢٠] على ما ذكرناه في مقدمة السورة. وفحوى الآية أنها في صدد جدال مع المشركين. وفي الآية [٢٠] تأييد دعوى النبي ﷺ فلا يعقل

أن تكون نزلت للرد على اليهود الذين آذنت أنهم يعرفون حقيقة رسول الله ﷺ كما يعرفون أبناءهم بصفتهم ﴿ آلَذِينَ مَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِنْدَبُ ﴾ البقرة: [١٤٦] وهذا وذاك يسوغ الشك في رواية الطبري، أما الرواية الأولى فإن شطرها الثاني مناقض للآية [٢٠] كما هو واضح.

والذي يتبادر لنا من أسلوب الآية أنها استمرار في السياق وأن ضمير الجمع المخاطب الذي يعود إلى الكفار على الأرجع يربط بينها وبين موقف الجدل الوجاهي الذي حكته الآيات السابقة ثم أخذت ترد عليه رداً بعد رد منددة ومنذرة ومذكرة.

# تعليق على الآية ﴿ قُلْ أَنُّ ثَنْ: اكْبُرُشَهَدُةً ﴾ . . . الخ

وأسلوب الآية نافذ إلى الأعماق في صدد الدعوة إلى الله وحده. والجملة على أي مظهر من مظاهر الشرك ثم في جعل الله شهيداً على أن النبي ﷺ لا يقول إلا الحق ولا يبلغ إلاّ الصدق. وأن القرآن هو من وحي الله وجملة ﴿ وَمَنْ لِللّهُ اللّهِ عَمُومًا لللهُ عَمُومًا لللهُ عَمُومًا لللهُ عَمُومًا لللهُ عَمُومًا الكل ظرف ومكان وجنس ونحلة كما هو المتبادر.

ولقد أورد المفسرون في سياق هذه الآية أحاديث نبوية وردت صيغ مقاربة لها في كتب الصحاح. منها حديث رواه الشيخان عن أبي بكرة عن النبي ﷺ قال: المبلغ الشاهدُ الغائبُ فإنّ الشاهدَ عسَى أن يبلغَ من هو أوعَى لَهُ منه (١٠٠ وحديث رواه البخاري والترمذي عن عبدالله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «بلغُواعتي ولو آبية (١٠٠ . وحديث رواه الترمذي وأبو داود عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: «نَشَّرَ الله امراً سمعَ منا شيئاً فيلَغه كما سَمعَ فربَ مبلَّغ أوعى من سامع (١٠٠).

<sup>(</sup>١) التاج ج١ ص ٥٨ ـ ٦٠.

وينطوي في الأحاديث إيجاب نبوي صريح على كل مسلم في كل زمن ومكان تبليغ شيء مما يعرف من آيات الله وأحاديث رسوله ﷺ لأي كان لا يعرف ذلك. سواء أكان مسلماً أم غير مسلم، فكأنما حمل رسول الله ﷺ بهذا ما أمر به في الآية من إنذار السامعين بالقرآن ومن يبلغه خبره من غيرهم على المسلمين استمراراً لتحقيق أمر الله تعالى له. وهذا يعني واجب الدعوة إلى الإسلام على كل مسلم في كل زمن ومكان. والمتبادر أن هذا الواجب أشد إيجاباً على القادرين عليه علماً وسلطاناً واستطاعة. وبالدرجة الأولى على أولياء أمر المسلمين الذين هم خلفاء رسول الله ﷺ على المسلمين والإسلام. فالله سبحانه وتعالى أرسل رسوله مبشرأ وداعيأ ونذيرأ لجميع البشر على اختلاف أجناسهم وألوانهم ونحلهم وأمر المسلمين أن يجعلوه أسوة وأن يستمروا على نهجه ولا ينقلبوا على أعقابهم بعده كما جاء في آية سورة آل عمران هذه: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَايِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِـلَ انْفَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعَقَىٰكِكُمْ ﴾ [١٤٤] وكما جاء في آية سورة الأحزاب هذه: ﴿ لَّقَدَّ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشَوَّةً حَسَنَةً ﴾ [٢١] فصار واجب التبليغ والدعوة واجباً لازماً على كل مسلم وكل بحسب قدرته واستطاعته. مع شرط مهم هو أن يكون الصدق والإخلاص رائدهم في كل ما يبلغونه وأن يتحروا في ذلك أشد التحري وأن لا يكون فيه كذب على رسول الله ﷺ عليه حيث جاء في حديث رواه البخارى والترمذي عن عبدالله بن عمرو: "ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النارا(١). وفي القرآن آيات عديدة فيها إنذار رهيب لمن يكذب على الله تعالى منها آية سورة الأعراف [٢٧] التي سبق تفسيرها ومنها آية الزمر هذه: ﴿ ﴿ فَنَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّكَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) التاج ج١ ص ٥٨.

﴿ الَّذِينَ ،اَنَيْتَهُدُ الْكِتَبَ يَمْ فِوْنَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَنِنَاتُهُمُّ الَّذِينَ خَبِرُواْ أَنْسُهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [٢٠].

في الآية تقرير رباني بأن الكتابيين يعرفون النبي ﷺ وصدق دعوته وصحة وحي الله إليه بالقرآن معرفة يقين كما يعرفون أبناءهم. وبأن الذين لا يؤمنون بذلك هم الذين خسروا أنفسهم وأشقوها بعنادهم ومكابرتهم.

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن هذه الآية مدنية ولقد روى المفسرون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم في المدينة إن الله قد أنزل على نبيه هذه الآية. وسأله كيف هذه المعرفة. فقال له عرفته حين رأيته كما أعرف ابني هذا وإني أشهد أنه رسول الله حقاً. ولقد توقفنا في رواية مدنية الآية مع غيرها مما ذكر أنها مدنيات في تعريف السورة لانسجامها مع السياق. وقد تكون رواية مدنية هذه الآية ملتبسة بهذه الرواية. وإنه ليتبادر لنا بقرة أنها متصلة بالسياق وبخاصة بالآية السابقة لها مباشرة اتصال تدعيم. فقد جعلت الأية السابقة لها الله تعالى شهيداً على صدق وحي الله بالقرآن وجاءت هذه الآية لتطريق إشهاد أهل الكتاب. ولعل فيها رداً على ما روته الرواية التي أوردناها من قبل، التي ذكرت أن الكفار قالوا للنبي الله إنهم سألوا عنه اليهود والنصارى فأنكروه.

# تعليق على جملة ﴿ اَلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ بِمَ فُوتُهُ كُمَّا يَعْرَفُونَ أَبْنَاءَهُمُۗ ﴾

والآية تتضمن تقريراً يقينياً بأن أهل الكتاب يعرفون النبي ﷺ معرفة يقينية كما يعرفون أبناءهم. وينطوي فيها تقرير كونهم يعرفون صدق دعوته وصحة الوحي القرآني. وكان هذا يتلى علناً، فلا بد من أنه كان مستنداً إلى مشاهد ووقائع ثابتة لا تدحض.

ولقد كان ذلك فعلاً وهو ما حكته آية سورة الأعراف [١٥٧] وآيات سورة

القصص (٥٢ و ٥٣] وآيات سورة الإسراء [١٠٧ ـ ١٠٩] التي سبق تفسيرها من مشاهد قوية صريحة.

وفي سور مكية أخرى تسجيل لذلك منها الآية [١٠] من سورة الأحقاف والآية [٤٧] من سورة العنكبوت والآية [٣٦] من سورة الرعد.

وفي سور مدنية تسجيلات أخرى من ذلك في آيات البقرة [١٤٦] وآل عمران [١٤٦ و ١٨٦] التمي وآل عمران [١١٦ ـ ١١٤ و ١٩٩] والنساء [٥٥] والمائدة [٨٣ و ٨٣] التمي أوردناها في سياق تفسير آية الأعراف المذكورة.

وفي هذه السورة آية تذكر أن الذين أوتوا الكتاب يعرفون أن القرآن منزّل من الله بالحق.

وإذا كان القرآن المدني قد سجل حقاً مواقف مناوئة للنبي ﷺ ودعوته من طوائف من أهل الكتاب وأحبارهم ورهبانهم مما تضمنته سلسلة آيات البقرة [٤٠] وما بعدها إلى الآية [١٧٥] وآيات آل عمران [١٩ ـ ٧٥ و ١٤ ـ ١٢٠] والنساء [٣٤ ـ ٥٦ و ١٥٥] والمائدة [٤٥ ـ ٨٦] والثوية [٢٩ ـ ٣٥] والجمعة [٥ ـ ٨] ففي سياق التسجيل تقريرات بأن موقفهم هذا آتٍ من الغيظ والحسد والرغبة في كنز الذهب والفضة وأكل الأموال بالباطل مع علمهم في قرارة أنفسهم بصحة نبوة النبي والوحي القرآني كما يظهر لمن يقرأ هذه الآيات.

ومن الجدير بالذكر أنه ليس في القرآن المكي ذكر لمواقف مناوئة من أهل الكتاب حيث يدل هذا على أنهم استجابوا للدعوة التي عرفوا أنها الحق وانضووا إليها، حيث ينطوي في هذا شهادة عيانية خالدة من أهل الكتاب بصدق وحي الله بالقرآن وبصدق الرسالة المحمدية وإيمانهم بهما حينما يرتفع قوله عن كل منفعة مادية وحقد وحسد وأنانية ومكابرة ويرغبون في الحق والهدى كما كان شأن الجماعة التي كانت منوعة الجنسيات وفيهم أولو العلم والاطلاع. وحجة خالدة على مدى الدهر على كل من يقف موقف الجاحد المعطل من القرآن والرسالة المحمدية.

# ﴿ وَمَنْ أَظَلَمُ ( ١ ) مِتَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِكِلِيَّهِ إِنَّهُ لَا يُفلِخُ الظّلِيمُونَ ﴿ ﴾

(١) ومن أظلم: ومن أشد جُرماً وبغياً.

الآية استمرار في السياق كما هو المتبادر، وقد قال بعض المفسرين (أن في تأويل جملة ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِيْنِ اَقَدَّىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴾ إنها بمعنى (ليس أحد أظلم ممن تقول على الله أوسله) ومعظم المفسرين (أن أولوها بمعنى (ليس أحد أظلم ممن كذب على الله فادعى أن له شركاء) وكلا التأويلين وجيه ومتسق مع السياق. وفي حال الأخذ بالتأويل الأول تكون الجملة بمثابة تعقيب وتدعيم لجملة إشهاد الله على صحة الوحي القرآني الواردة في الآية [19] بأسلوب قوي رائع. وفي حال الأخذ بالتأويل الثاني تكون الجملة بمثابة تعقيب على أمر الله تعالى للنبي على مجاراة المشركين في شهادتهم بأن مع الله آلهة أخرى وبإعلان براءته مما يشركون وهذا كذلك مما ورد في الآية المذكورة أيضاً.

ولعل الآيات التالية لهذه الآية ترجح التأويل الثاني الذي قال به معظم المفسرين.

﴿ وَيَوْمَ غَشَرُهُمْ جَيِمَا ثُمَّ قَوْلَ لِلَّذِِينَ آَشَرُكُواۤ أَنِيَ شُرُكَاۤ أَكُونَ كُمْتُمْ وَعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَذَ تَكُن فِتَنَكُمْمُ ۚ ( ا ۚ إِذَا أَن قَالُواْ فَالَّهِ رَبِيَا مَا كُمَّا مُشْرِكِينَ ۞ الطَّن كَيْنَ كَذَبُوا عَلَى اَلْسِيمْ ۚ ( ٢ ) وَضَلَ لَ \* عَيْنُهُمْ تَا كَالُواْ يَشْرُونَ ۞ ﴿ ٢ ٢ \_ ٢ ٤ ] .

(١) ثم لم تكن فتنتهم: بعضهم أوّلها بمعنى (ثم لم تكن عاقبة فتنتهم)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآية في تفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسيرها في تفسير الطبري والبغوي والزمخشري والطبرسي والخازن ورشيد رضا.

وبعضهم أوَّلها بمعنى (ثم لم يكن اعتذارهم) وكلا التأويلين وجيه.

(٢) كذبوا على أنفسهم: بمعنى خدعوا أنفسهم.

(٣) ضل عنهم: غاب عنهم شركاؤهم الذين أشركوهم مع الله افتراء عليه.

في الآيات وصف للموقف المحرج الذي يقفه المشركون يوم يحشرهم الله تعالى يوم القيامة، حيث يسألهم عن شركائهم فيسقط في أيديهم ويأخذون يحلفون الأيمان على أنهم لم يكونوا مشركين. وهكذا يكذبون أنفسهم ويتنصلون من جريمتهم عبثاً، ويغيب عنهم الشركاء الذين افتروهم ولا يجدون لهم منهم أولياء ولا نصراء.

والآيات متصلة بالسياق وهي مرجحة كما قلنا قبل للتأويل الثاني للآية السابقة عليها حيث يتبادر أن الضمير فيها راجع إلى (الظالمين) الذين يفترون على الله ويكذبون بآياته.

وقد استهدفت إثارة الخوف في المشركين وحملهم على الارعواء فيما استهدفته.

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن الآية [٢٣] مدنية مع أنها متصلة اتصالاً تاماً بسياق الآيات التي قبلها وبعدها وبموضوعها حتى إن الآيات الثلاث تبدو وحدة تامة مما يسوغ الشك في الرواية بقوة بل نفيها ولم نطلع على رواية ما في كتب التفسير تؤيد ذلك.

﴿ وَمَنْهُمْ مَن يَسْتَمُعُ إِلَيْكَ وَجَمَلُنَا عَلَى تُلُوعِهُمْ أَكِنَّهُ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي مَا فَانِيمُ وَقُرُّ ( ) وَإِن بَرَوَّا كُنَّ مَا يَوْ لِلَّا يَوْمِنُوا بِمَا حَتَّى إِنَا جَامُوكَ يُجَعِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرَّا إِنْ هَذَا إِلَّا ٱسْلِيلُ الأَوْلِينَ ﴿﴾ [٢٥].

<sup>(</sup>١) وقراً: صمماً.

في الآية إشارة إلى موقف من مواقف المناظرة التي كانت تحدث بين

النبي ﷺ والكفار حيث كانوا يستمعون إليه حينما يتلو القرآن فلا ينفذون إلى ما فيه من علوية وروحانية عناداً ومكابرة ولا يجدون ما يقولونه إلاّ أنه أساطير الأولين وقصصهم وكتبهم.

وقد أورد المفسرون<sup>(۱)</sup> في سياقها رواية جاء فيها أن أبا سفيان وأبا جهل والنفر بن الحارث وآخرين من زعماء المشركين كانوا يستمعون القرآن فقالوا للنضر: ما يقول محمد؟ قال: ما أدري إلاّ أني أراه يحرّك لسانه ويقول أساطير الأولين مثل ما كنت أحدثكم، فقال أبو سفيان: إني أرى بعض ما يقول حقاً، فقال أبو جهل: كلا، كلا إن الموت أهون علينا من أن نقرٌ بذلك<sup>(۱)</sup>.

وضمير (منهم) وعطف الجملة على ما سبقها يدلان على أن الآية من سلسلة السياق. ولم تنزل لحدتها فصلاً مستقلًا، وهذا لا يمنع أن يكون قد حدث ما ذكرته الرواية فأشير إليه في الآية.

#### تعليق على جملة ﴿ وَجَمَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةُ أَن يَفْقُهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّأَ ﴾

وجملة ﴿ وَجَمَلنَا عَنْ قُلُوجِمَ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَقِي اَذَائِهُمْ وَفُواً وَلِن بَرُوا كُلُ مَائِهُ لَا يَقْهُوهُ وَقِي اَذَائِهُمْ وَفُواً وَلِن بَرُوا كُلُ مَائِهُ لَا يَجْمَلُوا بِمَا ﴾ معترضة أو استطرادية. ويتبادر أنها بسبيل تصوير شدة مكابرتهم وعنادهم وإصرادهم على عدم الإيمان والتصديق مهما رأوا من آبات الله. وقد تكرر مثل هذا التعبير في مثل هذه المناسبة. ومن ذلك آيات سورة الإسراء [3] - 13] التي مر تفسيرها وعلقنا عليها بما فيه الكفاية وما قلناه هناك ينسحب على هذه الأية بما في ذلك ما لمحناه من قصد التسجيل لواقع الكفار حين نزولها. ويتبادر لنا أنه قصد بالعبارة هنا بخاصة تسلية النبي ﷺ وتهوين عناد الكفار ومواقفهم عليه. والأسلوب الاستطرادي مما يؤيد ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في تفسير الخازن والبغوي والطبرسي.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري والبغوى والخازن وابن كثير لهذه الآيات.

# ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَتَعَوَّى عَنْةً وَإِن يُقِلِكُونَ إِلَّا أَنفُسُمْمْ وَمَا يَشْفُرُونَ ﴿ ٢٦].

قال المفسرون<sup>(۱)</sup> في تأويل الآية إن زعماء المشركين كانوا ينأون عن النبي ﷺ أو عن القرآن فلا يؤمنون به وينهون غيرهم عن الإيمان به فجمعوا بذلك بين القبيحين. وهم بذلك لا يضرون إلا أنفسهم دون أن يشعروا. ورووا مع ذلك (۱) أن الآية نزلت في أبي طالب عم النبي ﷺ الذي كان يدافع عنه ولا يؤمن به في الوقت نفسه.

وقد صوب الضحاك وقتادة ومجاهد والطبري التأويل الأول وهو ما نراه الأوجه، ولا سيما إذا لوحظ أن الآية جاءت في سياق تعنيف زعماء الكفار على مواقف عنادهم ومكابرتهم ثم في سياق جدلهم في القرآن. وليس في السياق مجال للاستطراد إلى وصف موقف عمّ النبي على والآية بعد معطوفة على ما قبلها وليست فصلاً مستقلاً. والآيات التالية لها هي استمرار في السياق أيضاً. أما الشطر الثاني من الآية فقد جاء بمثابة تعقيب على ما حكاه شطرها الأول حيث قرر أن ما يفعله الكفار إنما يضرون به أنفسهم ويهلكونها به دون أن يشعروا ويدروا.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰتَ إِذْ وَفِعْمًا عَلَ إِنَّادٍ فَقَالُوا يَنْتِنَنَا ذَذْ وَلَا تَكَفِّدَ كِانِتِ رَبِنَا وَكُوْنَ مِنَ ٱلْمُوْمِينَ ۞ بَلْ بَمَا لَمُهُمَّ مَا كَانُوا يُغْفُونَ مِن مَثِلُّ وَتَوْرُهُوا لَمَادُوا لِمَا شَوَا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لكؤيفُونُ ۞﴾ [٢٧ \_ ٨٧].

الآيتان معطوفتان على الآية السابقة في صدد الإشارة إلى مواقف الكفار وإنذارهم والضمير فيها راجع إليهم. وقد حكت الآية الأولى ما سوف يشعرون به من الندم على هذه المواقف حينما يقفون على النار يوم القيامة ويتيقنون من مصيرهم الرهيب فيها فيأخذون يتمنون العودة إلى الدنيا فلا يمكنبون بآيات الله ويكونون من المؤمنين برسله. وقد احتوت الآية الثانية تنديداً وتبكيتاً للكفار ثم

<sup>(</sup>١) انظر تفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والطبرسي والزمخشري والخازن.

توكيداً بأنهم لو عادوا إلى الدنيا كما طلبوا لعادوا إلى ما نهرا عنه وإنهم لكاذبون. وينطوي في هذا تعليل لذلك بأنهم إنما كانوا يصدرون عن نية خبيثة وطوية فاسدة.

ولقد أوّل المؤولون الشطر الأول من هذه الآية بتأويلين أحدهما: «إنهم إنما قالوا ما حكته الآية الأولى عنهم لأنهم بدا لهم عاقبة وبال ما كانوا يخفونه من المساوى» والمعاصي». وثانيهما: «إنهم ظهر لهم مصداق ما كانوا مستيتنين منه من صدق النبي على فيما كان يدعو إليه ويبلغه ويبشر وينذر به والذي كانوا يجحدونه استكباراً وحسداً وغيظاً». وكلا التأويلين وارد. ولقد أشير إلى الأول في آية سورة السجدة [٢٦] وآية سورة فاطر [٣٧] وأشير إلى الثاني في آية سورة ص آيات سورة فاطر [۲۷ و 28] وآية سورة النخوف [۲۸].

وواضح أن الآيتين استهدفتا فيما استهدفتاه إنذار الكفار وإثارة الخوف في قلوبهم وتصوير ما استقر في نفوسهم من تعمد العناد والكفر وفقدهم الرغبة الصادقة في الإيمان والصلاح وفيهما تطمين وتسلية للنبي ره والمؤمنين أيضاً بالإضافة إلى ما فيهما من مشهد أخروي يجب الإيمان به.

﴿ وَقَالُوٓا إِنْ هِيَ إِلَاحِيَالِنَا الدُّنِا وَمَا خَنْ بِمَبِعُوثِينَ ۞ وَلَوْ تَزَى إِذْ وُفِقُوا عَلَى رَبِيمٌ قَالَ ٱلْيَسَى هَذَا بِالدَّخِذُ قَالُوا بَهْ رَزِيناً قَالَ فَذُوفُوا الْمُذَابِ بِمَا كُشُتُم تَكُمُّونَ ۞﴾ [٢٩ ـ ٣٠].

في الآية الأولى حكاية لما كان يقوله الكفار حيث كانوا يزعمون ويؤكدون أنه ليس من حياة وراء هذه الحياة، وأنهم لن يبعثوا بعد الموت. وفي الآية الثانية ردّ إنذاري موجه إلى النبي ﷺ. أو إلى سامع القرآن إطلاقاً، وهذا من أساليب الخطاب العربي بسيل توكيد بعثهم وحكاية لما سوف يكون بينهم وبين الله تعالى إذ ذلك حيث يسألهم حينما يقفون أمامه أليس ما يرونه هو الحق الذي كانوا ينكرونه، فيجيون بالإيجاب فيقول لهم إذاً ذوقوا العذاب جزاء إنكارهم وكفرهم.

والأينان معطوفتان كذلك على سابقاتهما واستمرار في السياق. وفيهما قصد الإنذار مع توكيد البعث والجزاء. وما جاء في الآيتين من أقوال الكفار قد تكرر لعجر فرابع و فضير العديد ١٠ كثيراً ومرّ منه أمثلة في السور التي سبق تفسيرها لأن الموافقة المماثلة كانت تتكرر وتتجدد.

﴿ فَدَ خَيِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَلَ الْقَاتِ الْقَرِّحَقِّ إِذَا جَلَةَيُّهُمُ الشَّاعَةُ ﴿ ) بَعْنَةُ قَالُوا يَحْسَرُنَاعَكِ مَا فَرَطَنَا فِيهَا وَخُمْ يَحْيِلُونَ أَوْزَادُمْمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَاسَلَهُ مَا يَرُدُنُ <sup>( \* )</sup> ﴿ وَمَا الْحَيْوةُ اللَّهُنِيَّا إِلَّا لَيِسٌ وَلَهُوَّ وَلَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِي يَتَقُونًا أَفَلَا تَقْبِلُونَ ۞ ﴿ [٣٠ ـ ٣٣].

(١) الساعة: في أكثر مواضع القرآن تأتي كناية عن وقت قيام القيامة وقد

أوّلها المفسرون هنا كذّلك أيضاً. غير أن الذي يُتبادر لنا والله أعلم أنها هنا بمعنى ساعة أجل المكذبين في الحياة، لأن هذا هو الأكثر تأثيراً على السامعين الموجه إليهم الإنذار من حيث إن موعد قيام الساعة العام متأخر عنهم.

(۲) يزرون: يحملون.

الآية الأولى تقرر خسران المكذبين بلقاء الله والبعث، وتحكي ما سوف يستشعرون به من الحسرة والندامة على ما فرطوا في حياتهم وأضاعوا الفرصة حينما تأتيهم الساعة بغتة ويلقون الله حاملين خطاياهم وآثامهم، ويشست مِن حمل. والثانية تقرر بأسلوب فيه توكيد وتنديد بأن الحياة الدنيا ليست إلا لعباً ولهواً وأن الآخرة هي خير وأبقى للذين يتقون الله تعالى وأن هذا مما يجب أن يدركوه لو تعقلوا وترووا. وفي صيغة الاستفهام معنى التثريب والتنديد.

والآيتان معقبتان على الآيات السابقة كما هو المتبادر وفيهما تنديد وإنذار للكفار وتصوير لما سوف يحل الإيمان للكفار وتصوير لما سوف يحل بهم من الندامة بأسلوب آخر ومع واجب الإيمان بالمشهد الأخروي الذي حكته فإن المتبادر أن من حكمة ذكره قصد إثارة الخوف والارعواء فيهم وقد تكرر ذلك في آيات كثيرة، مرّت أمثلة منها في السور التي سبق تفسيرها.

ويلحظ أن وصف حالة ندم الكفار يوم القيامة على ما قدموا قد تكرر في

السياق وهذا مما يدعم قصد الإنذار وإثارة الخوف والارعواء قبل فوات الوقت، وبالتالي قصد الإصلاح في الآيات كما هو المتبادر.

#### تعليق على جملة ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوُّۗ﴾

وقد يتبادر إلى الوهم أن الآية الأخيرة هي في صدد الدعوة إلى الفراغ من الدنيا ونبذها والذي يستلهم من روح الآية أن القصد هو تعظيم شأن الآخرة وتعظيم شأن الاستعداد لها بالإيمان والعمل الصالح والتقوى والاعتقاد فيها اعتقاداً يجعل المرء يراقب الله في أعماله ولا يستغرق في متاع الدنيا وشهواتها استغراقاً ينسيه واجباته نحو الله والناس. وتوكيد كون الحياة الدنيا بقصر أمدها وبنسبتها إلى الحياة الانزوية الخالدة هي بمثابة لعب ولهو لا يتحمل استغراقاً مثل هذا الاستغراق.

﴿ قَدْ مَنَامُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكُ النَّدِى عَمُولُنَّ فَإِنَّهُمْ لَا بُكَذِّهُولَكَ وَلَكِنَّ الطَّالِينِ، يَايَنِكِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ رَلَقَدْ كُذِيَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَمَوْا عَلَى مَا كُذِيُواْ وَأُودُوا حَتَّ النَّهُمْ فَسَوَّا مُمِيْلَ لِكِكِمَنِكِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاتَكَ مِن نَبْلِي الشَّرَسلِيرِي ۞ وَإِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَقَلَمْتُ أَنْ بَنْنِي نَفَقَا فِي الأَرْضِ أَوْ سَلَمًا فِي السَّمَاقِ فَتَأْتِيمُم عِامِوْ وَلُو صَلَّهُ اللَّهُ لَجَمْمُهُمُ عَلَى اللَّهُ مَنْ فَلَكُ مَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ۞ ﴿ إِنَّنَا يَسْتَجِبُ اللَّذِينَ يَسْمُونَ وَالْسَكَةِ فَيَعْمُمُ اللَّهُ مُنْ

الآیات موجهة إلى النبي ﷺ بسیل تثبیته وتسلیته فالله تعالى یعلم أن ما یقوله الکفار له \_ من أنه مفتر ومن أنه کاهن ومن أنه ساحر \_ یحزنه ویؤلمه. ولکن لیس من داع إلى ذلك لأنهم لا یکذبونه هو بل یکذبون آیات الله ویجحدونها، ولذلك فهم خصماء الله وعلیه جزاؤهم. وموقفهم هذا لیس بدعاً إزاءه بخاصة. فقد كذبت رسل من قبله أیضاً فصیروا على التکذیب والأذى حتى أتاهم نصر الله. وهذه هي سنة الله التي لا تتبدل. وقد عرفها مما جاء إلیه من أنباء

الرسل ومصائر الأمم في القرآن. وليس من موجب لتفكيره في صنع المستحيل كأن يحفر نفقاً ينزل فيه إلى أعماق الأرض أو ينصب سلماً يصعد فيه إلى أعالي السماء ليأتيهم بآية يقنعون بها بسبب ما يعظم عليه من إعراضهم ويشق عليه من عدم استجابتهم. فذلك من شأن الجهلاء الذين لا ينبغي أن يكون هو منهم. فلو شاء الله لجمعهم على الهدى. ولكن حكمته قضت بأن يكون الناس أصحاب اختيار حز ليستجيبوا إلى الدعوة أو يعرضوا عنها باختيارهم، والناس أقسام فمنهم ذوو قلوب حية، ومنهم ذور قلوب ميتة. فالأولون يسمعون ويستجيبون إلى نداء الله ودعوته. أما الآخرون فهم بمثابة الموتى الذين لا يسمعون فلا يستجيبون للنداء. ومرجع هؤلاء إلى الله تعالى فسوف يعثهم ثم يجزيهم بما يستحقون.

والآيات جاءت معقبة على الآيات السابقة التي حكت مواقف الكفار وجحودهم وشدة عنادهم وبخاصة زعمائهم واحتوت في ذات الوقت إنذاراً لهم ووعيداً وتنديداً. وأسلوبها رائع نافذ حقاً فيما استهدفته من تطمين نفس النبي ﷺ وتهدئته وفي تصوير شدة إشفاقه ورغبته في هداية قومه وحزنه من تصاممهم وتكذيبهم له.

وفي الآية الأخيرة ثناء وتنويه بالذين يذعنون للحق والحقيقة، ولا يكابرون فيهما وتقريع للذين يعاندون ويكابرون عن خبث نية وفساد طوية. أولاً: وفيها توكيد لما نبهنا عليه مراراً من أن الذين يكفرون ويقفون مواقف المناوأة والتكذيب وعدم الاستجابة، إنما يصدرون عن خبث طوية ومكابرة.

وقد يكون في الآيات صورة للسامعين للقرآن. غير أن أسلوبها المطلق يجعل تلقيناتها الجليلة المشروحة مستمرة المدى.

#### تعليق على جملة ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ﴾

لقد روى الترمذي في سياق الآية الأولى حديثًا عن علي بن أبي طالب قال: ﴿إِنَّ أَبَا جَهَلِ قَالَ للنَّبِي ﷺ نَحْنُ لا نَكَذَّبُكَ وَلَكَنَّا نَكَذَبُ بِمَا جَنْتَ بِهِ فَأَنْزِلَ الله الآية (''). وروى الطبري أن جبريل جاء يوما إلى النبي ﷺ فوجده حزيناً فسأله عما يحزنه فقال له إنهم كذبوني فقال له إنهم يعلمون أنك صادق فهم لا يكذبونك ولكنهم يجحدون بآيات الله وبلغه الآية عن الله الوالمدينان لا يعزوان ما جاء فيهما إلى النبي ﷺ الذي هو المرجع الذي ينقل عنه مثل ذلك . والآية بعد منسجمة مع الآيات الأخرى ومع السياق بحيث يسوغ التوقف في كونها نزلت لمناسبة ما جاء في الأحاديث . وهذا لا يمنع أن يكون ما جاء في حديث الترمذي واقعاً في الأحاديث مسياق تفسير الآية [۲۸] من هذه السورة رواية من بابها تفيد أن الكفار كانوا مستيقنين من صدق النبي ﷺ وأنهم كانوا يقفون منه موقف المناوأة استكباراً وحسداً وقد أوردنا في سياق ذلك بعض الآيات التي تفيد ذلك أيضاً .

على أن الطبري وغيره يروون في الوقت نفسه أن الذي عنته الآية من حزن النبي هذه تكذب وإنه مفتر النبي هذه مقتل النبي هذه و تكذيبهم إياه فعلاً وقولهم إنه شاعر وإنه كاهن وإنه كاذب وإنه مفتر وإنه ساحر مما حكته عنهم آيات عديدة مرت أمثلة منها في السور التي سبق تفسيرها كذلك، فأنزل الله الآية على سبيل تثبيته وتطميته والتنديد بالكفار وذكر الحقيقة من مواقفهم ولا يخلو هذا من وجاهة أيضاً، والله أعلم.

﴿ وَقَالُواْ لَوَلاَ يُوْلَ عَلَيْهِ مَائِدٌ مِن زَيْدٍ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَنَ أَن يُتَزِلَ مَا يَعُ وَلَكِنَّ أَكُمُهُمْ لا يَشْلُمُونَ ﴿ وَمَا مِن ذَاتِقَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَعِلْمُ بِمِنَاحِيْهِ إِلاَّ أَشُمُّ أَتَنَاكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الكِتنبِ مِن مَنْ وَثُمَّ إِلَى رَبِّمَ يُخْمُرُونَ ﴿ وَالْمَالِينِ كَذَبُواْ بِعَائِمَتُ وَلَكُمْ فِي الظُّلْكَبُ مَن يَشَا إِلَّهُ يُشْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ عَجَمَلُهُ عَلَى مِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾ [٣٥ ـ ٣٦].

في الآيات حكاية لتحدي الكفار النبي ﷺ باستنزال آية ومعجزة من الله مؤيدة له. وأمر بالرد عليهم: بأن الله قادر على ذلك ولكن أكثر المتحدين لا يعلمون ولا يدركون حكمة الله تعالى في تحقيق ذلك أو عدم تحقيقه. وبأن قدرته أوسع شمولاً وتناولاً وأن آياته ماثلة للعيان في كل شيء. وأنه ليس في الأرض دابة وليس في

<sup>(</sup>١) روى هذا الحديث الترمذي أيضاً انظر التاج جـ ٤ ص ٩٨.

السماء طائر إلا هو من خلقه تتناولهم قدرته ويجري فيهم حكمه وتدبيره. وأنه ليس من شيء يمكن أن يفلت من علمه ويخرج من نطاق تصرفه وحكمه، وأن كل مخلوق راجع أمره إليه، وأن الذين يكذبون بآيات الله المائلة لعبانهم في كل شيء والتي تنبههم إليها آيات القرآن هم في موقفهم التعجيزي الذي يطالبون فيه بآية جديدة كالصم الذين لا يسمعون، والبكم الذين لا ينطقون، وكالذين في الظلمات لا يرون شيئاً فمن شاء الله أضله ومن شاء جعله على طريق مستقيم.

ولم يرو المفسرون رواية خاصة في صدد ما حكته الآيات من طلب الكفار أية من النبي ﷺ يتزلها عليه ربه. وعطف الآيات على ما قبلها، وما بينها وبين ما قبلها من تماثل وانسجام يسوغ القول إنها استمرار في السياق بسبيل حكاية مواقف الكفار وتعجيزاتهم والتنديد بهم بصورة عامة.

ويلفت النظر إلى أسلوب القرآن الحكيم في الإجابة على التحدي باستنزال الآية بما هو أولى، فالكفار يتحدون النبي على باستنزال آية والقرآن يلفت نظرهم إلى آيات الله العظيمة المائلة لأعينهم في السماء والأرض والإنسان والدواب والطير. فمن لم يؤمن بالله واستحقاقه للعبادة وحده وعظمته بما يراه من هذه الآيات لا يؤمن بأية آية أخرى. ولا سيما أن الإيمان بذلك يتوقف على سلامة العقل والرغبة في الحق والنية الحسنة ولا ينبغي أن يكون متوقفاً على معجزات خارقة وعابرة. وهذه المعاني تكررت في القرآن في سياق حكاية كل تحدّ مماثل صدر عن الكفار وهي معاني قوية رائعة نافذة حقاً.

#### تعليق على آبة ﴿ وَكَامِن دَآبَةِ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا طَلِيرٍ يَظِيرُ بِحَمَّا حَبِّهِ إِلَّا أَشُمَّ أَشَالُكُمْ مَّا وَظَمَانَا فِي ٱلْكِتَنِب مِن مَنْيُّ وَثُمَّ إِلَّى رَبِّمَ مُجْتَدُّرُونِك﴾

 ١ ـ قال المفسرون ورووا عن أهل التأويل أن الشطر الأول من الآية يعني أن الله جعل الدواب والطيور أصنافاً مثل البشر، تتصرف في حياتها بما أودعه الله فيها كما يتصرفون، وهذا وجه سديد. ٢ ـ وقالوا ورووا في صدد جملة ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشِّرُونَ ﴾ أن الدواب والطيور تحشر يوم القيامة وتحاسب ويقضى بينها ثم يقول الله لها كوني ترابأ فتكون تراباً. وأوردوا أحاديث في ذلك منها حديث رواه الإمام أحمد عن أبي ذر قال: «إن رسول الله ﷺ رأى شاتين تنتطحان فقال يا أبا ذرّ هل تدري فيم تنتطحان؟ قال: لا، قال: ولكن الله يدري وسيقضى بينهما". وحديث رواه الإمام أحمد عن عثمان قال: «إن رسول الله على قال: إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة» وحديث غير معزو للنبي ﷺ أخرجه عبد الرزاق عن أبي هريرة جاء فيه: "يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كوني تراباً فتكون تراباً». وهناك حديث رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال: ﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَتُؤْدِي الْحَقُوقِ إِلَى أَهْلُهَا يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ولقد عقب الطبري على كل هذا بقوله إنه ليس في الآية صراحة عن وقت الحشر وليس هناك خبر ثابت عن رسول الله ﷺ في ذلك فجائز أن يكون الحشر ليوم القيامة كظاهر الآية وجائز أن يكون بمعنى أنه جامعهم وحاشرهم إليه بالموت. ونرى هذا سديداً والوقوف عنده أسلم. ويظهر من هذا أن حديث مسلم والترمذي لم يثبت عنده. وإذا صح فالحكمة المتبادرة منه هي قصد التوكيد والتشديد على المؤمنين بأداء حقوق بعضهم إلى بعضهم وعدم ظلمهم بعضهم لبعض، والله أعلم.

٣ـ أما جملة ﴿ قَا فَرَطْنَا فِى ٱلْكِتَتِ مِن شَيْءٍ ﴾ فهناك من أول الكتاب بأم الكتاب أو اللوح المحفوظ الذي روى أن الله تعالى أمر بكتابة كل ما هو كائن حين خلقه عليه وقد علقنا على ذلك بما فيه الكفاية في سورة البروج ورجحنا أنه يعني علم الله المحصي لكل شيء. وهناك من أولها بعلم الله المحيط بكل خلقه الذي لا ينسى من رزقه وتدبيره أحداً ولا شيئاً ومنهم من أول الكتاب في الجملة بالقرآن وأورد آية سورة النحل هذه: ﴿ وَمَزْلَنَا عَلَيْكَ الْحَرَّبُ بَيِّبُنَا لِكُلِّ مُتَّى هِ ﴾ [1] التابيد وقد رد قائلو هذا على من قال إن القرآن ليس فيه تفاصيل كل علم وفن تأويله. وقد رد قائلو هذا على من قال إن القرآن ليس فيه تفاصيل كل علم وفن

ومذهب وتاريخ. فإن القصد من العبارة بيان الأشياء التي يجب معرفتها والإحاطة بها، أو بأن القصدمنها وجود إشارات أو أساس لكل شيء بقطع النظر عن التفاصيل والجزئيات.

وهذه الأقوال والتأويلات اجتهادية وتطبيقية، وليس هناك شيء فيما اطلعنا عليه ثابت عن رسول الله في أصحابه في تأويل الجملة. ويلحظ أنها ليست مستقلة عن ما قبلها وعن ما بعدها بحيث يسوغ القول إنها في صدد ما جاء في الآية من تقرير كون الله جمع الحيوانات من بشر ودواب وطيور صنوفاً وكون مردهم وحشرهم إليه وكون علم الله محيطاً بهم أن أي تفريط بشيء من أحوالهم وأمورهم. وهذا يتسق من حيث الاطلاق بالقول الثاني أيضاً. وسيأتي بعد قليل في هذه السورة آية تدعم هذا وهي الآية [80] وقد ورد في سور سبق تفسيرها آيات فيها هذا الدعم وهي آيات النمل [80] ويونس [80] وهود [7] وما ذكرته هود بخاصة تكاد تكون في عبارتها مثل الآية التي نحن في صددها وهناك آيات أخرى من باب ذلك في سور أخرى لم يسبق تفسيرها أيضاً.

وفي كل ما تقدم نفي لكون (الكتاب) في الجملة قد عنى (القرآن) ورد على من يقتطع الجملة من الآية من مسلمين وغير مسلمين ويأخذها كعبارة مستقلة عن ما قبلها وبعدها وكونها عنت (القرآن) وعلى من يدلل من المسلمين من هؤلاء بها على أن القرآن احتوى كل شيء ويحاول محاولات فيها كثير من التمحل والمجازفة بسبيل إثبات ذلك في حين ينتقد غير المسلمين من هؤلاء القرآن على ضوء ما يقوله أولئك المسلمون من حيث إن القرآن لا يحتوي على كل شيء.

وعلى كل حال فالذي يتبادر لنا أن الآيات التي جاءت فيها العبارات الثلاث هي في صدد تقرير شمول علم الله تعالى وقدرته وحكمته وتدبيره وإحاطته للتدليل على أن الذي له هذا الشمول لا يعجز عن إنزال آية يتحداه بها حفنة من خلقه، وأن الأولى هو الوقوف عند هذا الحد في صدد مدى النص القرآني. والله تعالى أعلم.

#### تعليق على جملة ﴿ مَن يَشَا ِ اللَّهُ لِيُصْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ جَعَمَلُهُ عَلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيدِ

وقد توهم الفقرة الأخيرة من الآية الأخيرة أن الله قد شاء وحتم الضلال لأناس والهدى لأناس إطلاقاً. ولقد ورد مثل هذه العبارة في آيات أخرى مقيدة بما يزيل مثل ذلك الوهم حيث ذكر فيها أن الله إنما يضل الفاسقين [آية سورة البقرة [۲۱] وإنما يضل الظالمين [آية سورة إبراهيم ۲۷] ويهدي إليه من أناب [آية سورة الرح ۲۷] فمن الحق أن تفهم هذه العبارة حينما تجيء مطلقة كما هي هنا على ضوء القيد الوارد في الآيات المذكورة وأمثالها وحيتنذ لا يبقى محل للتوهم على ما نبهنا عليه في مناسبات مماثلة سابقة. وأن يلحظ أنه لا يصح أن يكون الله قد شاء الضلال لأحد وهو الذي أوسل رسله للناس وهو الذي يقول في آية في سورة الزم ﴿ وَلَا يَرْضَى لِيبَاوِهِ أَلْكُفُنُ ﴾ [۷] ومع ذلك ففي الآيات التي نحن في صددها قرينة ملهمة لذلك حيث وصف الكفار بالصمم والبكم وأنذروا بالنار بسبب كفرهم.

﴿ ثُنُ ٱزْءَ يَتَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَنَابُ اللهِ أَوْ أَنَتُكُمُ السَّاعَةُ ( ) فَشَيْرَ اللهِ تَنْعُونَ إِن صَدِيقِينَ ۚ إِنَّ إِيَّاهُ ثَمَّعُونَ فَيَكَفِيفُ مَا تَنْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءٌ وَتَسْتَوَنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [ ٤٠ -(٤].

<sup>(</sup>١) الساعة: المرجح أنها هنا بمعنى الأجل والموت بالنسبة للسامعين على ما شرحناه قبل قليل. وروح الآيات هنا مؤيدة لتأويلها بذلك بقوة عند إمعان النظر فيها.

في الآية الأولى أمر للنبي ﷺ بسؤال الكفار عما إذا كانوا يدعون غير الله حينما يحدق بهم خطر أو عذاب أو حينما يشعرون بدنو أجلهم وحلول ساعتهم إذا

كانوا صادقين في دعواهم الإيمان به. وفي الآية الثانية تعقيب تقريري بواقع ما يفعلون وإلزامهم الحجة حيث إنهم لا يدعون فعلاً إلى الله وحده، وينسون شركاءهم في مثل هذه المواقف على اعتقاد أن الله وحده هو الذي يملك كشف الضر والبلاء.

والآينان استمرار في حكاية موقف الجدل والمناظرة. وهما متصلتان بالسياق كما هو المتبادر. وفيهما تنديد والزام وإفحام للمشركين الذين لا يلجأون إلا إلى الله تعالى وحده في أوقات الخطر في حين أنهم يشركون معه غيره ويتصاممون عن اللحوة إليه وحده في أوقات الرخاء. وهذا الذي احتوته الآية الثانية احتوته آيات عديدة أخرى بصراحة أكثر، مرّ مثال منها في سورة يونس [الآيات ٢٢ ـ ٢٣].

والآية الثانية قوية الصراحة في صدد بيان عقيدة المشركين في الله والشركاء كما هو المتبادر.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ۗ إِنَّ أَمْدِ مِن قَبِكِ فَأَخَذَ عَهُم إِلْبَأْسَاءِ ( ( ) وَالْفَكِّيرِ ( ) لَلَهُم يَضَرُّعُون ( ' ) ﴾
فَلَوَلَا ( ) إِذَ جَاءَهُم بَأَسُنَا فَضَرَّعُوا وَلَكِن فَسَتْ فَلُونُهُمْ وَرَبَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِينُ مَا كَافُوا
يعْمَلُوت ۞ فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكِوْرا بِهِ. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَبُ كُلُ مِنْ عَنْمَ فَرَا مَا حُقْلِهِمْ أَلْوَر اللَّذِينَ ظَلَمُوا ( ) وَلَمُعَمَّدُ يَقُو بَنِ
الْمُؤْلُّ الْفَوْرِ اللِّينَ ظَلَمُوا ( ) وَلَمُعَمَّدُ يَقُو رَبِ
الْمُنْهَى ﴿ لَا يَمْ عَلَيْهُ إِذَا مُعْمُ مُثْلِمُونَ ( ) ﴿ فَيْ فَلْمُ ذَاكُو اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ مِنْ طَلْمُوا ( ) وَالْمُعَمَّدُ يَقُو رَبِّ النَّهُ وَالْمَالُونَ ( ) وَالْمُعَمِّدُ يَقُو رَبِّ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) البأساء: البؤس وشدة الفقر.

<sup>(</sup>٢) الضراء: الأسقام والعلل.

<sup>(</sup>٣) يتضرعون: يتذللون إلى الله ليكشف البأساء والضراء عنهم.

<sup>(</sup>٤) فلولا: بمعنى فهلاً.

 <sup>(</sup>٥) مبلسون: يائسون من النجاة، ولعلها بمعنى أنهم ضاعت عليهم فرصة النجاة.

(٦) ظلموا: هنا بمعنى أجرموا وبغوا وتمردوا وكفروا.

في الآيات تقرير وتذكير بما كان من أمر الأمم السابقة، فقد أرسل الله تعالى إليها رسله بالبينات والمواعظ فلم تستجب ولم تتعظ، فأخذها الله بشيء من الشدة في الأموال والأنفس والأجسام لعلها تتضرع إليه وتذكره فلم تفعل. وظلت سادرة في غيّها متبعة لتزيينات الشيطان لما هي عليه من ضلال. وزاد الله في امتحانهم فأتاهم البسر بعد العسر والفرج بعد الشدة ففرحوا وازدادوا نسياناً لله وانصرافاً عن دعوة رسله ومواعظهم. وحيتلذ فاجأهم بعذابه وبلائه فانقطع دابر الظالمين وضاعت عليهم فرصة النجاة والإنابة إلى الله التي تهيأت لهم.

والآيات متصلة بالسياق ومعقبة عليه كما هو المتبادر، وقد جاءت جرياً على الأسلوب القرآني في التذكير بالأمم السابقة عقب حكاية مواقف كفار العرب وعنادهم وإعراضهم بسبيل إنذار هؤلاء الكفار بأنهم أمام امتحان رباني فلا يغتروا بما هم فيه من مال وسلامة ووفرة، ولا يستمعوا إلى وساوس الشيطان فيقعوا فيما وقع فيه من قبلهم.

والآيات إلى هذا احتوت تسلية للنبي ﷺ وتطميناً لقلبه وبشرى له بأن الله قاطع دابر الظالمين، وأن ما هم فيه من رغد ورخاء ليس إلاّ امتحاناً ربانياً.

ومع خصوصية الآيات الزمنية فإن فيها تنبيها عاماً شاملاً لكل زمن ومكان إلى وجوب ذكر الله وتجنب غضبه واتباع آياته وأوامره في كل حال، وعدم الاغترار ببسمات الدهر ونسيان الله فيها.

ولقد أورد المفسرون في سياق الآية الثانية بعد أن قالوا إنها من قبيل الاستدراج والإمهال حديثاً رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال: «إذا رأيت ألله يُعطى العبدَ من الدنيا على معاصِيه ما يحبُّ فإنما هو استدراجٌ ثم تلا الآية، (''). وهناك حديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي موسى عن النبي ﷺ جاء

<sup>(</sup>١) النص من تفسير ابن كثير.

فيه: «قالَ رسولُ الله ﷺ إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذَه لم يفلتُهُ^(). وفي الأحاديث توضيح وتحذير نبوي متساوقان مع مدى الآيات كما هو واضح. وننبه على أن في سورتي الأعراف والقلم اللتين مرّ تفسيرهما آيات فيها توضيح أكثر صراحة وهما الآيتان [۱۸۳] في الأعراف و [٤٤] و ٤٥] في القلم.

﴿ قُلْ أَرْمَيْثُمْ إِنَّ أَخَذَ اللَّهُ مُتَمَكِّمُ وَأَصَدَرُكُمُ وَخُمْ عَلَى قُلُوكِكُم مَّنْ إِلَّهُ عَمْرُ اللَّو يَأْتِيكُم بِثْو انظُرْ كَيْفُ نُصُرِفُ الْآينَةِ (١) مُحَدَّمْ يَصْدِفُونَ (١) ﴿ قُلْ أَنْفَكُمْ عَذَابُ الطَّرِبْنَغَةُ أَوْجَهُرَةً مَلْ بَهِمَالُهُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّلِيمُونَ ﴿ ﴿ ٤٦ - ٤٧].

(١) نصرف الآيات: نقلب وجوه الكلام في القرآن.

(٢) يصدفون: يعرضون.

في الآيتين أمر للنبي ﷺ بسؤال الكفار عما إذا كان غير الله يستطبع أن يرد عليهم سمعهم وأبصارهم وعقولهم إذا ما طرأت عليها الطوارى، فذهبت بها، وعما إذا كانوا يظنون أن الله تعالى إذا أرسل عذابه عليهم فجأة بدون مقدمة، أو جهرة بعد مقدمات هل يمكن أن يهلك به غير الظالمين الباغين حتى يقفوا هذا الموقف الظالم الباغي الذي فيه اغترار وطمأنينة إلى الدهر. والفقرة الثانية من الآية الأولى جاءت معقبة ومنددة، فالله تعالى يضرب لهم الأمثال ويبيّن لهم الحقائق بأساليب متنوعة في آياته ولكنهم يعرضون عنها.

والآيتان استمرار للسياق بسبيل إنذار الكفار والتنديد بهم والتعقيب على مواقفهم المحكية كما هو المتبادر وفي السؤالين اللذين أمر النبي ﷺ بتوجيههما إلى الكفار واللذين لا شك في أنه وجههما مقرعاً مندداً إفحام وإلزام قويان مستمدان من عقيدة المشركين التي حكتها آيات سابقة بكون الله تعالى هو المتصرف

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٢ ص ٦٤.

المطلق وحده في الكون، وهو وحده الذي يكشف الضرّ ويدفع البلاء.

وفي الفقرة الأخيرة من الآية الثانية نصّ من النصوص القرآنية الحاسمة التي تكررت كثيراً بأن عذاب الله إنما يحيق بالظالمين بسبب ظلمهم، أي إجرامهم وعصبانهم وبغيهم.

﴿ وَمَا زُمِيلُ ٱلْمُرْسَانِنَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاحَوَفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَجْزَوْنَ ﴿ وَمَا زُمِيلُ ٱلْمُرْسَانِهِ مَا لَمُنْهُمُ الْمَدَانُ بِنَا كَافُوا يَشْشُونَ ۞ [34] - [3].

والآيتان كذلك متصلنان بالسياق اتصالاً تعقيبياً كما هو العتبادر حيث احتوتا تقريراً ربانياً بعد الآيات الإنذارية والتقريعية التي سبقتهما بأن الله تعالى إنما يرسل رسله للتبشير والإنذار، ثم يكون الناس صنفين حسب مواقفهم منهم. فالذين يؤمنون ويعملون الصالحات لهم البشرى والفوز ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين يكذبون لهم العذاب جزاء ما وقع منهم من فسق وتمرد على الله.

وفي الآيات أيضاً نصّ من النصوص القرآنية الحاسمة بأن رحمة الله وأمنه وعذابه إنما يكون حسب سلوك الناس من إيمان وصلاح وفسق وعصيان باختيارهم بعد أن يكونوا قد بشروا وأنذروا من قبل رسل الله تعالى.

﴿ قُلُ لَاۤ اَقُولُ لَكُمۡ عِندِى خَزَانِهُ اللَّهِ وَلآ أَعَلَمُ الْفَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمُ إِنْ مَلكُّ إِنَّ اللَّهِ } [ اَ أَنْهُمُ الْمَنْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمُ إِنْ مَلكُُّ إِنَّ اللَّهِ إِلَا مَا يُوحَى إِنَّ اللَّهِ عَلَى الْمَعْمِدُ أَلْفَكَرُونَ ۞﴾ [ ٥٠].

أمرت الآية النبي ﷺ بأن يُعلن أنه لا يزعم لنفسه أنه يملك خزائن الله أو يعلم الغيب أو أنه ملك، وإنما هو رسول أرسله الله للتبشير والدعوة ولا يقول ما يقول ويفعل ما يفعل إلا وفقاً لوحي الله، وبأن يسأل الكفار سؤال استنكار وتبكيت عما إذا كان يستوي الأعمى والبصير، وبأن يندد بهم لأنهم لا يتفكرون في الأمور.

ولقد عزا الطبري إلى مجاهد وغيره تأويل الكافر والمؤمن والضال والمهتدي

لكلمتي الأعمى والبصير . والمقام قد يتحمل ذلك وإن كان احتمال حقيقة العمى والإبصار فيه أقوى وروداً فيما روي على سبيل التمثيل والمقارنة .

## تعليق على آية ﴿ قُلُ لَاۤ أَقُولُ لَكُمُّ عِندِى خَزَّانِهُ اللّهِ وَلَآ اَعَلَمُ الْغَيْبَ وَلاۤ أَقُولُ لَكُمُّ إِنِّ مَلْكُُۗ﴾

والآية متصلة بالسياق اتصال تعقيب وتوضيح كما هو المتبادر وضمير الجمع المخاطب فيها عائد إلى الكفار المشركين موضوع الآيات السابقة التي حكت موافقهم وتحديهم ونددت بهم وأنذرتهم. وهي قوية رائعة نافذة في تقريرها طبيعة النبي على التبشيرية والإنذارية وفي أمرها للنبي على بأن يقول إنه ليس ملكاً، وليس عالماً بالغيب وليس مالكاً لخزائن الله وبأن ليس له إلا أن يقف عند حدود ما يوحى إليه به. وقد سبق تقرير ذلك وأمر النبي على بقوله في سورتي الأعراف ويونس.

ولقد رأينا المفسر الخازن يقول في سياق تفسيره للآية إن النبي ﷺ إنما نفى عن نفسه ما نفاه تواضعاً لله واعترافاً بالعبودية له. وهو قول غريب، وقد غفل المفسر عن أن ما نفاه عن نفسه هو حقيقة منبثقة من طبيعة النبي البشرية التي قررها الفرآن مرة بعد أخرى، وعن أن الله تعالى هو الذي أمره بقول ذلك، وليس الكلام من النبي مباشرة. وهذا لا يمنع من القول بأن موقف النبي ﷺ كان ولا شك رائماً أخاذاً حينما نفذ أمر الله تعالى فأعلن للناس جميعهم المؤمنين منهم والمشركين على السواء ما أمر بنفيه عن نفسه.

﴿ وَأَنذِذ بِهِ ٱلَّذِينَ يَعَافُونَ أَن يُمْشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِ لِذُ ( ) كِنِّسَ لَهُ مُرَّى وَفُوهِ. وَ لِنَّ وَلَا شَفِحُّ لَمَّلُهُمْ بِنَقُونَ ۞ وَلَا تَطْرُو الَّذِينَ يَنْمُونَ رَبَّهُم بِالْفَكُوْ وَالْمَشِيقِ ثُمِيلُونَ وَجَهَةً مَا عَلَيْمِك مِنْ حِسَالِهِم مِن شَىْءٍ وَمَا مِنْ حَسِلِهُ عَلَيْهِم مِن مَنْيَ وِ فَطَرُوهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلَالِمِينَ ( ' ) ۞ وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعَضُهُم بِعَفِن ( ) يَتُولُواْ اَهَتَوْلَاءً مَنَ اللّهُ عَلَيْهِم فِي بَيْنِنَا ٱلْيَسَ اللّهُ بِأَعْلَمُ إِلَّشَنَكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ اللّهِرِ كَيْمِينُونَ بِعَائِنِنَا فَقُلْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَجُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّكُمْ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوّاً بِجَهَالَةٍ فَقُرُ اَبَ مِنْ بَعْلِهِ. وَأَصْلَحَ فَالْفَمْ عَفُودٌ رَجِيدٌ ﴿ وَكَذَلِكَ فَقَصِلُ الْآئِكِ وَلِتَسَيِّينَ سَيِلُ الشَّعْمِينِ ( \* ) ﴿ \* 00 ] .

(١) يخافون أن يحشروا إلى ربهم: يخافون يوم حشرهم إلى ربهم.

(٢) فتكون من الظالمين: فتكون من الجائرين في عملهم.

(٣) فتنا بعضهم ببعض: جعلنا التفاوت بينهم اختباراً لمعرفة سلوكهم إزاء بعضهم.

(٤) ولتستبين سبيل المجرمين: قرئت سبيل بالرفع وبالنصب<sup>(١)</sup>. ومعنى الجملة في الحالة الأولى (ولتظهر الطريق الذي يسلكه المجرمون) ومعنى الجملة في الحالة الثانية (ولتعرف أبها النبي السبيل الذي يسلكه المجرمون).

في الآية الأولى أمر رباني للنبي ﷺ بأن ينذر بالقرآن بنوع خاص الطبقة التي تخشى الله تعالى يوم الحشر وتؤمن بالرجوع إليه وتعترف بأنه ليس لها من دونه من ولي ولا شفيع، فهي التي يمكن أن تنتفع بالإنذار والموعظة وتنقي الله.

وفي الآية الثانية نهي رباني للنبي ﷺ عن طرد المؤمنين الذين يبتغون وجه الله ويتجهون إليه ويدعونه في الصباح والمساء فليس عليه حسابهم وليس عليهم حسابه، فإذا طردهم كان من الظالمين الجائرين.

وفي الآية الثالثة حكاية لموقف الكفار من المؤمنين وما كان في ذلك من اختبار رباني. فقد كان زعماء الكفار حينما يرون بعض الفقراء الأرقاء والضعفاء المسلمين ملتفين حول النبي ﷺ يتساءلون تساؤل المحتقر المستهزىء عما إذا كان هؤلاء هم الذين اختصهم الله برحمته من بينهم ومنّ عليهم بهدايته. وردّ عليهم بأن

<sup>(</sup>١) انظر تفسيرها في تفسير ابن كثير والطبري.

الله إنما جعل التفاوت بين الناس امتحاناً ليعلم تصرفهم إزاء بعضهم وهو الأعلم بالصالحين للهداية الشاكرين لنعمة الله بها.

وفي الآية الرابعة أمر رباني للنبي ﷺ بالبرّ بالمؤمنين حينما يقبلون عليه فيحييهم ويبشرهم بأن ربهم آلى على نفسه بمقتضى صفة الرحمة التي أتصف بها أنه من عمل منهم عملاً سيئاً وهو جاهل ثم ندم عليه وتاب منه وعمل صالحاً يكون موضع غفرانه ورحمته.

وفي الآية الخامسة تقرير رباني بأن الله تعالى يفصل الآيات حتى يعرف السبيل التي يختار سلوكها المجرمون بوضوح.

والآيات وحدة مترابطة الأجزاء، والآية الأخيرة التي جاءت بمثابة التعقيب قرينة على ذلك، وهي غير منقطعة عن السياق. فبعد أن جودل الكفار وأفحموا وأنذروا جاءت هذه الآيات ملتفتة إلى الذين آمنوا بالرسالة المحمدية لتقرر أنهم هم الذين يمكن أن ينتفعوا بالموعظة والإنذار القرآني لما ثبت من حسن نيتهم وصفاء نفوسهم وصدق رغبتهم في الاهتداء، ولتأمر النبي هي بالتمسك بهم وإغداق عطفه عليهم وتبشيرهم برحمة الله وعفوه وبعدم المبالاة بموقف الكفار وبخاصة الزعماء منهم.

## تعليق على الآية ﴿ وَٱنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَحَالُونَ ٱن يُحَشَّرُوۤا إِلَى رَبِّهِمِّــُّ ﴾ والآيات الخمس التالية لها وما فيها من صور وتلقين

لقد روى المفسرون في صدد هذه الآيات روايات عديدة (أجاء في بعضها أن زعماء الكفار كانوا إذا مروا بالنبي ﷺ وحوله فقراء المسلمين سخروا وقالوا هؤلاء الذين منّ الله عليهم من بيننا فهداهم. وفي بعضها أنهم طلبوا من النبي طردهم حتى يتبعوه أو طردهم إذا ما جلسوا إليه أو أرادوا الاجتماع به. وفي بعضها أن النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) الطبري أكثرهم استيعاباً للروايات.

ومهما يكن من أمر فالآيات تنطوي على صورة من صور السيرة النبوية. فكثير من الذين آمنوا في أول الأمر كانوا من الفقراء والمساكين، فكان زعماء الكفار يتخذونهم موضوع سخرية ويعدونهم مظهراً من مظاهر إخفاق النبي تلله في نشر دعوته. وكان بعضهم يتحججون بهم في عدم الاستجابة لئلا يكونوا معهم في مستوى واحد، ويطلبون من النبي تلل طردهم من مجلسه حينما يريدون أن يجتمعوا به أو يريد أن يجتمع بهم. ومضمون الآيات قد يلهم أن موقف زعماء الكفار كان يؤثر في نفس النبي تلل بعض الشيء، ويوجد فيه أملاً في اهتداء زعماء الكفار ويجعله يتشاغل عن تلك الطبقة أو يهملها أو يفكر في إقصاء من يكون في مجلسه منها أحياناً انسياقاً وراء هذا الأمل. فنبه في الآيات إلى ما في هذا من خطأ، كما عوتب على موقف مثل هذا اللموقف في أوائل سورة عبس التي مرّ تفسيرها.

ولقد احتوت سورة الكهف آية فيها صراحة في هذا الباب وهي هذه: ﴿ وَأَسْيِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُوتَ رَبِّهُم بِالْفَـدُوْةِ وَالْشَيْقِ يُرِيدُونَ وَجَهَهُمْ وَلَا تَقَدُّ عَيْنَاكُ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْةِ الدِّيْلُ وَلا نُطِيعَ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْهُمُ عَنْ فِكِزًا وَاتَّجَ هُونِكُ وَكَاتَ أَمْرُهُ

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٥ ص ١٦٥.

الجزء الرابع من التفسير الحديث \* ٧

فُرُطًا ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن تَزِكُرٌ فَمَن شَلَة ظَلِيْوِن وَمِن شَلَة ظَلِيكُمُزٌ ﴾ [74 ـ ٢٩] مما يدل على أن هذا الموضوع كان مما يكثر الأخذ والرد فيه بين النبي وزعماء الكفار أو كانت صوره تتكرر فنقتضي حكمة التنزيل موالاة التنبيه والتحذير والتعليم للنبي ﷺ.

على أنه يتبادر لنا من روح الآيات وعطفها على ما سبقها، ومن روح الآيات التالية لها أنها لم تنزل بمناسبة موقف من مثل هذه المواقف مباشرة، وإنما نزلت استمراراً واستئنافاً للسياق الذي فيه حكاية مواقف الكفار وتعجيزاتهم، وإن كان من المحتمل أن يكون حدث حادث من نوع ما ذكرته الروايات والحديث الصحيح في ظروف نزولها أو قبله فأشير إليه.

وإنعام النظر في مدى الآيات ومضمونها يجعل الناظر يرى فيها صورة رائعة من سمو الأهداف القرآنية في إعلاء شأن المؤمن الصالح مهما كان فقيراً أو متخلفاً في السلَّم الاجتماعي وفي تقرير حق تقدمه على الكافر الشرير مهما كان غنياً عالي الدرجة، كما يجعله يرى فيها مبادىء جليلة الشأن حيث يؤذن القرآن عدم إقرار التمايز العلني وتفاضل الناس على أساسه بل ويقضي عليه، ويقرر الأفضلية للعمل الصالح والنية الحسنة وطهارة القلب، ويفتح الباب للمسيء عن جهل للدخول في حظيرة الصلاح بتوبته عن الفساد وبعمله الصالح، ويتدد بمن يتبجح بعلو طبقته ويحتقر ما دونه.

﴿ قُلْ إِنْ يَهُبُ أَنْ أَعَدُ الَّذِي تَدَعُونَ مِن دُونِ القَّقُ وَلَ الَّيَّا اَهْرَاءَكُمُ قَدْ صَلَلَكُ إِذَا وَمَا آنَا مِنَ الْمُهُمَّنِينَ ﴿ قُلْ إِنْ عَلَى بَيْنَةٍ مِن ذَبِّ وَكَلَّتُمُ بِهِمْ مَا عِدِى مَا تَسْتَعَجُونَ بِهِ \* إِن الْمُكُمُ إِلَّا يَقَّ يَقُمُنُ (`` المَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْنَصِيلِنُ `` ) ﴿ قُلُ لَوْ آنَ عِندِى مَا تَسْتَعَجُلُونَ بِهِ • لَتُعِنَى الْأَمْرُ بَنْنِي وَبَيْنَكُمُ وَكَاللَّهُ أَعَلَمُ الْظَلِيدِينَ `` ﴿ ﴾ في المُعلَمِينَ مَن الْأَمْرُ بَنْنِي وَبَيْنَكُمُ وَاللَّهُ أَعَلَمُ اللَّالِيدِينَ `` ﴿ فَاللَّهُ الْمُعْلِيدِينَ `` ﴿ فَاللَّهُ الْمُعْلِيدِينَ `` ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ الْأَلْمُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) يقصّ الحق: قال المفسرون معنى يقص هنا يقول. وروى الطبرى أن

كلمة (يقص) قرئت (يقضي) ورأى في ذلك وجاهة أكثر لأنها تنسق بذلك مع الجملة التالية لها.

- (٢) الفاصلين: من الفصل بمعنى القضاء بين الناس.
- (٣) الظالمين: هنا بمعنى الطاغين المنحرفين المجرمين.

في الآيات أمر رباني للنبي ﷺ بأن يعلن للكفار أن الله تعالى نهاه عن عبادة ما يدعون من دونه من اتباع أهوائهم، لأنه يكون حينتذ ضالاً غير مهتدٍ في حين أنه غدا على بينة من ربّه بالرغم من تكذيبهم وجحودهم، وبأن يعلن لهم كذلك أن ما يستعجلونه ليس في يده ولو كان في يده لكان الأمر قد انقضى بينه وبينهم، ولكنه بيد الله الذي يقول الحق ويقضي به وهو خير الفاصلين، وهو الأعلم بالظالمين .

والآيات كما هو المتبادر متصلة بالسياق المستأنف فيه حكاية ما كان يقع بين النبي ﷺ والكفار من حجاج ونقاش.

ومن المحتمل أن تكون جملة ﴿ لا آلَيْمُ أَهُولَةَكُمُ وَداً على ما كان زعماء الكفار يطالبون النبي ﷺ به من إقصاء فقواء المسلمين عنه مما تفسمته الآيات السابقة، كما أن من المحتمل أن يكون في صدد ما طالبوا به من النساهل معهم في بعض الشؤون مما تفسمته آيات أخرى مر بعضها منها في آيات سورة الإسراء [٧٧] وآيات سورة القلم [٩ - ١٥] أما جملة ﴿ مَا تَسْتَمَجُلُونَ يِدُهُ ﴾ فالجمهور على أنها تعني المذاب الذي أوعد القرآن الكفار به وكان الكفار يتحدون النبي ﷺ بالتعجيل به استخفافاً وإنكاراً وهو وجيه. وقد حكته عنهم آيات عديدة مر بعضها، مثل آيات سورة يونس [٤٨] - ٤٠] وآية سورة هود [٨] وآيات سورة المدرد [٢٨] وآيات سورة

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآيات حديثاً عن عائشة جاء فيه: ﴿إِنَهَا قالت لرسول الله 蘇 هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد، فقال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة. إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد ظللتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وقد بعثني إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك وقد بعثني إليك لتأمرني بأمرك. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال رسول الله بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً». وقال ابن كثير إن الحديث ورد في صحيحي البخاري ومسلم عن طريق الزهري عن عروة عن عائشة.

ويتطوي في الحديث أو لأ: مشهد من المشاهد الروحانية التي كشفها الله للنبي على المسكينه وتطمينه. وثانياً: حكمة حكم الله ورسوله فيما كان من عدم التعجيل بالعذاب على قومه الذين ناوأوه وهذا ما تكررت الإشارة إليه في آيات عديدة بعضها في سور سبق تفسيرها. وثالثاً: صورة من صدق عاطفة النبي على وإشفاقه التي كانت تعتلج بها نفسه على ولقد صدق الله ظنه فآمن كثير من الكافرين وأحرج من أصلابهم مؤمنين مخلصين صادقين.

أما عبد ياليل المذكور في الحديث فهو زعيم الطائف حيث ذهب النبي ﷺ إليها بعد موت عمه لعله يجد نصيراً، فرد أقبح ردّ ورشق حتى أدّمي. وعاد كسيراً حزيناً وناجى ربه في الطريق مناجاة سنوردها في سياق تفسير سورة الأحقاف لأن لها مناسبة أكثر ملاءمة فيها، فكان ذلك المشهد والحوار اللذان ذكرا في الحديث.

﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَعَاتِهُ النّبِ لا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوْ وَيَعَلُهُ مَا فِ الْبَرِ وَالْبَحْوُ وَمَا تَسْفُطُ مِن وَرَفَةٍ إِلَّا يَمْ لَمُهُمَا وَلَا حَبَّةٍ فِي عُلْمُنتِ الْأَرْضِ وَلَا رَعُلٍ وَلَا يَلِسِ إِلَّا فِي كِنْسِ شُينِ ﴿ وَهُوَ الّذِى يَنَوْفُلَكُمُ مُ إِلِّنِي رَهِمَهُمْ مَا جَرَعْشُمُ ( أَ وَالْبَادِ مُ يَبْعَثُكُمْ مِنَا لَيْفَضَ آجُلُّ مُسَمَّى الْمُمَّ إِلَيْ مَرَجِهُمُمْ مُمَّ يَئِيتُكُمْ مِنَا كُنَمِّ تَمَمُلُونَ ﴿ وَهُو الفَاهِرُ وَوَقَ عِمَا وَمَّ وَوُلُسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَقَّ إِذَا جَلَةَ الْمَدَكُمُ الْمَوْفُ وَقَلْتُهُ وَمُلْكًا وَهُمْ لا يُعْرَطُونَ ﴾ أَوْ

#### مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْخَسِينِينَ ١٤٥ - ٥٦].

(١) جرحتم: اقترفتم وعملتم.

في الآيات تقرير بأن مفاتح النيب بيد الله لا يعلمها إلا هو، وقد أحاط علمه بكل صغيرة وكبيرة ودقيقة وجليلة في السموات والأرض والبرّ والبحر والظلمات، وهو الذي يتوفى الناس بالليل ويعلم ما كسبوا في النهار ويمدهم بأسباب الحياة حينما يستيقظون إلى أن تتهي آجالهم المعينة عنده، ثم يرجعون إليه ليحاسبهم على ما فعلوه، وهو القاهر فوقهم، وعليهم من قبله رقباء وحفظة، وحينما يجيء أجل أحدهم تتوفاه رسله الذين لا يفوطون في شيء مما أمروا به ثم ردوا إلى الله مولاهم الذي له الحكم والذي هو أسرع الحاسين.

والآيات تتمة على ما هو المتبادر للرد الذي احتوته الآيات السابقة في صدد تقرير كون النبي ﷺ ليس في يده شيء، وكون الأمر كله بيد الله والغيب كله عنده، وهو الأعلم بالظالمين، ولا بد من أن يجزيهم بما يستحقون حينما يحين الوقت المعين في علمه. وهي إذن متصلة بالآيات السابقة. والضمير المخاطب فيها راجع إلى الكفار الذين هم موضوع الرد.

# تعليق على الآية ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلنَّيْبِ لَا يَعْلَمُهُمَّا إِلَّا هُوَّ... ﴾ والآيات الثلاث التالية لها

أَلَهُ كَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ لقمان: [٣٤] (١). وهذه الآية هي الآية الأخيرة والذي يلحظ أن هذه الآية لم تصنف الأمور الخمسة صراحة بأنها لا يعلمها إلا ألله ولم تحصر المغيبات التي لا يعلمها إلا ألله بها، وليس فيها ما ينفي بأن الله تعالى قد يلهم بعض ما في علمه لبعض خلقه. ولا ينفي أن يكون هناك أمور مغيبة أخرى يختص الله تعالى بعلمها.

وقد ذكر هذا بعض المفسرين مثل الطبرسي والسيد رشيد رضا. ومع أن الطبري أورد حديث البخاري فإنه قال إن تأويل الجملة هو أن الله تعالى هو أعلم بالظالمين من خلقه وما هم مستحقوه وما هو صانع بهم فإن عنده علم ما غاب علمه عن خلقه فلم يطلعوا عليه ولم يدركوه وعنده علم جميع ما يعلمونه فلا شيء علمى يخفى عن الناس أو لا يخفى ولا شيء كان أو هو كائن إلا علمه عنده. وننبه على متصلاً بهذه الجملة التي عظفت عليها الآيات التي نحن في صددها، وشيء من هذا يرويه البغوي عن الضحاك ومقاتل، ولقد قال الزمخشري إن تعبير مفاتح الغيب مجازي بمعنى أن الله وحده هو الذي يعلم الغيب. حيث يبدو من هذا أن الأحاديث التي تجعل مفاتح الغيب ما ذكرته آية لقمان حصراً لم تؤخذ من قبل بعض علماء التابعين وأئمة المفسرين كقضية مسلمة وفسروا الجملة نفسيراً موضوعياً أو متصلاً بما قبلها أو أخذوها على أنها جملة عامة مطلقة تشمل كل ما في علم الله تعالى من أمور مغيبة ويبدو لنا هذا وجيهاً على مدى النص القرآبي في مقامه والله أعلم.

٢ ـ روى المفسرون عن أهل التأويل أن جملة ﴿ كِنْكُومُ بِينِ ﴾ تعني اللوح المحفوظ الذي روي أن الله أمر بكتابة كل ما هو كائن عليه حين خلقه كما رووا عنهم أنها تعني علم الله الشامل لكل ما كان ويكون. وهذا وذاك مما يتكرر في سياق الجمل المماثلة في هذه السورة والسور الأخرى ومرّ منه بعض الأمثلة. وفي تعليفنا على اللوح المحفوظ والقلم في سورتي القلم والبروج انتهى الأمر بنا إلى أن

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ١٨١ والأحاديث الأخرى لم ترد في الصحاح فاكتفينا بهذا الحديث.

مدى التأويلين واحد وهو علم الله بكل ما كان ويكون فنكتفي بهذا التنبيه.

" روى المفسرون عن أهل التأويل في صدد جملة ﴿ وَهُو اَلَذِي يَرَفَقَكُم إِلَّتِيلِ ﴾ أن العرب كانوا يعبرون عن النوم بالوفاة الصغرى والموت بالوفاة الكبرى وأن ذلك من قبيل المجاز لما بين النوم والموت من بعض التشارك. ورووا أن هذه الجملة مع جملة ﴿ وَيَسْلَمُ مَا جَرَحْتُمُ وَالْقَبَارِ ﴾ أن هذا قد هدف إلى تقرير هيمنة الله تعالى على عباده هيمنة تامة في كل حالاتهم ثم إلى التدليل على قدرة الله تعالى على بعث الناس بعد موتهم وكون ذلك بالنسبة إليه كبعثهم بعد نومهم. وفي هذه التأويلات وجاهة متسقة مع الجملة في مقامها.

٤ ـ روى المفسرون عن بعض أهل التأويل أن الضمير في جملة ﴿ مُحَمُّ رَدُوّاً ﴾ عائد إلى الذين يتوفاهم رسل الله، عائد إلى الذين يتوفاهم رسل الله، وقد أخذنا في شرحنا السابق بالتأويل الثاني لأنه تبادر لنا أنه أكثر انساقاً مع بقية الآي جاءت فيها الجملة.

٥- وفي صدد ما جاء في الآية [71] عن الحفظة الذين يرسلهم الله على عباده ورسل الله الذين يتوفون عباده حينما تنتهي آجالهم نقول إن ذلك من الأمور المتصلة بالملائكة وخدماتهم لله تعالى ومن الأسرار الإلهية الغيبية التي يجب الإيمان بها لأنها ذكرت بصراحة وقطعية في القرآن وقد مرت أمثلة عديدة من ذلك في سور سبق تفسيرها، فلا طائل في التخمين والتزيد بسبيل استشفاف الماهيات على ما شرحناه في المناسبات السابقة ويخاصة في سورة المدثر. ويكفي استشفاف الحكمة من ذكر ما ورد في الآية ومطلعها يلهم أن القصد مما جاء فيها من ذلك هو تقرير كون الله تعالى هو المتصرف المطلق في عباده فيكون ذلك من تلك الحكمة.

وأسلوب الآيات في جملتها قوي رائع، وقد هدف فيما هدف إليه على ما يتبادر من روحها إلى تقرير إحاطة علم الله تعالى بكل شيء ومطلق تصرفه في كل شيء وإنذار الكفار بتحقيق ما يوعدون به وتوكيد قدرة الله تعالى عليه، وإثارة الرعب في قلوبهم وحملهم على الارعواء، والله تعالى أعلم. ﴿ قُلْ مَن يُنْجِعِبَكُمْ مِن ظُلُمْتِ الْهَرِ وَالْبَعْرِ يَنْحُونُهُ فَشَرُهُا وَخَفْيَةٌ لَمِنَ أَجْنَا مِنْ هَلِوهِ لَتَكُونَنَ مِنَ الفَيْكِينَ ۞ قُلِ اللهُ يَتَخِينُكُمْ يَنْهَا وَمِن كُلِي كَرْبٍ ثُمَّ النَّمْ تَشْرِكُونَ ۞ قُلْ هُو الفَايْرُ عَلَىّ الْمَاقِرَ يَبْمَنَ عَلَيْكُمْ عَلَائِكِ مِنْ فَقِيكُمْ أَوْ مِن غَمِّتِ الْمُبْكِكُمُ أَوْ يَلْبِسِكُمْ ( ) فِيعَا وَيُؤي انظر كِفَ نُصُرِّفُ الْأَئِنِ لَعَلَيْمَ بِفَقْتُهُونَ ( \* ) ۞ [ 18 \_ 10].

(١) يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض: يخلط عليكم الأمور حتى

تصيروا فرقاً وأحزاباً متباغضين ويسلط بعضكم على بعض بالأذى والشدة والقتال والحرب.

(٢) يفقهون: يفهمون فهماً تاماً.

في الآيات أمر للنبي ﷺ بسؤال الكفار عن الذي يدعونه سراً متذللين إليه حينما يكونون في رحلاتهم البرية والبحرية فيكتنفهم الظلام ويحدق بهم الخطر ويرجونه كشف ما هم فيه ويقطعون على أنفسهم المهد بأنهم يكونون شاكرين له معترفين بفضله إذا نجاهم، وبالإجابة على السؤال بأن الله هو المرجى لكل ذلك وهو الذي في يده نجاتهم من تلك الأخطار ومن كل خطر آخر. ومع ذلك فهم يشركون معه غيره في الاتجاه والمدعا، في حالة السلامة والظروف العادية. وبإنذارهم بأن الله قادر على أن يبعث عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم، أو يجعلهم فرقاً وأحزاباً متباغضة متناحرة ويسلط بعضهم على بعض بالقتال والحرب. وجاءت الآية الأخيرة معتبة على ما احتوته الآيات السابقة لها منبهة إلى أن الله تعالى يقلب وجوه الكلام لهم لعلهم يفقهون مداه فيتدبرون فيما هم فيه ويرتدعون.

والآيات كما هو المتبادر هي أيضاً متصلة بالسياق واستمرار في الرد على الكفار وإنذارهم. وجملة ﴿ قُلِ اللّهُ ﴾ وإن كانت تقريراً ربانياً فإنها تلهم أنها بسبيل تقرير واقع أمر الكفار الذين يعترفون بالله ويدعونه وحده مخلصين له الدين في الأخطار مما حكته آيات أخرى بصراحة أكثر مرّ بعضها مثل الآيات [٤٠ - ٤١] من

هذه السورة والآيات [۲۲ ــ ۲۳] من سورة يونس، ومما تضمن الإلزام والإفحام والتبكيت الشديد كما هو واضح.

## بعض الأحاديث الواردة في صدد الآية ﴿ فُلَ هُوَ الْقَاوِرُ عَلَى أَن يَبَعَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ وتعليق عليها

لقد روى المفسرون عن بعض أهل التأويل مثل مجاهد وقادة أن هذه الآية وتسلط الأمراء الطغاة الضالين والعبيد السفلة عليها عدا الخسف والرجم اللذين لم وتسلط الأمراء الطغاة الضالين والعبيد السفلة عليها عدا الخسف والرجم اللذين لم يقعا واللذين سوف يقعان. ورووا في صدد ذلك أحاديث نبوية عديدة منها ما ورد عبال اللذين سوف يقعان. ورووا في صدد ذلك أحاديث نبوية عديدة منها ما ورد جار قال: الما نزلت الآية قال رسولُ الله على حينما سمع ﴿ قُلُ هُو القَائِرُ عُلِقَ أَنَ يَتَكَ عَلَيْكُمُ مَا الْأَوْنُ وَعَلَيْكُمُ اللهَ وَاللهُ عَلَيْهِ حينما سمع ﴿ قُلُ هُو القَائِرُ عُلِقَ أَن يَتَكَ عَلَيْكُمُ اللهُ قَلْ القَائِرُ عُلَقَ أَن يَتَكَ بِعِلْكُمُ وحينما سمع بقيتها قال هذا أهونُ أو هذا أيسرُه ١٠٠٠ وحديث رواه النرمذي ببعيه حسن عن سعد بن أبي وقاص في هذه الآية: الما إنها كائنةٌ ولم يأتِ تأويلُها ببعدُه ١٠٠٠ وحديث رواه أبو داود والترمذي عن النبي على جاء فيه: النها ستكونُ فئتةٌ رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن ثوبان عن النبي على جاء فيه: اقالَ إن الله زَوى لي الأرضَ فرأيتُ مشارقَها ومغاربَها وإن أمني يبلغُ ملكُها ما زُدويَ لي منها وأعطيتُ لي الأرضَ فرأيتُ إلا منه واقع السينة عامة وألا يسلطَ الكترين الأحمرَ والأبيضَ وإني سألتُ ربي لامتي الا يهلكها بسنةٍ عامة والأ يسلطَ عليهم عدرًا من سوى أنفسِهم فيستبيع بيضتهم وإنّ ربي قال يا محمدُ إني إذا

 <sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ٩٨ و ٩٩ أورد الحديث الثاني ابن كثير برواية الإمام أحمد وجاء فيها أن
سعد سال رسول ش 郷 عن هذه الآية فقال. . . . .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

 <sup>(</sup>٣) التاج جـ ٥ ص ٢٧٦.

قصيتُ قضاءَ فإنه لا يردُّ. وإني أعطيتُك لامتك الا أهلكَهم بسنةِ عامةِ والا أسلطَ عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيعُ بيضتهم ولو اجتمعَ عليهم من أقطارِها أو من بين إقطارِها أو من يبن إقطارِها أو من يبن إقطارِها حتى يكونَ بعضُهم بهلكُ بعضاً ويسبي بعضُهم بعضاً». وفي رواية أبي داود زيادة وهي: "وإنما أخافُ على أمتي الأثمة المضلين. وإذا وُضعَ السيفُ في المتي لم يرفغ عنها إلى يوم القيامةِ ولا تقومُ الساعةُ حتى يلحقَ قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكونُ في أمني كذابون لالاثونَ كلهم يزعمُ أنه نين. وأنا خاتمُ النبين لا نيخِ بعدي ولا تزالُ طائفةٌ من أمتي على الحق ظاهرِين لا يضرّهم من خالفَهم حتى يأتي امرُ الله (١٠). وحديث رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي على قال: "افترقتِ اليهودُ على إحدى أو ثنين وسبعينَ فرقة وتفرّقتِ النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعينَ فرقة وتفرّقتِ النصارى على إحدى أو ثنين وسبعينَ فرقة وتفرّقتِ اللهودُ على الجنةِ وهي اللهوعةُ في اللجنةِ وهي اللهواعةُ (١٠).

وتعليقاً على ما تقدم نقول أولاً: إن الآية جزء من آيات موجهة إلى المسموكين السامعين على سبيل التنديد بهم وإنذارهم. وليس في الأحاديث الصحيحة ما يؤيد القول إنها نزلت في أمة محمد. والأرجح أن هذا القول قد كان تطبيقياً، ومن وحي الأحداث التي وقعت عقب وفاة النبي على وعبارة الآية تسوغ الطبيق الاجتهادي بالنسبة لكل سامعي القرآن في كل ظرف من المسلمين وغيرهم على سبيل الإنذار في حالة انحرافهم أو ضلالهم ويغيهم واستحقاقهم لمثل ما جاء في الأحداث هو من قبيل الاستدراك النبوي المنبث من الإنذار الرباني في ما جاء في الأحداث هو من قبيل الاستدراك النبوي المنبث من الإنذار الرباني في الآية وفيها صورة رائعة للشغية النبوية على أمته من بعده ومن الحكمة الملموحة

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٥ ص ٢٧٥ و ٢٧٦. وجملة (سنة عامة) تعني قحطاً عاماً أو مجاعة عامة.

 <sup>(</sup>٢) التاج جد ١ ص ٣٩ و ٤٠ وهناك أحاديث أخرى رواها أثمة حديث آخرون ليسوا من أصحاب الكتب الخمسة أوردها المفسرون وبخاصة ابن كثير من باب الأحاديث التي أوردناها مع بعض زيادات ونقص فاكتفينا بما أوردناه.

فيها التحذير والتنبيه. وهما موجهان إلى كل مسلم في كل ظرف بطبيعة الحال وفيها كشف رباني للنبي ﷺ بما سوف يكون من أحداث في أمته وقع كثير منها بعد وفاته.

وفي الأحاديث الصحيحة وعد رباني بأن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم يستبيح بيضتهم. وفي هذا بشرى ربانية بارتداد عدوهم عنهم وعدم تمكنه منهم أبدياً. ولقد وقع هذا في مختلف حقب التاريخ الإسلامي ووعد الله حق ولسوف يتم ذلك بالنسبة للعدو اليهودي اللتيم.

﴿ وَكَذَّبَ هِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَنَّ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (١) ۞ لِكُلِّ نَبْلِمُ مُسْتَقَرٍّ (٢) وَسَوْفَ قَمَلُمُنَ ۞ [71 - 77].

(١) وكيل: هنا بمعنى مسؤول.

(٢) لكل نبأ مستقر: لكل أمر نهاية يستقر عندها. وروي عن ابن عباس تأويل
 لكلمة (مستقر) بأنها بمعنى (حقيقة تظهر وتتحقق) وهذا لا يبعد عن المعنى الأول.

بعض المفسرين أرجع ضمير (به) إلى القرآن والرسالة المحمدية (١) وبعضهم أرجمه إلى العذاب الذي وعد به الكفار في الآية السابقة لهذه الآية (١٦). وهذا هو الأوجه المتسق مع النظم على ما يتبادر لنا.

وعلى هذا فتكون الآية الأولى تقريراً لموقف الكفار المكذبين بالعذاب الموعود مع أنه حق لا ريب فيه. وقد أمر فيها النبي ﷺ بإعلائهم بأنه ليس مسؤولاً عنهم واحتوت الآية الثانية إنذاراً بأنه لكل نبأ نهاية يستقر عندها وأن ما وعدوا به سوف يتحقق وسوف يرون مصداق ذلك.

والآيتان بهذا الشرح متصلتان بالسياق وتتمة له كما هو المتبادر. ولقد

<sup>(</sup>١) انظر تفسيرها في تفسير ابن كثير والطبرسي.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسيرها في تفسير الطبري والزمخشري.

تحققت معجزة الآية بما كان من هلاك رؤساء الكفار الذين ظلوا مصرين على العناد والتكذيب والمناوأة في وقعة بدر الكبرى .

ولقد روى ابن كثير عن زيد بن أسلم «أن النبي ﷺ قال لأصحابه حينما نزلت الآية السابقة لهاتين الآيتين لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف قالوا له ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال نعم فقال بعضهم هذا لا يكون أبداً يقتل بعضنا بعضاً ونحن مسلمون فأنزل الله الآيتين، وهذا لم يرد في كتب الأحاديث المعتبرة وعبارة الآيتين تسوغ التوقف فيها بكل قوة فلا يمكن أن تكون أولاهما عنت أصحاب رسول الله ﷺ، فضلاً عن أن الآيتين منسجمتان موضوعياً في السياق السابق واللاحق. ويظل شرحنا هو الأوجه الذي يستفاد أيضاً من شروح غير واحد من المفسرين والله تعالى أعلم.

ولقد قال بعضهم إن جملة ﴿ قُلُ لَسَّتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِلِ﴾ قد نسخت بآيات القتال، وهذا ينكرر في كل مناسبة مماثلة وهذا إنما يصح في حالة إذا رافق موقف الكفار والمكذبين طمن وأذى على ما شرحناه في تفسير سورة (الكافرون).

﴿ رَانَا رَأَتَ الَّذِينَ يَخُوصُونَ ( ( ) فِي مَايَئِنَا فَأَعْرِضَ مَثَمَّم حَقَّ يَغُوصُواْ فِ حَدِيثٍ غَمَّوهُ وَاتَّا يَشْمِئُكُ الشَّيْطِانُ فَلَا نَقْمُدُ بَعْدَ الْوَصَحَرَى مَ الْفَرِي الظَّلِينَ ﴿ وَمَا عَلَ الْفِيتَ يَنْفُونُ مِنْ جَسَابِهِ هِ مِن فَتَ و وَلَكِن وَصَحَرَى المَلَهُ مَ يَتُقُونَ ﴿ وَدَ اللَّينَ الْمُلَكُولِ بِنَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) يخوضون: أصل معنى الخوض العبور في الماء ثم استعبر للتعبير عن الدخول في الحديث والإفاضة فيه. ويستعمل على الأغلب في الإفاضة في الجدل والعبث والباطل من الكلام.

(٢) الإبسال: قيل إنها بمعنى الهلاك. وقيل إنها بمعنى الارتهان والحبس، وهي هنا بالمعنى الأول.

(٣) وإن تعدل كل عدل: بمعنى وإن تفتد بكل فدية.

في الآيات نهي للنبي ﷺ عن مجالسة الكفار إذا ما سمعهم ورآهم يخوضون في آيات الله خوضاً خارجاً عن حدود الأدب والحق. وإذا أنساء الشيطان ذلك ثم ذكر النهي فليبادر إلى ترك مجلسهم، وتقرير بأن المتقين لا يتحملون إثم الكفار في عملهم ولكن النهى تذكير لهم ليبتعدوا عن مجالس الظالمين الآثمين.

وأمر للنبي ﷺ بألا يهتم للذين غرتهم الحياة الدنيا وما تيسر لهم فيها من مال وقوة ورغد عيش وجعلوا الدين لعباً ولهواً، وأن يتركهم ويكتفي بتبليغ رسالته وإنذار الناس حتى لا يهلكوا أنفسهم ويصبحوا رهينة بما كسبوا يوم لا يكون لهم من دون الله ولي ولا شفيع، ولا يؤخذ منهم فدية مهما عظمت حيث يعذبون أشد العذاب مع شرب الماء الحار جداً جزاء ما كانوا يقترفون ويفترون.

## تعليق على آية ﴿ وَإِنَا زَأَيْتَ ٱلذِّينَ يَخُوضُونَ فِي ٓ اَيَئِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَقَّ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِوْ.

ولقد روى الطبري أن المشركين كانوا يجلسون إلى النبي ﷺ يحبون أن يسمعوا منه فإذا سمعوا استهزأوا، فنزلت الآية الأولى. وروى الطبرسي والبغوي والخازن أن المسلمين قالوا حينما نزلت هذه الآية: كيف نقعد في المسجد الحرام ونطوف بالبيت وهم يخوضون أبداً ونخاف أن نتركهم ولا ننهاهم! فنزلت الآية الثانية.

ويتبادر لنا من عطف الآيات على ما سبقها وانسجام الآيتين الأوليين بالآيات التالية لها أن الآيات وحدة مترابطة، وأنها استمرار للسياق المستأنف في حكاية مواقف الكفار، وأن النبي ﷺ كان يتأذى من استهزاء الكفار ـ الذين يجلس إليهم ويجلسون إليه ـ بالقرآن الذي يتلوه عليهم، وبالمواعظ والنذر التي يوجهها إليهم، ويتحرج من ترك مجالستهم وإهمال إنذارهم، فنزلت الآيات تسلية له ورفعاً للحرج عنه وبياناً لمدى مهمته ومسؤوليته وإنذار للكفار في الوقت نفسه.

ومع أن الخطاب في الآية الأولى قد يكون منصوفاً إلى النبي ﷺ بقرينة ضمير المخاطب المفرد فإن نص الآية الثانية يسوغ القول بأن الحظر الذي احتوته الآية الأولى ليس خاصاً بالنبي ﷺ وإنما هو عام للمسلمين. وقد يكون من دعائم ذلك آية سورة النساء هذه: ﴿ وَقَدْ نَزُلَ عَلَيْكُمْ مُ الْكِنْكِ أَنَّ إِنَّا مُعَمِّمٌ مَ اللَّهِ يُكْفُرُ مِهَا وَكُمْ مَا اللَّهِ عَلَيْدًا إِلَّكُو إِنَّا اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْدًا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُ

ويلحظ أن النهي محدود بوقت الخوض وبمن يقترفونه، وهو المتسق مع مهمة الرسول ﷺ والمؤمنين التبشيرية .

ولقد تكررت الآيات المكية التي فيها إشارة إلى خوض الكفار والمشركين والمنافقين منها آية في سورة المدثر التي سبق تفسيرها ﴿ وَكُنَّا غُوْشُ مَحُ المُهَاشِينَ ﴿ فَنَرَهُمْ يَغُوسُواْ وَيَلْعَبُوا حَقَى يُلْتَقُواْ وَمَهُمُ النَّبِي هُمْ فِي خَوْشِ يَلْعَبُونَ ﴿ وَآية في سورة الزخوف ﴿ فَنَرَهُمْ يَغُوسُواْ وَيَلْعَبُوا حَقَى يُلْتَقُوا وَمَهُمُ النِّبِي فَرَعَدُونَ ﴿ وَ اللّهِ عَلَى الْحَرِي في سورة الأنعام ستأتي بعد قابل، حيث يبدو من هذا أن ذلك كان من ديدنهم ومن جملة الصور التي كانوا يواجهون بها دعوة النبي ﷺ وآيات القرآن، مع التنبيه إلى أن آية النساء التي أوردناها قد نزلت بخاصة في خوض المنافقين على ما يتبادر من سياهها، على ما سوف يشرح في مناسبته .

ولقد قال بعض المفسرين<sup>(١)</sup> إن آية النساء المذكورة قد نسخت هذه الآية ولسنا نرى في آية النساء نسخاً بل نرى توكيداً. فآية الأنعام لم تسمح بالقعود مع

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الخازن.

الخائضين وإنما تسامحت في نسيان أمر الله بذلك وأوجبته في حالة التذكر.

ولقد روى الطبري عن قنادة أن الآية قد نُسخت بآيات القنال، وهذا صواب إذا كان الخوض طعناً في الدين وفي الله وكتابه ورسوله. فكل هذا صار من مستوجبات القنال بعد الهجرة على ما جاء في آية سورة التوبة هذه: ﴿ وَإِنْ تُكُثُّواً لَيْمَنَهُمْ مِنْ أَمِهُ لِحِعَةً لِحِهُمْ وَسَلَمَتُوا فِي دِيرِكُمُ مِنْ أَمْدُ لِحَالَمَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنهم الذي تكرر في سور مكية عديدة وقال بعض المفسرين إنه نسخ بعد الهجرة بآيات القنال. فإن هذا إنما يصح إذا رافق موقف الكفار طعن وأذى على ما شرحناه في تفسير سورة الكافرون.

ومع خصوصية الآيات وصلتها بظروف السيرة النبوية فإنها تُسمنت تلقيناً جليلاً مستمر المدى في حظر مجالسة الهازئين الطاعنين في دين الله ررسله وكتبه والخائضين في مواضيع خارجة عن الأدب والحق كما هو المتبادر. •ضلاً عن كون الهزء والطعن في الدين من موجبات الجهاد على المسلمين على ما ذكرناه آنفاً.

#### تعليق على جملة ﴿ وَإِمَّا يُسِينَكَ الشَّيْطِنُ﴾ بالنسبة للنبي ﷺ

ولقد وقف بعض المفسرين (١٠ عند هذه الجملة وتساءلوا عن جواز النسيان عليه، وعلى على النبي ﷺ ثم جواز تأثره بالشيطان. والآية صريحة بجواز النسيان عليه، وعلى غيره من الأنبياء. وفي القرآن آيات عديدة أخرى تؤيد ذلك. مثل آية الكهف هذه النبي ﷺ [٢٤] وآية طّه [٢٥] بالنسبة لأدم وآية الكهف [٢٤] بالنسبة لموصى. وقد أمر الله رسوله والمؤمنين بالنسبة لأدم وآية الكهف [٢٤] بالنسبة لموصى. وقد أمر الله رسوله والمؤمنين بالدعاء لله بأن لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطأوا في الآية الأخيرة من سورة البقرة.

انظر تفسير الخازن.

وهو منبثق من طبيعة الأنبياء البشرية. وهناك أحاديث عديدة عن نسيان النبي ﷺ منها حديث رواه الخمسة عن عبدالله «أنّ رسولَ الله ﷺ صلّى الظهرَ خمساً فقيل له أُزِيدٌ في الصلاةِ، فقال وما ذاك؟ قال صلّيت خمساً فسجدَ سجدتَين بعدَما سلّم وفي روايةٍ قال أنا بشرٌ مثلُكم أذكرُ كما تذكرونَ وأنسَى كما تنسَونَ ثم سجد سجدتَي السهوء (١٠).

ويتبادر لنا أن نسبة الإنساء للشيطان في الجملة هو تعبير أسلوبي أو هو وسوسة الشيطان التي تجوز على كل إنسان، وهي ليست من قبيل سلطان الشيطان الذي نبهت آيات عديدة على أن ذلك ليس وارداً بالنسبة لعباد الله المخلصين الذين يأتي النبي ﷺ في مقدمتهم.

وإنساء الشيطان أيسر من نزغ الشيطان، ومع ذلك فغي آية سورة الأعراف التي سبق تفسيرها ما يجعل النزغ الشيطاني جائزاً بالنسبة للنبي ﷺ على ما شرحناه في سياقها. وجواز السهو والنسيان على النبي ﷺ إنما يحتمل في الشؤون البشرية والنبوية. أما الشؤون الدينية والتبليغ عن الله تعالى فالمتفق عليه عند الجمهور أنه معصوم عنهما وهو الحق<sup>(7)</sup>.

وقد استنبط بعضهم (٢٠) من الآية الأولى التي فيها هذه الجملة رفع مسؤولية ما يقع من الإنسان من أمور محظورة نسياناً وسهواً وخطأ غير متعمد. وأيدوا ذلك بالحديث النبوي الذي رواه ابن ماجه وأبو داود وجاء فيه: ﴿إِنَّ اللهُ وَضَعَ عَن أَمْتِي الخطأُ والنسيانَ وما استكرِهُوا عليه (٤٠). وفي سورة الأحزاب هذه الآية: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَكُمْ فَيْسَاكُمْ جُنَاكُمْ فَيْسَكُمْ مُحْنَاكُمْ فَيْسَكُمْ مُحْنَاكُمْ وَكَلَيْنَ عَلَيْكُمْ وَكَلَيْنَ عَلَيْكُمْ وَكَلَيْنَ عَلَيْكُمْ وَكَانَ اللّهُ عَقُولًا تَجِيمًا ﴿ فَي وقد

<sup>(</sup>١) التاج جـ ١ ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الآيات في الطبرسي ومنار رشيد رضا.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن كثير والمنار.

<sup>(</sup>٤) التاج جـ ١ ص ٢٩.

علم الله كما قلنا رسوله والمؤمنين بالدعاء بأن لا يؤاخذهم إذا نسوا أو أخطأوا ومقتضى حكمة ذلك الاستجابة لهذا الالتماس. وفي حديث رواه البخاري والترمذي أن الله تعالى كان يوحي للنبي ﷺ حينما أنزل آخر آيات البقرة بكلمة نعم عند كل مقطع من مقاطع الالتماسات التي في هذه الآية (١).

وننبه على أن في سورة النساء آية ترتب الكفارة والدية على قتل الخطأ، وهي الآية [٩٦] ولا نرى هذا متعارضاً مع ذاك لأنه ليس في هذا الترتيب عقوبة على إثم وإنما فيه تعويض عن حق وتوبة إلى الله بالكفارة للتنبيه على ما في إزهاق النفس من خطورة ولو كان ذلك خطأ. والله تعالى أعلم.

﴿ قُلُ أَنْدَعُوا مِن دُوبِ الْعَمِ الْا يَنْفَعْنَ وَلَا يَشَرُّوا وَنُرُدُّ مَنَ أَعَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَا اللّهُ كَالَّذِى اسْمَهُوَتَهُ ٱلشَّيَطِينُ (١٠) فِي الْأَرْضِ مَهْإِنَ لَهُ أَصْحَبُ يَنْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى الْتِنَا قُلْ إِنَّ هَدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَمْرِهَا لِلسِّلِمَ لِرَبِّ الْمُنكِينِ فَي وَاللّهُ اللّهَ اللّهَ وَاللّهُوُ وَاللّهُ وَ وهُوَ اللّهِ عَلَيْهِ عَنْشَرُونَ فَي هُو اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ فَوْلُهُ الْمَكَّى وَلَهُ ٱللّمُناكُ فِي مُنْ اللّهُ فِي الشّورُ عَلِمُ النّبَيبِ
وَالشّهَدَوْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيمًا اللّهَ اللّهُ اللّه

في الآيات أمر للنبي ﷺ بالتساؤل بلهجة استنكارية عما إذا كان يصح في العقل أن يدعو هو والمسلمون غير الله مما لا ينفعهم ولا يضرهم وأن يرتدوا على

<sup>(</sup>١) استهوته الشياطين: استجاب لنداء الشياطين وتبعهم، وكان من صور عقائد العرب في الجن أنهم ينادون من يرونه منفرداً في القفر فيتبعهم وتختلط عليه الأمور فيضلً ويضيع ويقع في المهلكة.

 <sup>(</sup>٢) عالم الغيب والشهادة: الغيب هنا بمعنى المغيب والمخفى والمستقبل والشهادة بمعنى الحاضر والمشاهد.

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ٦٤.

الجزء الرابع من التفسير الحديث \* ٨

أعقابهم ضالين بعد أن هداهم الله وأن يصبح شأنهم كشأن الذي استهوته الشياطين في الأرض فاتبمها وتاه ووقف موقف الحائر الذاهل الذي ضل عن الطريق الذي يحسن أن يسلكه لينجو، وله رفاق مهتدون آمنون يدعونه إليهم فلا يتبعهم.

وأمر آخر للنبي بي بأن يهتف بأن هدى الله هو الهدى الحق، وبأنه أمر ومن معه بإسلام النفس لله وإقامة الصلاة له واتقائه بصالح العمل، فهو الذي يحشر الناس إليه وهو ربّ العالمين، الذي خلق السموات والأرض بالحق، والذي يحيط علمه بكل شيء من حاضر وغائب وسرّ وعلن وماضٍ ومستقبل، والذي يقول الحق ويقضي به، ويكون له الملك والحكم والأمر دائماً وفي يوم الفيامة أيضاً والذي يتم كل ما يشاء وقت ما يشاء بما في ذلك بعث الناس بمجرد تعلق مشيئته بتمامه، وهذا ما عبر عنه بجملة ﴿ وَيُومَ يَشُولُ كُن فَيَكُونُ ﴾

والمتبادر أن جملة ﴿ اللَّذِي خَلَقَ النَّسَكُونِ وَالْأَرْضُ بِالْمَتِّقَ ﴾ أسلوب آخر لما عنته آيات سورة ص [۲۷ ـ ۲۹] على ما سبق شرحه. ومن هذا الباب آيات الأنبياء [۳۲، ۳۲] والدخان [۳۸ و ۲۹] والروم [۸].

## تعليق على الآية ﴿ قُلُ أَنَدَّعُوا مِن دُورِبِ اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُنا وَلاَ يَشُرُّنَا﴾ والآيتين التاليتين لها

لقد روى الطبري عن ابن عباس أن في الآبات مثلاً ضربه الله تعالى للآلهة وعبادها والدعاة إليها ولنفسه سبحانه وتعالى ولمن يدعو إليه وحده. وهذا ملموح فيها. ولقد روى عن السدي أيضاً أن المشركين قالوا للمؤمنين اتبعوا سببلنا واتركوا دين محمد فأنزل الله الآيات. ومقتضى الرواية أن تكون الآيات نزلت في مناسبة خاصة، ومستقلة عن السياق. في حين أن المتبادر من فحواها وفحوى السياق السابق أن الاتصال قائم بينها وبين هذا السياق، وأنها جاءت معقبة عليه. والموضوع الذي تضمنته من المواضيع والصور التي ما فتنت فصول السورة تمكيها. ولا يمنع هذا أن يكون ما رواه السدي صحيحاً في ذاته وأن المشركين كانوا أحياناً يقفون موقف الناصح الواعظ ويدعون النبي فلله والمؤمنين إلى العودة إلى دين الآباء وتقاليدهم التي انحرفوا عنها بزعمهم فاحتوت الآيات إشارة إلى ذلك وهي تعقب على الآيات السابقة وترد عليهم وتسفه عقولهم وتنذر بمنطقهم وتقرر ما هم فيه من ضلال يمنعهم سماع دعوة الحق والهدى. وتعلن وحلة الربوبية لله تعالى وشمول علمه وقدرته وكونه وحله المستوجب للخضوع والعبادة والدعاء. ولقد حكت ذلك عنهم آية العنكبوت هذه ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ صَحَمُوا أَلِمَالِينَ مَن شَيَّةٌ إِلَهُمْ عَامَوُا أَنْيَعُوا بِهِمِلَكُمْ مِن شَوَاتُ لِللَّهِ عَلَيْكُمْ مِن اللَّهِ عَلَيْكُم مِن شَيَّةٌ إِلَهُمْ كَنْكُونِيُونَ اللَّهِ .

والصورة طريفة من دون ريب في مجال الحجاج والنقاش حيث كان زعماء الكفار ونبهاؤهم يظهرون بمظهر القوة فيصرون على أنهم على الدين الحق ويدعون الذين يدعونهم إلى هدى الله إليهم.

ويأتي بعد هذه الآيات فصل قصصي عن الأنبياء مما جرى عليه النظم القرآني واقتضته حكمة التنزيل، بحيث يمكن أن يقال إن هذه الآيات جاءت خاتمة للفصول السابقة التي فيها حجاج ونقاش لمواقف الكفار وتعجيزاتهم، والرد عليهم وإنذارهم، وتنبيت النبي على والمؤمنين والتي بدأت منذ أوائل السورة. وفيها من الصور المتلاحقة ما يدل على ما كان بين جبهتي التوحيد والشرك من احتكاك وما واجهه النبي على والمؤمنون من عناد ومكابرة وما لقيه من عناء، مضافة إلى الصور المماثلة الكثيرة التي تضمنتها فصول السورة الآتية المماثلة الكثيرة التي تضمنتها السور السابقة ثم التي تضمنتها فصول السورة الآتية وكثير من السور الآتية بأيضاً. ولقد شرحنا موضوع النفخ بالصور في سور سبق نفسيرها فلا نرى ضرورة للإعادة في مناسبة ورود ذلك في الآيات.

﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِمِدُ لِأَمِيدِ مَازَرَ أَنْتَخِذُ أَصْنَامًا مَالِهَةٌ ۚ إِنِّ أَرْنَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ تُمِينِ ﴾ وَكَذَلِكَ أَرِّقَ إِبْرُهِمِهُ مَلَكُونَ السَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضِ ( ' ) وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوفِدِينَ ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلِيَّلُ<sup>(٢)</sup> رَءَا كَوَكِبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِثُ ٱلْأَفارِث<sup>(٣)</sup> شَهْلَمَا رَهَا الْقَمَرُ بَازِغُنَا (٤) قَالَ هَنذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَين لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالَينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِعَتُهُ قَالَ هَلَذَا رَبِّي هَلَآآ أَكَبِّرٌ فَلَمَّاۤ أَفَلَتْ قَالَ يَلَقُومِ إِنِّي بَرِىَّ ۗ مِنَا تُشْرِكُونَ ۞ إِنِّ وَجَّهَتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا آنًا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَالَجَارُ فَوْمُأَمُّ قَالَ أَنْكَجُونَى فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَسْنٌ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلَّا أَن يَشَآهُ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمُ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَاً فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ۚ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدْ يَلْبِسُوّاْ إِيمَانَهُم بِظُلْدٍ (٥) أُوْلَتِيكَ لَمُمُ ٱلأَثَنُّ وَهُم شُهَ مَدُونَ ﴿ وَقِلْكَ حُجَتُنَا ٓ اتَيْنَهُ ٓ ۚ إِبْرِهِيدَ عَلَى قَوْمِو مُ زَفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَشَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيدً عَلِيدُ ﴿ إِنَّ وَوَهَبْنَا لَهُ السَّحَقِّ وَيَعْفُوبُ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَاوُرهَ وَسُلَيِّمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدَرُونْ وَكَذَلِك بَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَزَكْرِيّا وَيَحْنَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّنلِحِينَ ۞ وَإِسْمَنعِيلَ وَٱلْبَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَـ لَمَنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَانَابِهِمْ وَذُرْيَنَايِمْ وَإِخْوَامِينً وَأَجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ ذَٰكِ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ، مَن يَشَأَهُ مِنْ عِبَادِدِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَسْمَلُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ ءَايْنَتُهُمُّ ٱلْكِئْبَ وَٱلْخَكُرُ وَالنُّبُوَّةُ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَلُولَاءٌ (٢) فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنْفِرِينَ ﴿ أُولَٰتِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُ دَوْهُمُ أَفْتَدِةً قُل لَا أَسْفُكُمُ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَلَمِينَ ﴿ ٢٤] . ١٩].

 <sup>(</sup>١) ملكوت السموات والأرض: سعة ملك الله في السموات والأرض أو عظم ملك الله.

<sup>(</sup>٢) جن عليه الليل: أظلم.

 <sup>(</sup>٣) الأفلين: من الأفول وهو الزوال والاحتجاب والتغير والانطفاء والتنقل من حال إلى حال.

- (٤) بازغاً: مشرقاً أو ساطعاً.
- (٥) ولم يلبسوا إيمانهم بظلم: ولم يشوبوا أو يخلطوا إيمانهم بإثم وظلم وجرم أو شرك.
  - (٦) فإن يكفر بها هؤلاء: الجملة تعني كفار العرب الذين كفروا بالنبي ﷺ.

هذا الفصل جاء عقب فصول الحجاج والنقاش وحكاية المواقف التي كانت يبن النبي ﷺ والكفار جرياً على الأسلوب القرآني وبسبيل التعثيل والتذكير والتثبيت. فهو غير منقطع عن السياق السابق، والآية الأخيرة من الفصل التي وجه الخطاب فيها إلى العرب.

وآيات الفصل واضحة المعاني ولا تحتاج إلى أداء بياني آخر. وقصة إبرأهيم عليه السلام مع قومه ذكرت في سورتي الشعراء ومريم بأسلوب آخر فيه بعض الزيادات حيث يبدو أن حكمة التنزيل حينما اقتضت ذكرها هنا اقتضت أن تكون بالأسلوب الذي جاءت به.

ولقد علقنا على القصة بما فيه الكفاية في سياق تفسير السورتين المذكورتين فلا حاجة إلى الإعادة. غير أننا ننبه هنا إلى أن المفسرين (١) أوردوا تفصيلات كثيرة عن هذه القصة في سياق الآيات التي نحن في صددها معزوة إلى علماء الأخبار والسير مما ينطوي فيه دلالة على أنها كانت مما يُتناقل ويتداول في بيئة النبي ﷺ وعصره. ومما قد يؤيد ترجيحنا بأنها كانت واردة في أسفار وقراطيس يهودية لم تصل إلينا. ولم نر ضرورة ولا طائلاً في إيرادها لأنها ليست مما يتصل بهدف الآيات.

وفي القصة هنا شيء جديد لم يرد في سورتي الشعراء ومريم وهو نظرة إبراهيم عليه السلام إلى الكواكب ثم إلى القمر ثم إلى الشمس وتبرؤه من عبادتها. واحدة بعد أخرى. والراجح أن هذا أيضاً ورد في الأسفار التي كانت في أيدي اليهود.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في الطبري والخازن والبغوي وابن كثير.

# مواضع العبرة في قصة إبراهيم عليه السلام

أما العبرة فيما جاء في الآيات فهي قائمة في التطابق بين ما حكته من خطاب إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه وتنديده بهم وإعلانه البراءة منهم ونبذة عبادة الكواكب والأوثان التي كانوا يعبدونها واتجاهه إلى الله تعالى وحده ومحاججة قومه له وإفحامه إياهم بالحجج التي ألهمها الله له، وبين ما حكته الفصول السابقة من مواقف مماثلة بين النبي ﷺ وقومه حيث ينطوي في ذلك تثبيت وتطمين للنبي ﷺ والمؤمنين وتنديد وإنذار وإفحام للمشركين. وإذا لاحظنا ما تواترت فيه الروايات من تداول العرب خبر صلتهم بإبراهيم بالنبوة والملة وتقاليد الحج وهو ما احتوى القرآن إشارات عديدة إليه، منها آية سورة الحج هذه ﴿ وَجَلْهِ دُواْ فِي ٱللَّهِ حَقٌّ جِهَادِهِ مَهُوَ ٱجْتَبَاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنْزِهِيدَ هُوَ سَمَّلكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلٌ ﴾ [٧٨] وآيات سورة البقرة هذه ﴿ وَإِذْجَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَاسِ وَأَمْنًا وَأَيِّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِءَمَ مُصَلِّيٌّ وَعَهِدْنَا إِلَىَّ إِبْرِهِءَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهْرَا بَيْتِي لِلطَّآبِهِينَ وَالْمَكَكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۞ وَلِذْ قَالَ إِبْرِهِعَدُ رَبِّ اَجْعَلْ هَلَا بَلَدًا ءَلِمَنَا فَأَرْزُقْ أَهْلَمُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ قَالَ وَمَن كَثَرَ فَأَمْتِتُعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُۥ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِتُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّحِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَإِنَّا مَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلِيْنَاۚ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَاكِ ٱلرَّحِيـمُ ﴿ ﴾ . ظهرت قوة استحكام الإفحام والتمثيل والتذكير والإلزام.

ومن مواضع العبرة في الآيات أيضاً التنويه بأنبياء الله وعباده الصالحين وذرياتهم التي سارت على طريقهم وما كان لهم عند الله من الدرجات العليا والإشارة إلى أنهم لم يكونوا يصلون إلى ما وصلوا إليه لو ظلوا على الشرك مثل سائر قومهم، حيث ينطوي في ذلك لفت نظر المشركين إلى أنهم إذا كانوا يكفرون بآيات الله ويشركون معه غيره فقد رمن به أولتك الصالحون الذين أوتوا الحكمة والنبوة والكتاب، وكانوا موضع تكريم الله وحملة مشعل الهداية إليه، وتقرير استغناء الله تعالى عنهم ودعوة النبي ﷺ والمؤمنين بالثبات على موقفهم والاقتداء يهؤلاء الذين هداهم الله.

ومن المفسرين من قال إن الآية [A7] من كلام إبراهيم عليه السلام لقومه، ومنهم من قال إنه تقرير رباني لتوكيد حجة إبراهيم وأنها مطلقة التوجيه (۱). وهو ما نرجحه استلهاماً من أسلوبها. وقد جرى النظم القرآني على مل هذه الآيات الاستطرادية والاعتراضية كثيراً لقد روى المفسرون (۱) في سياقها أن المسلمين شق عليهم ما جاء فيها وتساءلوا قائلين أيّنا يظلم نفسه فقال لهم النبي ﷺ ليس بالذي تعنون أو تظنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح «إن الشرك لظلم عظيم» وهذه الفقرة من آية سورة لقمان التي يجيء ترتيب أولها بعد صورة الأنعام بسورتين.

وعلى كل حال ففي الآية تلقين جليل مستمر المدى. فالمؤمنون هم الآمنون المهتدون على شرط أن لا يشوب إيمانهم شائبة مّا من شرك وظلم وإثم. وهذا ما تكرر تقريره في القرآن بأساليب متنوعة مزّت أمثلة منها.

والآية الأخيرة جاءت خاتمة قوية للفصل حيث أمرت النبي ﷺ بأن يقول للمشركين إنه لا يسألهم ولا ينتظر منهم أجراً وإنه إنما يقوم بالمهمة التي انتدبه الله إليها وتبليغ القرآن الذي يوحى الله به إليه ليكون تذكرة للناس جميعاً.

## تعليق على وصف إبراهيم عليه السلام بالحنيف

وهذه أول مرة وصف بها إبراهيم عليه السلام في القرآن بالحنيف ثم تكرر ذلك. وقد علقنا على هذه الكلمة في سياق تفسير سورة يونس بما فيه الكفاية. غير أننا بمناسبة وصف إبراهيم بها نقول إن بعض المستشرقين ومنهم كايتاني الطلباني

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآية في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والزمخشري والخازن والمنار.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

قالوا إن النبي على هو أول من أشار إلى ملة إبراهيم ووصفه بالحنيف وأن هذا كان مجهولاً في أوساط العرب. وهذا خطأ فيما نعتقد. فورود الكلمة مكررة في القرآن الممكي في صور وصف ملة إبراهيم والروايات العروية عن وجود أشخاص كانوا على ملة إبراهيم موحدين غير مشركين وكانوا يسمونها بالحنيفية على ما ذكرناه في سياق تفسير سورة يونس دلائل قوية على أن وصف إبراهيم بالحنيف كان مستعملاً قبل نزول القرآن وأن ملة إبراهيم الحنيفية كان مما يذكر في أوساط العرب، وأن يمنا الوصف كان يعني التوحيد وعدم الشرك كما جاء في آيات عديدة منها إحدى أيّات الفصل الذي نحن في صده ومنها أية سورة الحج هذه ﴿ مُنَفَا يَهُ عَنْهُمُ مُشْرِكِينَ يَهِ وَمَنْ يُشْرِكُ بِأَنَّهُ وَكُمَا أَمَا عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الهُ اللهُ الله

هذا وقد تكلم المفسرون طويلاً<sup>(۱)</sup> في صدد التأليف بين اسم أبي إبراهيم آزر المذكور في الآيات واسم تارح المذكور في سفر التكوين المتداول<sup>(۱)</sup>. والذي نراه أن يوقف عند ما جاء في القرآن. ولا نرى ضرورة لهذه المحاولات ولا طائلاً من ورائها فسفر التكوين لم يذكر إلا اسماً واحداً وقد عربته العرب بآزر وكفي. ولا نستبعد مع ذلك \_إن لم نقل إننا نرجع \_ أن يكون اسم أبي إبراهيم في النسخ المخطوطة التي كانت في أيدي اليهود هو نفس ما ورد في القرآن أو قريباً منه.

وأسماء الأنبياء المذكورين في السلسلة قد مرت جميعها في السور السابقة عدا اسم (إلياس) فإنه يأتي هنا لأول مرة.

وقد ذكر مرة أخرى في سورة الصافات التي تأتي بعد هذه السورة في ترتيب النزول وهو تعريب إيليا النبي أحد أنبياء بني إسرائيل. وندع الكلام عنه إلى تفسير السورة التالية.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري وابن كثير والبغوى والخازن.

<sup>(</sup>٢) الإصحاح ١٢.

﴿ وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَقَ هَدِيهِ إِذَ قَالُوا مَا أَوْنَ اللّهُ عَلَى بَشِيرٌ فَقَى قُلْ مَنْ أَوْلَ الْكِحَسَبَ اللّذِي جَنّه بِهِ مُوسَى فُرُا وَهُمُكَى لِلنّاسِ تَجَمَّلُونَهُ وَالطِيسَ (١) تُبَدُّونَهَا وَتَخْفُونَ كَيْمِاً وَعُلِمَتُمُ مَا لَوْ فَلَكُوا أَشَدُ وَكَا عَابَاؤُكُمْ فِي اللّهُ فَحَدَّرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْمَبُونَ ۞ وَهُلَا كِسَّبُ أَزَلَتُكُ مُمَارِكُ مُصَدِّقً الّذِي يَنْ يَدْيِهِ وَلَمُنذِرَ أَمُّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَما وَاللّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَالْآخِرَةِ يَقُومُونَ وَهِذْ وَهُمْ عَلَى صَلاّتِمْ عَلَى اللّذِينَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى وَاللّهِ مَنْ عَلِمُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ

(١) تجعلونها قراطيس: تجعلونها أوراقاً مفرقة ومجزأة.

في الآيات تنديد بالكفار على مكابرتهم وتجاهلهم أو عدم إدراكهم عظم شأن الله وقدره وسابق أحدائه مع أنبيائه ونفيهم نزول أي شيء منه على بشر ما . وأمر للنبي إلى بالرد عليهم بسؤالهم بالسلوب استنكاري عمن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى والذي يذكرونه ويعرفونه ويجعلونه مع ذلك أجزاء مفرقة يبدون أو يعترفون بما يريدون منه ويخفون أو ينكرون ما يريدون وهو الأكثر حسب ما تمليه عليهم أهواؤهم وعلموا أشياء كثيرة لم يكونوا يعلمونها هم وآباؤهم من قبل. وأمر للنبي هي بالهتاف بأن الله تعالى هو الذي أنزله وبأن يدعهم بعد ذلك وعناداً. وتقرير رباني بأن الله قد أنزل القرآن الكتاب المبارك على نبيه محمد هي كما أنزل كتاب موسى من قبل، وهو مؤيد لما سبقه من كتب الله ومتطابق معها لينذر به أهل مكة ومن حولها. وتنبيه تنويهي إلى أن الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بذلك ويحافظون على أداء عبادتهم وصلاتهم لله تعالى.

> تعليق على الآية ﴿ وَمَاقَدُرُواْ اَللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ \*﴾ والآيتين التاليتين لها

لقد أورد المفسرون روايات عديدة في نزول الآيات ومداها. منها أن حبراً

من يهود المدينة كان يخاصم النبي ﷺ بلجاجة وكان سميناً فقال له أنشدك بالله اتراد التوراة على موسى أما تجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين، فغضب وقال: والله ما أنزل الله على بشر شيئاً، ومنها أن هذا الحبر أو جماعة آخرين من يهود المدينة أنكروا أن يكون الله قد أنزل القرآن على رسوله فنزلت الآية تندد بهم لأنهم يعرفون أن الله أنزل كتاباً على موسى فليس بدعاً أن ينزل كتاباً على رسول آخر. ومنها أنهم طلبوا من النبي ﷺ أن ينزل الله عليه كتاباً أو ألواحاً من السماء كما أنزل على موسى فغضبوا وأنكروا كل شيء. على موسى فغضبوا وأنكروا كل شيء. يكون نبياً وأن يكون القرآن منزلاً عليه من الله فأنزل الله الآية. وليس شيء من ذلك يكون نبياً والسمحف الذي اعتمدناه يروي أن الآية الأولى مدنية تأييداً لمدنية الآية وطابع المكية بارز عليها بقوة وقد رجح الطبري أن يكون القول حكاية عن مشركي مكة في موقف حجاجي بينهم وبين النبي ﷺ ولا سيما أن السياق في صددهم. ونحن نرجح ذلك أيضاً ولا سيما أن واية المدنية المحصورة في الآية الأولى مع أنها منسجمة كل الانسجام مع الآيتين التاليتين لها.

وقد يبدو أن عبارة ﴿ تَجَمُّونَةً وَالطِيسَ بَبْدُونَهَا وَتُعَفُّونَ كَيْبِها ﴾ أشبه أن تكون صادرة عن يهود. وأن ترجيح صدورها عن المشركين يبدو غربياً، ونقول في صدد ذلك إن في القرآن آيات تفيد أن المشركين يعرفون رسالة موسى وتوراته ومعجزاته منها آيات سورة القصص [٤٧] - ١٥] التي مرّ تفسيرها. وأن الموقف قد تجدد فكابر المشركون مرة أخرى فحكت عنهم ذلك الآيات التي نحن في صددها. وقد تكون رواية إرسال المشركين لليهود وسؤالهم عن النبي و وجوابهم صحيحة فنزلت الآية لتردّ عليهم وعلى اليهود معاً. وجملة ﴿ وَعُلِسَتُم مَّا لاَ تَعْلَقُوا أَشَدُ وَلاَ عَلَاكُمُ أَنْهُ عَلَقُوا أَشَدُ وَلاَ عَلَاكُمُ أَنْهُ عَلَقُوا أَشَدُ وَلاَ النالِهِ من النمور هو النبي وان الخطاب موجه إليهم. هذا وما تقدم من الشرح هو بسبيل تقرير صلة الآيات بالسياق السابق موجه إليهم. هذا وما تقدم من الشرح هو بسبيل تقرير صلة الآيات بالسياق السابق المنابور أن

التصل القصصي جاء استطرادياً بعد ذلك السياق جرياً على النظم الفرآني. ثم جاءت هذه الآيات بعده استثنافاً لفصول جديدة أخرى من مواقف المشركين. والله أعلم.

#### تعليق على جملة ﴿ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرُىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ۗ ﴾

ويلحظ أن الآية الثانية ذكرت أن الله تعالى أنزل القرآن على نبيه ﷺ لينذر أم القرق ومن حولها. والمتبادر أن هذا الاختصاص ناشىء من كون الحجاج والجدال قام في أكثر أدوار العهد المكي بين النبي ﷺ وكفار مكة التي كانت (أمّ القرى) أي عاصمة للبلاد الحجازية ومن يقيم حولها من أهل المدن والقرى والبادية، وليس من شأنه نقض عموم الدعوة الذي تقرر بأساليب عديدة في القرآن مرّت أمثلة منها ولفتنا النظر إلى فحواها. ويبدو أن التنويه الذي احتواه شطر الآية الثاني هو تنويه بالمؤمنين الذين استجابوا للدعوة. فهؤلاء قد صدقوا وأمنوا بالآخرة، وواظبوا على عبادة الله والصلاة إليه. وقد يدل هذا على أن الإيمان بالآخرة كان وظل ميزان استجابة الناس للدعوة النبوية. وفي القرآن آيات عديدة مؤيدة لذلك مرّت أمثلة منها.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ اَفَتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبَا (١) أَوْ قَالَ أُوحِي إِلَى وَلَمْ يُوَحِ إِلَيْهِ مَنَ وَكَلَّ وَمَنْ قَالُ مِثْقِ اَلْفَالِمُونَ فِي غَمَرَتِ اللَّوْنِ (٢) وَالنَّالَيَّهُمَّ بَاللِطُوّا اللَّهِ مِنْ اللَّوْنِ فِيمَا الْمُنْمَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى الْعِلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَ

 <sup>(</sup>١) ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً: بمعنى ومن أشد جرماً وإثماً ممن افترى على الله كذباً.

- (٢) غمرات الموت: شدائد الاحتضار عند الموت.
- (٣) فرادى: منفردين مجردين من أموالكم وأولادكم وأنصاركم.
  - (٤) خوّلناكم: منحناكم وأعطيناكم ومتعناكم به.
    - (٥) تقطع بينكم: انقطعت بينكم الصلات.

في الآيات تساؤل إنكاري بمعنى التقرير بأنه ليس من أحد أشد ظلماً من الذي يفتري على الله الكذب فينسب إليه ما ليس منه، أو معن يدعي بأن الله أوحى الذي يفتري على الله الكذب فينسب إليه ما ليس منه، أو معن يدعي بأن الله أولى يفتري الله عن أمر الظالمين عند الموت وبعده حيث تحيط بهم الملائكة حينما يكونون في غمرات الموت وشدائد الاحتضار ينظرون خروج أرواحهم ويذكرون لهم ما سوف يلقون من العذاب والهوان عقوبة على ما كانوا يقولونه على الله تعالى من الباطل ويبدو منهم من استكبار على آيات الله. وحكاية لما سوف يخاطبون به من قبل الله تعالى بعد ذلك من خطاب توبيخي حيث يقول لمه إنكم قد جنتمونا منفردين كما خلقناكم الأول مرة مجردين من كل ما كنتم لهم إنكم قب الله وتركنون إلى شفاعتهم وقد غابوا عنكم وتقطعت الصلات تعبدونهم كشركاء مع الله وتركنون إلى شفاعتهم وقد غابوا عنكم وتقطعت الصلات بينكم وبينهم.

## تعليق على جملة ﴿ وَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْفَالَ أُوحِى إِلَىٰ وَلَمْ يُومَ إِلِيَهِ مَنَى \*

والمصحف الذي اعتمدناه روى أن الآية [19] مدنية كذلك. وروى المضحف الذي المستوادة والمصحف الله كذباً المفسرون روايات عديدة في سياقها (١٠) منها أن المعنى بمن افترى على الله كذبا هما مسيلمة والأسود اللذان ادعيا النبوة وزعما أن الله تعالى أوحى إليهما، ومنها أن المعنى بمن قال سأنزل مثل ما أنزل الله هو عبد الله بن سرح أحد كتاب الوحي

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والخازن والبغوي وابن كثير والطبرسي والزمخشري.

الذي ارتد وفرّ من المدينة. وأنه كان يكتب بعض مقاطع قرآنية مخالفة لما كان يمليها عليه النبي ﷺ فيكتب (غفور رحيم) بدلاً من (عزيز حكيم) و (عليم حكيم) بدلاً من (خبير عليم) وأنه قال مرة حينما ألملى النبي ﷺ آية سورة المؤمنون هذه: ﴿ فُرُّ خَلَقًا الثَّلْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقًا المَّلَقَةَ مُشِيْعَكً فَكَلَقْتَا الْمُشْتِحَةً عِظْنَمًا فَكَلَسُونًا المُطلَّدَ لَمُنَا أَثُمُ أَشَالُتُهُ خَلَقًا مَاخَرُ ﴾ [13] قال: ﴿ فَتَبَارُكُ اللَّهُ أَحْسَنُ لَكُلُونِينَ شَهُ ﴾ فقال: إنى إذا أنزل كما أنزل الله.

ومنها أن شطر الآية الأولى نزل في مسيلمة والأسود النبيين الكذابين اللذين ظهرا في عبد الله بن طهرا في آخر حياة النبي على في اليمامة واليمن وأن الشطر الثاني نزل في عبد الله بن سح. ولقد روي أن عبدالله هذا بعد ذلك الحادث ارتد ولحق بمكة ووشى بعمار وجبر وغيرهما من الأرقاء المؤمنين فأخذهم مواليهم وعذبوهم حتى أجبروهم على الكفر ونزل فيه وفيهم آية النحل: ﴿ مَن كَنْ مَنْ مَنْ اللهِ وَلَمْتُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَلْهُ مُمْلُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَلْهُ مُمْلُمُ اللهُ اللهُ وَلَكُمْرُ صَدَّ لَا فَلْلَيْهِمْ عَضَاتُ مِن اللهُ وَلَلْهُ مَمْلُمُ اللهُ وَلَلْهُمْ مُمْلُمُ اللهُ وَلَمْلُهُمْ عَلَيْهُ اللهُ وَلَلْهُ اللهُ وَلَلْهُمْ عَلَيْهُمْ عَصَاتُ مِن الصحاح. ويلوح أن واياء مذبة الله والله برواية كونها في شأن مسيلمة والأسود أو برواية كونها في شأن عبدالله بن سرح بعد الهجرة.

ولسنا نرى أي حكمة ومعنى لوضع هذه الآية في سياق يحكي مواقف مشركي مكة لو كانت مدنية ومنفصلة عن السياق. وحركة مسيلمة والأسود كانت كما قلنا في آخر حياة النبي شخ فتكون صلتها بالآية أكثر بعداً. والروايات في صدد عبد الله بن سرح مضطربة، وسورة المؤمنون التي تروي إحداها قول عبد الله الذي قال له النبي شخ إنما مطابق لما نزل نزلت بعد سورة الأنعام بمدة غير قصيرة. وكذلك سورة النحل التي تروي بعض الروايات أن بعض آياتها نزلت في سعد والمرتدين المكرهين. وعبد الله هو أخو عثمان بن عفان بالرضاعة، وقد عينه في زمن خلافته والياً على مصر بعد أن عزل عمرو بن العاص. وروت الروايات أن النبي شخ أهدر دمه بسبب ارتداده حتى تشفع فيه أخوه، وكل هذا يجعلنا نخشى أن

يكون اسمه قد أقحم الأهواء سياسية ويجعلنا نشك أولاً في رواية مدنية الآية وثانياً في الروابات المروية كسبب لنزولها. الأن هذا وذاك يقتضيان أن تكون نزلت منفردة بل ومجزّأة أي إن شطراً منها نزل في مناسبة وشطراً في مناسبة أخرى وأن تكون أقحمت على السياق إقحاماً مع أنها منسجمة انسجاماً تاماً في السياق والموضوع وشطرها الأول متصل بشطرها الثاني. وفحوى الآية الثالية لها والتي تعطف عليها وتنذر الظالمين وتحكي ما كان منهم من استكبار عن آيات الله وافتراء عليه يلهم بكل قوة أنها في صدد مشركي العرب موضوع الكلام في الآيات السابقة.

وقد رأينا الطبري يتحفظ بعض التحفظ في كون الآية نزلت للأسباب المذكورة في الروايات.

وقد يكون حادث ارتداد عبد الله بن سرح ولحوقه بمكة صحيحاً (١) ولكن النوقف هو أن تكون الآية نزلت فيه.

﴿ إِنَّ اللَّهُ فَالِقُ ٱلْمَتِ وَالنَّوَى ۚ ( ' ' كُيرَجُ ٱلْمَى مِنْ الْمَتِينِ وَكُمْجُ الْمَيْفِ مِنَ الْمَحُ قَالِكُمُ اللَّهِ مِنَ الْمَحُ قَالِكُمُ اللَّهُ مَا فَيْ الْمُحْدَدِ مِنَ اللَّحِينَ فَالِكُمُ اللَّهُ مَا فَاقَدُ الْإِمْدِينِ ( ' ) وَجَمَلَ الْيَلَ سَكُمًا وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرُ حُسَبَانًا ( ' ' ) وَجَمَلَ النَّيْلُ سَكُمًا وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرُ حُسَبَانًا ( ' ' ) وَجَمَلَ النَّهُ مَا فَيْ الْمُحْدِينِ فَاللَّهُ الْإِمْدِينِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِينَ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالِمُلْعِلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) روى هذا الحادث ابن هشام أيضاً انظر جـ ٤ ص ٢٨.

تَقْدِيرُ ( \* ) النَّهِيزِ العَلِيدِ ﴿ وَهُوَ اللَّهِى جَمَلَ لَكُمُّ النَّجُومُ البَّتَدُوا بِهِ فِي طُلَمُتِ الذِّو وَالْبَحُّومُ الْمَثَّوَا النَّجُومُ البَّتَدُوا بِهِ فِي طُلَمُتِ الذِّو وَالْبَحُومُ النَّجُومُ البَّنِينَ الْمَقِينَ وَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَقَعُ وَمُسْتَقَعُ وَمُسْتَقَعُ وَمُسْتَقَعُ اللَّهِ مَا النَّمَ اللَّهُ مَا النَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَمَلَّا اللَّهُ وَمِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(١) فالق الحب والنوى: الفلق بمعنى الشق. والحب للزرع والنوى للشجر ومعنى الجملة الذي يفلق الحب والنوى ويجعلهما ينموان في الأرض فيكون منهما الزرع والشجر.

- (٢) فالق الإصباح: بمعنى مخرج نور الفجر من ظلمة الليل.
- (٣) وجعل الشمس والقمر حسباناً: حسباناً مصدر آخر لفعل حسب أيضاً،
   ومعنى الجملة جعل الله حركات الشمس والقمر بحساب مقدر محدد.
  - (٤) ترتيب: مرتب ترتيباً دقيقاً.
- (٥) أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع: الشطر الأول يعني وحدة الذكر والأنثى كأنهما نصفان يتمم بعضهما بعضا، وقد تعددت تأريلات الشطر الثاني. ويتبادر لنا أن أوجهها هو (استقرار نسمة الحكمة واستيداعها) ويكون معنى الجملة والله أعلم أن الله خلقكم من نفس واحدة مقسومة إلى ذكر وأثنى. وجعل نسمة الحياة مستودعة في أصلاب الرجال ثم تصبح مستقرة في أرحام النساء.
  - (٦) خضراً: الرطب أو الطرى من الزرع.
  - (٧) حباً متراكباً: حباً منضداً في السنابل.
    - (٨) طلعها: ثمرها.
    - (٩) قنوان: قطوف.
  - (١٠) دانية: قريبة أو مدلاة سهلة التناول.

(١١) مشتبها وغير متشابه: مشتبه في الخلق والشكل والورق واللون غير متشابه في الثمر والطعم. أو منها ما هو متشابه في الشكل واللون والورق والثمر والطعم ومنها ما هو غير متشابه.

(١٢) انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه: ينعه بمعنى نضجه وبلوغه ومعنى
 الجملة انظروا كيف يبدأ ثمره ثم ينمو حتى ينضج.

احتوت الآيات تنويها تقريرياً بمظاهر قدرة الله تعالى وعظمته وبديع نواميس كونه في خلقه الحب والنوى وإخراجه الحي من العيت والميت من الحي. وفي خفاه وحركات الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم وما يكون من هدايتها الناس في البر والبحر. وفي الماء الذي ينزل من السماء فينبت به متنوع النبات والشجر ذات الألوان والأشكال المتشابهة في المنظر المتغايرة في الثمر والطعم. وفي بعض فتكون نسمة الحياة مستودعة في أصلاب الرجال ثم مستقرة في أرحام النساء. وفي جعله يتشع بكل هذه المظاهر والنواميس في مختلف ظروف حياته ومعاشه ويقيم به أوده ويحمي به نفسه. وأسلوبها قوي نافذ، وقد انتهى كل مقطع منها بالتنبيه مرة على ما في هذه المظاهر من دلائل على وجود الله واستحقاقه للمبادة والخضوع له وحده، ومرة بالتنديد بالناس لانصرافهم عن التفكير في ذلك، ومرة بالتنديد بالناس لانصرافهم عن التفكير في ذلك، ومرة بالتنديد بالناس لانصرافهم عن التفكير في ذلك، ومرة بالتنديد بالنام والعقلاء والعلماء ليتدبروا فيها وليؤمن من حسنت نيته ورغب في الهدى.

وورود ضمير المخاطب الجمع فيها أولاً وأسلوب خواتمها ثانياً بدلان على أن الآيات موجهة للكفار في الدرجة الأولى على سبيل التنديد بهم على تجاهلهم ما في الكون من مظاهر رائمة ينتفعون بها، وتدل على قوة الله تعالى وشمول قدرته وربوبيته، ثم على وقوفهم من الدعوة إليه وحده موقف المكابر الجاحد، وافترائهم عليه الكذب وإشراكهم غيره معه. وهي والحالة هذه متصلة بمواقف الحجاج والمناظرة التي ما فتتت فصول السورة تحكيها.

ولقد تعددت أقوال المفسرين<sup>(۱)</sup> في تأويل معاني بعض الجمل للتوفيق بينها وبين ما هو معلوم من المسائل الفنية والحياتية كما أن هناك من حاول استخراج قواعد فنية وحياتية وفلكية منها.

ونكرر هنا ما نبهنا إليه غير مرة من أن الآيات هنا وفي المناسبات المماثلة إنما تخاطب الناس في نطاق مشاهداتهم وما يقع عليه حسهم وتستوعبه أذهانهم بصورة عامة وأن من الواجب إيقاؤها في هذا النطاق وعدم الخروج منه إلى تأويلات واستنباطات ومحاولات في صدد نواميس الكون والحياة وأنظمتها الفنية لأن الآيات لم تهدف إلى ذلك ولأن مثل ذلك من شأنه أن يخرج القرآن من نطاق قدسيته وهدفه الإرشادي الموجه إلى جميع الناس في كل ظرف ومكان ويعرضه للأخذ والرد دونما طائل ولا جدوى.

في الآيات حكاية لبعض عقائد العرب وردّ عليهم: فقد جعلوا الجن شركاء لله تعالى واخترعوا له بنين وبنات كذباً وبدون بينة في حين أنه هو الذي خلقهم

<sup>(</sup>١) وخرقوا له: اخترعوا له.

<sup>(</sup>٢) بديع: المبدع من العدم. والإبداع فعل ما لم يسبق إلى مثله.

<sup>(</sup>٣) صاحبة: زوجة.

<sup>(</sup>٤) وكيل: حافظ أو كفيل.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في المنار والطبرسي والخازن والجواهر لطنطاوي جوهري.

الجزء الرابع من التفسير الحديث ، ٩

وليس لمن يشركونه معه يد في خلق، وفي حين أنه هو الذي أبدع السموات والأرض وكل شيء، وليس له زوجة ولا يعقل أن يكون له ولد أو أن يكون في حاجة إلى ذلك، لأنه ربّ كل شيء وخالق كل شيء والوكيل المتصرف المحيط بكل شيء. وليس من إلّه إلاّ هو، لا تحيط بكنهه العقول ولا تدرك ماهيته الأبصار ولا يماثله شيء من خلقه حتى يقاس به؛ وهو المستحق وحده للعبادة.

# تعليق على الآية ﴿ وَجَعَلُوا لِنَّهِ شُرِّكَآءَ ٱلْمِنَّ وَخَلَقُوا لَهُ بَيْنَ وَبَنْتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

من أهل التأويل الذين يروي المفسرون أقوالهم من أخذ الجملة الأولى على ظاهرها، ومنهم من قال إن كلمة الجن تعني الملائكة من حيث إن المشركين العرب كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله. وعلى اعتبار أن كلمة الجن التي تعني الخفاء تصدق على الملائكة ومنهم من قال إن الجملة تعني عقيدة المهجوس الذين كانوا يعتقدون أن الجن أو الشياطين آلهة الظلمة والشر. والذين قالوا القول الأول قالوا إن العرب كانوا فعلاً يعبدون الجن ويشركونهم مع الله.

وأوردوا آيات سورة سباً هذه للتدليل على ذلك: ﴿ وَيَوْمَ كَمُشْرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يُقُولُ لِلْمُلَتِّكِكَةِ أَصْوَلَاتِهِ إِيَّاكُرُّ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۚ قَالُواْ شَبْحَنْكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلَ كَانُواْ يَعْبُدُونَ آلِجِنَّ أَكَتْمُكُمْ بِهِم تُمْوَيْنُونَ ۞ ونرى هذا القول هو الأوجه بالنسبة للنص القرآني. ولا سيما إن آيات سبأ قد جمعت الجن والملائكة فلا يصح أن يكون (الجن) بمعنى الملائكة كما جاء في القول الثاني.

وفي سورة الجن آية تشير إلى شيء من عقائد العرب في الجن وهي: ﴿ وَأَنْتُمْ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِسْ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ لَلِمِنَ فَإِنْ فَرَادُوهُمْ رَهْقًا ۞ والكلام كما هو واضح في صدد مشركي العرب فيكون ذكر عقائد المجوس مقحماً.

ولقد روى المفسرون عن أهل التأويل أن كلمة (بنين) عنت عقيدة اليهود بأن العزير ابن الله وعقيدة النصارى بأن المسيح ابن الله وقد جاء هذا وذاك في آيات ومهما يكن من أمر فالذي يتبادر لنا أن الجملة أسلوبية في مقام التنديد بمشركي العرب للتعبير عن ماهية شركهم بجعلهم لله أولاداً بنين وبنات والله تعالى أعلم.

## تعليق على جملة ﴿ لَا تُدْدِكُهُ ٱلأَبْصَدُو وَهُو يُدْدِكُ ٱلأَبْصَدُرُ ﴾

ولقد كانت هذه الجملة مناسبة لإدارة المفسرين الكلام حول موضوع رؤية الله عز وجل حيث رآها بعضهم نافية للرؤية ولم ير ذلك بعض آخر. وأوردوا في سياق ذلك أقوالاً للمؤولين وبعض الأحاديث النبوية في النفي والإثبات معاً مؤيداً كل منهم قوله بما أورده ''. وتعليقاً على ذلك نقول إن الآية جاءت في سياق تنديدي لعقائد المشركين وتنزيهي لله تعالى عن الشركاء وتنزيهي لعظمة الله وقدرته وكمال صفاته. وإن الأولى أخذها وفهمها على هذا الاعتبار والوقوف عنده وعدم تحويل الآية إلى ما لم تنزل بسبيله. وإن كانت يمكن أن تكون ضابطاً من ضوابط العقيدة التي يجب أن يعتقدها المسلم في الله عز وجل وتنزيهه بها عن الجسمانية

 <sup>(</sup>١) عقيدة اليهود ذكرت في آية سورة التوبة [٣١] وعقيدة النصارى ذكرت في هذه الآية وآيات أخرى.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسيرها في الطبري والبغوي وابن كثير والزمخشري والطبرسي والخازن ورشيد رضا.

والحدود والحلول والمشابهة للخلق. ولقد علقنا على موضوع رؤية الله عز وجل بما فيه الكفاية وأوردنا الأقوال المتعارضة والأحاديث الواردة فيه في سياق تفسير صورة القيامة فنكتفى بهذا التنبيه.

﴿ فَدَ جَاتَكُمْ بِصَارِّرُ مِن زَوِكُمُّ فَمَن أَبَصَرَ فَلِنَفْسِيَّهِ. وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ عِمْنِيظِ ۞ ذَكَذَلِكَ نُصَرِّكُ ٱلْاَيْتِ وَلِيُقُولُوا أَرَسَّتَ وَلِيُثِيَّمُ لِقَوْمِ يَعْلَمُوتَ ۞ النَّج مَا أُوحِى إِلِّكَ مِن نَظِكَ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ النَّشْرِكِينَ ۞ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرُكُوا وَمَا جَمَلَنَكُ عَلَيْهِمْ خَفِيظًا وْمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِكِيلٍ۞﴾ [١٠٤].

في الآيات هتاف بالناس بأنه قد جاءهم من ربهم الهدى والبينات، فمن أبصر واهتدى فلنفسه، ومن عمي عن ذلك وضل فإنما يضر نفسه. وأن النبي ﷺ ليس حفيظاً عليهم ولا مسؤولاً عنهم. وتقرير رباني بأن الله تعالى يصرف الآيات القرآنية ويقلب فيها وجوه الكلام تبياناً للناس الذين يحبون أن يعلموا ويتبينوا الأمور حتى يقولوا للنبي ﷺ ورست، وعلى النبي ﷺ بعد ذلك أن يتبع ما يوحى إليه من ربه الذي لا إله إلا همو، وأن يلتزم الحدود المرسومة له وألا يبالي بالمشركين إذا أصروا على شركهم. فلو شاء الله ما أشركوا لأن في قدرته إجبارهم على الهدى، وإنما تركهم لاختيارهم ليظهر الطيب من الخبيث، وسليم القلب الراغب في الهدى من سيء النبة المتعمد المكابرة والنكذيب ولم يجعله الله مسيطراً عليهم ولا مسؤولاً عنهم. وصلة الآيات بسابقاتها وبمواقف المناظرة والجدال والإنذار واضحة وأسلوبها نافذ وموجه إلى العقل والقل معاً.

وواضح من الشرح المستلهم من فحواها أنها تتضمن تقريراً جديداً لما قررته آيات عديدة سبقت أمثلة منها في سور سبق تفسيرها من مهمة النبي ﷺ النبليغية والإنذارية ومن ترك الناس بعد ذلك لضمائرهم وتحميلهم مسؤولية مواقفهم إزاء رسالة الله بعد ذلك.

ولقد روى المفسرون عن أهل التأويل أن معنى جملة ﴿ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ﴾ أنه بمعنى حتى (يقول الكفار أنك درست وتعلمت ما تتلوه من أهل الكتاب). ولقد قرنت كلمة (درست) بفتح السين وتسكين الناء من الدروس أي بمعنى (حتى يقولوا إن ما تتلوه قديم دارس من أساطير الأولين). والجمهور على أن كلمة (درست) من الدرس لا من الدروس. وقد خطر لنا تأويل آخر نرجو أن يكون هو الصواب وهو (حتى يقولوا كفاك فقد بلغت وقرأت وكررت وبينت فدع الناس فيؤمن من بيصر ما فيه من هدى ويكفر من عمي قلبه) وقد استلهمنا هذا من الجملة السابقة للجملة وهي ﴿ وَكَذَلِكَ نُصَرِفُ ٱلْآيَتَ ﴾ فالله يقلب وجوه الكلام ويأمر النبي ﷺ للجملة ولمي يقولوا كفي فقد بلغت. وفي أسس البلاغة للزمخشري (درستُ تبليغه للناس حتى يقولوا كفي فقد بلغت. وفي أسس البلاغة للزمخشري (درستُ الكتاب) كررت قراءته للحفظ.

وجملة ﴿ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُتْرِكِنَ ﴾ ليست بمعنى أمر النبي ﷺ بتركهم بدون تبليغ، فهذا من مهمت الأصلية وإنما هي بمعنى الأمر بعدم الاهتمام بموقفهم. وهذا ما تكرر بأساليب عديدة سبقت أمثلة منها في السور التي سبق تفسيرها. ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن الجملة نسخت بآيات القتال. وهذا إنما يصح إذا رافق مواقف المشركين بعد الهجرة طعن في الإسلام وأذى للمسلمين وحسب على ما شرحناه في مناسبات سابقة.

هذا، ونظم الآية الأولى يوهم أن الكلام هو كلام النبي مباشرة ومثل هذا قد تكرر ومرّت أمثلة منه في سور سبق تفسيرها. وقد علقنا على ذلك في سياق الآيات الأولى من سورة هود تعليقاً ينسحب على هذه الآية. ومع ذلك فإنه يلحظ أن الآية الثانية احتوت كلاماً ربانياً مباشراً في مخاطبة النبي ﷺ مما ينطوي فيه كون الكلام الأول هو إيعاز رباني بأن يقول ذلك.

﴿ وَلَا نَسُتُوا الَّذِينَ بَنْ عُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسَبُّوا اللَّهَ عَنْوَا (١) بِغَنِي عَلْمٍ كَلَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّى الْمُتَوْعَمُ لُهُ ثُمِّ إِلَى رَبِّمَ مَرْجِعُهُمُ فَلَيْمِتُهُم رِبِعا كَافًا يَعْمَلُونَ ﴿﴾ [١٠٨].

<sup>(</sup>١) عدواً: بغياً وتجاوزاً لحدود الأدب.

في الآية نهي للمسلمين عن سبّ آلهة المشركين وعقائدهم، وتنبيه إلى أن هذا قد يحملهم على المقابلة فيسبون الله تعالى بغياً وجهلاً واندفاعاً في العصبية والحمية الجاهلية. وتقرير بأن الله تعالى قد جبل الناس على طبيعة استحسان ما يعملون أو أن من مقتضى النظام الذي أقام الله عليه الاجتماع البشري أن يستحسن الناس ما يعملون، وأن مرد الجميم إليه حيث ينبئهم بما عملوا ويوقيهم عليه بما استحقوا.

#### تعليق على جملة ﴿ وَلَا تَسَّبُوا الَّذِينَ يَنْ مُن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ ﴾

وقد روى المفسرون أنه لما نزلت آية: ﴿ إِنَّكُمْ وَمُا تَصْبُدُوكَ مِن دُوّنِ اللّهِ حَسَبُ جَهَدَ أَنْتُمْ لَهَا وُرِدُوكَ ﴾ الأنبياء: [٩٨] أنذر المشركون النبي الله قالين: لتكفن عن سب آلهتنا ولنشتمن إلّهك فنزلت الآية ((). وهذه الآية من آيات مسورة الأنبياء التي يأتي ترتيبها بعد هذه السورة بثماني عشرة سورة. وقد روى اسورة الأنبياء التي يأتي ترتيبها بعد هذه السورة بثماني عشرة سورة. وقد روى الوفاة وطلبوا منه أن ينصح بمن أخيه بعدم سب آلهتهم في سباق طويل، فلما يتسوا منه قالوا له: لتكفن عن سب آلهتنا أو نسب آلهك، فنزلت الآية ((). وأبو طالب توفي أواخر العهد المكي حيث يفرض أن سورة الأنعام نزلت قبل ذلك بأمد غير ومهما يكن من أمر فالآية تدل بلون ريب على أن آلهة المشركين كانت تشتم، وأن المشركين توعدوا بمقابلة الشنيمة بمثلها أو قابلوها فعلاً، والظاهر أنه كان يحتدم ومعهوداتهم سبناً وتحقيراً فيندفع هؤلاء بالحمية والعصبية إلى المقابلة فنهت الآية المسلمين عن ذلك.

ومع ما هناك من خصوصية زمنية فإن إطلاق النهي والتعليل في الآية ينطويان

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبرسي وابن كثير والخازن والبغوي.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

ولقد أورد ابن كثير في سباق الآية حديثاً صحيحاً عن النبي ﷺ قال: «ملعون من سبّ والديه، قالوا يا رسول الله وكيف يسبّ الرجل والديه؟ قال: يسبّ أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه» حيث ينطوي في الحديث تأديب نبوي رفيع مستمد من التأديب القرآتي ومتساوق معه.

# تعليق على جملة ﴿ كَذَٰلِكَ زَيِّنَا لِكُلِّلِ أُمَّةٍ عَمَلَهُمُّ ﴾

إن إطلاق العبارة في هذه الجملة ألهمنا أن نؤولها بما أولناها في الشرح المباشر للآية. ونرجو أن يكون هو الصواب وفي الجملة التالية قرينة على ذلك حيث تنذر الناس جميعاً بأن مرجعهم إلى الله فينينهم بما عملوا ويجزيهم عليه. وبكلمة أخرى قرينة على أن الجملة لم تعن قط أن الله أغراهم وزين لهم ما يعملون حسناً كان أم سيئاً. والآية في جملتها تعني أن الله قد وكلهم في ذلك إلى أخلاقهم وقابلياتهم، ولقد ورد في سورة النمل التي سبق تفسيرها آية فيها مثل هذه الجملة مصروفة إلى المجرمين حيث يكون تأويلنا على ضوء ذلك في محله أيضاً. ولقد أوردنا في سياق الجملة المذكورة في سورة النمل تأويلات المؤولين والمفسرين وعلقنا عليها تعليقاً وافياً، وما قلناه هناك يصح هنا أيضاً فتكفى بهذا التنبه. ﴿ وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْنَتِيمْ لَهِنَ جَاءَتُهُمْ مَالَةٌ لَكُومُنَّ بِمَا قُلُ إِنَّمَا الْآيَتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يَشْعُوكُمْ أَنْهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُوا بِعِدَ أَوْلَ يَشْعُوكُمْ أَنْهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُوا بِعِدَ أَوْلَ مُرْقِعُ وَعَنْدُمُ مُنْ اللَّهُ وَمُؤْمِنُونَ ﴿ وَهُوا لِمَاءَ مُرَوَّ وَمُنْكُوا مِنْ مُرَوِّ وَمُنْكُوا مِنْ مَرَوَّ وَمُنْكُوا مِنْ مَا لَوْ يُومِنُوا بِعِدَ أَوْلَ مُنْ مُولِنَا فِي اللَّهِ مَنْ مُعْمُونَ أَنْ اللَّهُ مُولًا مُنْ مُؤْمِنُونَ مِنْ اللَّهُ مَنْ مُؤْمِنُونَ مِنْ اللَّهُ مُولًا مُنْهُمُ وَلَا مُؤْمِنُونُ مِنْ اللَّهُ مُولًا مُنْكُونُ مُنْ مُؤْمِنُونَ مِنْ اللَّهُ مُولًا مُنْهُمُ وَلَقُومُ وَاللَّهُ مُؤْمِنُونَ مُنْكُونُ مُؤْمِنُونَ مِنْهُ اللَّهُ مُؤْمِنُونَ مِنْكُونُونَ مُنْكُونُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُهُمُ اللَّهُ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُهُمُ أَنْهُمُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُونَ مُؤْمُ أَنْهُمُ مُؤْمِنُهُمُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونِهُمُ أَنْهُمُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونِهُمُ مُؤْمِنُونِهُمُ مُؤْمِنُونِهُمُ وَاللَّهُمُونُونُ مُؤْمِنُونِهُمُ وَمُؤْمِنُونِهُمُ مُؤْمِنُونِهُمُ مُؤْمِنُونِهُمُ مُوالْمُونُونِهُمُ مُومُونُونُ مُؤْمِنُونِهُمُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونِهُمُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونُ مُومُونُونُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونِهُمُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونُ مُونُونُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونُ مُنْمُونُ مُونُونُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُونُ

في الآيات حكاية لما كان الكفار يحلفونه من الأيمان الغليظة بأنهم ليؤمنن إذا ما جاءتهم آية من الله مؤيدة للنبي ﷺ بأن يرد عليهم قائلاً إنما الآيات عند الله وليست في متناول قدرته. وبأن يسأل مخاطبين قريبين عما إذا كان لا يخطر ببالهم أن الله لو أظهر معجزة أن ينقض الحالفون أيمانهم ولا يؤمنوا بها. وتقرير رباني بأن قلوبهم ستظل قاسية وأيصارهم متعامية كما هو دأبهم قبل. ثم يبقون عمهين في طغيانهم مصرين على مكابرتهم لا يؤمنون كدأبهم منذ البده أو منذ وقفوا مثل هذا الموقف لأول مرة.

# تعليق على آبة ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنْجِمْ لَهِن جَاتَةُمْ مَايَّةٌ لَيُوْمِنُنَّ بِمَأْ﴾

ولقد روى المفسرون أن قريشاً قالت للنبي ﷺ إنك تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر فتنفجر منه عيون الماء وأن عيسى كان يحيى الموتى وأن هوداً أتى بمعجزة الناقة لشهود فأتنا بآية حتى نصدقك، قال: فإن فعلت ما تقولون، أتصدقونني؟ قالوا: نعم. والله لئن فعلت لتبعنك أجمعين. فقال: ما تحبون أن آتيكم به، قالوا اجعل لنا الصفا ذهباً وابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم عنك وأتنا بالملائكة يشهدون لك فقام يدعو ربه فجاءه جبريل يقول له إن الله يبلغك إن شئت أرسل آية فإن لم يؤمنوا أخذهم بالعذاب وإن شئت تركهم حتى يبرب ثائبهم فقال: بل اتركهم حتى يثوب ثائبهم فنزلت الآيات. وروى الطبري أن يرد بالمؤمنين لأن هولاء المأو لرسول الله ﷺ فيما طلب المشركون آية وأقسموا أنهم ليؤمنن إذا جاءتهم، سل ربك يا رسول الله قلك، فوجه الله الخطاب في الآية إليهم.

والآيات لم ترد في الصحاح ولكنها متساوقة مع فحوى الآيات. وصحتها محتملة وفيها صورة طريفة من صور العهد المكي وما كان يعتلج في صدر النبي رائع وأصحابه معاً من رغبة ملحة في اهتداء قومهم وهذه الصورة ملموحة في الآية الأولى ولو لم تصح الروايات.

ومن المحتمل أن تكون الآيات نزلت للمناسبة المذكورة في الروايات بعد الآيات السابقة فوضعت بعدها، ومن المحتمل أن تكون المناسبة سابقة فأشير إليها في سياق الإشارة إلى مواقف المشركين. ونحن نميل إلى ترجيح الاحتمال الثاني لأن السياق متساوق والآيات معطوفة على ما قبلها.

ولقد علقنا على موضوع تحدى الكفار للنبي # بالإتيان بالمعجزات وموقف الرحي القرآني من ذلك وحكمته في سياق تفسير سورة المدثر. وفي هذه الآيات توكيد جديد لهذا الموقف يضاف إلى ما جاء من مثله في سور سبق تفسيرها مثل طه والقصص والإسراء ويونس وهدد. وفيها كذلك تعليل جديد لموقف الكفار وهو أن موقفهم ناشىء عن مكابرة وعناد. وليس موقف رغبة صادقة في الإيمان. وبعض العبارات توهم ظاهراً أن الله سبحانه هو الذي يحول دون إيمان الكفار ويدرهم يستمرون ويعمهون في طغيانهم. والذي يتبادر لنا أن العبارات أسلوبية وبسيل تقرير شدة مكابرة الكفار وإصرارهم على العناد وعدم صدق رغبتهم كما هو شأن الصيغ المماثلة. ونرجو أن يكون الشرح الذي شرحنا به العبارات هو الوصواب.

ولقد أرسل الله رسوله بالبينات والهدى للناس وطلب منهم أن يؤمنوا وبشر المؤمنين وأنذر الكافرين في آيات كثيرة جداً وخاطبهم في آية في سورة الزمر فائلاً: ﴿ إِنْ كُفُنُوا فَإِكَ اللّهَ غَيْنً عَنكُمٌ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُّ وَإِنْ تَشَكُّرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّ ﴾ [٧] فينزه الله عن منعهم من الإيمان.

﴿ ﴿ وَلَوْ أَنْنَا زَأَنْنَا إِلَهُمُ ٱلْمَلَتِكِ كَ وَكُلُّمَهُمُ ٱلْمَوْقَ وَحَثَرْنَا عَلَيْمَ كُلُّ شَيْءٍ فُعُكُلا (١) مَّا

# كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَ أَكَ ثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ۞﴾ [١١١].

(١) قبلاً: عياناً أمامهم.

في الآية تقرير بأن الله لو أنزل الملائكة فرآهم المشركون جهرة وأحيا لهم الموتى فكلموهم ولبى كل ما يقترحون ويطلبون وجعله مائلاً أمامهم عياناً لما آمنوا إلاً أن يشاء الله إيمانهم وأن أكثرهم يجهل هذه الحقيقة ويتصرفون إزاءها تصرف الجهال.

والآية كما هو واضح متصلة بسابقاتها اتصال تعقيب وإيضاح، والمتبادر أنها بسبيل تسلية النبي ﷺ والمؤمنين وتثبيتهم وإقناعهم بعدم صدق رغبة المشركين وتصميمهم على المكابرة والجحود على أي حال.

ومع ما هو ظاهر من خصوصية الآية وصلتها بموقف مكابرة الكفار وهدفها من تسلية النبي  $\frac{1}{2}$  أو صحابه فإن بعض المفسرين وقفوا عند عبارة  $\frac{1}{2}$  أَن يَشَامَ الله الله الله الله المشيئة لله تمالى في كل حال وفي كل أمر. فهو الهادي وهو الفمال ((). وقال فريق آخر (() إنها بمعنى الآل أن يجبرهم ويقسرهم على الإيمان، ونحن نرجح المعنى الثاني الذي انطوى في آيات آخرى بصراحة أكثر، منها ما مرّ شرحه في هذه السورة وما قبلها. ولا يقتضي هذا ما يحتج به بعض علماء الكلام أن يقع من الكفار ما لا يشاء الله تعالى وإنما ينطوي فيه معنى أكدته آيات أخرى بصراحة أكثر مرّت أمثلة عديدة منها وهو أن حكمة الله وناموس خلقه اقتضيا أن يكون للناس حرية الاختيار والكسب وإرادتهما. وهذا من مشيئة الله الأزلية فليس هناك تعارض على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة وبخاصة في التعليق الذي علقناء على هذا الموضوع في سورة المدثر ويجب أن نذكر دائماً آية سورة الومر التي أوردناها آنفاً فهي من الضوابط في هذا الموضوع وهي تنسب الكفر والشكر للناس.

<sup>(</sup>١) انظر تفسيرها في تفسير ابن كثير مثلاً.

<sup>(</sup>٢) انظر المنار والزمخشري والطبرسي.

﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلَنَا لِكُلِّ نَهِي عَدُواً شَهَطِينَ آلاِنِينَ وَالْعِينَ يُوسِي بَعْشُهُمْ إِلَى بَشِين رُخُرُتَ الْقَرْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَمَنَاوَّهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَشْتُورَكَ ۞ وَلِشَعْتَى إلَيْهِ (١٠ أَشْهِدَهُ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [١١٣]. 118].

(١) ولتصغي إليه: ولتميل إليه.

## تعليق على الآية ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلُنَا لِكُلُّ نَيْ عَدُواً شَيِطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ ﴾

في الآيات تقرير لمظهر من مظاهر النظام الذي أقام الله عليه الاجتماع البشري. وهو أن ينبري لكل نبي عدو من شياطين الإنس والجن فيوحي بعضهم إلى بعض بالوساوس وتزيين الباطل بزخرف القول للتغرير والخداع. وقد تضمنت الفقرة الأخيرة من الآية ثم الآية الثانية تسلية وتطميناً للنبي على: فعليه أن لا يأبه بمن انبرى له من الشياطين العتاة بل يدعهم وما يفترون. ولن يكون لهم تأثيراً إلا على الناس الذين لا يؤمنون بالأخرة فهؤلاء هم الذين تميل قلوبهم إلى ما يقولونه ويزوقونه ويرضون به ليستمروا في اقتراف ما يقترفونه من آثام. أما جملة ﴿وَلَوْسَلَةُ مِنْكُونُ مُكَاوِنُ وَ فَجائز أن تكون السلوبية فيها تتمة للنسلية والتطمين، وجائز أن تكون بقصد تقرير كون الله عز وجل لو شاء لمنعهم من فعل ما يفعلونه ولكنه تركهم لاختيارهم حتى يستحقوا جزاءهم وفاقاً له.

وبهذا الشرح المستلهم من فحوى الآيات وروحها لا يبقى إن شاء الله محل للتوهم من ظاهر العبارة بأن الله قد شاء أن يجعل أعداء من الشياطين لكل نبى أرسله .

وفي حصر الميل للشياطين ووساوسهم بالذين لا يؤمنون بالآخرة قرينة على صواب التأويل السابق من جهة وتعليل لذلك الميل من جهة أخرى. فلا يميل إلى وساوس الشياطين إلا الكفار المجرمون الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم الذين يستمرون في اقتراف الآثام واتباع الشهوات أكثر من غيرهم لأنهم لا يخشون عاقبة أفعالهم بعد الموت.

ولم يرو المفسرون مناسبة خاصة لنزول الآيين والسياق السابق دار على مواقف الكفار وتعجيزاتهم. والمتبادر أن تعبير شياطين الإنس قد قصد به زعماء الكفار الذين كانوا يقودون المناوأة. أما ذكر شياطين الجن فجائز أن يكون من باب التنديد بزعماء الكفار بتقرير كون مواقفهم متأثرة بوساوس شياطين الجن. وكانوا يعرفون أن الشياطين يوحون إلى الناس ويتنزلون عليهم ويوسوسون لهم على ما يستفاد من آيات عديدة سبق نفسيرها. وقد قرر القرآن في آيات عديدة سبق نفسيرها أن الشياطين إنما يوحون وينزلون على الأفاكين وأنهم ليس لهم سلطان على المؤمنين المخلصين قصار التنديد بالكفار مستحكماً.

﴿ أَفَتَدُرُ اللّهِ أَبْتَنِي حَكَمًا وَهُوَ اللّهِ مَا أَذَلُ إِلَيْكُمُ ٱلْكِلَتُ مُفَصَّلًا ( ' ) وَاللّهِ مُ مَاتَيْنَهُوهُ الْكِنْتِ يَمْتُمُونَ أَنَّهُ مُنَزَلٌ مِن زَبِّكَ بِلَقِيَّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتْتَوِن كُمِتُ رُبِكَ صِدَةًا وَعَدَلًا لَا مُبْتِلَ لِكُلِمِنَوْهُ وَهُوَ السّعِيمُ الْكِيدُ ﴿ وَمُوا السّعِيمُ الْكِيدُ ﴿ وَمُوا السّعِيمُ الْكِيدُ ﴿ وَمُوا السّعِيمُ الْكِيدُ ﴿ وَمُوا السّعِيمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا لِلّا يَعْرَضُونَ ( " ) ﴿ وَاللّهُ مَا لِأَلّا يَعْرَضُونَ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا لِلّهُ يَعْرَضُونَ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ ﴿ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ ﴾ [112 - 112].

في الآيات تساؤل استنكاري بلسان النبي ﷺ عما إذا كان يصح أن يتخذ حكماً ومرشداً غير الله تعالى الذي أنزل عليه الكتاب واضحاً مبيناً ليكون هدى للسامعين المخاطبين. وتقرير رباني بأن الذين أوتوا الكتاب من قبله يعلمون أنه

<sup>(</sup>١) مفصلاً: هنا بمعنى واضح مبين.

<sup>(</sup>٢) الممترين: الشاكين.

<sup>(</sup>۳) يخرصون: يخمنون تخمناً.

منزل بالحق من الله تعالى. وتحذير من الشك والمماراة في ذلك. وتقرير آخر بأن كلمات الله تعالى وأحكامه قد كملت وبلغت الغاية في الإحكام والصدق والعدل بحيث لا يستطيع أحد أن يجرحها ويبدل أو يغير فيها، وهو السميع لكل شيء العليم بكل شيء فلا تصدر أحكامه إلا عن علم شامل لكل مقتض. وتنبيه إلى أن أكثر الناس إنما يسيرون في عقائدهم وأفكارهم بالظن والتخمين والتوهم، وأن السير على طريقتهم وطاعتهم أو مجاراتهم فيما يقولون يؤدي إلى الضلال والانحراف عن سبيل الله. وتقرير فيه معنى التحدي بأن الله تعالى هو الأعلم بحقائق الناس ومن هو المهتدي ومن هو الضال منهم.

والفقرة الأولى من الآية الأولى تقرير بلسان النبي ﷺ، ولكن الكلام انتقل في بقية الآية إلى التقرير الرباني مما لا يدع مجالاً للتوهم بأن الكلام الأول هو كلام النبي المباشر. ولقد تكرر هذا ومن ذلك ما جاء في سور سبق تفسيرها. وقد علقنا عليه في سباق تفسير الآيات الأولى من سورة هود في هذا الجزء بما يغني عن التكرار.

# تعليق على الآية ﴿ أَفَفَـنَّرُ اللَّهِ أَبْتَنِي حَكَّمًا﴾ والآبات الثلاث التالية لها

ضمير المفرد المخاطب في الآيات قد يسوغ القول إن العبارات التي ورد فيها موجهة إلى النبي ﷺ بالذات. وقد يكون في الآيتين ١١٦٦ و ١١٦ قوية قوية على ذلك. وفي هذه الحالة تكون العبارات بسبيل تثبت النبي ﷺ وتدعيمه في موقفه إزاء الأكثرية التي كانت تناوثه وتجادله. وليست بسبيل مفهوم العبارة الحرفي فيقين رسول اله ﷺ العميق بصدق ما أنزل الله عليه واستحالة جنوحه إلى طاعة الجاحدين والضالين لا يمكن أن تسوغا أخذ العبارة بمفهومها الحرفي الظاهري. وقد تكرر هذا الأسلوب الذي ينطوي فيه هذا المعنى على ما شرحنا في الآيات المماثلة التي سبق تفسيرها. والآيات قوية نافذة في ما احتوته من تقرير وتثبيت وتحذير وتحدّ. وبنوع خاص الآية [١١٥] التي انطوت على بشرى وتطمين للنبي 鸞 بأن كلام الله الذي أنزل عليه صادق كل الصدق عادل كل العدل متحقق بحذافيره ولن يستطيع أحد أن يحدث فيه تبديلاً.

والمصحف الذي اعتمدناه ذكر أن الآية [١١٤] مدنية ولم نطلع على ما يؤيد ذلك في كتب أخرى. والآية منسجمة مع الآيات التي تأتي بعدها كل الانسجام وليس هناك قرينة في السياق يمكن أن يؤيد ذلك. وروح الآية وفحواها يفيدان أنها جاءت كرد على الكفار موضوع الكلام السابق. والمفسرون يعزون كل آية فيها إيمان أهل الكتاب وتصديقهم إلى يهود المدينة ولعل الرواية جاءت من هذه الناحية غير أن هذا غير مسلم به على إطلاقه، وهناك آيات لا خلاف في مكيتها تذكر ذلك مثل آيات الإسراء [١٠٧] و ١٠٨] وهناك روايات تكاد تكون يقينية أن أهل الكتاب في مكة أو فريق منهم على الأقل كانوا آمنوا وصدقوا في مكة ومنهم صهيب الرومي الصحابي الجليل.

وصلة الآيات بالسياق السابق واللاحق ملموحة بقوة بحيث يمكن أن تكون من جهة قد جاءت بعد الآيات السابقة للتدعيم والتعقيب. ومن جهة جاءت لتكون مقدمة للآيات اللاحقة في الوقت نفسه، والله تعالى أعلم.

وفحوى الآية [113] قوي في تثبيته وتدعيمه والمتبادر منه أن ما ذكر فيها ليس تفريراً لواقع معلوم وحسب بل هو مستند إلى موقف إيماني وتصديفي من أهل الكتاب حيث ينطوي في ذلك شهادة عيانية جديدة لأعلام النبوة المحمدية. وصدق القرآن وصلته بالله تعالى من الفريق الذي تغلب الحق فيه على الباطل والرغبة في الإدعان للحق على المكابرة والهوى تضاف إلى شهادات عديدة أخرى مرت أمثلة منها في سور سبق تفسيرها مثل الأعراف والقصص والإسراه.

﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذَكِرَ أَمْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِنَاكِتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُواْ

مِنَا ذَكِرَ اسْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضَطْرِزَمُمْ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَلِيماً لَجُولُونَ إِلَّهُولَ إِنِهِدَ بِغَنْمِ عِلَمْ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَضَلَمُ وَالْمُعْتَذِينَ ۞ وَذَوْا ظَنِهِرَ ٱلْإِنْجُ وكالحِنْمُ إِنَّ الْمُعْمَدِونَ فِي مَا كَاوُا يَغَمِّونُ ۞ وَلَا تأْصِكُوا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# (١) فسق: عصيان الله.

ني الآيات أمر رباني موجه للمسلمين بأن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وتحذير لهم بعدم التردد في ذلك لأن الله تعالى قد بين لهم ما حرم عليهم في غير ظروف الاضطرار، وإشارة إلى أن كثيراً من الناس يفعلون ما يفعلون بائق الهوى فينحرفون عن سبيل الله وتقرير بأن الله تعالى يعلم الذين يتجاوزون الحدود التي رسمها ويعتدون في تصرفاتهم. وأمر آخر للمسلمين بالابتعاد عن الاثم ظاهره وباطنه وعلنه وسرة، وإنذار للذين يقترفون الإثم بأنهم سينالهم القصاص الحق العادل ونهي للمسلمين عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لأن ذلك يجعله فسقاً وإثماً وخروجاً على أوامر الله وحدوده، وتنبيه إلى أن الشياطين يوسوسون إلى أن الشياطين يوسوسون إلى أن الشياطين يوسوسون إلى أو المبادلوا المسلمين من مجاراتهم ومطاوعتهم لأنهم بذلك يغدون مشركين مثلهم.

#### تعليق على آية ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرٌ ٱمْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ﴾ و الآمات الثلاث التالمة لها

وجمهور المفسرين على أن الذي أمر المسلمون بأكله إذا ذكر اسم الله عليه في الآيات ونهوا عن أكله إذا لم يذكر اسم الله عليه هو المواشي واللنبائح. وهذا مؤيد بآيات قرآنية أخرى جاء فيها ذكر ذلك صراحة وهي آية سورة المائدة: ﴿ حُرَّمَتُ عَلَيْكُمُ النَّبِيَّةُ وَاللَّهُ وَلَمْمُ اَلِمَا بِنَا إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُ وَمَا أَبِلَ لِعَقِ وَالْمُتَرَدِيَّهُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَّ السَّمُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِعَ عَلَ النَّصُبِ وَأَن تَسْفَقِسُوا بِالأَذْلِيْدُ وَالكُمْ مِنْتُقُ الْيَوْمَ مَيْسِ الذِينَ كَفُوا لِمِن دِينِكُمْ فَلَا تَشْفُوهُمْ وَاخْشَوْا التِرَمُ اكْمَلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَأَنْمَتُ عَلَيْكُمْ مِنْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَمَ وِينَا فَمَنِ اصْطُرَ فِي تَعْبَصَهْ غَيْرَ مُتَجَافِفِ لِذِنْهُ فِإِنَّ لَلْمَ عَقُولُ رَحْسِدُ ﴿ ﴾

والآيات وإن كانت تبدو فصلاً جديداً فإن مما يمكن أن يستلهم من مضمونها ومضمون سابقاتها أنها غير منقطعة الصلة بالآيات السابقة لها وأنها متصلة بما كان يقوم بين النبي على والمسلمين من جهة، والكفار من جهة ثانية من مواقف جدلية متنوعة مما حكته فصول السورة.

ولقد أورد المفسرون<sup>(۱)</sup> في سياقها روايات متنوعة، ذكر فيها أن المشركين أو اليهود كانوا يجادلون التبي ﷺ في تحريمه لأكل الميتة التي قتلها الله وتحليل الذبيحة التي قتلها الإنسان وأن مجوس فارس كانوا يكتبون لكفار قريش ليجادلوا النبي ﷺ في هذه النقطة. وهناك رواية تذكر أن أناساً من المسلمين قالوا يا رسول الله كيف نأكل ما نقتله ولا نأكل ما يقتله الله فنزلت الآية [١١٤].

ورواية المجوس تبدو غريبة جداً، وأكل الميتة عند اليهود محرم فلا يعقل أن يكون من المنتقدين لعدم أكل الميتة أو المجادلة فيه. وأوثق الروايات هو الرواية الأخيرة فقد رواها الترمذي عن ابن عباس<sup>(٢)</sup> والروايات الأخرى لم ترد في كتب الصحاح.

ويلحظ من جهة أن الآيات ليست في صدد أكل الميتة وإنما هي في صدد الحث على الأكل مما ذكر اسم الله عليه والنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وأن الآية [١١٤] من جهة أخرى من سلسلة متكاملة فضلاً عن الاتصال الملموح بين هذه السلسلة وبين الآيات السابقة.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في الطبري والطبرسي وابن كثير والبغوي والخازن.

<sup>(</sup>۲) روی هذا الترمذي، انظر التاج جـ ٤ ص ١٠١.

ومهما يكن من أمر فالآيات تلهم أنه كان يقع بين المسلمين والمشركين جدل ومناظرات في صدد الذبائح، فالمشركون كانوا يأكلون ما يموت حتف أنفه ولم يكونوا يذكرون كذلك اسم الله تعالى على ما يذبحونه.

وتلهم أن بعض النبهاء من الزعماء كانوا يلقنون الذين يتصلون بالمسلمين من الكفار ما يجادلونهم به من حجج، وأن بعض المسلمين كانوا يترددون في هذه الأمور لسابق عهدهم بالتقاليد التي كانوا يجرون عليها قبل إسلامهم. فنزلت الآيات للقضاء على هذا التردد، ولبيان الأمر بصورة حاسمة على الوجه الذي جاءت به، وللتنبيه إلى أن التقاليد الجاهلية ليست قائمة على علم وحق وإنما هي بنت الأوهام والأهواء والظنون وأن السير على هذه التقاليد ومطاوعة المشركين فيها هو شرك.

وهكذا تكون الآيات من الفصول الحاسمة التي جاءت لهدم تقليد من تقاليد الشرك والجاهلية.

ولقد أشكل على المفسرين محتوى الآية الثانية التي تذكر أن الله قد فصل للمسلمين ما حرم عليهم لأن ذلك لم يرد في السور السابقة في النزول سورة الأعام. وبعضهم قال إن تفصيل ذلك ورد في آية سورة المائدة التي أوردنا نصها قبل قبل. وبعضهم أنكر ذلك لأن سورة المائدة مدنية ورد التفصيل إلى ما احتوته آيات تأتي قريباً في سورة الأنعام (١) وهو وجيه مع فرض أن الآيات المذكورة قد نزلت مع هذه الآيات دفعة واحدة وهو فرض في محله.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والخازن والبغوي والطبرسي.

الجزء الرابع من التفسير الحديث \* ١٠

أن العرب كانوا لا يأكلون مما يقربونه لآلهتهم أو ينذرون تقريبه لهم. فلما أسلم من أسلم منهم وصاروا يذكرون اسم الله على القرابين التي يقربونها لله في موسم الحج وغيره أو ينذرون تقريبها لله ظلوا على عادتهم في الامتناع عن الأكل منها. والمتبادر أن ما ورد في الآية متصل بذلك.

وللفقهاء أقوال متنوعة في صدد هذا العوضوع على ما ورد في كتب التفسير فبعضهم أوجب ذكر اسم الله جهراً عند ذبح الذبيحة وبعضهم قال تكفي النية. وبعضهم قال بحل الذبيحة التي يذبحها المسلم ولو نسي ذكر الله عليها أو حتى لو تعمد عدم ذكره. وبعضهم قال بحل ما نسي دون العمد. وبعضهم توقف في الذبيحة التي لا يعرف بجزم أنها ذكر اسم الله عليها. وبعضهم أباح ذلك إذا كان يعرف يقينا أن الذابح مسلم. وهناك أحاديث نبوية صدرت عن النبي في أي العهد المدني على الأرجح في هذا الصدد لم نر بأساً في إيراد ما فيه التوضيح في مناسبة التشريع الذي احتوته الآيات التي نحن في صددها. منها ما ورد في الصحاح ومنها ما لم يرد.

ومن الأول حديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة «قالُوا يا رسولَ الله إن قوماً حديثو عهد بجاهلية يأتوننا بلحماني لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لا، أنأكلُ منها فقال سقوا الله وكلُواه (١٠). ومن الثاني أحاديث أوردها ابن كثير واحد بتخريج الحافظ بن عدي عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى النبي تقفقال يا رسولَ الله أرأيت الرجلَ منا يذبحُ وينسَى أن يسمّيَ فقال النبيُ اسمُ الله على كلّ مسلم». وواحد بتخريج البيهقي عن ابن عباس عن النبي تقلق أنه قال: «المسلمُ يكفيه اسمُه إن نسيَ أن يسمّيَ حينَ يذبحُ فليذكر اسمَ الله وليأكل، وواحد بتخريج أبي داود عن الصلت السدوسي قال: «قال رسولُ الله تقل ذبيحةُ المسلمِ حلالٌ ذكرَ الم يذكرُ إلا اسمَ الله ".

وتعليقاً على ذلك نقول إنه يتبادر لنا أن المقصود بحل أكل ما يذكر اسم الله

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٣ ص ٩٥.

عليه من الذبائح وتحريم ما لم يذكر اسم الله عليه هو تثبيت فكرة الله وحده في نفوس المسلمين ومخالفة المشركين الذين كانوا يغفلون عن ذلك أو يذبحون لشركائهم أو يشركون شركاءهم مع الله عند الذبح. وأن المحرم هو ما ذبحه المشركون الذين يعرف يقيناً أنهم لا يذكرون اسم الله وحده. وإن القول بجواز ذكر الله سراً أو نية من قبل المسلم أو حل ذبيحة المسلم لو نسي ذكر الله صواب حتى لو لم تصح الأحاديث التي أوردها ابن كثير. أما القول بحل ذبيحة المسلم إذا تعمد عدم ذكر الله ففيه نظر فيما يتبادر لنا لأنه مخالف لنص الآية بدون عذر لنسيان. وصفة المسلم لا تكفي هنا إزاء النص فضلاً عن إثم هذا المسلم لتعمده إساءة الأدب مع الله بعدم ذكره اسمه مع إيجاب القرآن ذلك.

وللفقهاء كلام في صدد ذبيحة الكتابي على ما جاء في كتب التفسير فمنهم من أحلها إطلاقاً لنص آية المائدة هذه: ﴿ وَطَعَامُ اللّذِينَ أُوثُواً الكَيْتُبَ حِلَّ لَكُرُ ﴾ [0] ومنهم من أحلها إذا تيقن المسلم أنهم لم يذكروا اسم المسيح أو مربع عليها وحرمها إذا تيقن لأن القرآن حرم أكل ما يهل به لغير الله على ما جاء في آية سورة المائدة الثالثة وغيرها وأجازها إذا لم يتيقن من ذلك. ويتبادر لنا أن هذا هو الأوجه والله تعالم.

وهناك أحاديث وأقوال أخرى في صدد المحرمات من الحيوانات وكيفيات الذبح سنوردها في مناسبات آتية أكثر ملاءمة.

# تعليق على جملة ﴿ إِلَّا مَا اَضْطُرِرْتُمَّ إِلَيْدُ﴾

لقد احتوت هذه الجملة مبدأً من المبادىء القرآنية الجليلة وهو رفع الحظر عن المنهيات حين الاضطرار.

ومع أنه جاء هنا وتكرر أكثر من مرة في صدد الذبائح والأطعمة المحرمة مما سيأتي مثال له في آيات قريبة من هذه السورة فإن هناك آيات أخرى تلهم أنه من المبادىء القرآنية العامة، ومنها آية سورة النحل هذه: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَدِيدِ إِلَّا مَنْ أُكَرِرَ وَقَالْبُهُ مُطْمَيْنٌ وَالْإِيمَانِ وَلَاكِن مَّن شَرَّ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبُ قِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَاكُ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ .

وواضح أن القرآن في إقراره هذا المبدأ قد تمشى مع ظروف الحياة وطبائع الأمور، من حيث إن الأوامر والنواهي إنما يمكن تنفيذها ضمن نطاق الإمكان والوسع وانتفاء الخطر والضرر والاضطرار. وهذا المبدأ شبيه لمبدأ عدم تكليف الله نفساً إلا وسعها الذي شرعناه في سياق الآية [٤٣] من سورة الأعراف وأوردنا في مناسبته أحاديث عديدة متساوقة مع التلقين القرآني، والأحاديث واردة بالنسبة لهذا المبدأ كما هي بالنسبة لذاك ويحسن بالقارىء أن يرجع إليها لتكون الصورة ماثلة له وهو يقرأ هذه الكلمة.

وبمثل هذا المبدأ وذاك صلحت الشريعة الإسلامية للخلود والتطبيق في كل ظرف ومكان. والمتبادر أن القاعدة الشرعية القائلة «الضرورات تبيح المحظورات» قد استندت إلى هذا المبدأ. وهناك آيات قررت بصراحة أن حالة الاضطرار التي تبيح المحظور يجب أن تكون بقدر الضرورة وعدم تجاوز هذا الحد، منها الآية [182] من سورة الأنعام الآتية قريباً، وهذا مما يقف دون القول إن هذا المبدأ قد يفتح باب التساهل على مصراعيه فبنشأ عنه تجاوزات دينية وغير دينية لأن الذين لا يتقيدون بالضرورة عند الاضطرار يعتبرون خارجين عن نطاق الكلام في صدد التقيد بالمبادىء القرآنية والانتفاع بها بطبيعة الحال.

# تعليق على جملة ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّشِلُونَ إِلَّهَ وَآرِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ \* إِذَّرَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُمْتَدِينَ﴾

هذه الجملة وإن كانت متصلة بالموضوع الخامس الذي دار عليه الكلام في الآيات فإن إطلاقها يجعل تنديدها وإنذارها عامين. ولقد قرئت الياء في (ليضلّون) بالفتح من الضلال وبالضم من الإضلال. ومقامها يحتمل القراءتين وإن كنا نرجح وعلى كل حال فإن فيها تنديداً بكل من يرتكس في الضلال متأثراً بهواه وهوى الآخرين بدون علم وبرهان. وبكل من يضل الناس بهواه بدون علم وبرهان كفلك معتدياً ومتجاوزاً لحدود الحق والصدق إلى الباطل والحلال إلى الحرام واليقين إلى الشبهات. مما يمكن أن يشمل كل شأن من شؤون الدين والدنيا. وفي هذا ما فيه من تلقين جليل مستمر المدى بوجوب عدم تنطع أحد من المسلمين للكلام والدعوة والوعظ والإيعاز والفتيا مندفعاً بالهوى متجاوزاً حدود الحق والصدق غير مستند إلى علم وبرهان، وبوجوب تثبت المسلم في كل قول يسمعه ورأي بلقى إليه أو مغمل يوعز به إليه أو مذهب يُزين له. فلا يأخذ من ذلك إلاً ما برىء من الهوى وقام على صحته وسلامته وحقه وصدقه علم وبرهان.

وفي القرآن آيات كثيرة مكية ومدنية فيها تنديد بمن يتبع الهوى ويأمر به ويتخذه إليه دون الحق والصدق ويفتري على الله ورسوله فيقول هذا حلال وهذا حرام. وهذا يجوز وهذا حتى وصواب وهذا باطل بدون علم وبرهان. مما مرّ منه أمثلة عديدة حيث يدل هذا على ما أعارته حكمة التنزيل لهذا الأمر من اهتمام وعناية.

ولقد روى مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: امّنُ دَعا إلى هدئ كانَ له من الأجر مثلُ أجور من تبعَه لا ينقصُ ذلك من أجورهم شَيئاً ومن دَعا إلى ضَلالةٍ كانَ عليه من الإثم مثلُ آثامٍ من تَبعَه لا ينقصُ ذلكَ من آتابهم شيئاً (``. وحديث رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: امّن أفتى بغيرِ علم كانَ إثمُه على مَن أفتاهُ ومَن أشارَ على أخِيه بأمرِ يعلمُ أن الرشدَ في غيره فقذ خَانه (``)، وحديث رواه الشيخان والترمذي عن عبدالله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «إنّ الله لا يَقِيضُ العلمَ انتزاعاً يتزعُه من العبادِ ولكن يقبضُ العلمَ العراءِ

<sup>(</sup>۱) التاج جـ ۱ ص ٦٣ و ٦٤ و ٦٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

بقبضِ العلمَاوِ حتى إذا لم يبقَ عالمٌ اتخذَ الناسُ رؤوساً جهَالاً فسئِلوا فأفتُوا بغير علم فضلُوا وأضلُواء(١٠).

# تعليق على الآية ﴿وَذَرُوا ظَلَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥ﴾

هذه الآية قد تكون متصلة بالموضوع الذي جاء في الآيات التي هي جزء من سلسلتها. وبسبيل التنبيه إلى وجوب الوقوف في استباحة المحظور في حالة الاضطرار في نطاق الضرورة. وبمعنى آخر بسبيل الاستدراك لما يمكن أن ينشأ عن إباحة المحظورات عند الاضطرار من سوء تأويل وتوسع فعلى المسلم أن يبتعد عن الإثم في سره وعلنه وظاهره وباطنه دون تأول وتوسع ومحاولة تبرير غير صادقة. وهذا تلقين جليل كما هو ظاهر ومستمر المدى، كما أنه يزيل ما توهمه الآية من غرابتها على الموضوع والسياق. على أن إطلاق الأمر الرباني في الآية يجعلها جملة قائمة بذاتها أيضاً. ولقد تعددت الأقوال التي يرويها الطبري وغيره في مدى ﴿ ظَلُّهِ وَ ٱلْإِنْدِ وَبَاطِنَهُ ۗ عَن أهل التأويل في صدر الإسلام. منها أن (الظاهر هو ما حرم الله من الأنكحة والباطن الزنا السري) ومنها (الظاهر هو كل ما عصى به الله وانتهكت به محارمه علناً، والباطن كل ما كان من ذلك سراً). ونرى القول الثاني هو الأوجه المتساوق مع إطلاق العبارة. وعلى كل حال فالجملة تنطوي من ناحية الإطلاق على تلقين من أروع التلقينات وأجلها. فيه إيقاظ لضمير المسلم وتنبيه له إلى وجوب تجنب الإثم والبغي مطلقاً وليس في حالة العلن التي قد يترتب عليها ضرر للشخص من الناس والسلطان فيجعله يمتنع من ذلك بل وفي حالة السر أيضاً التي قد لا يترتب عليها مثل هذا الضرر المانع. ثم ليس بسبيل الانطباق على ظواهر الأمور وتأويل النصوص وحسب بل بسبيل حقائق الأمور ونيات القلوب أيضاً. فإن كثيراً من الناس يحاولون إيجاد المخارج للتحلل من الحرام والآثام ويؤولون النصوص تأويلًا متسقاً مع أهوائهم أو تأويلًا أوسع مما تتحمله النصوص. وقد

<sup>(</sup>١) التاج ج ١ ص ٦٣، ٦٤، ٦٥.

يكونون ممن يعرفون الأمر على حقيقته في قرارة نفوسهم.

ولقد جاء في آية في صورة الأعراف شيء مماثل لما جاء في هذه الآية: 
﴿ قُلّ إِنَّكَا حُمَّ وَيُ الْفَوْحِثَى مَا ظُهُرَمِهُم وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْمُ وَالْإِنْمُ وَالْإِنْمُ الْمَعْفَى الْآَمْ الْمَوْفَ بِينَ لَلْقِيهُ الْمَعْفَى الْمُواتِ اللهِ الذنوب والمعاصي والانحرافات التي لا توصف أو لا تمرف بالفواحش. ومن الفروق بين هذه الآية وآية الأعراف أن حكمة التنزيل اقتضت أن تكون آية الأعراف بأسلوب التحريم في جهة أن آية الأنعام جاءت بأسلوب الأمر والحض على ترك الإثم، ومن ذلك أن ما أمر بتركه في آية الأنعام ليس هو ما كان فاحشاً لا يسع أحداً اقترافه بلدون ترتيب واندفاع باللذب بل ما يمكن أن يتأوله الناس ويجرأوا عليه في السر والملن من أمور تكون في حقيقها معصية غير خافية على مقترفها. وهكذا يمكن أن تكون الآيم شاملاً للفواحش والكلن من أمور تكون في حقيقها معصية غير خافية على مقترفها. وهكذا يمكن أن تكون الآية هنا تتمة للتعليم والتأديب والتشريع ليكون الأمر شاملاً للفواحش والأثام الكبيرة وغير الكبيرة ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم.

﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْسَنَا فَأَحْيَبَنَنُهُ وَجَعَلْنَا لَمُ ثُورًا يَمْشِى بِدِهِ فِى النَّاسِ كَمَن مَّشُلُم فِي الظُّلُمَنِ لِيْسَ بِخَارِج يَنَهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِكَنْفِينَ مَا كَانُوا يُعْمَلُونَ ﷺ [١٢٧].

تتساءل الآية على سبيل التمثيل عما إذا كان يصح في العقل أن يكون من أحياه الله بعد جهله وضلاله بالهدى وجعل له منه نوراً يمشي به في الطريق القويم الواضح مثل الذي يتسكع في الظلمات لا يستطيع أن يخرج منها أو أن يرى الطريق القويم الواضح. ثم تقرر تقريراً فيه معنى التنديد والتقريم بأن الكافرين الذين هم الغريق الثاني إنما صاروا كذلك لأنهم زُين لهم عملهم المنحرف فرأوه حسناً واستمروا فيه.

وقد روى المفسرون أن الآية نزلت في صدد المقايسة بين رجل من المسلمين وآخر من المشركين اختلفت الروايات في اسميهما، منها ما ذكر أنهما عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأبو جهل، ومنها ما ذكر أنهما النبي ﷺ وأبو جهل، ومنها ما ذكر أنهما عمار بن ياسر أو حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما وأبو جهل (١٠). ومع أن الآيات التي تلي هذه الآية قد تساعد على القول إن هذه الآية في صدد التنديد ببعض أكابر مشركي قريش وبالتالي تساعد على القول بوجاهة إحدى تلك الروايات إجمالاً فإن هذا لا يمنع أن تكون جاءت تعقيباً على الآيات السابقة بسبيل التنديد بالذين يسيرون على وهم وجهل ومكابرة، وبسبيل التنبيه إلى ما بينهم وبين الذين يسيرون على علم وهدى من فرق عظيم، بصورة عامة وهو ما رجحه ابن كثير وأن تكون الآيات التالية لها قد جاءت استطراداً لذكر مواقف مكابرة أكابر المجرمين وعنادهم وهذا ما نرجحه.

والآية في حد ذاتها من روائع الآيات في أسلوبها وتنويهها وتنديدها، وفيها تلقين جليل مستمر المدى ينطبق على كل ظرف ومكان في سبيل المقايسة بين الضالين والمهتدين، والمستقيمين والمنحرفين. ويمكن تأويل جملة (زين لهم) بأن فساد أخلاقهم وارتكاسهم في تقليد الجاهلية وعنادهم هو الذي زين لهم عملهم وبذلك يزول أي وهم وإشكال قد يردان على بال إنسان ما. والله تعالى أعلم.

﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلُنَا فِي كُلِّ وَيَهَ أَكَنِهِ مُجْمِعِكَ لِيَمْكُوا فِيهِمُ وَمَا يَهُمُّ وَمَا يَمُكُونَ إِلَا إِنْفُونَ مَنَّ وَلَا جَاءَتُهُمُ ءَايَةٌ فَالْوَالَنَ فُوْنَ حَقَّ تُوْفَى مِثْلَ مَا أُونِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَلَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجَمُلُ رِسَالَتُهُ سَيُصِيبُ اللَّينَ أَجْرَمُوا صَغَالُ (١) عِندَ اللَّهِ رَمُنَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ا

<sup>(</sup>١) صغار: هوان وذلة.

في الآيات تقرير لمظهر من مظاهر النظام الذي أنام الله عليه الاجتماع البشري وهو وجود زعماء ماكرين مجرمين في كل بيئة دأبهم الكيد والمكر

<sup>(</sup>١) انظر تفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والخازن والطبرسي.

والوقوف من رسل الله ودعاة الخير موقف التعطيل والعناد. فإذا جاءتهم آية كابروا وقالوا لا نصدق حتى نرى وندرك ما يراه رسل الله ويدركونه. وردّ عليهم بأن كيدهم لن يضرّ غيرهم ومكرهم لن يحين إلا يهم دون أن يشعروا. وتقرير بأن الله تعالى يعلم أين يضع رسالته، وكيف يصطفي ويختار رسله من بين الناس وإنذار قاصم بأن الماكرين المجرمين سيصيبهم هوان وذلة عند الله، وسينالهم العذاب الشديد جزاء مكرهم وكيدهم.

والتنديد الشديد بالمجرمين من القرائن على صواب تأويلنا للجملة الأولى الذي أولنا به جملة مماثلة في الآية [١١٣] من هذه السورة والآية [٣٦] من سورة الغرقان، وبه يزول ما يمكن أن يوهمه ظاهر الجملة من أن الله تعالى هو الذي يسوق الأكابر إلى الإجرام والصد أو يجعل أكابر المجرمين يسودون.

# تعليق على آية

# ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ مَاكِةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَى نُوْفَى مِشْلَ مَآ أُول لَن نُؤْمِنَ حَتَى نُوْفَى مِشْلَ مَآ أُول لَن نُؤْمِن حَتَى نُوث مِسَالَتَهُ

وقد روى المفسرون<sup>(١)</sup> أن الآيات نزلت بمناسبة قول الوليد بن المغيرة من عماء قريش لو كانت النبوة حقاً لكنت أولى منك بها لأني أكبر منك سنا وأكثر مالاً، أو بمناسبة قول أبي جهل: «زاحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى إناصرنا كفرسي رهان فقالوا منا نبي يوحى إليه، والله لا نؤمن به ولا نتيمه أبداً إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه. والرواية متسقة مع مضمون الآيات. وفي سورة ص آية تحكي تساؤل زعماء الكفار بأسلوب الاستكبار والإنكار عن اختصاص النبي ﷺ بنزول القرآن عليه من دونهم وهي: ﴿ أَمْتِزَلَ عَلِيّهِ اللّهِ كُنِّلُ مِنْ بَشِيناً﴾ [1]، وفي سورة الزخوف آية تحكي قول زعماء الكفار بأنه كان يجب أن ينزل القرآن على أحد عظماء مكة أو الطائف وهي: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا فُولًا كُمْ لَكُواْ مُلْكًا لَلْقُرْمَانُ

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في تفسير البغوي والطبرسي.

عَلَى رَجُهِلِ مِن القَرْيَدَيْقِ عَظِيمٍ ﴿ ﴾ حيث يفيد هذا أن مثل هذا القول الذي حكته الآيات قد صدر من زعماء المشركين أكثر من مرة وبأساليب مختلفة. غير أننا بلحظ أن الآيات هنا جاءت بأسلوب مطلق وتقريري ومعطوفة على ما قبلها حيث يلهم هذا أنها استمرار في السياق وفي صدد الإشارة إلى زعماء المشركين وكبار مجرمي مكة الذين تولوا كبر المعارضة والتعطيل للرسالة النبوية بصورة عامة، وفي صدد وصف شدة مكابرتهم وعنادهم. وإن كان هذا لا يمنع أن كان بعضهم حينما كان النبي على يخبر بوحي الله إليه وبصلته به وبما يراه من تجليات ربانية ويتلو آيات القرآن يتخذ ذلك وسيلة إلى العناد والمكابرة والتعجيز حسداً ومنافسة ويعلن أنه لن يصدق ما لم يدرك هذا بنفسه وتقوم عليه الدلائل في ذاته. وعلى كل حال ففي يصدق ما لم يدرك هذا بنفسه وتقوم عليه الدلائل في ذاته. وعلى كل حال ففي الآيات صورة جديدة من صور الحجاج واللجاج والتحدي بين النبي على وزعماء المشركين.

وفي أسلوبها المطلق تلقينات مستمرة المدى، ففيها تنديد بذوي الزعامة والوجاهة الذين يقفون من الدعوة إلى الخير والإصلاح وأصحابها موقف اللجاج والتعطيل والصد والتعجيز استكباراً وحسداً وغيظاً، وفيها تثبيت لأصحاب مثل هذه الدعوة وتشجيع لهم بتقرير كون مكر الماكرين الصادين المعطلين حائقاً بهم وحدهم. وفيها تنبيه إلى مسؤولية الزعماء وما ترتكس فيه أممهم من الآثام والانحراف بسبب مكرهم وإجرامهم وعنادهم ومكابرتهم لأنهم القدوة والاسوة. ولعد مما ينطوي فيها التحريض على التمرد على مثل هؤلاء الذين يحاولون إيقاء أممهم في نطاق مصالحهم ومآربهم، فهم مجرمون ماكرون ولا ينبغي الرضوخ لهم والسير في فلكهم.

وفي جملة ﴿ اللهُ أَعَلَمُ حَبِثُ يَجَمَلُ رِسَالَتُكُم ۗ رَدّ مفحم حاسم من جهة، وتنويه بالغ بقدر النبي ﷺ وخصائصه من جهة أخرى. فمرتبة النبوة من أعظم المراتب التي لا يوصل إليها إلاّ بأعظم الخصائص الروحية والعقلية. والذين يختارهم الله تعالى لرسالته وتجلياته تكون هذه الخصائص قد بلغت فيهم إلى الدرجة العالية من الكمال. وينطوي في هذا وصف تقريري عظيم لما بلغته خصائص النبي العربي العظيم محمد بن عبدالله الله الخلقية والعقلية والإنسانية من مرتبة عالية حتى صار بها مظهراً الاصطفاء الله تعالى وتجلياته. وكفي به وصفاً يزري بكل ما يصفه به الناس، وقد كانت آية سورة القلم ﴿ وَإِنَّكُ لَعَلَى خُلُقِي عَظِيمٍ ﴿ ﴾ تعبيراً قرآنياً جليلاً عن هذه الخصائص التي تحققت فيه قبل بعثته وتأهيل بها للاصطفاء الرباني على ما شرحناه في مناسبته.

ولقد احتوى القرآن إشارات عديدة إلى ما ظهر وظلّ يظهر من عظمة أخلاق وكمال صفات رسول الله ﷺ وبرء وإشفاقه وعمق إيمانه وصميمته ما بلغ الذروة التي تفسر أسباب اصطفاء الله تعالى له للرسالة العظمى، مما نبهنا عليه في سور سبق تفسيرها ومما سوف ننبه عليه في ما يأتى من السور.

وفي كتب الأحاديث أحاديث كثيرة جداً فيها ما كان عليه رسول الله ﷺ من كمال الأخلاق والصفات مما بلغ الذروة كذلك وفيها مصداق ذلك أيضاً<sup>(١)</sup>.

﴿ فَمَن بُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْحَ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَا وَمَن بُدِدَ أَن يُسِلَهُ يَعْمَلُ صَدْرَهُ صَيْفًا حَرَبًا حَالَمًا بَصَمَّكُ فِي السَّكَةُ (١) حَنَالِكَ يَجْمَلُ اللّهُ الرِّحْسَ (٢) عَلَ الَّذِيكَ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَذَا صِرَفُ رَبِكَ مُسْتَقِمًا قَدْ فَصَلَنَا الْآيَتِ لِقَوْمٍ بِنَّا كُوْنَ ﴿ ا ﴿ لَمُنْ وَالْسَلَامِ عِندَ رَبِّهُ وَهُو وَلَهُمُومِنَا كَافُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [١٥٥ - ١٢٥].

 <sup>(</sup>١) كأنما يصعد في السماء: يتصعد، ومعنى الجملة كأنما يتكلف مشقة ارتقاء مرتفع عالٍ حيث يضيق صدره ونفسه بذلك.

<sup>(</sup>١) انظر ما ورد في كتب الأحاديث الصحيحة الخمسة في الناج مثلاً جـ٣ ص ٢٠٤. ٢٢٠. وهذاك أحاديث كثيرة جداً وهذه الأحاديث هي في صدد أخلاق النبي ﷺ وصفاته وحسبه. وهذاك أحاديث كثيرة جداً في هذه الكتب فيها من أوامر النبي ﷺ ونواهيه ومواعظه وحكمه ومعالجاته لمختلف ما كان يعرض عليه من شؤون نفسية واجتماعية وأخلاقية وسلوكية وقضائية ما يصح أن يكون مظهراً بالغ الذروة من مظاهر صفاته وأخلاقه أيضاً.

#### (٢) الرجس: هنا بمعنى الخزي.

ينطوي في الآيات تقرير بأن الإيمان والاهتداء إليه والضلال والانحراف عنه مسألة قلب ورغبة ؟ وبأن الناس صنفان منهم من طهر قلبه وحسنت نيته وصدقت رغبته في الاهتداء إلى الإيمان، ومنهم من خبثت سريرته وانعدمت فيه الرغبة. فالله سبحانه يشرح صدر الأولين للإسلام حينما توجه الدعوة إليهم، أما الآخرون فيكونون كمن يتكلف ارتقاء مرتفع عال حيث تضيق صدورهم وتتلاحق أنفاسهم ويعتريهم الاضطراب ولا يستجيبون للدعوة ولا يؤمنون فيحق عليهم الخزي والخذلان والعذاب. وإعلان بأن صراط الله قد بان واضحاً مستقيماً وأن الله تعالى قد فصل الآيات للناس حتى ينتفع بها الذين يحبون أن يتدبروا ويتذكروا ويهتدوا فيستحقوا بذلك رضاء الله وينزلون عنده في دار السلام والطمأنينة ويكون وليهم وناصرهم بما قدموا وعملوا.

## تعليق على جملة ﴿ فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَيْرُ وَمَن يُرِدُ أَن يُصِّدَ أَن يُشِيلَهُ يَجْعَلُ صَدِّرَهُ صَدَّدَهُ مَسَيَقًا ﴾

والآيات متصلة بسابقاتها ومعقبة عليها كما هو المتبادر، وروحها ومضمونها يلهمان أن التأويل الذي أولناه بها هو الأوجه المتسق مع روح الآيات القرآنية عامة. وأنها ليست بسبيل تقرير أن الهدى والضلال حتم من الله على أناس بأعيانهم كما قد توهمه العبارة لأول وهلة، والتنديد بغير المؤمنين وتقرير الرجس عليهم وإنذارهم والتنويه بالمؤمنين وتبشيرهم فيها ووصفهم بالمتذكرين قرائن حاسمة على ذلك. ولقد قررت آيات عديدة أن الله تعالى إنما يضل الفاسقين والظالمين ويهدي المنبيين إليه، على ما أوردناه وشرحناه في مناسبات سابقة حيث يكون فيها قرائن حاسمة آخرى ومقيدة للإطلاق ويزول بها التوهم أيضاً ويجب أن يذكر آية الزم ﴿ وَلَا يَرْضَى لِجِبَادِو اَلْكُمْتُ ﴾ [٧] ففيها أيضاً ضابط حاسم.

ومما يتبادر أن الآيات بالإضافة إلى ما شرحناه من تقريراتها قد استهدفت

تسلية النبي ﷺ إزاء تصامم وعناد زعماء قومه والتنويه بالمؤمنين الذين استجابوا إلى دعوته .

ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن عبارة ﴿ وَهَلْنَا صِرَطُ رَبِكُ مُستَقِيمًا ﴾
تعنى الإسلام. وروى ابن كثير عن بعض أهل التأويل أنها تعني (القرآن) وكلا
التأويلين وجيه وهما في الحقيقة شيء واحد. ولقد أول المفسوون اعبارة (دار
السلام) بالجنة. وهو تأويل وارد وقد مرّ مثل هذه العبارة في سورة يونس مع التنبيه
على أننا نلمح في العبارة مدى أقوى في صدد تطمين المؤمنين بما يكون لهم عند
الله من أمن وسلام، والله تعالى أعلم.

﴿ وَوَمَ يَعَشُرُهُمْ جَيعَا يَعَمَّى الْمِنْ فَدِ اللّهِ اللّهِ الْمِنْ (١) وَقَالَ أَوْلِنَا وُهُمْ مَنِ الإيسِ (١) وَقَالَ أَوْلِنَا وُهُمْ خَبِلِينَ مِنَ الإيسِ (١) وَقَالَ أَوْلِنَا وُهُمْ خَبِلِينَ مِنَ الإيسِ رَبَّنَا السَّلَا اللّهِ الْجَلّمَ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) قد استكثرتم من الإنس: قد أضللتم وأغويتم كثيرين من الإنس.

<sup>(</sup>٢) وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً: يكون الظالمون بعضهم أولياء بعض.

<sup>(</sup>٣) أهلها غافلون: هنا بمعنى في غفلة وعماء أو غير منبهين إلى الحق والهدى.

في الآية الأولى والآية النالئة حكاية لبعض ما يكون يوم القيامة حيث يوجه الله تعالى الخطاب إلى الجن مندداً بهم لكثرة ما أضلوا من الإنس. وحيث يجبب الضالون من هؤلاء على سبيل الاعتذار بأن كلاً من الطرفين قد انخدع بالآخر

واستمتع به غافلاً عن المصير، فلم يلبئوا أن اصطدموا جميعاً بالحقيقة ورأوا حقيقة الموعد الذي وعدهم الله به، والأجل الذي عينه لهم وحيث يجابون حينتذ أن مثواهم النار بسبب ذلك خالدين فيها إلاّ ما شاء الله.

وحيث يوجه الخطاب إلى الإنس والجن ثانية بصيغة السؤال الإنكاري والتنديدي عما إذا لم يكن قد جاءهم رسل منهم يتلون عليهم آيات الله وينذرونهم لقاء هذا اليوم فيجيبون بالإيجاب مقررين وشاهدين على أنفسهم بالكفر والاغترار بالحياة الدنيا.

أما الآيات الثانية والرابعة والخامسة ففيها تعقيب على الحوار المحكي 
تنظوي فيه العبرة والموعظة، حيث قررت الثانية أن الظالمين إنما يتولى بعضهم 
بعضاً ويتبع بعضهم بعضاً لاتحادهم في الصفات والأفعال. وحيث نبهت الآيتان 
الرابعة والخامسة إلى أن الله تعالى لم يكن ليهلك القرى ويعذب أهلها ظلماً وهم 
غافلون متروكون في عماء وجهالة وغير منهين بالدعوة إلى الحق والهدى، وإنما 
يستحقون ذلك لكفرهم وإثمهم عن بينة وبعد أن يكونوا قد أنذروا بلسان رسل الله. 
وإلى أن كل امرىء إنما ينال الدرجة والمنزلة التي يستحقها حسب عمله، وأن الله 
تعالى غير غافل عما يفعله الناس. ولم يرو المفسرون رواية ما كمناسبة لنزول 
الآيات. والصلة بينها وبين سابقاتها ملموحة. ومع واجب الإيمان بما جاء فيها من 
خبر المشهد الأخروي فالمتبادر أن من حكمته العظة والتنبيه وإثارة الرعب والخوف 
والنام في نفوس الكفار أيضاً.

# تعليق على الآية ﴿ وَيُومَ يَشْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَنَعَشَرُ لِلْحِنِّ قَدِاسَتَكَثَرَّتُدُ مِّنَ ٱلْإِنْسُۗ﴾ والآيات الأربع التالية لها

لقد أوَّل المؤولون والمفسرون على ما جاء في كتب التغسير (استمتاع الإنس والجن بعضهم بعضاً) الذي حكى عن لسان الإنس في الآية الأولى بأن استمتاع الإنس بالجن هو ما كان العرب يعتقدونه من آثار الجن في نوابغ الشعراء والكهان السحرة وباستجابة الجن لهم حينما كانوا يستعيذون بهم في الوديان أثناء الليل. وبأن استمتاع الجن بالإنس هو ما كان من تعظيم العرب لشأن الجن والعياذ بهم والتعبد لهم. وهذا التأويل وجيه متسق مع ما أشارت إليه بعض الآيات القرآنية صراحة وضمناً مثل آيات الشعراء [٢٢٦ ـ ٢٢٣] وآية الجن [٦] وآية الأنعام [٢٠٠] وقد مرّ تفسير ذلك بحيث يصح أن يقال إن في هذه الإشارة توكيداً جديداً للصور التي كانت في أذهان العرب عن الجن والتي شرحناها في سياق تفسير صورتي الناس والجن.

ومن المؤولين والمفسرين على ما جاء في كتبهم من قال إن في الآية [١٣٠] دليلًا على أن الله يرسل رسلاً إلى الجن كما يرسل إلى الإنس. ودعم قائلو ذلك ببعض الآيات العامة مثل آية فاطر [٢٤] التي مر تفسيرها: ﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيهَا نَذِيرٌ ۞﴾ ومثل آية النحل هذه: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَتَّةِ رَسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ اللَّهَ وَأَجْتَنِبُواْ الطَّلغُوتُ فَيِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ [٣٦] ومنهم من قال إن جميع رسل الله وأنبيائه من الإنس وأن الله أرسلهم للإنس والجن معاً، وإن كلمة (منكم) في الآية يصح أن تكون للإنس وحدهم وإنه ليس في آيات القرآن صراحة بأن الله أرسل من الجن رسلاً. ودعم هؤلاء قولهم بآيات سورة الجن [١ و ٢ و ١٣ و ١٤] وآيات سورة الأحقاف [٢٩ ـ ٣١] التي يخبر الله فيها النبي ﷺ بأن طوائف من الجن استمعوا للقرآن وآمنوا وأنذروا قومهم ودعوهم إلى الإيمان بالنبي والقرآن. حيث ينطوى في الآيات أن الجن اعتبروا أن رسالة النبي ﷺ والقرآن موجهان إليهم. ويتبادر لنا أن هذه النصوص لا تحتوي صراحة قطعية تثبت أو تنفى الرسل إلى الجن من الجن ولم نطلع على حديث نبوي صحيح في ذلك. وأن الأولى الوقوف في هذه المسألة عندما اقتضته حكمة التنزيل الإيحاء به وتفويض حقيقة الأمر وتأويله إلى الله تعالى. مع ملاحظة أن هدف الآيات الجوهري المتبادر منها هو التنديد بالكفار وإلزامهم وإنذارهم وحملهم على الارعواء والندم والله تعالى أعلم. وفي الآية [١٢٩] تلقين مستمر المدى حيث ينطوي فيها تقرير كون الظالمين لا يتولاهم ولا يتعاون معهم إلا الظالمون أمثالهم. وتحذير للمؤمنين الصالحين من مسايرتهم بأي شكل. ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية حديثاً مرفوعاً أخرجه ابن عساكر عن ابن مسعود جاء فيه: "من أعان ظالماً سلطه الله عليه" وقد احتوى الحديث تلقيناً متسقاً مع التلقين التحذيري المنطوي في الآية.

وهناك أحاديث وردت في كتب الصحاح فيها تنديد بالظلم والظالمين وحثّ على الوقوف في وجوههم بدون تردد وخوف أوردناها في تعليقنا على موضوع الظلم في سورة الفرقان فنكتفى بهذا التنبيه.

هذا، وفي هذه الآيات قرينة على ما قلناه في صدد أسلوب الآيات التي سبقتها ونفي لإرادة الله سبحانه الهدى لأناس والضلال لآخرين دون أن يكون لأخلاقهم واختيارهم تأثير فى ذلك.

وتعليقاً على جملة ﴿ إِلَامَاشَكَةَ اللَّهُ ﴾ في صدد خلود الكافرين في النار نقول إن مثل هذه الجملة قد ورد في آيات في سورة هود، وعلقنا عليها بما يغني عن النكرار فنكتفي بهذه الإشارة.

﴿ وَرَبُّكَ الْفَقَ ذُو الرَّحْمَةُ إِن يَثَكَأَ يُدُهِبَكُمْ وَيَسْمَتَٰفِفَ مِنْ مِتَّلِكُمْ مَا يَشَكَأُهُ كَمَّا اَنْشَاكُمْ مِن ذُرِيَكِةً فَوْمِ ءَكَوِينَ ﴿ إِنَّ مَا ثُوْمَتُونَ لَآتِ وَمَا اَنْشُد بِمُعْدِيْنَ ﴾ ﴿ فَلْ يَغَوْمِ اعْمَلُوا هَلَ مَكَانِتُكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوَقَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِبَهُ الدَّارِ إِنَّمُ لَا يُقْلِعُ الظَّلِمُونَ ﴾ [17] . 17].

وجه الخطاب في الآيتين الأولى والثانية إلى الكفار حيث قرر فيهما أن الله تعالى هو غني عن الناس وهو متصف بالرحمة أيضاً وأنه يستطيع إذا شاء أن يهلكهم ويستخلف من بعدهم ما يشاء، كما استطاع أن ينشئهم من ذرية قوم قبلهم. وأنه إذا لم يفعل ذلك فوراً فلأن رحمته قد وسعت الجميع وحكمته قد اقتضت التأجيل، وأن ما يوعدون به آت لا ريب فيه وهم غير معجزين لله وغير خارجين عن نطاق قدرته وجبروته. أما الآية الثالثة فقد احتوت أمراً للنبي ﷺ ليقول للذين وقفوا منه موقف الجحود والعناد بأسلوب فيه تحدّ ويقين سيروا وابقوا على ما أنتم عليه، وأنا سائر وثابت على ما أنا عليه والمستقبل بيننا حيث يعرف الذي تكون له العاقبة الحسنى والفوز النهائي من الفريقين، ولن يصيب الظالمون نجاحاً ولا فوزاً.

وظاهر أن الآيات استمرار في التعقيب على ما سبق من الآيات وإنذار قوي بأسلوب رصين نافذ إلى العقول والقلوب معاً. ومن شأنه بث البشرى والطمأنينة والوثوق في قلب النبي ﷺ والمؤمنين بأنهم على الحق وأنهم المفلحون في العاقبة وقد تحقق ذلك فعكر فكان فيها معجزة باهرة.

وقد جاءت الآيات في الوقت نفسه خاتمة قوية ثانية لمواقف المناظرة واللجاج القائمة بين النبي ﷺ والكفار والتي ما فتت الفصول التي جاءت بعد سلسلة قصص الأنبياء تحكي صورها المتنوعة استثنافاً لمثلها قبل هذه السلسلة.

﴿ وَجَمَعُواْ يَقْوِيمَا ذَراً (١) يرى الْحَدُوثِ (١) وَالْأَفْكُو تَصِيبُ اَفَقَالُوا هَكَذَا لِلْهِ رَفِّ عَلَيْهِ مِنْ فَعَلَوْ اللّهِ اللّهِ وَمَعَلَمُ اللّهِ اللّهِ وَمَعَلَمُ اللّهِ اللّهِ وَمَعَلَمُ اللّهِ اللّهِ وَمَعَلَمُونَ اللّهِ مَنْ مَكَا اللّهِ اللّهِ وَمَا اللّهُ ال

الجزء الرابع من التفسير الحديث \* ١١

سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيدٌ ﴿ فَنَ خَيرَ الَّذِينَ قَتَاتُواْ أَوْلَدَهُمْ سَفَهَا (^^) وِمِيْرٍ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَدَقَهُمُ اللّهُ اَفْرَاةً عَلَى اللّهِ قَدْ ضَكُواْ وَمَا كَافُواْ مُهْتَذِينَ ﴿ ﴾ [٣٦] - ١٤٠].

(١) ذرأ: خلق.

- (٢) الحرث: الزروع وغلاتها.
- (٣) ليردوهم: ليوقعوهم في هوة الضلال والإثم.
- (٤) ليلبسوا عليهم دينهم: ليخلطوا ويشوشوا عليهم في دينهم وعقائدهم.
  - (٥) حجر: محجورة أو موقوفة أو ممنوعة.
    - (٦) لا يطعمها: لا يأكل منها.
  - (٧) الأنعام: الكلمة تشمل الغنم (الضأن والمعز) والإبل والبقر.
    - (٨) سفهاً: جهلاً.

في الآيات إشارة تنديدية إلى بعض عادات وتقاليد كان العرب يمارسونها ويصبغونها بصبغة دينية، فقد كانوا ينذرون شيئاً من أنعامهم وزروعهم شه تعالى وشيئاً للشركاء الذين كانوا يدعونهم ويعبدونهم معه. وكانوا يحابون بين قسم الله وقسم الشركاء. فإذا ظهر أن الأول أكثر نتاجاً أو غلة بدلوا في التقسيم ليكون هذا من قسم الشركاء ولا يفعلون العكس. وكان بعضهم يقتل أولاده بوسوسة الشياطين وتربينهم. وكانوا ينذرون تحريم أكل بعض الأنعام وغلات الزروع على أناس دون أناس. وينذرون تحريم ركوب بعض الأنعام وتحميلها ولا يذكرون اسم الله على ما يذبحونه منها. وكانوا ينذرون بعض ما في بطون أنعامهم للذكور دون الإناث إذا ولد حياً ويشركون الإناث فيما يولد ميتاً. وكانوا يفعلون كل هذا على اعتبار أنها ليحقق لهم مطالبهم ورغباتهم التي ينذرون نذورهم من أجلها.

وقد نعت الآيات هذه التقاليد والعادات الباطلة وقررت أن الذين يمارسونها

يسيرون وراء وسوسة الشياطين وتزييناتهم وأنهم في نسبتها إلى الله سبحانه يفترون الكذب عليه وأن كل من يقتل ولده ويحرّم ما رزقه الله وينسب ذلك إلى أصل ديني إلهي جهلاً أو كذباً هو ضالً وليس على حقّ وهدى.

# تعليق على التقاليد المشركين في الأنعام والحرث وحجرهما وقتل الأولاد نذراً لله أو لمعبوداتهم،

ولم يرو المفسرون فيما اطلعنا عليه مناسبة خاصة لنزول الآيات التي تبدو فصلاً ذا موضوع جديد. وعطفها على ما سبقها وإضمار الفعل في (وجعلوا) الذي يعود كما هو واضح إلى أناس كانوا موضوع الحديث في الآيات المعطوف عليها وهم المشركون يجعل الصلة قائمة بينها وبين ما سبقها كما هو المتبادر، بحيث يسوغ القول إن الآيات جاءت استطرادية للتنديد بالمشركين بسبب ما كانوا يمارسونه من عادات وتقاليد سخيفة يصبغونها بصبغة دينية وينسبونها إلى الله سجانه افتراء وجهلاً في حين أنها من وساوس الشياطين.

وقتل الأولاد المذكور في الآية الثانية ليس هو كما يتبادر لنا من روحها وأد البنات الذي أشير إليه في سورة التكوير التي سبق تفسيرها، ولا قتل الأولاد خشية الإملاق الذي نهي عنه في سورة الإسراء التي سبق تفسيرها أيضاً، وإنما هو تقليد من التقاليد الجاهلية الدينية كان يمارسه العرب على سبيل النذر، حيث كانوا إذا ما اشتد على أحدهم خطب أو كان له مطلب عظيم نذر بتقريب أحد أولاده قربانا لله أو للشركاء. وقد روت الروايات أن عبد المطلب جدّ النبي ﷺ نذر مثل هذا النذر. وأن امرأة بدوية نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة إن فعلت شيئاً عينته ففعلته فأرادت أن تفي ببدوية نذرت أدى عبدالمطلب ابنه ").

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام جـ ١ ص ١٤١ وما يعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على جـ ٥ ص ٢٠٠.

ومهما قيل في هذه الروايات فإن ورود الإشارة إلى هذا التقليد في القرآن دليل على أن العرب كانوا يمارسونه.

ولقد ورد في سورة الصافات آيات تذكر أن إيراهيم عليه السلام أمر في منامه بذبح ابنه قرباناً لله كما ترى في هذه الآية: ﴿ فَلْنَا بِلَغَ مَمَهُ ٱلسَّمْعَى فَسَالَ يَبْنَى إِنْ آلَىٰ فِي ٱلْمُنَايِرِ أَنَّ أَذْ يَكُ فَالْظُر مَاذَا تَرَكِ فَالَ يَكَابُّتِ افْضَلَ مَا نُوْمَرُ سَتَجِدُكُ إِن سَلَمَ اللّهُ مِن الصَّدِينِ فَنَهُ ﴾ وهذه القصة واردة في سفر التكوين أيضاً (١). فلا يبعد أن يكون التقليد الجاهلي مقتبساً من هذا التقليد القديم أو متصلاً به ولا سيما أن العرب كانوا كما قلنا في مناسبات سابقة يتداولون صلة بنوتهم بإبراهيم وسيرهم في تقاليدهم وفق تقاليد إبراهيم وملّته.

أما التقاليد الأخرى فالمستفاد مما رواه المفسرون أنها من حيث أساسها كانت تهدف إلى التقرب إلى الله والشركاء بقصد تكثير النسل والغلات أو الشركاء بقصد تكثير النسل والغلات أو إذا تحقق للمشركين مطلب. ويبدو من الآية الأولى أنهم كانوا يحابون شركاءهم ويحولون نصيب الله إليهم إن كان هو الأفضل انسياقاً وراء مفهوم مألوف في معاملات الناس وصلاتهم ببعضهم حيث يرون أنهم لا بد لهم من شفعاء لدى الله لتحقيق مطالبهم، وأن الحصول على رضاء هؤلاء الشفعاء هو المهم في نظرهم لأن شفاعتهم مقبولة لدى الله حتماً في تصورهم.

ومما رواه المفسرون من تفصيل في سياق هذه الآيات أنهم كانوا يجعلون ما شه للضيوف وما للشركاء لسدنة الأوثان الرامزة إلى الشركاء. وأنه كان إذا إذل الماء في أرض منذورة لله دون المنذورة للشركاء أو إذا كانت غلة الأرض أو نتاج الأنعام المنذورة لله أحسن من المنذور للشركاء حولوها للشركاء. وإذا سقط شيء مما هو منذور لله في نصيب المنذور للشركاء أبقوه فيه وإذا سقط شيء مما هو للشركاء في

<sup>(</sup>١) الإصحاح ٢٢.

 <sup>(</sup>٢) انظر تفسير الآيات في كتب الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي.

نصيب الله ردوه إلى نصيب الشركاء وإذا أصابهم جوع أكلوا مما نذروه لله دون المنذور للشركاء، وقالوا إن الله غني عن نصيبه دون الشركاء. والغالب أن هذا كان يجري بإيعاز من السدنة لأنهم أصحاب الحظ والمصلحة.

ولم يذكر المفسرون شيئا واضحاً في صدد جملة: ﴿ وَكَالُوا هَلَـُوهِ آلْمَكُمُّ وَحَرَّثُ حِجْرٌ لَا يَطَكَمُهُمَا إِلَّا مَن نَشَالُهُ بِرَعِيهِم ﴾ [١٣٨] والمتبادر أنهم كانوا يندرون بعض الأنعام والزروع لاناس ويحرمونها على أناس. ويعتبرون نذرهم هذا الزاماً دبنياً لهم ولم يرووا شيئاً واضحاً كذلك في صدد الآية [١٣٩] وإنما قالوا قولين في نفسير جملة: ﴿ مَا فِ بُطُونِ كَلُوهِ كَلُوهِ الْأَشْكِرِ ﴾ أحدهما أنها تعني اللبن ويانهما أنها تعني اللبن والقول الثاني هو الأوجه بقرينة جملة ﴿ وَإِن يَكُن مَيَّتَ اللّهَ مُعْمَدُ فِيهِ شُرُكَاتُهُ ﴾ التي وردت في نفس الآية. والمتبادر أنهم كانوا يندرون الأجنة قبل ولادتها للذكور فإذا جاءت حية اعتبروا ذلك علامة رضاء الله والشركاء لم يرضوا عن نذرهم فأكلوا الميتة هم ونساؤهم معاً.

أما ما جاء في الآية [١٣٩] من الإشارة إلى تحريم ظهور بعض الأنعام فقد كان بسبب اعتبارات ونذور معينة. وكان يطلق على الأنعام نتيجة لها اصطلاحات خاصة. وقد ذكرت هذه الاصطلاحات في آية سورة المائدة هذه: ﴿ مَا جَمُلَ اللّهُ مِنْ الْمَعْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللهُ يَجِيرُون وبرها ولا يحلبونها ولا يحلبونها ولا يحلبونها ولا يحلبونها ولا يحبون وبرها ولا يمنعونها من كلا وماء ويسمونها (بحيرة) اشتقاقاً من (بحر) بمعنى شق الأذن. وكانوا إذا مرض لهم مريض أو كانت لهم أمنية أو طال عليهم غياب غائب نذروا أن يعتقوا ناقة يعينونها فإذا شغي المريض أو تحققت الأمنية أو عاد الغائب (سابوا) الناقة المذكورة وسموها (سانية) وصار له من المزايا ما ذكرناه في صدد البحيرة وكانوا إذا أنتج الفحل عشرة بطون أعتقوه وسموه (حاميا) أي حمد نفسه وصار له نفس المزايا. وكانوا إذا ولدت الشأة لأول مرة أنني كانت لهم حمين نفسه وصار له نفس المزايا. وكانوا إذا ولدت الشأة لأول مرة أنني كانت لهم

فلا يصح عليها ذبح ولا قربان. وإذا ولدت ذكراً كان لآلهتهم وهو الذي يذبح ويقرب فإذا ولدت ذكراً وأنثى في بطن واحد كانت حالة الذكر كحالة الأثنى فلا يصح أن يقرب أو يذبح لله وقالوا إن الأخت وصلت أخاها أي صانت دمه وسموها (وصيلة) ونص آية سورة المائدة صريح بأنهم كانوا يفعلون ذلك كنذر ملزم دينياً. والمتبادر أن الإشارة المنطوية في آية الأنعام [١٣٩] التي نحن في صددها هي في صدد الحالات النذرية الثلاث الأولى.

وقد روى المفسرون أن القصد من جملة ﴿ لَا يَتْكُرُونَ اَسْدَاللَّهِ عَلَيْهَا ﴾ هو أن المشركين كانوا يذكرون على قرابينهم وأضاحيهم المنذورة أسماء شركائهم دون اسم الله عند ذبحها. وهذا متصل بالاعتبارات التي ذكرناها في صدد شرح سبب محاباتهم للشركاء.

هذا والآية الرابعة تعطينا صورة لما كان يلحق بالمرأة العربية قبل الإسلام من تهضم واستهانة شأن. مما تعددت صوره في القرآن على ما سوف يأتي بيانه في مناسباته وقد يكون فيها دليل على أن العرب كانوا يأكلون ما يموت من الأنعام حتف أنفه أو ما يخرج من أرحامها من أجنة ميتة.

﴿ ﴿ وَهُو اللَّهُ وَالنَّفَلُ وَالنَّا جَنَّتِ مَعْهُ وَعَنْ وَ(١) وَعَيْرَ مَعْهُ وَعَنْ وَالنَّفَى وَالنَّفَ وَالنَّفَى وَالْوَا أَضَالُ وَالنَّاكُ وَالنَّفَى وَالْوَا اللَّهُ وَالنَّفَى وَالْوَا اللَّهُ وَالنَّفَى وَالْوَا اللَّهُ وَالنَّفَى وَالْوَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَلْمُوا عُمُونَ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالَّالِمُولِقُولُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

 <sup>(</sup>١) معروشات: أوجه الأقوال فيها أنها الأشجار المتعرشة والأرجح أنها تعني أشجار العنب.

<sup>(</sup>٢) حمولة: للحمل.

 (٣) فرشأ: قبل إنها بمعنى الذبح وقبل إنها بمعنى الأثاث الذي يصنع من أوبار الأنعام وأصوافها وأشعارها.

معاني الآيات واضحة وفيها تنويه بما خلق الله للناس ويسر منافعه لهم من الأنعام والزروع والأشجار على اختلاف أنواعها، وإهابة بهم إلى النزام حدود الاعتدال وتجنب الإسراف في الانتفاع بها وأداء حقه منها، وعدم اتباع خطوات الشيطان ووساوسه لأنه شديد العداوة لهم.

والمتبادر أن الآيات جاءت معقبة على سابقاتها، وقد انطوى فيها. إفحام وإلزام للكفار، فالله سبحانه وحده الذي خلق كل شيء وليس لأي كائن علاقة أو دخل في ذلك. وقد أباح للناس ما خلق أكلاً وانتفاعاً. وتحريم ما أحل إنما هو من وساوس الشيطان المضللة. وواضح أن الإلزام والإفحام في الآيات مستمدان من عقيدة الكفار بالله وكونه هو الخالق البارىء المطلق التصرف في كونه ومخلوقاته، وهو ما قررته آيات عديدة أوردناها في مناسبات سابقة.

## تعليق على الآية

﴿ فِهُوَ اللَّذِيَّ اَنْشَأَ جَنَّتِ مَعْمُوهَنتِ وَغَيْرَ مَعْرُوهَنتِ وَالنَّخْلُ وَالزَّعْ تُخْلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالْوَّمَانَ مُتَنْكَحِهُمُ اعْتَمْ مُتَنْكِيهٍ كُلُواْمِن ثَمَوِدٍهِ إِذَّا أَنْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِةً وَلاَ يَتُونَ

# والآية التالية لها

ومع أن للآيات خصوصية زمنية وجدلية فإنها انطوت على مبدأ من المبادى، الفرآنية العامة المستمرة المدى تكرر في مناسبات متعددة وهو إياحة الاستمتاع بكل طيب حلال مما خلقه الله من ماشية وزرع وشجر في حدود الاعتدال وعدم الإسراف. مع أداء حق الفقراء منه وعدم التحليل والتحريم وفقاً لتقاليد وعادات الإسراف. مع أداء حق الفقراء منه وعدم التحليل والتحريم وفقاً لتقاليد وعادات لا تستند إلى شرع إلّهي ومحاربة كل تقليد وعادة واعتبار من شأنه أن يخل بذلك في تلك الحدود.

ومع أن جملة ﴿ وَمَالُوا حَمَّهُ يُوْمَ حَصَاوِمِ اللهِ تَعْدِ بَقَوة الأمر بإفراز الزكاة من غلة الأشجار والزروع وتوزيعها على مستحقيها. فإن الطبري وغيره يروون عن بعض أهل التأويل أن هذه الجملة لا تعني الزكاة لأن الزكاة فرضت في المدينة، وإنما عنت الأمر بالتصدّق من ثمار الأرض، وأنها نسخت حين فرضت الزكاة. ويلحظ أنه ليس في السور المدنية ما يفيد بصراحة أن الزكاة إنما فرضت في العهد المدني وكل ما فيه بصراحة آية في سورة التوبة فيها تعبين لمصارف الزكاة. وبقية الأبات تأمر بإيتاء الزكاة مع الصلاة إطلاقاً.

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن الآية الأولى مدنية، وروى البغوي أنها نزلت في ثابت بن قيس الذي صرم خمسمائة نخلة في يوم واحد وقسمها على الفقراء ولم يترك لأهله شيئاً فنيهت الآية على أن للفقراء حق ولكن ليست لهم جميع الغلة. والرواية غير واردة في الصحاح، ولعل رواية مدنيتها متصلة بذلك. والآية منسجمة كل الانسجام مع السياق والرواية غريبة في فحواها وتطبيقها. وهذا يسوغ التوقف فيها، والله أعلم.

هذا، وفي الآية دليل شرعي أن زكاة غلات الأرض تؤدى في موسم الحصاد ولا تتبع لقاعدة حول الحول عليها المقررة لزكاة الأموال والعروض التجارية إذا ما كانت هذه الغلات قد كانت النصاب المقرر في السنة وزيادة. وسنزيد هذا الأمر شرحاً في مناسبة آتية. ﴿ تَكَنَيْهُ أَوْدَجُ ( ) يِن الشّكَانُ النّيْنُ وَمِن النّعَوْ النّعَالَ النّعَمَّ النّعَوْ النّعَالَ النّعَمَّ النّعَوْ النّعَالَ النّعَمَّ النّعَالَ النّعَمَّ النّعَالَ النّعَمَّ النّعَالَ النّعَمَ النّعَالَ النّعَمَّ النّعَالَ النّعَمَّ النّعَالَ النّعَمَّ النّعَالَ النّعَمَّ النّعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ النّعَالَ النّعَالَ النّعَمَّ النّعَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) أزواج: حينما يكون الفرد لحدته يكون فرداً وحينما يكون معه واحد آخر من نوعه ومن غير رحم أخرى يسمى كل منهما زوجاً. وتعبير الزوجين يقصد به ذكر واحد وأنشى واحدة من نوع واحد. ومنه الآية ﴿ لَئَنَ ٱلزَّيْتِينِ اللَّكَرَ وَٱللَّكَنِي َ اللَّكَرَ وَٱللَّكَنِي اللَّكَرَ وَاللَّكِي اللَّكَرَ وَاللَّكِي اللَّكَرَ عَاللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُولُولُ اللْمُلْمُولُولُ اللْمُلْمُلُولُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْ

 <sup>(</sup>٢) نبثوني بعلم: بينوا لي وأخبروني بما عندكم من الدليل العلمي عن الله في ذلك.

<sup>(</sup>٣) شهداء: بمعنى حاضرين وشاهدين.

<sup>(</sup>٤) فمن أظلم: فمن أشد جرماً وضلالاً.

<sup>(</sup>٥) طاعم يطعمه: مأكول يأكله الناس.

<sup>(</sup>٦) دماً مسفوحاً: دماً سائلاً.

<sup>(</sup>٧) أهلّ: ذبح.

<sup>(</sup>٨) باغ: من البغي وهو تجاوز الحد المرسوم.

<sup>(</sup>٩) عاد: من العدوان.

في الآيات أمر للنبي ﷺ بمحاججة المشركين في صدد ما يحلونه ويحرمونه

من الأنعام ومطالبتهم بما عندهم من برهان وعلم على أن الله تعالى هو الذي حرّم ما يحرّمون وأحلّ ما يحلّون. وتنديد استطرادي بالذين يفترون على الله الكذب في ذلك. ليضلوا به الناس وإيذان بأن الله لا يمكن أن يسعد ويوفق الظالمين الذين يفعلون ذلك وتقرير بأنه ليس فيما أوحى الله شيء محرم على الآكلين إلا أربعة: وهي المبت حتف أنفه والدم السائل ولحم الخنزير وما ذبح باسم غير الله. مستثنى من ذلك حالة الاضطرار التي يغفرها الله على شرط عدم تجاوز الضرورة وعدم التوسع في الاستباحة ظلماً وعدواناً على حدود الله المرسومة، ومعللاً بكون تحريم الثلاثة الأولى ناشئاً من نجاستها وخبثها، وتحريم الرابعة ناشئاً مما انطوى فيه من الفسق أي الشرك مع الله وذكر اسم الشركاء على الذبيحة.

وأسلوب الآيات الأولى أسلوب تقريع وتحدّ وإنكار من جهة، وفيه إلزام وإفحام من جهة أخرى، فالذكور والإناث من الأزواج الثمانية مشتركة في إنتاج النسل من ذكر وأنثى وهذا النسل لا يلبث أن يشترك في إنتاج نسل آخر من ذكر وأنثى، فكيف يمكن أن يكون نتاج ما هو حل محرماً أو نتاج ما هو محرم حلالاً، أو كيف يمكن أن يكون بعض نتاج ما هو حل محرماً وبعضه حلالاً أو بعض نتاج ما هو محرم حلالاً، وبعضه محرماً؟.

وصيغة الآيات وأسلوبها يدلان على أنها في صدد حكاية موقف من مواقف الجدل والمناظرة بين النبي ﷺ والمشركين في مواضيع تقاليدهم الجاهلية. ويتبادر لنا أن هذه الحكاية لا تنحصر في هذه الآيات بل تشمل الآيات السابقة لها إيضاً ابتداء من الآية [١٣٦] لما بين موضوعها وموضوع هذه الآيات من ارتباط وثيق.

ومضمون الآيات هنا يدل أيضاً على أن العرب كانوا يعتبرون هذه التقاليد التحليلية التحريمية تقاليد دينية أولاً، وأنها من شرائع الله الأعظم ثانياً. وقد قررت كذبهم وافتراءهم على الله ونددت بهم أشد تنديد لأنهم يقولون ويفعلون بغير علم ولا برهان.

#### تعليق على الآية ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِـلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْدٍ ﴾

هذه الآية وإن كانت متصلة بالموضوع الخامس الذي دار الكلام عليه في الآيت فإن إطلاقها يجعل ما فيها تنديداً وإنذاراً عاماً مستمر التلقين. ولقد جاء في الآيت فإن إطلاقها يجعل ما فيها تنديداً وإنذاراً عاماً مستمر التلقين. ولقد جاء في الآية [119] من هذه السورة جملة فيها بعض المشابهة وعلقنا عليها بما تبادر لنا أنه المتوافق مع ما يلهمه فحواها ومقامها غير أنه يلحظ فرق بين فحوى الآيتين. حيث جاءت الآية [119] كإخبار وإنذار وجاءت هذه كتنديد وإنذار. وحيث تتحمل الأولى أن تكون تصدت من يضل متأثراً بهواه أو يضل غيره بهواه. وجاءت هذه صريحة ضد الذين يضلون غيرهم ووصفتهم بالظالمين ومع ذلك فإن ما نبهنا عليه وبخاصة ضد الذين يضلون الناس بأهوائهم وافترائهم على الله بدون علم وبرهان ينطوى في هذه الآية أيضاً.

ولقد حرمت الشريعة الموسوية التي تعتبر شريعة مسيحية أيضاً من الوجهة النظرية والتي حكتها الأسفار المتداولة عزواً إلى توراة موسى المفقودة وإلى الروايات عنها هذه المحرمات الأربعة، غير أنها حرمت أشياء كثيرة أخرى من المأكولات غير محرمة في الشريعة الإسلامية بدون تعليل برجس أو فسق على ما سوف نذكره بعد. كما أنها لم تذكر حالة الاضطرار التي ذكرها القرآن وعفا عنها في نطاق الضرورة حيث يكون في هذا مصداق لما ذكرته آية الأعراف [10] من مهمة رسالة النبي محمد كله متحليل الطيبات وتحريم الخبائث ورفع الإصر والأغلال والتكاليف الشديدة التي كانت على البهود والنصارى وبالتالى يكون في ذلك توكيد لذلك الترشيح.

تعليق على الآية ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِنَّى مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمِ يَظْمُمُهُۥ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَا مَسْشُوحًا أُولَحَمَ خِيزِيرِ فَالْمَهُ رِجِبَّ أَنْ فِسَقًا أُولِيلَ لِيغَيْرِ اللَّهِ يِهِ. فَسَنِي اَضْطُلَ غَيْرَ بَاغ ذَلا عَارِ فَإِنَّ رَبِّكَ عَشُولُ رَجِيدٌ ﴾ واستطراد إلى أسلوب التشريع النبوي في تعليل المحرمات الأربعة في الآية بالرجس والفسق وحصر التحريم فيها ونفى تحريم أى شيء غيرها من المأكولات مبدأ من المبادى، القرآنية المحكمة بحل كل ما هو طيب وليس فيه معصية ولا خبث ولا نجاسة من المأكولات عامة. ومثل هذا يقال بالنسبة إلى استثناء حالة الاضطرار التي يسمح فيها للمضطر عدم الالتزام بذلك وشرط أن لا يكون في ذلك تحايل ولا تجاوز للضرورة. وفي كل هذا ما فيه من ترشيح الشريعة الإسلامية للخلود والشمول، وهذه المبادىء مما تكور تقريره في القرآن في مناسبات عديدة مرّ بعضها في السور التي سبق تفسيرها وبخاصة في سورة الأعراف.

ويلحظ أن الآية وصفت الدم المحرم بالمسفوح أي السائل بحيث يقال إن هذا هو الأمر المستقر. ولقد روى البغوى عن ابن عباس وغيره أن المسلمين في الصدر الأول كانوا يرون الدم العالق باللحم والمخ والعظم والعروق خارجاً عن نطاق التحريم لأنه غير سائل ويرون التحريم منحصراً في ما خرج من الأوداج سائلًا في حالة حياة الحيوان، حيث كان العرب يفصدون الحيوان، وهو حي ويطبخون دمه. ولقد أورد المفسرون أحاديث نبوية عديدة في صدد حالة الاضطرار المذكورة في الآية، منها حديث رواه الطبري بطرقه عن أبي واقد الليثي قال: "قلنا يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا فيها مخمصة فما يصلح لنا من الميتة؟ قال: إذا لم تصطبحوا او تغتدوا أو تحتفؤوا بقلاً فشأنكم بها». وروى حديثاً آخر عن الحسن جاء فيه: اسأل رجل النبي ﷺ إلى متى يحل لي الحرام قال إلى أن يروى أهلك من اللبن أو تجيء ميرتهم". وروى حديثاً ثالثاً عن مروة جاء فيه: ﴿سَأَلُ رَجُلُ النَّبِي ﷺ في الذي حرم الله عليه وأحله له. فقال: يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث. إلا أن تفتقر إلى طعام فتأكل منه حتى تستغني عنه. فقال رجل: وما فقري الذي يحلّ لي وما غناي الذي يغنيني عنه؟ فقال: إذا كنت لا ترجو غناء تطلبه فتبلغ من ذلك شيئاً فاطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه. فقال أعرابي: وما غناي الذي أدعه إذا وجدته فقال: إذا أرويت أهلك غبوقاً من الليل فاجتنب ما حرّم الله » .

ولقد أورد ابن كثير هذه الأحاديث في السياق نفسه وعزا أولها إلى الإمام أحمد وأورد بالإضافة إليها حديثاً رواه إلى أبي داود جاء فيه: «إن ناقة ضلت لرجل فوجدها آخر فمرضت عنده فقالت له امرأته انحرها فأبى فنفقت فقالت له اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها فنأكله فقال لاحتى أسأل رسول الله فأتاه فسأله فقال هل عندك غني يغنيك قال لا قال كلوها». والأحاديث وإن لم ترد في الصحاح فإن فيها توافقاً لروح الآيات وبيان لمداها. ولقد عقب ابن كثير على هذه الأحاديث فقال إن تناول المحرمات واجب إذا خاف المسلم على نفسه ولم يجد غيرها، وأورد حديثاً أخرجه الإمام أحمد وابن حبان عن ابن عمر مرفوعاً قال: «قال رسول الله ﷺ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته». وحديثاً آخر أخرجه الإمام أحمد عن النبي ﷺ قال: "من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبل عرفة». والحديثان وإن لم يردا في الصحاح فإن ما فيهما متسق مع فكرة الرخصة القرآنية كما هو المتبادر. ولقد أورد ابن كثير حديثاً رواه الحكم وابن مردويه عن ابن عباس جاء فيه: «كانَ أهلُ الجاهليةِ يأكلونَ أشياءَ ويتركونَ أشياءَ تَعَذَّراً فبعثَ اللهُ نبيَّه وأنزلَ كتابه وأحلَّ حلالَه وحرَّمَ حرامَه فما أحلَّ فهو حلالٌ وما حرَّم فهو حرامٌ وما سكَتَ عنه فهو عَفْوٌ. وقرأ آية الأنعام التي نحن في صددها». وهناك حديث رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه أيضاً جاء فيه: ﴿ سُتُلُ النبيُّ عَلَيْهِ عِن السَّمن والجبن والفَرَاءِ فقالَ الحلالُ ما أحلَّ الله في كتابه والحرامُ ما حرِّمَ الله في كتابه وما سكتَ عنه فهوَ ممّا عفا (1)(4:6

وينطوي في الحديث حصر التحريم والتحليل في المأكولات في كتاب الله واعتبار ما سكت عن ذكره القرآن مباحاً. غير أن هناك أحاديث عديدة تبدو لأول وهلة أنها مناقضة للمبدأ الذي قرره هذا الحديث، وإخلال لنطاق التحريم الذي حددته الآية التي نحن في صددها.

منها حديث رواه أبو داود والترمذي عن المقدام بن معدى كرب عن رسول

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٣ ص ٤٨.

الله ﷺ قال: ﴿أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الكتابَ ومثلَه معه ألا يوشكُ رجلٌ شبعانُ على أريكتِه يقولُ عليكم بهذا القرآنِ فما وجدتُم فيهِ من حلالٍ فأحلُّوه وما وجدتُم فيه من حرام فحرّموه. ألا لا يحلُّ لكم الحمارُ الأهليُّ ولا كلُّ ذي نابٍ من السبع ولا القطةُ إلاّ أن يستغني عنها صاحبُها، ومن نزلَ بقوم فعليهم أن يَقرُوه فإنْ لمَ يقرُوه فله أن يعقبَهم بمثل قِراهُ" (1). وحديث رواه الترمذي وابن ماجه جاء فيه: "سئلَ النبيّ ﷺ عن الذئب فقالَ ويأكلُ الذئبَ أحدٌ فيه خيرٌ الأَنْ. وحديث رواه ابن ماجه جاء فيه: اقيلَ يا رسولَ الله ما تقولُ في الثعلبِ؟ قال: ومن يأكلُ الثعلبَ"(١). وحديث رواه الخمسة عن أبي ثعلبة: ﴿أَنَ النَّبِيِّ ﴾ نهى عن أكل كلِّ ذي نابٍ من السَّباعِ ٩٠. وحديث رواه مسلم وأبو داود عن ابن عباس قال: "نهَى النبي ﷺ عن كلِّ ذي ناب من السباع وعن كلّ ذي مخلبٍ من الطيورِ (<sup>(۲)</sup>. وحديث رواه الخمسة إلا البخاري عن جابر ُقال: «نهَى النبي ﷺ عن أكلِ الهرّ وعن أكل ثمنِه»(٢). وحديث رواه أبو داود وأحمد جاء فيه: "ذكرَ عندَ النبي ﷺ القنفذُ، فقال خبيثةٌ من الخبائِثِ". وحديث رواه أبو داود ومسلم عن جابر قال: "نهانًا النبيِّ ﷺ يومَ خيبرَ عن البغالِ والحمير ولم ينهَنا عن الخيل، (٢). وحديث رواه ابن ماجه والحاكم وصححه عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: ﴿أُحلَّتْ لنا ميتتَانِ ودمانِ. فأمَّا الميتنانِ فالحوتُ والجرادُ، وأما الدمان فالكبدُ والطحالُ ١٣٠١. وحديث رواه الخمسة عن ابن أبي أوفى قال: اغزونًا مع النبي ﷺ سبعَ غزواتٍ أو ستاً كنا نأكلُ معه الجرادَه"٢٠). وحديث رواه الخمسة كذلك عن خالد بن الوليد جاء فيه: ﴿إنه دَخُلُ مَعَ النَّبِي ﷺ بيتَ ميمونةَ فأتي بضبّ محنوذٍ فأهوى النبي يدّه إليه فقالَ بعضُ النسوةِ أخبرُوا النبيّ بما يريدُ أن يأكلَ فقالُوا هو ضبّ يا رسولَ الله. فرفعَ يده فقلتُ أحرامٌ هو يا رسولَ الله قال لا ولكنَّه لم يكنُّ بأرضِ قومي فأجدَني أعافُه قالَ خالد فاجتررتُه فأكلتُه والنبيّ ينظرُ ٢٠٠٠). ومع ذلك فإن رشيد رضا أورد حديثاً قال إنه أخرجه أبو داود عن

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٣ ص ٨٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ص ۸۳ وما بعدها.

عبد الله بن شبل: «أنَّ رسولَ الله ﷺ نهَى عن أكل الضبّ». وهذا الحديث لم يرد في التاج الذي جمع مؤلفه فيه أحاديث الخمسة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي على ما قال في مقدمته.

#### وتعليقاً على ذلك نقول:

أولاً: إن الأحاديث التي فيها تحليل وتحريم جديدان قد صدرت عن النبي ﷺ في المهد المدني. والآية التي نحن في صددها مكية فليس ما يمنع أن يكون الله تعالى قد أوحى لرسوله وحياً غير قرآني فيه تعديل وتوسيع لمدى الآية.

ثانياً: إن ما جاء في الحديثين اللذين يذكران أن الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو قد صدرا على الأرجع عن رسول الله على الأرجع عن المسانه هذه الأحاديث التي فيها تحليل وتحريم جديدان. ثم أجرى الله على لسانه هذه الأحاديث بقصد التيسير والتوضيح والتنبيه. وهذا ما انطوى في الحديث السانه هذه الأحاديث بقصد التيسير والتوضيح والتنبيه. وهذا ما انطوى في الحديث المروي عن المقدام بن معدي كرب حيث يلمح أن القصد فيه هو بيان أن الله تعالى قد ألهم ويلهم النبي هي أمياه وتعيراً وتمثيرة لم ترد في القرآن ليحدث الناس بها أمراً ونهياً النبي هما ليس في القرآن واحجب لأن الله جعل النبي المصدر الثاني للتشريع بعد النبي المصدر الثاني للتشريع بعد النبي والمصدر الثاني للتشريع بعد القرآن وأمر برد كل ما يتنازع فيه المصلمون إلى الله الذي يمثله القرآن وإلى الرسول الدي تمثله أحاديث بعد موته إذا ثبتت عنه على ما جاء في آية سورة النساء هذه في وَدُوهُ إِلَى الله الله يعني في وَدُوهُ إِلَى الله الله بالمسول والانتهاء عن كل ما نهى في وَكُوهُ وَلَمُ الله طاعة الرسول من طاعة الله في آية سورة النساء هذه: ﴿ مَن يُطِع الرَسُولُ المَنْ النساء المنه المنه على المَنه على المناء الله طاعة الله في آية سورة النساء هذه: ﴿ مَن يُطِع الرَسُولُ المَنْ المِنْ المن المناء الله في آية سورة النساء هذه: ﴿ مَن يُطِع الرَسُولُ الله فَلَهُ الله على المناء الله على المناء الله طاعة الله في آية سورة النساء هذه: ﴿ مَن يُطِع الرَسُولُ الله الله الله الله الله المناء الله في المناء الله المناء المناء المناء المناء المناء الله في المناء الله في المناء الله على المناء المن

وننبه بهذه المناسبة على أن النشريع النبوي المتصل بما ورد في القرآن قد جرى على أساليب منها ما فيه توضيح لغامض أو مبهم ومنها ما فيه تقييد لمطلق. ومنها ما فيه تشديد أو تخفيف لنص عام. ومنها ما فيه تشريعات جزئية تتمة لتشريعات رئيسية في القرآن، ومنها ما فيه تشريع لأمر مسكوت عنه في القرآن من الأمور الكلية الواردة فيه (11. وليس فيه على كل حال على ما عليه الجمهور نسخ أو نقض أو خلاف أو تغيير لتشريع قرآني قطعي وصريح والله تعالى .

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفَّتٌ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَسَرِ حَرَّمْنَا مُو عَلَمْ الْمَعْوِمُ الْبَقَرِ وَالْفَسَرِ حَرَّمْنَا أَوِ الْمَعَوْمِنَا أَوْ الْمَعَوْمِنَا وَالْمَعْوَمُونَا أَوْ الْمَعَوْمُونَا أَوْ الْمَعَوْمُ وَالْمَعَوْمُ وَالْمَعَوْمُ وَالْمُعَوْمُ وَالْمُونُ وَلَيْمُ وَالْمُعَوْمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ اللَّهُ وَلِمُعُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُومُ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَالِقُومُ وَالْمُؤْمِنِينَالِمُومُ وَالْمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنَالِمُ وَالْمُؤْمِنِينَالِمُومُ وَالْمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنِينَالِمُومُ وَالْمُؤْمِنَالِمُومُ وَالْمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَالِمُومُ وَالْمُؤْمِنَالِمُومُ وَالْمُؤْمِنَالِمُومُ وَالْمُؤْمِنَا لَمِنْ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْمِ مُنْمُومُ وَالْمُؤْمِنَالِمُومُ وَا

(١) الحوايا: ذكر الطبري أن الكلمة في أصلها تعني ما يحتويه البطن وما
 اجتمع واستدار وأنها تطلق على بنات اللبن والمباعر والمرابض والأمعاء.

(٢) أو ما اختلط بعظم: قال المفسرون إن ذلك عنى عظم العصعص في

<sup>(</sup>١) من الأمثلة على هذه الأساليب: (١) إن القرآن فرض الصلاة ولم يعين كيفياتها وأوقاتها. (٣) إن القرآن فرض الزكاة ولم يعين مقاديرها وأوقاتها. (٣) إن القرآن فرض الركات فرض الركات في الإرث دون الجزيات. (٤) إن القرآن وضع حداً للزائية والزائي دون ذكر المحصن وغير المحصن. (٥) إن القرآن سكت عن الذين لا يفتدون أنفسهم ولا يمن السلطان عليهم من الأسرى بدون فداه. (١) إن القرآن لم يذكر نصاب السرقة الذي يقطع من الأسرى بدون فداه. (١) إن القرآن لم يدر نصاب السرقة الذي يقطع من اللواط. (٧) إن القرآن لم يبين كيفيات أداء مناسلت الحج. ويعض أركان الصبام تونواقض الوضوء وطهارة الثباب إلخ.. فكل هذا وأشاله تم بالتشريع النبوي على ما سوف نشرحه في مناسباته.

الإلية وقالوا إن ما اختلط بهذا العظم من الشحم هو المستثنى دون الإلية .

في الآية الأولى إشارة إلى ما حرّم الله تعالى على اليهود من لحوم كل ذي ظفر ومن شحوم البقر والغنم، وإلى أن هذا التحريم إنما كان قصاصاً على ما بدا منهم من بغي وانحراف وفيها توكيد بأن هذا الصدق لا يتحمل ربياً. أما الآية الثانية فقد وجه الخطاب فيها إلى النبي على المشركين إذا كذبوه بأن المجرمين لن ينجوا من عذاب الله القاصم على ما اتصف به من الرحمة الواسعة وقد انطوى في هذا أن المجرمين بإجرامهم قد حرموا من رحمة الله.

ولم ير المفسرون مناسبة خاصة لنزول الآيتين والمتبادر أنهما استمرار للمناظرة القائمة بين النبي تله والمشركين وفصل من فصولها. وبالرغم مما يبدو لأول وهلة من غرابة بسبب ذكر البهود فإن إنعام النظر يؤدي إلى لمس الصلة ووحدة الموضوع بين الآيتين والآيات السابقة.

#### تعليق على آية ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاكُلَّ ذِي ظُفُرُ ﴾

ويتبادر أن هناك ثلاثة احتمالات لقيام تلك الصلة: الأول قصد الاستدراك في صدد التحريمات. فالآيات السابقة أمرت النبي بللج بأن يقول إنه لم يجد فيما أوحي إليه من المحرمات إلا الأربعة المذكورة فأتبعت بالآيتين للإشارة إلى ما حرمه الله على اليهود خاصة إضافة إلى الأربعة المذكورة. وهو لحم كل ذي ظفر وضحم الغنم والبقر. وبذلك تبدو الصلة بين الآيتين وسابقاتهما واضحة من حيث إن التحريم الرباني على اليهود هو وحي رباني. والثاني أن المناظرين الذين كانوا يعرفون على الأرجح أن عند اليهود محرمات أخرى احتجوا في سياق المناظرة بتحديم الوراة لحم كل ذي ظفر وشحم الغنم والبقر بقصد إقحام النبي بلا الذي يعلن إيمانه بالتوراة وكونها منزلة من الله، وكون القرآن قد جاء مصدقاً لما بين يديه من الكتب المنزلة، ثم بقصد تبرير تقاليدهم على اعتبار أنهم ليسوا بدعاً في نسبة ما العربور بوامير والفير العني دوي دعوى كون ذلك متوارئاً العربور الفير الغير العني دوي دعوى كون ذلك متوارئاً العربور الفير الغير العيب ١٠٠٠

بينهم جيلاً بعد جيل. وبهذا أيضاً تكون الصلة بين الآيتين وسابقاتها قائمة. والاحتمال الثالث هو أن الآيتين استمرار لما سبقهما في صدد بيان ما حرّم الله، فالله قد حرم الاربعة المذكورة في الآية السابقة لهما مباشرة وحرم كذلك على اليهود ما ذكرته الآية الأولى من الآيتين بالإضافة إلى الأربعة، وبذلك تبدو الصلة قوية أيضاً.

وعلى فرض وجاهة الاحتمال الثاني تكون الآيتان رداً على المشركين حيث احتوب أولاهما تعليلاً لما احتجوا به من تحريم محومات أخرى عند اليهود فقررت أن ذلك إنما كان عقوبة لليهود وليس للسبب الأصيل الجوهري للتحريم وهو الرجس والفسق. وقد يرد أنه لا يوجد في أسفار العهد القديم المتداولة اليوم ما يغيد أن ذلك كان عقوبة. وهذا لا يمنع أن يكون قد ورد في أسفار وقراطيس مفقودة . والمفروض أن يكون التحريم في أصله في التوراة التي أوحيت إلى موسى وكتبها في سفر خاص وهي مفقودة على ما شرحناه في سياق تفسير سورة أيا الأعراف، ولقد أشير إلى كون ذلك عقوبة من الله في آيات أخرى مكية ومدنية مثل الأعراف، ولقد أشير إلى كون ذلك عقوبة من الله في آيات أخرى مكية ومدنية مثل أنشائهم مُوكيكي كَافُوا النحاء هذه : ﴿ وَهُلَا اللَّذِي هَادُوا حَمْنَا عَلَيْكُ مِن قَلْ وَمَا طَلْمَنَاهُم مُوكيكيك كُون أَلْفِيك كَادُوا حَمْنَا عَلَيْكِم وكانت تنلى على مسمع اليهود.

وفي سورة آل عمران آية تحدّت اليهود بالإتيان بالنوراة وتلاوتها حيث كانوا يحاججون في مسائل المحرمات بما لا يتطابق مع النوراة على ما تلهمه الآية وهي: ﴿ فَي كُلُّ الطَّعَارِ كَانَ جِلَّا لِهَا مِرَّا إِلَّمَا صَرَّمَ إِسْرَقِيلُ عَلَىٰ تَفْسِهِ مِن قَبِلِ أَن تُذَلِّ التَّوْرَدُةُ قُلْ فَأَنُوا إِلْلَوْرَكُمْ فَاتَلُوكَمَا إِن كُشْتُمْ صَدِيقِينَ ﴾ والذي نرجحه أن اليهود ادخلوا على هذه المسألة تحريفاً في الأسفار المتداولة اليوم لأنها تسجل عليهم قصاصا ربائياً

ولقد صرف بعض المفسرين ضمير الجمع الغائب في ﴿كَنَّبُوكَ﴾ إلى البهود ومنهم من صرفه إلى المشركين (١٠). ويلحظ أن المناظرة والحديث هما في

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في الخازن والطبري وابن كثير والبغوي.

صدد تقاليد المشركين وبين هؤلاء وبين النبي ﷺ. والآيات مكية، ولم يرو خبر أي احتكاك ومناظرة بين النبي ﷺ واليهود في العهد المكي وهذا ما يجعلنا نرجح القول الثاني ونقول إن ذكر اليهود قد جاء في سياق المجادلة والمناظرة بين النبي ﷺ والمشركين. وفي الآيات التالية تأييد لذلك حيث يستمر الكلام عن المشركين.

هذا، وفي سفر الأحبار المسمى أيضاً باللاويين ثالث أسفار العهد القديم المتداولة اليوم بيان بما أمر الله موسى وهرون تبليغه إلى بني إسرائيل مما يحل لهم ويحرم عليهم من الحيوانات على اختلافها ومن الشحوم بشيء من التفصيل، بحيث يقال إن الآية الأولى احتوت ما رأت حكمة التنزيل ذكره كافياً من ذلك.

وهناك توافق من جهة وتخالف من جهة أخرى في أمر الشحوم. فني الإصحاح الثالث من السفر المذكور حرم أكل شحم القرابين الذي على المعي والكليتين والخاصرتين وجعله وقيدة للرب. ومع ذلك ففي آخر الإصحاح هذه العبارة (كل شحم هو للرب برسم الدهر على ممر أجيالكم في جميع مساكنكم. كل شحم وكل دم لا تأكلوها) وهذا كذلك في حين أن الآية استثنت الشحوم التي تحملها ظهور البقر والغنم فقط أو حواياهما أو ما اختلط بعظم. ومهما يكن من أمر فالذي نعتقده أن ما جاء في الآية كان وارداً في قراطيس يهودية ومتداولاً بين اليهود.

أما ذوات الظفر فقد ذكر في الإصحاح الحادي عشر من السفر المذكور أن المحرم منها هو ما كان ذا ظفر غير مشقوقة سواء أكان مجتراً أم غير مجتر مثل الجمل والوبر والأرنب والنعام التي هي من المجترات وذوات أظفار غير مشقوقة ومثل الخنزير الذي هو غير مجتر ولكنه من ذوات الأظفار غير المشقوقة. وظاهر أنه لبس هناك تخالف بين هذا وبين مدى الآية. ولقد روى الطبري وغيره عن علماء الصدر الأول أن جملة ﴿ كُلُونَ عُلْقُرِي العني كل ما لم يكن مشقوق الأصابع أو منفرج الأصابع أو فيهم مدى الأعمام والطير كالأيل والنعام. وهكذا يتفق المؤولون القدماء في فهم مدى الجملة مع ما كان متداولاً عند اليهود ووارداً في أسفارهم التي وصلت إليناً.

وواضح من هذا أن من المحرمات اليهودية ما هو غير محرم في الشريعة الإسلامية كالأيل والأرنب والنعام والدم المتجمد غير المصفوح. وفي سفر الأحبار محرمات أخرى غير محرمة في الشريعة الإسلامية مثل حيوانات الماء من بحار وأنهار التي ليس لها زعانف في حين أن الله قد أحل للمسلمين صيد البحر مطلقاً بدون تفريق كما جاء في آية سورة المائدة هذه: ﴿ أَيِلُ لَكُمُ صَيْدُ ٱلْبَحْرُ وَطَعَامُهُمُ مَتَكَا لَكُمُ وَالْمَدَى ﴾ [17] وفي ما حل للمسلمين وحرم على اليهود في شريعتهم مصداق لما قلناه من تخفيف رباني في الشريعة الإسلامية يرشحها للخلود والعموم.

وفي كتب التفسير بعض الأحاديث في صدد الشحوم. حيث روى البغوي بطرقه عن جابر بن عبدالله أنه سمع رسول الله يقول عام الفتح المكي اإن الله ورسوله حرّما بيع الخمو والميتة والخنزير والأصنام قبل يا رسول الله أرأيت شحوم المبتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستضيء الناس بها فقال لا هو حرام ثم قال قاتل الله البهود إن الله عزّ وجلّ لما حرّم عليهم شحومها جَمَلُوهُ ثم باعُوه فأكلُوا ثمنه المحين بيد هذا أن شحم الميتة حرام أكلاً واستعمالاً دون شحم ما يذبح ذبحاً. والحديث لم يرد في كتب الصحاح والذي ورد في هذه الكتب مماثل للشطر الثاني منه حيث روى البخاري عن جابر قال: (قال النبي ﷺ قاتلَ الله البهودَ لما حرمَ الله عليهم شحومها جَمَلُوها ثم باعُوها فأكلُوا ثمنها (أ. حيثُ يفيد هذا أن الشطر الأول لم يثبت عند البخاري وليس في الشطر الثاني تحريم وإنما فيه تحذير المسلمين من الاحتيال على شرائع الله كما فعل اليهود والله تعالى أعلم.

﴿ سَيَثُولُ الَّذِينَ الشَّرُولُ اوَّ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَا ءَابَـآؤُنَا وَلَا حُرَّمَنا مِن شَهُو كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِن ثَيْلِهِمْ حَنَّى دَافُوا بَأَسْكَأْ قُلْ هِلْ عِندَكُمْ مِنْ عَلِمِ فَتُخْرِجُو

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ١٠١.

لَنَّآ أِن تَقَيِّمُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنَّ اَنَشُرُ إِلَّا تَقْرَصُونَ ۞ قُلْ فِلَقِهِ الْحُجَّةُ الْوَائِمَةُ فَاوَ شَاتَهَ لَهُمَدَّنَكُمُّ اَجْمَعِينَ ۞ فَلَ هَلَمُ شُهُدَاءَكُمُ ١١ الْيَنِيَ يَشْهُدُونَ اَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَمُذَأ فَان تَسِهُوا فَكُ مَشْهَدَ مَمَهُمُ وَلَا تَشْهِمُ أَهُونَ اللَّيرِي كَذَبُوا مِثَانِينَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ إِلَّا وَهُمْ يِزَيِهِدْ يَمْدِلُونَ ١٢٠۞ ۞ [18] - ١٥٥].

(۱) شهداؤكم: تكرر ورود هذه الكلمة وكلمة شهداء أيضاً وجاءت في معان متنوعة، منها الشركاء ومنها سدنة الأصنام ورجال الدين عند المشركين. ومنها جمع للشهيد الذي يشهد على ما يقع بين الناس من أفعال ومعاملات. ومنها جمع للشهيد الذي يحصي على الناس أعمالهم من الملائكة ويشهد عليهم ويشهد محاسبتهم يوم القيامة. ومنها جمع للشهيد الذي يموت شهيداً في البهاد وفي غير الجهاد. والكلمة هنا رجال دين المشركين على ما يفيده فحوى المبارة.

# (٢) وهم بربهم يعدلون: يجعلون لربهم معادلين وأنداداً.

في الآيات حكاية لما يمكن أن يقوله المشركون أمام الحقائق التي يقررها القرآن والحجج الدامغة التي يفحمهم بها حيث يعمدون إلى المداورة والمماراة فيقولون إن الله لو شاء لما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا شيئاً مما جرينا على تحريمه. ورد على أقوالهم هذه بأن أمثالهم من قبلهم كانوا يعمدون إلى مثل مداورتهم ومماراتهم في مواقف الجحود والمكابرة والتكذيب التي كانوا يقفونها من أنبيائهم فأدى ذلك إلى وقوع بأس الله وعذابه فيهم. وأمر للتي تله بمطالبتهم بإظهار ما عندهم من علم أو برهان على صحة تقاليدهم وصدق نسبتها إلى الله. الله وبأن يقرر لهم بأنهم لا يتبعون إلا الظن والتخمين. وبأن يعلن أن لله الحجة البالغة وأنه لو شاء لهدى الناس جميعاً. وبأن يتحدى المشركين بالإتيان بشهدائهم الذين يشهدون أن الله حرم ما يحرمون. وأمر آخر للنبي على الإتيان بشهدائهم الذين المكذبين الذين لا يؤمنون بالآخرة ويجعلون لله شركاء وأنداداً معادلين له إذا ما جاءوا فعلاً بشهدائهم وشهدوا بما يؤيد مزاعمهم وبعدم التسليم بصحة شهادتهم وتصديقهم فيها.

وواضح أن الآيات متصلة بالآيات السابقة وفصل من فصول المناظرة القائمة بين المشركين والنبي ﷺ في صدد تقاليد التحريم والتحليل.

وبدء الآية الأولى يتضمن أن القول الذي حكي عن المشركين هو ما يتوقع صدوره منهم. وهذا الأسلوب مألوف في المناظرات كما لا يخفى. ولا يبعد أن يكون قد وقع منهم في موقف مماثل فتوقع أن يقولوه في هذا الموقف. وفي آية في سورة النحل سجل صدور ذلك منهم فعلاً وهي هذه: ﴿وَقَالَ اللَّذِيكَ أَشْرَكُوا لَوْ شَكَا وَهُ عَنْدُ وَلَا يَا اللَّهِ عَنْ مُنْ وَلَا يَكُولُوا لَوْ شَكَا اللَّهِ عَنْ مُنْ وَلَا يَكُولُوا لَوْ شَكَا اللَّهِ عَنْ مُنْ وَلَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ مُنْ وَلَا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

والمتبادر أن المشركين قصدوا إفحام النبي ﷺ بقولهم إنما يفعلون ما يفعلون بم يفعلون بم يفعلون بم يفعلون بم يشأ لما فعلوه. فردت عليهم الآيات ردَّين أشارت في أولهما إلى وحدة أخلاق وطبيعة الجاحدين المكذبين دائماً في نزوعهم إلى المراوغة واللعب بالألفاظ. وأكدت في ثانيهما أن الله لو شاء لهدى الناس جميعاً، حيث انطوى فيه تقرير حكمة الله سبحانه التي اقتضت أن يكون للناس حرية الاختيار والسلوك لنكون له عليهم الحجة الدامغة البالغة.

### تعليق على الآية

﴿ سَبَقُولُ الَّذِينَ أَشَرُّوُا لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا آشَرَكَءَا وَلَا مَابَاؤُنَا وَلَا خَرَّمَا مِن فَيْ كَ كُذَّبَ الَّذِينَ مِن تَبْلِهِمْ حَقَى دَافُوا بَأَسَناً قُلْ هَلَ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّا تَنْبَعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ أَنْشُلُ وَإِنْ أَنْشُرُ إِلَّا تَظُّنُ وَإِنْ أَنْشُرُ إِلَّا تَظُّنُ وَإِنْ

#### والآيتين التاليتين لها

ولقد كانت هذه الآيات موضوع بحث وجدل في بعض كتب التفسير بين أصحاب المذاهب الكلامية المختلفة منهم، الذين يقول فريق منهم إن الإنسان خالق أفعاله وإن الله يقدرها عليه من الأزل تقديراً لا حيلة له فيه. والذين يقولون إنه خالق كل شيء ومقدره ومن ذلك أفعال العباد.

والآيات في أصلها حكاية لقول المشركين وردّ عليهم وتكذيب لهم. ومع ذلك فنحن نرى فيها على ضوء الشرح الذي شرحناه بها والذي نرجو أن يكون الصواب رداً مستمر التلقين على كل من يريد أن يقرر أن القرآن يؤيد فكرة التحتيم الجبري الأزلي على الناس في تصرفاتهم وأفعالهم. وعلى كل من يحاول التنصل من مسؤولية ما يقترفه من آثام بحجة أن هذا مكتوب عليه وأن الله لو لم يشأ فإنه لا يكون. وفي الآية الأولى نصاً وروحاً قرينة على أننا على صواب إن شاء الله حيث حكت حجة المشركين التي عمدوا إليها بأسلوب تنديدي وتسفيهي وأنكرتها إنكاراً شديداً وأرجعتها إلى الروح الخيئة التي يصدر عنها المشركون المكابرون المكابرون .

وفي الآية نكتة لاذعة، فالمشركون حاولوا أن يقيموا الحجة على النبي ﷺ بقولهم لو شاء الله ما أشركنا والقرآن يردّ عليهم ويقول إن الحجة البالغة لله تعالى فهو لو شاء لهداهم ولكنه تركهم لاختيارهم لتكون حجته هي الدامغة وتدحض بذلك حجتهم. فالله لا يمكن أن يشاء لهم الشرك وإنما يدعوهم إلى الإيمان فإذا كانوا اختاروا الشرك وتقاليده فذلك من حثهم وعدم ارعوائهم لدعوة الحق.

ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن في كل ما تقدم تقبيحاً قرآنياً مستمراً الهذه الروح ودعوة للمسلمين إلى النفرة منها، ولقد تكرر هذا في القرآن كثيراً ومرت المثلة منه في سور سبق تفسيرها، ولا نرى هذا متنافياً مع واجب الإيمان بما قرره القرآن بأساليب متنوعة بأن هشيتة الله هي النافذة في كونه وخلقه وعباده، ولقد قلنا في مناسبة سابقة بأنه جعل الاختيار والكسب للناس لتحميلهم مسؤولية أعمالهم في الأصل من مشيئة الله أيضاً وأن الله لا يمكن أن يشاء لعباده الكفر والكذب والتكليب لآياته ورسله وقد رتب عليهم الجزاء الذي يستحقه ذلك وهذا مما يصح أن يورد في هذا المقام أيضاً. والله أعلم.

## تعليق على جملة ﴿ قُلْ هَلُمُّ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَاً ﴾

ولقد ذكرت الروايات<sup>(۱)</sup> أنه كان في مكة طبقة خاصة تسمى الأحماس يعترف العرب لها بالامتياز وكانت تسنّ بعض السنن والعادات فيسير الناس عليها. ونحن نميل إلى أن الآية قد عنت هذه الطبقة أكثر مما عنت اليهود. وفي الآية قرينة على هذا الترجيح حيث انطوى فيها توقع شهادة الشهداء بما يؤيد مزاعم المشركين وتقاليدهم والله أعلم.

﴿ ﴿ قُالَ نَصَالُوا اَتَٰلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلِيَكُمْ ۚ أَلَا تُشْرِّفُوا بِدِ شَبَيْنًا ۚ وَبِالْوَلِيدَيْنِ إِحْسَنَةً وَلَا تَشْرُلُوا أَوْلَدَكُمْ مِنْ إِمْلَعِيِّ غُنُّهُ زَرُقُكُمْ وَإِيَّا كُمْ ۚ وَلَا تَشْرَبُوا الْفَوْجَنَ

 <sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في كشاف الزمخشري والجزء الخامس من تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ص ٢٢٤ ـ ٢٢٨ وكتابنا عصر النبي ﷺ وبيته قبل البعثة ص ١٩٤ ـ ٩٥.

مَا ظَلْكُورُ مِنْهَا وَمَا بَطَنِّ وَلَا تَقْنُلُوا الْفَنْسَ الْمَي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقَّ وَلَكُو وَصَلَكُم بِهِ. لَمَلَكُو نَسْفِلُونَ ﴿ وَلَا تَقْرِيُوا مَالَ الْبَيْدِ إِلَّا بِأَلِّي حِي آخْسَنُ حَقَّ بَلِغُ اَشْدُوْ وَاوْفُوا الْكِنْدَ وَإِنْهُ فَلَاثُمْ فَالْفِيسُولُ الْالْكُنُونُ فَنْسَا إِلَّا وَسَعَهَا وَإِنَا فَلْنُمُ فَاعْدُوا وَلَوَكَانَ ذَا فَرَقَّ وَمِهُ لِمِ اللّهِ أَوْفُواً ذَلِكُمْ وَصَنَكُمْ بِهِ. لَمَلَكُونَ ثَلَّكُورِتَ ﴿ وَانْ هَلَا صِرَطَى مُسْتَقِيمًا (١) قَالْمِهُونُ وَلَا تَقْعُوا السُّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. (١) وَالكُمْ وَصَلَكُم بِهِ. لَمُنْكُمْ تَنْفُونَ ﴾ [101 - 101].

(١) مستقيماً: النصب في الكلمة على الحال.

 (٢) ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله: ولا تسيروا في طرق متعددة فتضلوا عن سبيل الله لأن طريق الله التي فيها الهدى واحدة.

الآيات واضحة العبارة، والمتبادر أنها متصلة بموقف المناظرة والمحاججة الذي حكته الآيات السابقة لها وتعقيب عليها. وأنها موجهة في الدرجة الأولى إلى المشركين الذين هم الطرف الثاني في المناظرة.

## تعليق على آية ﴿ ﴿ قُلُ تَمَالُوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ والآيتين التاليتين لها

ومع ما في توجيه الخطاب في الآيات من خصوصية زمنية وجدلية فإنها في حد ذاتها من جوامع الآيات القرآنية المشتملة على الأوامر والنواهي الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية العامة التي يمكن توجيهها لجميع الناس ولجميع المسلمين في كل زمن ومكان.

ولقد تكرر في القرآن هذا النوع من الجوامع، وقد مرّت اثنتان غير هذه، واحدة في سورة الفرقان وأخرى في سورة الإسراء. ويلحظ أن كلاً من المجموعات الثلاث جاء بأسلوب خاص. مجموعة الفرقان جاءت وصفاً لأخلاق وسيرة عباد الله المخلصين المؤمنين ومجموعة الإسراء جاءت كوصايا ربانية مباشرة. وهذه المجموعة جاءت كبيان موجه إلى السامعين بما حرم الله وأمر في سياق مناظرة قائمة بين النبي ﷺ والمشركين مما فيه صور من النظم القرآني وتنوعه.

وهذه المجموعة أكثر تشابها وتساوقاً مع مجموعة الإسراء، وقد علقنا على هذه المجموعة بما فيه الكفاية في سياق تفسير سورة الإسراء، وجل ما قلناه ينسحب على هذه المجموعة فلا نرى حاجة إلى تكراره، غير أن في هذه المجموعة مبدأين لم يردا في تلك. أولهما: النهي عن محاباة ذري القربي وقول الحق والعدل دون غيرهما. وثانيهما: إيجاب النزام سبيل الله الواضح الواحد الذي لا يتعدد وعدم التفرق مذاهب وشيعاً.

والمبدأ الأول ينطوي على وجوب التزام المرء الحق والعدل والإنصاف في كل ظرف، وتجاه أي مؤثر داخلي وخارجي. وفي هذا من السموّ والقوة ما هو ظاهر ولا سيما إن عصبية القرابة من الأمور الراسخة فى النفوس.

أما المبدأ الثاني فهو مزدوج المدى من حيث إن الآيات موجهة في الدرجة الأولى إلى المشركين تعقيباً على المناظرة وينطوي في ذلك تنبيه إلى أن سبيل الله واحدة لا تعدد فيها وواضحة لا عماء فيها وأن على المشركين الذين يعترفون بالله ويتحججون بمشيئته في ما هم عليه من تقاليد أن يلتزموا هذه السبيل ويدعوا المراوغة والأهواء التي تبعدهم عنها إذا كانوا حقاً راغبين في الهدى ودين الله. ومن حيث شمول الخطاب للمسلمين في كل زمان ومكان.

والمتبادر أنه ينطوي في هذا بالنسبة للمسلمين تقرير كون سبيل الله واحدة وواضحة فيما يقرره القرآن والرسول من المبادىء المحكمة وإيجاب التزام ذلك وعدم الحيدان عنه، لأن في هذا الضلال عن سبيل الله.

وخواتم الآيات الثلاث جديرة بالتنويه من حيث انطواؤها على التنبيه إلى أن هذه الآيات المتضمنة لوصايا الله وبيان ما حرمه إنما تتلى على الناس ليتدبروها ويعقلوها ويتفكروا بواجباتهم فيما يفعلون وليراقبوا الله ويتقوه في أعمالهم. ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه السلسلة أحاديث عديدة منها ما أورده في صدد المجموعة جملة ومنها ما أورده في صدد مفرداتها.

ولقد أوردنا بعض ما أورده في المفردات في سياق سلسلة الإسراء ونورد هنا بعض ما لم نورده. فمن ذلك حديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي ذر الغفاري قال: "قالَ رسولُ الله ﷺ أتاني جبريلُ فبشرني أنه من ماتَ من أمنكَ ولم يشركُ بالله شيئاً دخلَ الجنة، قلت: "الكلامُ لأبي ذر" وإن زنَى وإن سوق قال وإن زنَى وإن سوق قال وإن زنَى وإن سوق قال وإن زنَى وإن سوق المؤال فكرّر النبيً الجوابَ وفي الرابعةِ قال على رغم أنف أبي ذر" (١).

ومن ذلك حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: "قالَ رسولُ الله ﷺ لا أحدَ أغيرُ من الله. من أجلِ ذلكَ حرّمَ الفواحشَ ما ظهرَ منها وما بطنَّ». ومن ذلك حديث أخرجه الترمذي عن ابن عباس قال: "قالَ رسولُ اللهﷺ لأصحابِ الكيلِ والميزانِ إنكم وُليّتم أمراً هلكَثْ فيه الأممُ السابقةُ قبلُكمَّ». ومن

<sup>(</sup>١) التاج بد ١ ص ٢٦، ولقد أورد مؤلف التاج بعد هذا الحديث حديثاً آخر رواه الشيخان والترمذي إيضاً عن أنس (ص ٢٧) عن النبي على قال: (يُخرج من النار من قال لا إلا الله وفي قله وزن شعيرة من إيمانه حيث يمكن أن يقال إن الله تعالى إذا لم يغفر للزاني والسارق اللذين يمونان ولا يشركان به شيئاً فإنه يعذبهما ما شاه ثم يخرجهما من التار ويدخلهما الجدة. وبعبارة أخرى يكون في هذا الحديث توضيح لمدى الحديث الأول والله أعلم.

ذلك حديث رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: اخطَ رسولُ الله ﷺ خطأ بيده ثم قالَ هذا سبيلُ الله مستقيماً، وخطَّ عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه السبلُ ليس منها سبيلُ إلاَّ عليه شيطانُّ يدعو إليه ثم قرأ ﴿ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّيِعُوهُۗ وَلَا تَتَيِّمُواْالشَّهُلُ فَفَرَقَ مِحْمَّمَ عَسَهِيلِهِجُّ﴾ [187].

هذا ويلفت النظر إلى قيد قتل الأولاد خشية الإملاق حيث يجعل هذا القيد الفرق واضحاً بين هذا العمل وقتل الأولاد المذكور في الآية [١٣٧] من هذه السورة من حيث إن ما ذكر في الآية [١٣٧] كان تقليداً دينياً على ما شرحناه في مناسبتها في حين أن ما ذكر في الآية [١٥١] التي نحن في صددها عمل ناتج عن أسباب اقتصادية.

هذا، والمصحف الذي اعتمدناه يذكر أن الآيات الثلاث مدنية ولم نر ما يؤيد ذلك في كتب أخرى. ويلحظ أن الانسجام قوي بينها وبين الآيات السابقة لها حتى لتكاد تكون جزءاً غير قابل للانفصال عن المناظرة القائمة في صدد التحليل والتحريم. وأسلوبها أكثر انطباقاً على أسلوب الآيات المكية من حيث هو أسلوب حثّ وتشويق ووصية. وأكثر من واحد من المفسرين (١) قالوا إن الآيات موجهة في الدرجة الأولى إلى المشركين ولهذا فإننا نتوقف في هذه الرواية.

ولعل الحديث الذي رواه الحاكم عن عبادة بن الصامت وأوردناه قبل قليل أوهم بعض الرواة أنها نزلت في المدينة ولم يتنبه إلى الصلة الشديدة بينها وبين الآيات السابقة. والله أعلم.

### تعلىق على جملة ﴿ لَانُكِلِفُنَفَسًا إِلَّا وُسَعَهَا ﴾

ومما يحسن لفت النظر إليه بخاصة تعبير ﴿ لَانْكُلِفُ نَفَسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ في صدد توفية الوزن والكيل حيث يكون من المألوف شيء من النقص والزيادة فيهما

<sup>(</sup>١) انظر تفسيرها في الخازن والبغوي وابن كثير.

لا يمكن تجنّبه. والتعبير يلهم تقرير كون المرء إنما يؤاخذ إذا تعمد الغش. أما إذا انتفت نبة ذلك فلا محل للتشدد إلى درجة الوسواس. ويكفي المرء أن يبذل جهده. ولقد أورد ابن كثير حديثاً أخرجه ابن مردويه عن سعيد بن المسبب قال: وقال رسول الله من أوفي على يده في الكيل والميزان والله يعلم صحة نبته بالوفاء فيهما لم يؤاخذ، والحديث لم يرد في الصحاح ولكنه متساوق مع روح الآية والمبدأ بإطلاقه أي ﴿ لَا يُكَلِّفُ الله هَذَا التعبير في الآية [٤٦] من سورة الأعراف وعلقنا الترابة المحكمة وقد ورد مثل هذا التعبير في الآية [٤٦] من سورة الأعراف وعلقنا عليه بما فيه الكفاية.

﴿ ثُمُّ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ نَدَامًا عَلَى اللّذِى آخَسَنَ وَتَقْصِيلًا لِكُلِّي هَيْهِ وَهُدَى

وَرَحْمَةٌ لِمُنْهُم بِلِيْلَةً وَيَهِمْ بُوْمِسُونَ ﴿ وَهَذَا كِنَابُ أَنزَلَتُهُ مُبَارِلُهُ فَالْجِهُونُ وَاقْفُوا لَمَلَكُمُ 
رُرْحَمُونَ ﴿ لَنَ مَتُولُوا (١٠ إِنْمَا أُنزِلَ الْكِتَبُ عَلَى طَآهِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن 
وراسَيْهِمْ (١٠) لَمَنظِيرِت ﴿ وَقَوْلُوا لَوْ أَنَّا أَنْزِلُ مَلْيَانًا الْكِتَبُ ثَكِّنًا أَفَدَى مِنْمُمُ فَقَدُ

عَرَاسَيْهِمْ (١٠) لَمَنظِيرِت ﴾ أو تقولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزِلُ مَلْيَانًا الْكِتَبُ ثَكِنًا أَنْهَا لَمُولِينًا عَنْهُمْ الْمُكَلِّلُونَ مِنْمُ لِمُلْعُمُ 
مَنْ مُلْفَى مِنْ الْفَلْدُ مِنْنَ أَظْلُمُ مِنْنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ كَلْمُ وَمُلْكُونَ وَمَنْ مَالِكُونًا اللّهُ اللّهُ مِنْ الْفُلَادِ مِنَا كُلُوا مِنْسَلُونًا فَلْهُ مِنْنَا اللّهُ اللّهُ مِنْ الْفُلِدُ مِنْ كَلْمُ اللّهُ الْمُنْفَالِقُولُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) أن تقولوا: لئلا تقولوا.

<sup>(</sup>٢) عن دراستهم: عن كتبهم أو لغتهم.

<sup>(</sup>٣) صدف: أعرض أو انحرف أو انصرف.

في الآيات أولاً: تقرير رباني بأن الله تعالى قد آتى موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن ومفصلاً لكل ما يحتاج إليه قومه ليكون لهم فيه الهدى والرحمة فيؤمنوا بالله وإشارة تنويهية إلى القرآن وتقرير كونه مباركاً ودعوة العرب إلى اتباعه وتقوى الله في أعمالهم لعلهم يكونون بذلك مظهر رحمة الله أيضاً.

ثانياً: تنبيه إلى أن الله قد أراد بإنزال القرآن دفع كل حجة يمكن أن يحتج بها العرب فلا يقولوا إن الكتب السماوية إنما نزلت على طائفتين بلسانهما وهم غافلون عن هذه الكتب ولغتها ودراستها، ولئلا يقولوا كذلك إننا لو أنزل إلينا كتاب من الله بلساننا كما أنزل إليهم لكنا أهدى منهم.

ثالثاً: رد على الحجج التي فرض أن العرب يتحججون بها بأنه قد جاهم القرآن بلسانهم وفيه بينة من ربهم وهدى ورحمة. وقد زالت أسباب الاحتجاج بالغفلة عن الكتب السابقة وعدم دراستها ومعرفة لسانها. وأنه ليس بعد هذا من أحد أشد جرماً وإثماً ممن كذب بآيات الله وانصرف عنها، وأن كل من يفعل ذلك سيناله من الله شديد العذاب.

وضمائر الجمع المخاطب في الآيات الثانية والثالثة والرابعة وإن كانت مطلقة فإنها عائدة على ما هو المتبادر إلى المشركين في الدرجة الأولى الذين وجه إليهم الكلام السابق. والآيات والحالة هذه متصلة بموقف المناظرة واستمرار له أو فصل من فصوله.

# تعليق على الآية ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْنَبَ﴾ والآيات الثلاث التالية لها

ولقد تعددت أقوال الفسرين (() في محل ﴿ ثُمَّةُ مَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَنَبُ ﴾ فقيل إنها معطوفة على جملة ﴿ قَالَ مَنَالُوَ أَتَنَالُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْتَكُمْ مَا إنها معطوفة على جملة ﴿ قَالِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ مَلَكُمْ مَنْقِلُونَ ﴾ وقيل إن هناك محذوفا مقدراً وهو (ثم اتل عليهم أو ثم أخبرهم) والإشارة إلى القرآن بعد كتاب موسى مما تكرر في أكثر من سورة ومن ذلك ما جاء في آيات سورة الأنعام [91 - 91] وما جاء في آيات سورة هود [19] وما جاء في

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والطبرسي وابن كثير والخازن والزمخشري.

ولقد قبلت أقوال عديدة كذلك(١) في تأويل جملة ﴿ تَكَامًا عَلَى ٱلنَّرِي آحَسَنَ﴾ فمنها أنها بمعنى (تماماً على الذي أحَسنَ فهنها أنها بمعنى (تماماً على الذي أحسنه موسى من العلم والشرائم) ومنها أنها بمعنى (إتماماً لحما أله المجزئة أحسنه من عمل وطاعة) ومنها أنها بمعنى (إتماماً لما أحسن الله إلى موسى من نبوة وتكريم وتكليم) والمعنى الأخير هو الأوجه على ما يتبادر لنا. وقد تبادر لنا معنى آخر وهو (إتماماً لإحسانه الذي أحسنه على بني إسرائيل بالنجاة من فرعون وقومه). ولعل ضمير الجمع الغائب العائد إلى بني إسرائيل في الآية مما يوجه هذا المعنى.

وفي الآية [107] ينطوي على ما هو المتبادر صورة لموقف العرب من أهل الكتب السماوية وكتبهم. وهو أنهم كانوا ينقدون أهل الكتاب على ما هم فيه من خلاف ونزاع وقتال ويقولون لو جاءنا كتاب لكنا أهدى منهم. والآية إن حكت هذا عنهم كشيء متوقع فإن آية سورة فاطر [27] التي مرّ تفسيرها قد حكته عنهم كشيء واقع حيث حكت أنهم كانوا يحلفون بالله لو جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والطبرسي وابن كثير والخازن والزمخشري.

الأمم مع فرق هو أن آية فاطر حكت تمنيهم مجيء نذير وهذه الآية توقعت تمنيهم نزول كتاب.

ونظن أننا في غنى عن التنبيه إلى أن الآية [٥٦] ليس من شأنها نقض ما قررناه مراراً من أن العرب قد عرفوا كثيراً من المعارف الدينية وغير الدينية من طريق أهل الكتاب وأن كثيراً مما عرفوه وارد في أسفار العهد القديم والجديد. فالمحكي المفروض هو عدم اطلاعهم ودراستهم وفهمهم هذه الأسفار مباشرة على اعتبار أن الهداية لا تتم إلاً بذلك.

## تعليق على موضوع ترجمة الكتب السماوية السابقة

وقد تفيد الآية [١٥٦] أنه لم يكن للكتب التي كانت في أيدي أهل الكتاب في بيئة النبي ﷺ ترجمة عربية. وهناك حديث رواه البخاري عن أبي هريرة جاء فيه: "كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله ﷺ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم؟ حيث يفيد الحديث نفس الشيء.

ومن الأمور اليقينية أنه كان كتل كبيرة عربية في بلاد الشام وجزيرة الفرات والعراق العربي في عهد دولتي الغساسنة والمناذرة يدينون بالنصرانية. والمستبعد أن لا يكون في أيديهم ترجمة لما كان يتداوله أهل النصرانية من كتب دينية من جملتها التوراة وأسفار العهد القديم التي كان فيها الشرائع التي يلتزمون بيها لأن رسالة عيسى عليه السلام لم تنسخ من الشرائع الموسوية إلاّ القليل كما يفيد ذلك آية سورة المائدة هذه: ﴿ وَقَفَيْنَا كُلّ مَا تَرْجِم بِعِسِي آين مَرْجَمُ مُمْكِوَّا لَكَ بَيْقَ يَدْيَدُ فِي التَّوْرَكُوَّ وَمُمُكَوَّا لَكَ بَيْقَ يَدَيْدُ فِي النَّقَ اللَّهُ وَهُدُى وَمُؤَدِّ وَمُمُكوَّا لِمَا يَنْ يَدَيْدِ وَلَا لَمُ اللهِ عَمْلَ اللّهُ وَهُدَى وَلَوْلُ وَمُمُكوَّا لِمَا يَنْ يَدَيْدِ وَلَا لَمْ اللهِ عَلَيْكَ فَي اللهِ عَلَيْكَ فَي اللهِ عَلَيْكَ فَي اللّهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ وهو الأمر اللهُ وقد الأمر الله الله وهو الأمر المؤلفة المُحالِق اللهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ وهو الأمر اللهُ الل

المستمر إلى اليوم حيث يعتبر النصارى أسفار العهد القديم كتاباً مقدساً لهم.

وإزاء ذلك يمكن القول إن ما ينطوي في الآية [187] وحديث البخاري كان لتسجيل الواقع في بيئة النبي في ومهبط وحيه الذي كان معظم النصارى فيه (وهم قلائل) ومعظم اليهود وهم كتلة كبيرة غير عرب. وفي الحديث الذي رواه الشيخان عن عائشة في صدد بله نزول الوحي لأول مرة على النبي في خبر عن ورقة بن نوفل يذكر أن ورقة كان قد تنصر وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب ما يفيد أن بعض الذين تنصروا أو تهودوا من العرب في بيئة النبي في وهم أفراد تعلموا لغة الكتب الدينية التي يدينون

ولقد استمر هذا إلى ما بعد النبي ﷺ حيث كان أصحاب رسول الله ﷺ وتابعوهم يسألون علماء اليهود الذين أسلموا عن بعض الأمور فيجيبونهم بإجابات يعزونها إلى التوراة فيتقبلون ذلك منهم. وكان من هذه الإجابات ما لا يمكن أن يكون في التوراة. من ذلك مثلاً إن أبا هريرة اختلف مع رفيق له على الساعة التي يستجيب الله فيها دعاء سائليه يوم الجمعة على ما إذا كانت في السنة أو في كل جمعة فسألا كمب الأحبار فقال إنها مرة في السنة فأصر أبو هريرة أنها مرة في كل جمعة فرجع كمب إلى التوراة ثم عاد فقال إنها كما قال أبو هريرة (أ). حيث يفيد هذا المثل أنه لو صار في أيدي أصحاب رسول الله بعد الني ترجمة للتوراة لما جرأ كمب على أن يعزو إلى التوراة ما لا يمكن أن يكون فيها.

ومن الجدير بالذكر أن النتف التي يذكرها الطبري عزواً إلى التوراة والإنجيل وكتاب تفسيره من أقدم وأطول ما وصل إلينا من كتب التفسير تدل على أنه لم يكن مطلعاً على ترجمة لهما لأن فيهما مفارقة وأخطاء كثيرة. وقد تدل بالتالي على أن الترجمة التي رجحنا أنها كانت في أيدي نصارى العرب قبل الإسلام في الشام والعراق وجزيرة الفرات والتي من المحتمل جداً أنها ظلت في أيدي من بقي على

<sup>(</sup>١) انظر هذه الرواية في تفسير سورة الجمعة في تفسير البغوي.

الجزء الرابع من التفسير الحديث \* ١٣

نصرانيته منهم بعد الفتح الإسلامي إلى بضع عشرات السنين لم تكن منتشرة أو لم تكن تامة. ولقد تبدل الحال بعد ذلك. ففي تفسير البغوي والطبرسي والخازن وابن كثير مثلاً وهم من أهل القرون الخامس والسادس والسابع ما يمكن أن يفيد أنهم كانوا مطلعين على ترجمة عربية لأسفار المهد القديم والعهد الجديد أو لبعضها وبخاصة لبعض الأناجيل المتداولة. والله تعالى أعلم.

﴿ مَلْ يَنْظُرُونَ ( ) إِلَّا أَنْ تَأْتِيَكُمُ الْمَنْتِكِكُةُ أَوْ يَانَّى رَبَّكُ أَوْ يَأْفِكَ بَعْضُ مَايَكِ رَبِكُ يَوْمَ بَأَنِي بَعْشُ مَايُكِ رَبِيَّكُ لَا يَنْتُمُ فَقْسًا إِينَهُمْ الرَّ تَكُنَّ مَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَيْتُ فِي إِينَهَا عَبْلُ أَنْفِلِوْآ إِنَّا مُسْتَظِرُونَ فِي إِنَّ اللَّذِينَ فَرَقُواْ وِينَهُمْ وَكَافُوا هِينَكَا لَسَتَ يَنْهُمْ فِي فَيَّ وَأَنْ ثُمُّ يَيْتُهُمْ مِا كَافُوا يَشْعَلُونَ فِي مَن جَلَةً بِلَكَسَنَةً فَلَهُ عَشْرُ أَنْفَالِهَا ۖ وَمَن جَلَةً وَالسَّيِنَتُو فَلا يُعْزَىٰ الْإِينْلَهَا وَمُمْ لا يُظْلِمُونَ (\* ) فَيْكُ الْمَالِمَةِ فَلا يُعْزِقَهُ فَلا يُعْزِقَهُ } [لا يؤنفها وَمُمْ إِلَى اللّهِ

في الآيات سؤال استنكاري عما ينتظره الكفار المشركون بعدما جاءتهم بينة الله وكتابه وهداه وتفصيل طريقه القويم، وهل ينتظرون أن تأتيهم الملائكة أو يأتيهم الله أو تأتيهم بعض آيات الله حتى يؤمنوا؟ وتقرير بأن بعض آيات الله سوف تأتيهم ولكن الفرصة تكون حينئذ قد ضاعت منهم، ولم يعد الإيمان ينفع الذين لم يكونوا قد آمنوا وعملوا الصالحات والخيرات قبلها. وأمر للنبي ﷺ بأن يقول لهم على سبيل الإنذار والإمهال انتظروا ذلك فنحن أيضاً منتظرون. وخطاب له بأنه ليس مسؤولاً عن الذين اتبعوا الأهواء في الدين وتفرقوا فيه شيعاً، وأنه بريء منهم وأن أمرهم في يد الله ومرجمهم إليه حيث ينبئهم بما فعلوا ويجزيهم عليه بما استحقوا، ومن فعل الحسنة جوزي بعشر أمثالها ومن اقترف السيئة جوزي بمثلها دون ظلم ولا إجماف.

<sup>(</sup>١) ينظرون: ينتظرون.

<sup>(</sup>٢) لست منهم في شيء: لست مسؤولاً عن عملهم أو أنت بريء منهم.

<sup>(</sup>٣) لا يظلمون: لا يكون عليهم حيف وجور إلاّ حسب استحقاقهم.

والآيات متصلة بالسياق واستمرار له وتعقيب عليه كما هو المتبادر.

# تعليق على الآية ﴿ يَوْمَ يَأْنِى بَعْشُ ءَايْتِ رَبِّكَ لَا يَنْفُعُ نَفْسًا إِينَتُهَا إِنْ تَكُنَّ ءَاسَنَتْ مِن قَبْلُ أَنْ كَسَنَتْ فِي إِينَجَاخَرُأً قُلُ النَّطِرُقَ إِنَّ اسْتَظِيرًا لَنَا لُسَنَظِمُ رِينَهُ

ولقد قال المفسرون إن هذه الآية تعني ما يسمى بعلامات الساعة الهي تسبق ختام الدنيا كما تضمنت أن باب التوبة والإيمان ينسد حينتذ فلا ينفع نفساً إيمانها وتوبتها. وأوردوا في صدد ذلك أحاديث عديدة منها ما ورد في الكتب الخمسة مقارب لما ورد في هذه ومنها ما لم يرد وكثير مما لم يرد في الكتب الخمسة مقارب لما ورد في هذه الكتب لأنها الأوثق. فمن ذلك حديث رواه البخاري عن أبي هريرة في تفسير الآية قال: قال النبي لله لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلمت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك عين لا ينفع نفساً إيمانهاه (١٦). وحديث رواه الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال النبي لله لاك أخرج ألم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال والدابة وطلوع الشمس من المغرب أو من مغربهاه (١٠). وحديث رواه مسلم وأبر داود عن عبد الله بن عمرو قال: "حفظتُ عن رسولِ الله لله حديثاً لم أنسة بعد، سمعته يقولُ إن أول الآياتِ خُروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى. وأتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قويباه (١٠). وحديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود عن حذيفة الغفاري قال: "طلع الني وحديث زواه مسلم والترمذي وأبو داود عن حذيفة الغفاري قال: "طلع الني قوم حتى عليا وندوم؟ قالوا: نذكرُ الساعة، قال إنها لن تقوم حتى عليا وندوم؟ والوا: نذكرُ الساعة، قال إنها لن تقوم حتى

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) الناج جـ ٥ ص ٣٠٤ ـ ٣٠٧. وفي التاج أحاديث أخرى من هذا الباب فاكتفينا بما تقدم.

ترَوا قبلَها عشر آيات. فذكرَ الدخانَ والدجّالَ والدابةَ وطلوعَ الشمس من مغربها ونزولَ عبسى ابنَ مريم ويأجوجَ ومأجوجَ وثلاثةَ خسوف. خسفٌ بالمشرقِ وخسفٌ بالمغربِ وخسفٌ بجزيرةِ العرب، وآخرُ ذلك نارٌ تخرجُ من اليمنِ تطردُ الناسَ إلى محشرِهم، (١٠٠ . وحديث رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله قال: الا تقومُ الساعةُ حتى يقاتلَ المسلمونَ اليهودَ فيقتلُهم المسلمونَ حتى يختبيءَ اليهودي من وراءِ الحجرِ والشجرِ فيقولُ الحجرُ أو الشجرُ يا مسلمُ يا عبدَ الله هذا يهوديٌ خلفِي فتعالَ فاقتله إلا الغرقدَ فإنه من شجر اليهود، (٢٠)

وتعليقاً على ما تقدم نقول أولاً: إنه يلحظ أن الآية التي نحن في صددها جزء من التعقيب الذي احتوته الآيات التي قبلها وتضمنت إنذار الكفار السامعين والتنديد بهم. وإن الأولى أن تصرف في مقامها إليهم وبكلمة أخرى إلى أمر قريب متصل بظرفهم وأشخاصهم. لأن هذا هو الذي يكون له التأثير والمعنى في إنذارهم على الارعواء. في حين أن قبام الساعة كما جاء في الأحاديث بعيد جداً عنهم. وليس في الأحاديث إلى هذا صراحة بأن الآية قصدت ذلك وكل ما فيها هو تطبيق ما فيها على ما سوف يكون عند قيام الساعة. ولعل فيها إنذاراً للكفار لتطبيق ما فيها على ما سوف يكون عند قيام الساعة. ولعل فيها إنذاراً للكفار معنى بعض آيات ربك - فيحول ذلك بينهم وبين تلافي أمرهم، ودعوة لهم إلى اغتيام فرصة العافية وسعة الوقت قبل فواته. قد تكرر هذا المعنى في آيات عديدة مرت أمثلة منها.

ومع خصوصية هذا التوجيه الزمني فإن الآية في حد ذاتها عامة الشمول في إنذارها وتحذيرها بطبيعة الحال.

وثانياً: ما دام أن هناك أحاديث عديدة وردت في الكتب المعتبرة بطرق

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٥ ص ٣٠٤ ـ ٣٠٧. وفي التاج أحاديث أخرى من هذا الباب فاكتفينا بما تقدم .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

هذا، وفي الأحاديث ذكر لخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى وظهور اللجال والدابة. ولقد علقنا على موضوع الدابة وأوردنا بعض ما ورد في صددها في سياق سورة النمل، وسنلم في مناسبات قريبة أكثر ملاءمة بالأمور الأخرى إن المناء الله.

## تعليق على الآية ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّةً﴾

وفي كتب التفسير أحاديث نبوية وروايات عن أهل التأويل في سباق هذه الآية ومداها. وقد استوعب الطبري أكثرها، من ذلك أن علياً رضي الله عنه كان يقرأ ﴿ فَرَقُوا ﴾ فارقوا وكأنه كان يذهب إلى أنها عنت من فارق دينه أو ارتد عنه وهذا كلام الطبري ـ ومن ذلك أن جملة ﴿ إِنَّ اللَّمِيْعَ فَرُوا يَدِيهُمُ وَكَانُوا شِيمًا ﴾ عنت الجوادج أو أهل البدع والأهواء والضلالة عامة. وقد أورد الطبري حديثاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الشلالة من هذه الأمة». وهناك صبغ أخرى في الطبري البغوي لهذا الحديث مروية عن عاشة أيضاً. وروى الطبري في صدد جملة

﴿ لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْهُ ﴾ قولين: واحد بأنها عنت اليهود والنصارى وأنها نسخت بآيات القتال: وواحد بأنها عنت الذين فرقوا دينهم من أمة محمد وأنها محكمة لأن النسخ إنما يكون لأجل أمر النبي ﷺ بتعديل موقفه. وحكم الآية هو بالنسبة لمن يكون بعده من أمته. ويكون مداها إعلاناً مسبقاً لبراءة النبي ﷺ من أهل البدع والأهواء والضلالة والشبهات من أمته.

والأحاديث التي تفسر الآية لم ترد في الكتب الخمسة وإن كان في هذه الكتب أحاديث في التنديد بأهل البدع بدون عطف على الآية على ما سوف نورده معده.

وروح الآية ومقامها وفحواها يلهم بقوة أنها جاءت مثل سابقتها معقبة على الموقف الحجاجي والجدي الذي وقفه المشركون في التحريم والتحليل ومزاعمهم الكاذبة بدون علم بأن ذلك من دين الله وأنها هي الأخرى بسبيل التنديد بمواقفهم ومزاعمهم وتقاليدهم. وفي الآية السابقة لها قرينة على ذلك لأنها تعني المشركين الذين سبق الكلام عنهم كما هو واضح بكل قوة. ومما يؤيد هذا آيات في سورة الروم آية فيها صراحة وهي: ﴿ فَيُنِينَ إِلَيْهِ وَاتَقُوهُ وَلَيْمُوا الصَّلَوة وَلاَ تَكُوفُوا مِن الشَّرِيبَ المَنْ وَصَافُوا الصَّلَوة وَلاَ تَكُوفُوا مِن اللَّذِيبَ فَرَقُوا وَيَنَهُمْ وَكَانُوا الصَّلَوة لِلاَ تَكُوفُوا مِن اللَّذِيبَ فَرَقُوا وَيَنَهُمْ وَكَانُوا الصَّلَوة لِلاَ تَكُوفُوا مِن اللَّهِمَ عَلَى اللَّهِمَ اللَّهُ مِن اللَّهِمَ مَن اللَّذِيبَ فَرَقُوا ويَنَهُمْ وَكَانُوا السَّلَوة لَهُمُ عَلَى مِنْ اللَّهِمَ فِي اللَّهُمُ وَكَانُوا السَّلَوة اللَّهُ اللَّهُ عَرْبٍ إِمَا لَدَيْمُ اللَّهُمُ وَكَانُوا السِّبَاءُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ

ويمكن أن يقال والحالة هذه أن ذكر تفرقة اليهود والنصارى شيعاً وفرقاً وذكر أهل الأهواء والبدع والضلالة والخوارج في معرض هذه الآية هو من قبيل التطبيق. ولقد ذكر اختلاف أهل الكتاب وتفرقهم في القرآن كثيراً مما مرّ منه أمثلة. ولقد ندد في القرآن بأهل البدع والأهواء أيضاً. ولقد حذر المسلمون في القرآن من ذلك في الكران وسيلة إلى هذا التطبيق.

هذا من ناحية تفسير وشرح الآية في مقام ورودها وظرفها، غير أن إطلاق عبارتها يجعلها هي الأخرى كما هو المتبادر عامة الشمول مستمرة التلقين في إنذارها وتنديدها بكل من يشذ عن طريق الدين الواضح والذي لا يتحمل فرقة ولا انفساماً على ما قررته الآية [١٥٣] التي سبقت هذه الآية، ويسير في سبيل الشقاق والفرقة والخلاف بدافع من الهوى والمآرب الخاصة. ثم في إعلانها المسبق ببراءة النبي ﷺ ممن يفعلون ذلك من أمته.

ولقد أورد الطبري والبنوي وابن كثير في سياق هذه الآية أحاديث نبوية عديدة بالتنديد بالتغرق والاختلاف والبدع والضلالات. منها ما ورد في الكتب الخصسة ومنها ما لم يرد وإن كان مقارباً لما ورد في هذه الكتب فنكتفي بإيراد بعض ما ورد في هذه الكتب. فمن ذلك حديث رواه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: فرعظنا رسولُ الله فلله يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيونُ ووجلت منها القلوب، فقال رجلً إن هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا يا رسولُ الله؟ قال: أوصيكُم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشع، فإنه من يعش منكم ير اختلافاً كثيراً. وإياكم ومحدثاتِ الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم منكم ير اختلافاً على الشائدين المهديين عضوا عليها بالنواجذة (١٠). وحديث نعليه بستني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذة (١٠). وحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي في الخال الأنتوقت المهودُ على إحدى أو ثنتين وسبعينَ فوقةً وتفرّقت المهار وواحدةً في الجنة وهي الجماعة (١٠).

وحديث رواه الشيخان والنسائي عن جابر عن النبي ﷺ قال: إن أصدق المحديث كتابُ الله، وأحسن الهدى هدى محمّد. وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثة بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ صَلالةٌ، وكلَّ صلالةٍ في النارِ<sup>ورام</sup>. وفي الأحاديث تنبيه وتحذير نبويان يؤيدان ما في عبارة الآية المطلقة من تلقين مستمر المدى للمسلمين في كل زمن ومكان.

<sup>(</sup>١) التاج جـ ١ ص ٣٩ و ٤٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

 <sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ٣٧ وهناك أحاديث أخرى في التاج من هذا الباب فاكتفينا بما تقدم.

ويحسن أن ننبه على أمر هام في هذا الصدد، فالذي يتبادر من روح الآيات والأحاديث أن البدعة والأمور المحدثة المندد بها والمنهي عنها هي ما كان مخالفاً للتشريعات والأحكام والنصوص الصريحة في كتاب الله والتأثر في سنة رسوله القولية والفعلية. وكذلك لما في كتاب الله وسنته ورسوله من تنبيهات وتعليمات وتلمينات وخلوط ومبادئء عامة.

ومعلوم أن أثمة المذاهب المشهورة الذين تواترت الروايات عن حرصهم على اتباع كتاب الله وسنة رسوله ولم يكونوا من أهل البدع والأهواء ومن سار على دريهم من العلماء والمجتهدين يختلفون في أمور كثيرة في المعاملات والعبادات والاستنباطات والأحكام نتيجة لاختلاف التأويلات وتعدد الأحاديث وقوتها ومراتبها. فالمتبادر أنهم لا يدخلون في شمول هذه الآية والآية [٥٣] حيث يكونون قد اجتهدوا وتحروا الحق والحقيقة فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. أما أصحاب الأهواء المشهورة الذين يعمدون إلى الأخذ بما يرونه متساوقاً مع أهواتهم من أحاديث وتأويلات ولو لم تكن صحيحة فإنهم يدخلون في شمول الآيتين وهم من الذين عتهم الأحاديث فيما هو المتبادر، والله أعلم.

وهناك شوون دنيوية متنوعة ليس فيها شيء في كتاب الله وسنة رسوله. 
والمتبادر أن ما لم يكن مناقضاً للخطوط والتلقينات والمبادىء القرآنية والنبوية 
العامة، ولما هو متعارف عليه أو متفق عليه بين جمهور المسلمين بأنه من مصلحة 
المسلمين العامة وأمنهم وأعرافهم من اجتهادات وقرارات وخطوات وعزائم 
ومشاريع فيها تنظيم وتقويم وتحسين لمختلف الشؤون السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والمعرانية والسلوكية يباشرها ويقوم عليها المسلمون أفرادا 
وجماعات أو حكومات. فالمتبادر أن ذلك لا يدخل في نطاق المنهي عنه المنذر به 
ولو لم يكن منه شيء في زمن النبي ﷺ وخلفائه الراشدين. ولو اختلف فيه 
المسلمون في قطر دون قطر ودولة دون دولة وظرف بعد ظرف ما دام أنه لا يناقض 
ولا يخالف الخطوط العامة القرآنية والنبوية.

وهناك حديث رواه مسلم والترمذي عن جرير بن عبد الله عن النبي هي مكن أن يورد لتدعيم هذا القول قال: «قالَ النبي هي من سنّ في الإسلام سنة حسنة فعُمِلَ بها بعدَه كُتِبَ له مثلُ أجر من عملَ بها ولا ينقصُ من أجورهم شيءٌ. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمِلَ بها بعدَه كتب عليه مثلُ وزر من عملَ بها ولا ينقصُ من أوزارِهم شيءٌ\*(''). حيث يفيد الحديث أن رسول الله هي لم يغب عنه احتمال تطور حياة المسلمين وإحداثهم أموراً لم تكن في عهده ولم يأمر ولم ينه لأفرادهم وجماعاتهم وحكوماتهم وعلى مختلف الوجوه وليس فيها مخالفة للكتاب والسنة بوجه ما يل حبدها وشجع عليها وقرر الأجر الدائم لمستنها. وإن البدع التي عناها وندد بها في الأحاديث السابقة هي ما كانت سنتاً مستنها. وإن البدع التي والسنة بوجه ما وفيها ضرر وضلالة في الدين والدنيا، وإلله تعالى أعلم.

# تعليق على الآية ﴿ مَن جَآة بِالْمُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾

جاءت هذه الآية معقبة على ما سبقها من إنذار وتنديد. وجاءت في الوقت نفسه مطلقة العبارة ليكون فيها حثّ وتشجيع دائمان على الأعمال الحسنة ونهي وتحدير دائمان من الأعمال السيئة، مع تمثل رحمة الله وإحسانه وعدله في زيادة أجر المحسنين وعدم زيادة وزر المسيئين.

ولقد احتوت سورة القصص التي سبق تفسيرها آية مماثلة مع فرق هو أن آية القصص ذكرت بالنسبة لعامل الحسنة ﴿ فَلَمُ مُثِرِّ مُثَمَّاً ﴾ (القصص/ ۸۶) وهذه ذكرت ﴿ فَلَمُ عَشَرُ ٱتَّمَالِهَا ﴾ حيث ينطوي في هذا تنوع في أسلوب الحث والتحذير اقتضته حكمة التنزيل وصورة من صوره. وفي سور أخرى صور أخرى من ذلك

<sup>(</sup>۱) التاج جـ ۱ ص ٦٦.

حيث جاء مثلًا في سورة النساء: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُطْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن نَكُ حَسَنَةُ يُضَعِفُهَا وَكِوْتِ مِن لَلْتُهُ أَمَّرًا عَظِيمًا ۞﴾ وآية البقرة هذه: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُمُفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَشَلِ حَبَّـةِ أَلْبَتَتْ سَتَعَ سَنَايِلَ فِي كُلِي سُئْلِلْوَ مِآلَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُشَنِهُ لِينَ يَشَاهُ ﴾ [171].

ولقد أورد ابن كثير حديثاً عزاه إلى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي لم نجده في مجموعة الكتب الخمسة عن أبي ذر الغفاري على هامش الآية قال: «قال رسول الله ﷺ من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله غشر أمثالها». والحديث يقتضي أن تكون الآية مدنية لأن الصيام فرض في المدينة وليس هناك ما يؤيد ذلك. ولعل ذلك كان من قبيل التطبيق فالتبس على الرواة.

وهناك أحاديث أخرى يوردها المفسرون على هامش الآية أيضاً متقاربة في المدى لم ترد في الكتب الخمسة نكتفي بواحد منها أورده ابن كثير بإخراج الحافظ أبو يعلى عن أنس بن مالك قال: «قال رسول الله ﷺ من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن همّ بسيتة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدةً. وفي رواية «ومن همّ بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة فإن تركها كتبت له حسنة يقول الله إنما تركها من مخافتي،

وفي الأحاديث تساوق مع الهدف القرآني في الترغيب والحثّ على الأعمال الحسنة والتحذير من الأعمال السيئة كما هو ظاهر، والله أعلم.

 ﴿ قُلْ إِنَّنِى هَدَىٰنِى رَفِّ إِلَى صِرَطِ تُسْتَغِيرِ دِينَا فِيَمَا ( ) مِثَلَّةً ( ) إِنْرِهِمَ حَيْفَاً وَمَا كَانَ مِنَ النُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمُنْكِى ( ) وَعَيَّاكَ وَمُسَافِ يَقُورَتِ العَنْكِينَ ﴿ لَا مَشْرِك لَمُّ وَيَنَاكِ أَيْرِثُ وَأَنَّا أَوْلُ السَّلِينَ ﴿ فَلَ النَّهِ الْقِوْرَقِ رَبَّا وَهُورَثُو كُلُّ فَيْ وَ نَشْسِ إِلَّا عَلَيْنًا وَلَا لِأَزْدُ وَازِدَةً فِرَقَى ( أَنْ كُنَّ إِلَى رَبِّوَكُمْ وَيَهِتُكُمْ فِينَّا كُنْمُ فِيهِ ُغَلِلْمُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِى جَمَلَكُمْ خَلَتِكَ ٱلْأَرْضِ وَرَثَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَعْتِ لِيَنْقِلُونَ ( أَنِيَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

.....

(١) قيماً: قرئت بكسر القاف وفتح الياء المخففة وقرئت بفتح القاف وكسر
 الياء المشددة والمعنى مقارب وهو المستقيم والثابت.

 (٢) الملة: هي الطريقة الدينية، أو الشريعة الدينية، وقالوا في أصل الكلمة إنها من الإملاء كأن ما يأتي به الشرع ويورده الرسول يملى على أمته فيكون لهم ملة متبعة (١٦).

(٣) نسكي: عبادتي. وتأتي النسك كناية عن القربان الذي يتقرب به الإنسان إلى الله.

- (٤) ولا تزر وازرة وزر أحرى: لا تحمل نفس حمل نفس أحرى.
  - (٥) ليبلوكم: ليختبركم.

في الآيات أمر للنبي ﷺ بأن يعلن أن الله قد هداه إلى طريق قويم وهو اللدين المستقيم طريق إبراهيم وملته الذي كان موحّداً حنيفاً ولم يكن مشركاً. وبأن يعلن أيضاً أن صلاته وخشوعه وعبادته ونسكه ومحياه ومماته وكل أمر من أموره هو لله رب العالمين لا شريك له، وأنه أمر بذلك وهو أول المسلمين أنفستهم لله. وبأن يتساءل تساؤل المنكر عما إذا كان يصح أن يتخذ غير الله رباً له وهو ربّ كل شيء. وبأن يعلن أن كل امرى، إنما هو مسؤول عما يقترف ويكسب. ولا يحمل أحد تبعة أحد وإثمه، ومرجع الجميع إلى الله الذي يقصل بين الناس فيما اختلاف في اختلاف في وحاسبهم عليه من حيث إنه هو الذي خلقهم وجعلهم خلاف في الأرض ورفع بعضهم فوق بعض ليختبرهم فيما يشره لهم ومكتهم فيه، كلاً بحسه ومن حيث هو سريع العقاب على الذين يستحقون عقابه، غفور رحيم للتالبين المؤمنين.

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير الآيات في مجمع البيان للطبرسي.

ولم نطلع في كتب التفسير على رواية خاصة بنزول الآيات. والمتبادر أنها استمرار للسياق ومتصلة به. وقد جاءت خاتمة قوية لفصول المناظرة القائمة بين النبي على والمشركين، وخاتمة قوية للسورة في ذات الوقت. وقد أمر النبي فيها يإعلان خصومه أن الطريق قد وضح والحجة قد قامت وأنه على ملة إبراهيم المستقيمة التوحيدية وأول من يسلم نفسه لله وأن من يضيع الفرصة الآن فقد لا تواتبه في المستقبل ولن تنفعه إذا ما حل فيه أمر الله ولا يستطيع أحد أن يحمل إثمه ووزره.

## تعليق على آية ﴿ قُلْ إِنِّي هَدَسْنِي رَقِي إِلَى صِرَبِطِ أَسْسَقَيْمِ دِينًا يَشَا لِنَّهُ إِرَّهِمَ حَيْفاً﴾ الخ والآية التالية لها

وهذه هي المرة الأولى التي ذُكر فيها أن الملّة التي هدى الله تعالى النبي ﷺ إليها هي ملة إبراهيم. وقد ذكرت في آيات سابقة ملّة إبراهيم بوصفه حنيفاً غير مشرك في سياق الحديث عن إبراهيم نفسه ثم تكرر هذا وذاك في آيات أخرى مكية ومدنية.

ولقد ذكرت الروايات<sup>(۱)</sup> أن فريقاً من العرب كانوا يتحدثون عن ملّة إبراهيم قبل البعثة ويصفونها بالحنيفية ويتعبّدون عليها منهم زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة وأبو عامر الأوسي المشهور بالراهب ثم بالفاسق ومهما يكن من أمر الروايات فإن تكرر ذكر ملّة إبراهيم في آيات مكية وإعلان كون الله قد هدى النبي ﷺ إليها في هذه الآية يمكن أن يسوّغا القول بجزم إن ملّة إبراهيم كانت تتردد على ألسنة العرب فجاءت هذه الآية وأمثالها لتقرر بصورة حاسمة أنها هي التوحيد المنافي للشرك ولترد على مزاعم المشركين الذين كانوا يزعمون أنهم على ملّة إبراهيم، ويمارسون تقاليدهم باسمها في حين أنهم

 <sup>(</sup>١) انظر كتابنا عصر النبي عليه السلام وبيت قبل البعثة ص ٤١٩ ـ ٤٣٤، الطبعة الأولى
 و ٢٩٦ ـ ٧٢٠ الطبعة الثانية. وانظر أسد الغابة جـ ٢ ص ١٧٨.

مشركون وأن تقاليدهم مشوبة بشوائب الشرك، ولتعلن أن هذه الملة هي التي هدى الله بنيه إليها، ولتهتف بمن يريد أن يتبعها حقاً أن يتبع التبي ﷺ ويستجيب إلى دعوته، ولتأمر النبي ﷺ بإعلان إسلامه إلى الله ربّ العالمين وحده بهذه الصيغة القوية النافذة.

# تعليق على جملة ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ قَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَسْلُوُكُمْ فِي مَا مَاتَنكُو ۗ ﴾

هذا، وقد توهم جملة ﴿ وَرَفَعٌ بَهَتَكُمْ فَوَى يَهْنِ دَرَكِتُ ﴾ أنها بسبيل إقرار وقد الدنيا الطبقي. والذي يتبادر لنا أنها بسبيل تقرير واقع أمرهم في الدنيا وكونه ناموساً اجتماعياً عاماً نشأ من طبيعة الاجتماع التي أودعها الله بني آدم ونتيجة لتفاوتهم في المواهب والنشاط والكسب وليست إقراراً للتفاضل بين الناس بدليل أن ذلك ليس مستقراً وإنما هو متقلب متداول بين جميع الناس حسب تقلب وتبدل الظروف والمواهب والأسباب. ثم بسبيل تنبههم إلى أنهم معرضون في تفاوتهم إلى اختبار الله تعالى وواجبهم نحوه ونحو الناس، فمن آمن وأصلح واتقى وعرف حده وأدى واجبه له الرحمة والفقران، ومن كفر وأفسد وبغى فله العقاب الشديد. وفي هذا ما فيه من عظة وتلقين جليل مستمر المدى وهذا هو المتسق مع آيات الفرآن الأخرى ومبادئه العامة التي لا تقر التفاضل إلا في التقوى والمكارم والإخلاص والعمل الصالح وتعتبر الناس والمسلمين بخاصة طبقة واحدة متساوية في الحقوق والواجبات نحو الله والناس.

وفي سورة الحجرات آية تقرر تساوي الناس في أصلهم وحياتهم وحصر

الفضل بينهم بالتقوى: ﴿ يَمَائُهُمُّ النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَدْثَىٰ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَيَمَآيِلَ لِتَعَانُونًا ۚ إِنَّ آكَرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ ٱلْفَنْكُمْ ﴾ [17].

وفي السورة نفسها آية تقرر الأخوة العامة بين المسلمين ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَّةً ﴾ [1٠] حيث تمنع التفاضل الطبقي بين المسلمين. ومن الموانع القرآنية بالنسبة للمسلمين بخاصة الآيات [٥١ ـ ٥٤] من هذه السورة التي مرّ شرحها بما يغني عن التكرار.

وهناك أحاديث عديدة في الكتب الخمسة وغيرها فيها توكيد على الأخوة الإسلامية. منها هذا الحديث الرائع الجامع الذي رواه الشيخان والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة قال: «قال النبي ﷺ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغ بعضكم على بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضهة (١).

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٥ ص ٣٥، والتناجش هو المكايدة في البيع والشراء.

# سُورة (الصافيات

في السورة حكاية لبعض مواقف وأقوال وعقائد العرب. وفصول من المناظرات والمشاهد بين النبي و الكفار. وبيان لمصير المخلصين والجاحدين يوم القيامة. وسلسلة قصص بعض الأنبياء وأقوامهم ومصائرهم وفيها بعض مواضيع السورة السابقة حتى تكاد أن تكون تتمة لها أو تعقيباً عليها مما فيه قرينة على صحة نزولها بعد سورة الأنعام، وفي أسلوبها ونظمها خصوصية فنية. فقيها تسجيع متنوع القوافي وقد ألحقت حلقات سلسلة القصص بلازمة تتكرر عقب كل قصة مل حلقات سورة الشعراء مع اختلاف الصيغة وفصولها مترابطة منسجمة مما يسوغ القول إنها نزلت دفعة واحدة أو فصولاً متلاحقة وهي خامسة سور القرآن في عدد الآيات.

### بنسيم ألَّهِ الرَّهُنِ الرَّجَنِ عِنْ

﴿ وَالمَنْظَنِ صَفّا ﴿ فَالسِّمِوتِ ( ( ) وَحَلّ ﴾ فالسِّيتِ وَكُلّ ﴾ إِنّ إِلَيْهُمُ لَتِيعَة ﴾ رَبُّ السَّمَا إِنّ اللّهُ السَّمَا إِنّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) الزاجرات: المانعات أو الرادعات أو السائقات.

 <sup>(</sup>٢) المشارق: الجمهور على أنها هنا تعني مشارق الشمس من حيث إن
 للشمس مشارق عديدة بحسب منازلها ومساراتها في مدار السماء. ويتبادر أن

تكون بمعنى مشارق الأرض أيضاً وليس هذا يعني أنه ربّ المشارق فقط، وإنما هو أسلوبي شاءت حكمة التنزيل أن يكون القسم به وحده.

- (٣) لا يسمّعون: بمعنى لئلا يتسمعوا.
- (٤) دحوراً: طرداً عنيفاً أو دفعاً عنيفاً.
  - (٥) واصب: دائم أو ثابت.
- (٦) شهاب ثاقب: شهاب ساطع أو مضيء.

في الآيات قسم رباني على سبيل التوكيد بأن إلّه الناس واحد وحسب، وهو رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق، الذي زين السماء الدنيا بالكواكب وجعلها في الوقت نفسه حافظة لها من كل شيطان باغ لمنعه من التسمع إلى الملأ الأعلى وقذفه من كل جانب من جوانبها قذفاً شديداً، بالإضافة إلى ما له من عذاب دائم وكل من خطف خطفة من السمع منهم تبعه شهاب ثاقب قضى عليه.

ولقد تعددت الأقوال في المقصود بالمقسوم به في الجمل الثلاث الأولى، وأوجهها الذي رجحه جمهور المفسرين أنهم الملائكة. فهم الصافون للعبادة صفاً والزاجرون الناس عن المعاصى والتالون لآيات الله والمبلغون لأوامره.

وعلى كل حال فالآيات بسبيل توكيد ما بعدها. وهي جارية على الأسلوب القرآني المألوف ونرجح أن سامعيها أو من سامعيها من قد فهم المقصود ولم تكن مبهمة عليه.

ويمكن أن يستلهم من الآيات التالية أن هذه الآيات مقدمة لمشهد من مشاهد المناظرة بين النبي ﷺ والكفار المشركين جرى فيه جدل حول وحدة الله تعالى وحقيقة البعث بعد الموت. وهي مقدمة قوية نافذة، تضمنت لفت نظر السامعين إلى عظمة كون الله تعالى والتدليل على وحدته وربوبيته كما هو المتبادر. ولقد علقنا في سياق تفسير سورتي الجن والحجر على موضوع الشياطين وتسمعهم إلى السماء ورجمهم بالشهب بما فيه الكفاية فلا ضرورة إلى زيادة شيء آخر في هذا المقام بمناسبة ورود ذكر ذلك في الآيات.

﴿ فَأَسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقَنّا ۚ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِن طِينٍ لّازِبِ (١) ﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ۞ وَإِنَا ذُكِّرُواْ لَا يَذَكُّرُونَ ۞ وَإِنَا زَلَوْا ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ ۖ ۞ وَقَالُوا إِنْ هَلَآ إِلَّا سِعْرٌ شُينُ ﴿ أَوَذَا مِنْنَا كُفَّا نُرَايَا وَعَظَلْمًا أَوَنَا لَتَبَعُونُونَ ۞ أَوَ ءَابَاؤُمَا الْأَوْلُونَ ۞ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخُونَ (٣) (١١] ﴿ [١١ ـ ١٨].

(١) طين لازب: طين ملتصق متحجر.

(٢) يستسخرون: يشتدون في السخرية.

(٣) داخرون: صاغرون.

عبارة الآيات واضحة ولم نطلع في كتب التفسير على رواية خاصة بنزولها. وهي كما هو المتبادر في صدد مشهد من مشاهد المناظرة في البعث والجزاء الأخرويين بين النبي ﷺ والكفار، أو في صدد حكاية مواقفهم وأقوالهم والردّ عليهم.

والسؤال الذي أمر النبي على بتوجيهه إليهم فيه قوة وإلزام. فالسموات والأرض وما بينهما والملائكة والشياطين كل هذه قد خلقها الله وكلها في تصرفه المطلق. والذي خلق كل هذا الخلق العظيم قادر من باب أولى عليهم وهم أضعف من أي منهم وقد جاء الرد والتوكيد في الآية الأخيرة عنيفاً ليتناسب مع ما حكته الأيات من مكابرتهم وسخريتهم وجحودهم وتصاممهم.

وليس من شك في أن النبي ﷺ قد نفذ أمر ربه فقذف الكفار مواجهة بالرد العنيف دون مبالاة بهم وهم الأكثر عدداً والأشد قوة حيث تتجلى بذلك قوته المعنوية وموقف الاستعلاء الذي يشعر به بالنسبة لهم وقد تكرر هذا الأسلوب مواراً.

ولقد تكررت حكاية مواقف الكفار التي حكتها الآيات وأقوالهم كثيراً. والمتبادر أن ذلك آتٍ من تكور المشاهد وتجددها. ولقد شرحنا مدى قول الكفار الجزء الرابع من التقسير الحديث \* 12 عن البعث إنه سحر في مناسبات سابقة وعلقنا عليه بما فيه الكفاية فلا ضرورة للإعادة. وقد تكون حكمة صيغة ومحتويات الآيات السابقة هي بيان ضعف الكفار بالنسبة للأكوان وبخاصة لمردة الشياطين الذين يحرقهم الله بقذائف السماء فإن القادر على الأقوى قادر من باب أولى عليهم. ولقد كان الكفار يعتقدون ويتداولون بما جاء في الآيات فردده القرآن واستحكمت فيهم الحجة.

﴿ قَإِنَمَا هِنَ نَجَرُهُ ( ) وَمِيدُهُ فَإِنَا ثُمْ يَنْطُوْرِنَ ۞ وَقَالُوا يَوَلِنَا كَمَا يَتُمُ الِنِينِ ( ) ۞ كَمَا يَتُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىمُ ( ا ) وَالْوَنَحَهُمُ ( ا ) وَمَا كَافُوا اللَّهِ عَلَىمُوا اللَّهِ عَلَىمُوا ( ا ) وَالْوَنَحَهُمُ ( ا ) وَمَا كَافُوا يَشْهُمُ اللَّهِ عَلَىمُ اللَّهُ عَلَىمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ واللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الآيات جاءت معقبة على الأمر الرباني الذي على الذي احتوته الآية الأخيرة من أمرهم من الآيات السابقة كما هو المتبادر. وقد احتوت حكاية ما سوف يكون من أمرهم حينما يأتي وعد الله. فليست إلا صرخة واحدة فإذا هم أحياء ينظرون إلى ما حولهم نظرة الرعب ويقولون يا ويلنا هذا يوم الجزاء فيقال لهم هذا يوم القضاء الذي كنتم تكذبون به. ويؤمر الملائكة بحشر صنوف الظالمين وفئاتهم المتشاكلة وألهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله بدلاً من عبادة الله وحده أو يشركونها مع الله تعالى في العبادة وسوقهم جميعاً إلى طريق الجحيم وإيقافهم للسؤال والحساب.

<sup>(</sup>١) زجرة: صرخة أو صيحة.

<sup>(</sup>٢) يوم الدين: يوم الجزاء.

<sup>(</sup>٣) الذين ظلموا: الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والإثم.

 <sup>(</sup>٤) أزواجهم: هنا بمعنى أمثالهم ومن هم على شاكلتهم أو أشياعهم.
 (٥) اهدوهم: أرشدوهم ودلوهم.

<sup>(</sup>٥) اهدوهم: ارسدوه

<sup>(</sup>٦) صراط: طريق.الآبات حاءت معقبة

والآيات قوية نافذة، ومع واجب الإيمان بما حكته من مشهد أخروي فإن من الحكمة المتبادرة فيها إثارة الخوف والرهبة في السامع وحمله على التراجع إن كان جاحداً.

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن الذين يؤمر بحشرهم مع الظالمين من الآلهة هم الأصنام أو الشياطين أو غير عباد الله الصالحين الذين اتخذهم الناس آلهة ومعبودات وشركاء مثل الملائكة والعزير والمسيح على اعتبار أن هؤلاء غير مسؤولين عن فعل المشركين. وقد حكت بعض الآيات تنصلهم منهم ما مرّ مثاله في الآيات [17 - 17] من سورة الفرقان.

ولقد روى الترمذي في سياق الآية ﴿ وَفَقُومٌ لِتُهُم مَسْتُولُونَ﴾ الصافات: [٢٤] حديثاً عن أنس بن مالك قال: ﴿ قال النبي ﷺ ما من داع دعا إلى شيء إلاّ كان موقوفاً يوم القيامة لازماً به لا يفارقه: ﴿ وإن دعا رجل رجلاً ثم قراً قول الله تعالى ﴿ وَقُوفُرٌ لِمُهُم مَسْتُولُونَ﴾ (١٠) ويلحظ أن الضمير في الآية عائد بصواحة حاسمة للظالمين المشركين خاصة. فإن صح الحديث فيكون النبي ﷺ هدف إلى استلهام الآية لوعظ المسلمين وتحذيرهم من أي قول أو عمل فيه انحراف وضلال.

هذا، وللشيعة تأويل غريب على عادتهم للآية، حيث قالوا إنها في حق الذين أنكروا ولاية علي ومنعوها عنه، بل لقد رووا في ذلك حديثاً عن أبي سعيد الخدري عن النبي الله الله يم يكتاب من كتب الأحاديث المعتبرة وتغافلوا عن أن الآية مكية وأنها في سياق التنديد بالمشركين الظالمين وإنذارهم.

﴿ مَا لَكُمْ لَا نَاْصَرُونَ ( ' ) ۞ بَلْ هُرُ الْغِيَّمُ مُسَتَنائِهُنَ ۞ وَأَفَيَلَ بَشَفُخَ عَلَى بَعْضِ يَشَنَهُ أُونَ ۞ قَالُوا إِلَكُمْ كُمُّةُ تَأْفُونَا عَنِ الْلِيهِنِ ( ' ' ) ۞ قَالُوا بِلِ أَنْ تَكُونُواْ مُوْسِيْنَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) ترجمة مختصر التحفة الإثنى عشرية ص ١٥٧.

سُنطَنِيَّ بَلَ كُمُّمُ قَوْمًا طَنِينَ ۞ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّتًا ۚ لِلَّالْمَهُونَ ۞ فَأَغُونِكَ۞ فَإِنَّهُ وَنَمِدِ فِي الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ ﴾ [٢٥ \_ ٣٣].

(٢) تأتوننا عن اليمين: أزلها بعضهم بأن الذين أضلوا الناس كانوا يحلفون لهم بأنهم على هدى ويحولون بينهم وبين الإيمان بالله والاستجابة لدعوته. وأزلها بعضهم بأنها كناية عن الوسوسة والتزيين من جهة يمينهم لأن هذه الجهة هي الميمونة المأمونة والتي اعتاد الناس أن يسروا إلى بعضهم بما يريدون من ناحيتها.

الآيات استمرار لحكاية ما سوف يكون من أمر الكفار يوم البعث، فسيسألون سؤال التهكم والتحدي عن سبب عدم تناصرهم كما كانوا يفعلون في الدنيا فلا يكون جوابهم إلا الاستكانة والاستسلام. ولسوف يقبل بعضهم على بعض يتعاتبون ويتخاصمون. فيقول التابعون للمتبوعين وهم الزعماء: إنكم كنتم تزينون لنا اللجحود والغواية وتصدوننا عن الهدى فيجيبهم هؤلاء: إنكم كنتم ضالين طغاة غير مصدقين في قرارة نفوسكم ولم يكن لنا عليكم سلطان قاهر لو استجبتم. ولم نكد نفف موقف الصد والغواية حتى تابعتمونا. ولقد حتى علينا حكم الله ووعيده فنحن جميعاً ذائقون مرارة أعمالنا وضلالنا. وقد عقبت الآية الأخيرة على هذه المحاورة بتقيم سيكونون جميعاً في العذاب مشتركين ولن يغني الاعتذار والتنصل والتلاوم أحدهم شيئاً.

والآيات كسابقاتها قوية التصوير ومع واجب الإيمان بالمشهد الأخروي الذي حكته فإن من حكمة الأسلوب المتبادرة الذي جاءت عليه إثارة الخوف والرعب والارعواء في قلوب الكفار تابعين ومتبوعين. ولعل مما استهدفته تنبيه النابعين الذين كانوا الأكثر إلى أن الزعماء الذين يتبعونهم لن ينفعوهم في الآخرة شيئا.

﴿ إِنَّا كَذَلِكَ شَمَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَا فِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مِسْتَكَمِّدُنَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَيِّنَا لَنَارِكُوْا مَالِهَنِنَا لِتَاعِي تَخْتُونِ ﴿ يَلَ جَلَّهُ بِاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ المُ

الآيات كما هو المتبادر معقبة على ما سبقها من حكاية ما سوف يكون من أمر الكفار بعد البعث. فما حكي هو ما سوف يحل بالمجرمين لأنهم كانوا يستكبرون إذا قبل لهم لا إله إلا الله وكانوا يستكبرون أن يتركوا آلهتهم لشاعر مجنون بزعمهم في حين أنه إنما جاءهم بالحق المتطابق مع ما جاء به المرسلون الأولون. ومن أجل ذلك سيقال لهم إنكم لذائقو العذاب الأليم وإنكم لم تجزوا إلا بعا عملتم وقدمتم.

وفي الآيات صورة لما كان يقفه الكفار من دعوة النبي ﷺ ومن شخصه أيضاً، وقد تكررت في مناسبات عديدة مماثلة حيث كانت المشاهد والمواقف تتكرر وتتجدد. وقد علقنا على نعت المجنون والشاعر الذي كان الكفار ينعتون به النبي ﷺ بما فيه الكفاية في المناسبات السابقة فلا نرى ضرورة لزيادة أو إعادة.

ويلحظ في الحوار الذي يجري بين الكفار والأقوال التي تقال لهم أنها مقتبسة من مألوفات الدنيا وأساليب خطابها ومشاهدها. وهذا طبيعي لأنه هو الأشد تأثيراً في الوعظ والإنذار والترغيب والترهيب، وهو مما استهدفته الآيات كما قلنا.

﴿ إِلَا عِبْدَ اللَّهِ الْمُخْلَعِينَ ۞ أُولَتِكَ لَمْ رِزَقْ مَنْوُمْ ۞ فَتِكَةٌ وَهُمْ فَكُرُمُونَ ۞ فِي جَنْتِ النَّعِيمِ ۞ فَلَ مُنْ وَمُمْ فَكُرُمُونَ ۞ فِي جَنْتِ النَّعِيمِ ۞ فَلَ مُنْ مُنْدُونَ اللَّهِ النَّتْعِينَ ۞ كَالْمَنْ لَا فِيمَا فَلْ اللَّهِ فِي النَّبِينَ ۞ كَالْمُنَ لَا فِيمَا فَلَ اللَّهُ وَلِللَّهُ مَنْ مَنْهُ اللَّهُ وَلِللَّهُ مَنْ مَنْهُ اللَّهُ وَلِللَّا اللَّهُ وَلِللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) معين: لا ينضب أو لا ينقطع أو ظاهر على وجه الأرض.

- (٢) غول: خمار السكر وحدته.
  - (٣) ينزفون: تذهب عقولهم.
- (3) قاصرات الطرف: غاضات الأنظار. والتعبير كناية عن العفاف والطه.
  - (٥) عين: ذات عيون نجلاء.
  - (٦) بيض: يطلق مجازاً على حبات اللؤلؤ الكبيرة.
    - (٧) مكنون: مصون عن الابتذال.

في الآيات وصف لما يكون من أمر المؤمنين يوم القيامة مقابل وصف ما يكون من أمر الكفار على سبيل الاستطراد وهو ما جرى عليه النظم القرآني. وقد بدأت بحرف الاستثناء ليعني أن عباد الله المخلصين مستثنون من ذلك المصير الذي حكي أنه سيكون بالنسبة للكفار. فلهم الرزق الوافر والفواكه والتكريم في جنات النعيم حيث يجلسون متقابلين على الأسرة ويطاف عليهم بشراب أبيض لذيذ من منبع لا ينضب ولا يسبب خماراً ولا نزيقاً لشاربه ويتمتعون بالنساء النجل العيون اللاتي كأنهن اللؤلؤ بياضاً وجمالاً، الطاهرات المصونات عن الابتذال.

والآيات متصلة بالسياق كما هو المتبادر. وأسلوبها قوي مثل سابقاتها، ومن شأنها إغراء السامعين وحملهم على الاستجابة وإثارة الطمأنينة والغبطة في قلوب المؤمنين وهو مما استهدفته الآيات على ما هو المتبادر أيضاً.

والوصف هنا كالوصف هناك مستمد من مألوفات الناس وصور الحياة الدنيا لأنه أقوى على التأثير على ما قلناه في صدد الآيات السابقة. مع واجب الإيمان بحقيقة ما انطوى فيها من مشهد أخروي.

﴿ فَأَثَلَ بَعَثُمُمْ عَلَى بَتْسِ يَشَلَة لُونَ ۞ فَالَ قَالَّ يَعْتُمْ إِنْ كَانَ لِى فَرِينَ ۗ ( ' ' ۞ بَعُل لَهَ نَكَ لَيْنَ الْمُسَدِّقِينَ ۞ لَهَا مِنْنَا وَكُمَّا تُرَايُ وَعَلَمَا لَوَا لَسَيْمُنَ ' ' ' ۞ قال مَل أَشَدُ مُطّلِمُونَ ۞ فَاكُمْلُةُ فَرَاهُ فِي سَوَلَهِ لَجْمِيدِ ' ' ' ۞ قال تَافَعِهِ إِن كِمَتَ تَرْتِينٍ ( <sup>( )</sup> ۞ وَلَوَلَا يَمْمُدُ رَبِّ لَكُمُتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ أَفَمَا غَنُ بِمِيَتِينٌ ۞ إِلَّا مَوْلَنَنَا ٱلأُولَىٰ وَمَا غَنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ هَلْذَا لَهُوَ أَلْفُوْذُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لِمِثْلِ هَنَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَكِيدُونَ ١٥٠ [٥٠].

(١) قرين: جليس أو صاحب.

(٢) مدينون: مبعوثون للقضاء والجزاء.

(٣) سواء الجحيم: وسط النار.

(٤) لترديني: لتسقطني وتهلكني.

الآيات استمرار في السياق كما هو واضح، وفيها حكاية لما يكون من حوار بين المخلصين بعد أن ينزلوا منازل التكريم في الآخرة؛ حيث يقبل بعضهم على بعض يتجاذبون الحديث فيذكر أحدهم قريناً كان له يسأله سؤال الساخر المستكبر عما إذا كان يصدق ما يقوله النبي على من أن الناس مبعوثون للجزاء بعد أن يموتوا ويصبحوا تراباً وعظاماً فيجاب القائل أن انظر فينظر فيرى قرينه في وسط النار فيخاطبه مؤنباً مبكَّتاً لقد كدت تهلكني بوسوستك وجحودك ولو لم تتداركني رحمة الله لكنت معك أقاسي ما تقاسى. ثم يتساءل المخلصون الناجون تساؤل الفرح عما إذا كانوا حقاً لن يموتوا بعد الآن ولن يتعذبوا. ويهتفون مغتبطين مسرورين: ألا إن هذا لهو الفوز العظيم. وقد انتهت الآيات بالهتاف بالسامعين أن لمثل هذا المصير الكريم فليعمل من أراد العمل.

وقد استهدفت الآيات إثارة الطمأنينة والغبطة في قلوب المؤمنين وإندار الكفار فيما استهدفته كما هو شأن سابقاتها مع واجب الإيمان بحقيقة المشهد الأخروي الذي حكته.

﴿ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًا (١) أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقْرِعِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (٢) ۞ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغُرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْمَحِيدِ (٣) شَ طَلْعُهَا (٤) كَأْنَمُ رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ فَ فَإِنَّهُمْ لَأَكُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ جَمِيدٍ (٥) ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى (١) نزلاً: منزلاً.

- (٢) الظالمين: هنا كناية عن الكافرين المجرمين.
  - (٣) أصل الجحيم: قاع النار.
  - (٤) طلعها: ثمرها.(٥) شوب من حميم: شراب من الماء الحار.
    - (٦) ألفوا: وجدوا.
    - (٧) يهرعون: يسارعون في السير.

في الآيات سوال تبكيتي وتقريعي عما إذا كان النعيم الذي أعد للمخلصين المذكور في الآيات السابقة خيراً منزلاً أم شجرة الزقوم التي أعدها الله لعذاب الظالمين والتي تنبت في قاع الجحيم ولها ثمر كأنه رؤوس الشياطين في القيح والبشاعة. حيث يأكلونه ويملأون به بطونهم ثم يشربون عليه ماء شديد الحرارة فتزداد حرفتهم وعطشهم وعذابهم. ولسوف يكون الجحيم مصيرهم الخالد فقد وجدوا آباءهم ضالين فساروا في السير على طريقهم بدون ترو ولم يستجيبوا لدعوة الحق والهدى التي وجهت إليهم.

وصلة الآيات بالسياق واضحة: حيث جاءت معقبة على وصف مصير المخلصين للتنبيه إلى الفرق العظيم بين هذا المصير ومصير الظالمين. والمتبادر أنها استهدفت فيما استهدفته إثارة الرعب والهلع في الكفار كما هو شأن سابقاتها. مع واجب الإيمان بحقيقة المشهد الأخروي الذي حكته.

وقد ذكر بعض المفسرين (١) أن تعبير ﴿ إِنَّا جَعَلْتُهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ أَنْ اللَّهِ بِهِ

<sup>(</sup>١) انظر تفسيرها في مجمع البيان للطبرسي والكشاف وابن كثير.

الإشارة إلى ما أحدثه ذكر وجود شجرة الزقوم في النار من استنكار واستغراب لدى الكفار. على أن بعضهم (١) قال إن كلمة ﴿ وَتَنَقَّكُ هنا بمعنى شدة العذاب. ولقد حكت إحدى آيات سورة الإسراء السابقة لهذه السورة في الترتيب أن الله جعل الشجرة الملعونة في القرآن فتئة للناس وقال جمهور المفسرين إنها عنت شجرة الزقوم. ولعل هذا متصل بذاك ومع ذلك فإن للقول الثاني وجاهته أيضاً والله أعلم.

وفي تشبيه طلع شجرة الزقوم الجهنمي برؤوس الشياطين دلالة على أن العرب كانوا يتخيلون الشياطين بأشكال قبيحة مفزعة، فجاء التشبيه متسقاً مع ما في أذهانهم زيادة في التأثير والتخويف.

أما شجرة الزقوم الدنيوية فهي شجرة معروفة في بلاد الحجاز بكثرة شوكها وشدة مرارة ثمرها وإثارته عطشاً شديداً في آكله .

﴿ وَلَقَدْ صَلَّ قِبْلَهُمْ أَكَثَرُ الْأَوْلِينَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَكْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ۞ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُنظَمِيدِي ۞ ﴿ ٧١ - ٧٤].

وهذه الآيات معقبة على ما قبلها كما هو المتبادر: فأكثر الأمم السابقة ضلوا كما ضلّ أكثر العرب. ولقد أرسل الله إليهم منذرين فلم يستجببوا، فاستحقوا ما استحقوه من سوء العاقبة باستثناء المخلصين من عباد الله الذين استجابوا واهتدوا، وقد انطوى في الآيات تقريع وإنذار للكفار وتنويه بالمؤمنين.

وقد جاءت الآيات في الوقت نفسه مقدمة لسلسلة قصص الأنبياء التي تأتي بعدها جرياً على النظم القرآني.

# ﴿ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُورٌ قَلَيْعَمَ ٱلْمُجِمِّونَ ۞ وَتَجَيْنَهُ وَأَهْلُمُ مِنَ ٱلْكُرْبِٱلْعَظِيمِ (١) ۞

<sup>(</sup>١) انظر تفسيرها في مجمع البيان للطبرسي والكشاف وابن كثير.

وَيَعَلَنَا ذُرِّيَتُهُ هُرُ الْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكَّنَا عَلَيهِ فِي الْآخِينَ ۞ سَلَدُ عَلَى فُع فِي الْسَابَينَ ۞ إِنَّا كَنْالِكَ تَجْرِي الْمُحْسِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِينَ ۞ ثُمَّ أَغَرِقُنَا الْلَّخْدِينَ ۞﴾ [٨٧ \_ ٨٦].

(١) الكرب العظيم: الشدة التي كانوا يلقونها من قومهم.

 (٢) تركنا عليه في الآخرين: بمعنى أبقينا له ذكراً حسناً في الناس من بعده أو تكرمة دائمة من التحية والصلاة والسلام.

هذه الآيات حلقة من سلسلة قصصية جاءت عقب ذكر مواقف الكفار ومصائرهم جرياً على الأسلوب القرآني. وقد شاءت حكمة التنزيل أن تأتي فيها قصة نوح بهذا الأسلوب المقتضب الذي فيه تنويه بنوح عليه السلام وإشارة إلى تنجيته وأهله من الشدة التي كانوا يلقونها من قومهم وجعل ذريته هي الباقية وإغراق الآخرين. وجعله ذا ذكر حسن دائم في العالمين وفقاً لعادة الله تعالى في جزاء المحسنين المؤمنين من عباده.

ومقصد العبرة والتذكير فيها واضح، حيث انطوى فيها إنذار للكفار وتنويه وتطمين وبشرى للنبي ﷺ والمخلصين الذين اتبعوه.

والآيات [٧٧ \_ ٨١] قد تكورت بشيء يسير من الاختلاف مع كل حلقة من حلقات السلسلة حيث صارت لازمة مثل اللازمة التي لحقت بسلسلة قصص سورة الشعراء، مما فيه صورة من صور النظم القرآني.

ولقد علقنا على قصة نوح عليه السلام وقومه وطوفانه في المناسبات السابقة فلا ضرورة للإعادة. غير أن هناك حديثاً نبوياً روي في سياق هذه الآيات رأينا أن نؤيده حيث روى الترمذي عن سمرة أن النبيّ ﷺ قال: "حامُ وسامُ ويافثُ، وفي رواية رواها الحاكمُ وأحمدُ مع الترمذي "سامُ أبو العربِ وحامُ أبو الحبشِ ويافثُ أبو الروم،"(. وفي الإصحاح التاسع من سفر التكوين ذكرت الأسماء الثلاثة

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ١٩٥.

كالأبناء الباقين مع نوح وأنهم الذين انبث منهم الناس في الأرض بعد الطوفان وذكرت أجناس نسلهم بما يتسق مع الاقتضاب الذي جاء في الحديث حيث يفيد هذا أن الأمر كان معروفاً على هذا الوجه في عصر النبي ﷺ وبيئته.

<sup>(</sup>١) من شيعته: من فئته أو جماعته أو أمثاله.

<sup>(</sup>٢) أَنْفَكَأُ آلِهة دون الله تريدون: أتتخذون من دون الله آلهة إفكاً وزوراً.

 <sup>(</sup>٣) نظر نظرة في النجوم: إشارة إلى ما كان تبينه من الضلال في عبادة النجوم على ما جاء في سورة الأنعام السابقة.

<sup>(</sup>٤) قال إني سقيم: قال إني مريض، من قبيل الاعتذار.

<sup>(</sup>٥) فتولوا عنه مدبرين: فتركوه وخلفوه.

- (٦) فراغ: مال وانعطف.
  - (٧) يزفون: يسرعون.
- (٨) فلما أسلما: فلما انقادا لله وأرادا تنفيذ أمره.
- (٩) تله للجبين: سحبه وطرحه على الأرض وجعل جبينه نحوها تهيؤاً للبحه.
- (١٠) إن هذا لهو البلاء المبين: إن هذا لهو الامتحان والاختبار الشديد الذي تعرّض له إبراهيم وأقدم على تنفيذه.
  - (١١) ذبح: ذبيحة، كناية عن الحيوان الذي يذبح.

# تعليقات على قصة إبراهيم عليه السلام وتمحيص مسألة الذبح من ولديه

وهذه حلقة ثانية من السلسلة احتوت قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه وأصنامهم وقصة رؤياه في المنام أنه يذبح ابنه وإقدامه على تنفيذ ذلك على اعتبار أنه أمر رباني وفدائه بذبيحة ربانية. وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. والشطر الأول من القصة لم يرو في سفر التكوين المتداول اليوم ولكن ذلك لا يمنع أن يكون ورد في أسفار وقراطيس مفقودة وهو ما نعتقده. وفي سورتي الشعراء ومريم ورد شيء مما جاء في هذا الشطر وجاء هنا بشيء من الخلاف الأسلوبي وشيء من الزيادة كما اقتضته حكمة التنزيل لتتكامل القصة وعبرتها. ولقد علقنا على ما جاء في السورتين المذكورتين اللتين سبق تفسيرهما ونبهنا على ما فيهما من عبرة بالنسبة للعرب فلا نرى ضرورة للإعادة.

والزيادة الجديدة هنا هي تآمر قوم إبراهيم عليه وإلقاؤهم إياه في النار وإحباط الله كيدهم وتنجيته، وقد جاء ذلك في القرآن مرتين أخريين واحدة في سورة الأنبياء وأخرى في سورة العنكبوت.

ولقد أورد المفسرون في سياق الآيتين [٦٨ ـ ٦٩] من سورة الأنبياء اللتين ذكر فيهما الخبر الزائد الجديد بيانات معزوة إلى بعض أصحاب رسول الله وتابعيهم في كيفية تأجيج قوم إبراهيم النار وشدة وهجها واتقادها وتسجيرها سبعة أيام ورميهم إبراهيم فيها بالمنجنيق بإشارة من إبليس وصيرورة النار عليه برداً وسلاماً حتى إنها لم تحرق وثاقه وتلقي جبريل له فيها الخ الخ مما يفيد أن هذا الخبر بتفصيلاته مما كان متداولاً في بيئة النبي على.

ولم يرووا ذلك عن النبي ﷺ وليس له مصدر والحالة هذه إلاّ اليهود كما هو المتبادر.

والعبرة في الزيادة هنا واضحة فيما كان من عناية الله تعالى بإبراهيم الذي أخلص لله وأسلم نفسه له وتنجيته إياء من كيد الكفار ونارهم.

أما الشطر الثاني من القصة فقد ذكر في الإصحاح (٢٢) من سفر التكوين المتداول بأسلوب متوافق إجمالاً مع ما جاء في الآيات [١٠٢ ـ ١٠٧] مع ذكر كون الذبيح اسحق عليه السلام. وفي كتب التفسير أحاديث نبوية وروايات معزوة إلى بعض أصحاب رسول الله ﷺ وتابعيهم في صدد ذلك منها ما يفيد أن الذبيح اسحق ومنها ما يفيد أنه إسماعيل. وفيها مع ذلك استنباطات اجتهادية للمفسرين وللعلماء منها ما انتهى إلى أنه إسحق ومنها ما انتهى إلى أنه إسماعيل أيضاً. وقد شغل هذا الموضوع جزءاً كبيراً في هذه الكتب. والذين استنبطوا من القرآن أنه اسحق قالوا إنه ليس في السلسلة إلاّ اسم إسحق وفيها بشارة به وهو غلام وبشارة بنبوته. وإنه ليس في القرآن بشارة إلاّ بإسحق. حيث ورد ذلك صراحة في آيات سورة هود [٦٩] و ٧٠] التي سبق تفسيرها وضمناً في آيات في سورة الذاريات فيها قرينة قوية على ذلك ومماثلة لآيات هود: ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَيَشَرُوهُ بِعُكَيْمِ عَلِيهِ ۞ فَأَقْبَلَتِ أَمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةِ فَصَكَّتَ وَحْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۞ قَالُوا كَنَاكِ قَالَ رَبُكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞﴾. والذين استنبطوا من القرآن أنه إسماعيل قالوا إن الله ذكر البشارة بإسحق في آيات هذه السورة بعد الفراغ من قصة الرؤيا والذبيح. وأن الله بشر بإسحق ومن وراثه يعقوب في آيات سورة هود فلا يصح أن يكون أمر بذبحه لأنه بشره بأنه سيكون له نسل، ونحن نرى في هذا وجاهة وسداداً. ولقد روى البغوي فيما روى أن عمر بن عبد العزيز سأل رجلاً يهودياً كان أسلم وحسن إسلامه عن شخص الذبيح فقال إنه إسماعيل ولكن اليهود زعموا أنه إسحق حسداً للعرب لأن إسماعيل الذي كرّمه الله بالنداء هو أبوهم فأرادوا أن يجعلوا الفضل لأنفسهم حيث ينطوي في هذا اتهام لليهود بتحريف الخبر في كتيهم. ومثل هذا التحريف ملموح في سفر التكوين حيث تعمد كاتبوه تفضيل إسحق على إسماعيل مع أن هذا بكر إبراهيم وتفضيل يعقوب على عيسو مع أن عبو بعلى أصلا بني إسرائيل دون إسماعيل وإخوته الأخرين ودون عيسو مما نبهنا عليه وعلى أمثاله في سياق تعليقنا على الثوراة والإنجيل في نفسير سورة الأعراف، وفي القرآن ورد أكثر من مرة أنهم كانوا يحريف كتاب الله ويقولون عما يكتبون إنه من الله وما هو من الله فليس ذلك التحريف بعيداً عن طباعهم والله تعالى أعلم.

وفي الإصحاح (٢٢) من سفر التكوين إن الفداء كان كبشاً وجده إبراهيم قربه، وبعض الروايات التي يرويها المفسرون عن علماء الصدر الأول تذكر أنه كبش أقرن أملح نزل من الجنة. وبعضها يذكر أنه تبس من الأروى هبط إلى إبراهيم من جبل ثبير بين عرفات ومنى. ومما ذكرته هذه الروايات أن إبليس تعرض لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وحاول التشويش عليهما وتعويقهما عن تنفيذ ما أمر إبراهيم بينجمه بالحصى أمر إبراهيم بينجمه بالحصى مرة بعد مرة. وكان هذا الرمي هو أصل تقليد رمي الحصى الذي يرميه الحجاج في منى بعد نزولهم من عوفات. وهذه الروايات من جملة الروايات التي تفيد أن الذبيح إسماعيل والله أعلم.

وعلى كل حال فالذي نرجحه أن سامعي القرآن كانوا يعرفون القصة. وأن المهم فيها هو ضرب المثل بعباد الله الصالحين الذين منهم إبراهيم عليه السلام حيث أقدم على تنفيذ ما ظنه وحياً من الله مهما كان فيه تضحية بالغة للتدليل على انقياده وإسلامه النفس لله تعالى، وحيث وافق ابنه الصبي على ذلك بطبية خاطر ورضاء نفس للتدليل كذلك على انقياده وإسلامه النفس لله تعالى، وبذلك استحقا ثناء الله وتنويهه وتكريمه وكانا مظهر رعايته وتجلياته.

ولقد انطوى في جملة ﴿ وَمِن قُرْتِيَةٍ مِمَا عُسِنٌ وَظَالِمٌ لِتَقَدِيهِ مُبِعِثُ ﴾ تقرير واقع الأمر بالنسبة لذرية إبراهيم وإسحق عليهما السلام حبث كان منهم المحسن الصالح والمنحرف الأثم المهلك نفسه بانحراقه وإثمه. ومن الممكن أن يلمح في هذا ردّ على دعوى بني إسرائيل بأنهم شعب الله الممختار. فهم مثل سائر البشر منهم الصالح الذي يستحق تكريم الله ورحمته والآثم المنحرف الذي يستحق عذاب الله ووصخط وغضبه. وفي آية في سورة المائذة ذكر هذا التأويل بصراحة وهي هذه: ﴿ وَقَالَتِ النّهُودُ وَالفَّكَمُ بِلُنُوبِكُمُ بِلَ النَّوِيلُ اللهِ وَأَحْبَهُ مِنْ اللهِ اللهُ يستحق عذا اللهِ بَشَرِيعَ مُن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ ما نقض لميناقه وانح وانح وانح وانح وانه ورواقف مؤذية لرسل الله ثم لخاتم رسله.

<sup>(</sup>١) سلسلة البقرة [٤٠] - ١٦٦] وسلسلة آل عمران [٦٥\_ ١٣٠] وسلسلة النساء [٤٤] ٥٦] و [١٥٠ ـ ١٦٦] والمائدة [١٢ \_ ١٥].

ويلحظ أن الشطر الأول من القصة احتوى إشارة إلى ما كان من نظرة إبراهيم عليه السلام في النجوم التي ذكرت في السورة السابقة حيث يمكن أن يكون ما جاء هنا زيادة بيانية عما جرى بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه قد جاء تتمة للكلام في سورة الأنعام وحيث يمكن أن يكون في ذلك دلالة على صحة رواية نزول هذه السورة بعد سورة الأنعام.

## تعليق على جملة ﴿ وَأَلَنَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾

ونريد أن ننبه إلى أمر كان من مواضيع الجدل بين المفسرين وعلماء الكلام حيث استند بعضهم على آية ﴿ وَاللّهُ خَلَقَهُمُ وَكَا تَعْمَلُونَ ﴾ في تقرير كون الله عز وجل العند الناس وخلق أعمالهم وأن أعمال الناس غير مكتسبة منهم وإنما هي مقدرة محتمة عليهم، بينما أنكر ذلك فريق آخر (۱). ويقطع النظر عن عدم اتساق التقرير المذكور مع تقريرات القرآن الحاسمة الكثيرة التي تؤكد بأساليب مختلفة قابلية مناسبات عديدة سابقة، فإن الآية المذكورة ليست تقريراً قرآنياً مباشراً في صدد على الكسب والاختيار واستحقاقهم الجزاء، وفاق ذلك على ما ذكرناه في خلق الناس وأعمالهم، وإنما هي من جملة ما حكي من أقوال إبراهيم عليه السلام لقومه في صدد محاججتهم والتنديد بهم. فهم يعبدون أصناماً ينحتونها بأيديهم فقال لهم إن الله خلقكم وخلق ما تنحتون على سبيل الإفحام والإلزام، وإن إيراد في سورة العنكبوت آية حكي فيها قول لإبراهيم عليه السلام لقومه أيضاً نسب فيه في صورة العنكبوت آية حكي فيها قول لإبراهيم عليه السلام لقومه أيضاً نسب فيه الختي إليهم وهي هذه: ﴿ إِنَّمَا تَقْبُدُونَ عَنِ اللّهِ النَّذِي اللّهِ وَالَيْ اللّهِ وَالَيْ اللّهِ اللّهِ الله الما نقول.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآية في الخازن والبغوي والزمخشري

ولقد تكور هذا كثيراً من علماء الكلام والمفسرين لدعم مذهب أو رأي أو تأويل حيث يعمد بعضهم إلى اقتطاع آية من سلسلة أو جملة من آية ويوردونها دليلاً، في حين أن بقية الآية أو بقية السلسلة في صدد آخر لا تتحمل ما أرادوا تحميله لهما مما مرّ منه أمثلة عديدة.

## تعليق على ما وصف بكذبات إبراهيم عليه السلام

ويورد المفسرون في سياق جملة ﴿ إِنِّى سَقِيمٌ ﴾ المحكية عن لسان إبراهيم في هذه الآيات وفي سياق جملة: ﴿ بَلْ فَعَكَلُمُ كَبْيِرُهُمْ هَاذَا فَسَّتُلُوهُمْ إِن كَالْوُأْ يَنطِقُوكَ﴾ في الآية [٦٣] من سورة الأنبياء حديثاً رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة جاء فيه: «قال النبي ﷺ لم يكذب إبراهيمُ عليه السلام قطّ إلا ثلاث كذباتٍ ثنتينِ في ذاتِ اللهِ قوله ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ وقوله ﴿ بَلْ فَعَكُلُمُ كَبِيرُهُمْ هَلَا ﴾ وواحدةٍ في شأنِ سارةَ. فإنه قدمَ أرضَ جبّارٍ ومعه سارةُ وكانتْ أحسنَ الناس فقالَ لها إنَّ هذا الجبارَ إن يعلمُ أنكِ امرأتِي يَغلبْني عليكِ فإن سَأَلكِ فاخبريه أنكِ أختي فإنكِ أختي في الإسلام فإنّي لا أعلمُ في الأرضِ مسلماً غيرِي وغيرَكِ. فلمّا دخلَ أرضَه رآها بعضُ أهل الجبّارِ فأتاهُ فقالَ له لقد قدمَ أرضَكَ امرأةٌ لا ينبغِي أن تكونَ إلاّ لكَ فأرسلَ إَليها فأتيَ بها فقامَ إبراهيمُ عليه السلامُ إلى الصلاةِ فلما دخلتْ عليه لم يتمالكْ أن بسَطَ يدَهُ إليها فَقُبِضَتْ يدُه قبضةً شديدةً فقالَ لها ادعى اللهَ أن يطلِقَ يدِي ولا أَضرُّكِ فَفَعَلَتْ فَعَادَ فَقَبِضَتْ يدُه أَشدَّ من الأولى فقالَ لها مثلَ ذلك ففعلَتْ فعادَ فقبضَتْ أشدَّ من القبضَتين الأوليين فقالَ لها ادعِي اللهَ أن يطلقَ يدي فلكِ اللهَ أَلا أضرَّكِ ففعلَتْ فأطلِقَتْ يدُه، ودَعا الذي جاءَ بها فقال له إنكَ إنما أتيتَني بشيطانٍ ولم تأتِني بإنسانٍ فأخرِجُها من أرضِي وأعطِها هاجرَ. قال فأقبلَتْ تمشى فلما رآها إبراهيمُ عليهِ السلامُ انصرفَ الخادم فقال لها مهيمٌ (ماذا جرى؟) قالتْ خيراً كفّ الله يدَ الفاجر وأخذَ

الجزء الرابع من النفسير الحديث \* ١٥

منّي خادِماً قال أبو هريرة فتلك أمّكُم يا بني ماءِ السماءِ»(١).

ومع ذلك فإن بعض المفسرين أرادوا صرف صفة الكذب الصريح عن اليراهيم عليه السلام فقالوا إن كلامه كان من المعاريض وبعضهم لم ير بأساً في الوصف وقد جاء صريحاً في الحديث النبوي. ومعظمهم رأوا في مثل هذه الكذبات وظروفها أسوة يمكن أن يسار عليها ويتأسى بها. ولا سيما إذا كانت في سبيل الله ودرء ضرر فادح. ولا يخلو هذا وذاك من وجاهة وسداد استناداً إلى نص اللحديث النبوي فضلاً عن المبدأ الحكيم بالإذن بالمحظور عند الاضطرار والخطر على ما شرحناه في سياق آية سورة الأنمام [١٤٥] وهناك حديث نبوي يصح أن يساق في هذا المساق رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: هسمعتُ رسولَ الله وهو يقولُ ليسَ الكذّابُ الذي يُصلحُ بين الناس ويقولُ خيراً وينهي خيراً. قالتُ ولم أسمع يُرحَصُ في شيء مما يقولُ الناسُ كَذِبُ إلاَ في ثلاثِ المرأةِ وحديثُ المرأةِ وحديثُ المرأةِ وحديثُ المرأةِ وحديثُ المرأةِ

هذا وقصة إبراهيم وسارة والجبار واردة في الإصحاح (١٢) من سفر التكوين بفروق طفيفة غير جوهرية. والقصة كانت مع فرعون مصر. وهذا يؤيد ما قلناه مراراً من أن هذا السفر كان منداولاً معروف المحتوى في عصر النبي على وبيته. أما القولان الآخران فلم يذكرا في هذا السفر تبعاً لعدم ورود قصص إبراهيم مع قومه فيه على ما نبهنا عليه من قبل.

﴿ وَلَقَدْ مَنَمَنَا عَلَى مُومَى وَكُرُوتَ ۞ وَنَغَيْتَهُمَا وَقَرَمُهُمَا مِنَ الْكُرِبِ الْعَلِيدِ ۞ وَمَدَيْتَهُمَا وَقَرَمُهُمَا مِنَ الْكُرِبِ الْعَلِيدِ ۞ وَمَدَيْتَهُمَا وَقَرَرْتَهُمْ فَكَافُوا هُمُ الْعَلِيدِ ۞ وَمَالَيْتَهُمَا الْكِتَبَ الْمُسَلِّمِينَ الْمُ

 <sup>(</sup>١) التاج جـ ٣ ص ٢٦٢ و ٢٦٣ وتلك أمكم يعني هاجر أم العدنانيين لأنها أم إسماعيل على ما ذكرته الروايات.

<sup>(</sup>٢) التاج جـ ٥ ص ٤٠.

اَلْهِرَطَ الْمُسْتَقِيمَ شِنَّ وَتَرُكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ۞ سَلَتُهُ عَلَى مُوسَى وَهَمُرُونَ ۞ إِنَّاكَ لَلِكَ تَخِرِي الْمُعْسِنِينَ ۞ إِنَّهَا مِنْ عِبَادِنا الْمُؤْمِنِينِ ۞ [٢٢\_١١٤].

(١) المستبين: المبين الواضح.

وهذه حلقة ثالثة فيها إشارة تنويهية إلى موسى وهرون عليهما السلام بالأسلوب الذي اقتضته حكمة التنزيل والسياق.

وعبارتها واضحة، والعبرة فيها ملموحة وهي ضرب المثل والتذكير بما كان من عناية الله ونصره وهدايته لموسى وهرون بسبب أنهما من عباد الله المؤمنين المحسنين.

﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لِينَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَّا نَفَقُونَ ﴿ أَنْمُونَ بَعَلَا وَقَدُون أَحْسَنَ الْخَلِفِينَ ﴿ لَنَهَ رَبَّكُمُ وَرَبَّ الْمَالَمُكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿ فَكَنَّهُ وَالْمَمْ لَلْمُحْمَرُنُ <sup>(1)</sup> ﴿ ا إِلَّا عِبَادَ الْمُخْلِينِينَ ﴿ لِلَّهُ مِنْ عِبَادِياً الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّاعِينَ ﴿ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلِينَ وَاللَّهُ عَلَيْنَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُنْتَعِلَيْنَ الْمُعْلِمَ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُنْتَلِينَ الْمُنْفِيلِ الْمُعْلِينَا اللَّهُ عَلَيْنَاكِ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِينَانِ الْمُعْلِينَانِ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ الْعَلِينَ الْمُعْلِينَانَ الْمُعْلِينَانِ اللْعُلِينَانِ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ الْمُعْلِينَانِ الْمُعْلِينَانِ الْمُعْلِينَانِ الْمُعْلِينَانِ اللْعُلِيلِينَانِ الْمُعْلِينَانِ الْمُعْلِينَانِهُ الْمُعْلِينَانِ الْعِلْمُ عَلَيْنَاكُ الْمُعْلِينَانِ الْمُعْلِينَانِهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِينَانِهُ الْمُعْلِينَانِهُ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَانِهُ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِنَانِ الْمُعْلِيلِنَانِهُ الْمُعْلِينَانِهُ الْمُعْلِيلِنِهِ الْمُعْلِيلِنَا الْمُعْلِيلِينَانِهُ الْمُعْلِيلِنَا الْمُعْلِينَا الْمُعْلِيلِنَا الْمُعْلِيلِنَا الْمُعْلِيلِنَا الْمُعْلِيلُونِ الْمُ

(١) فإنهم لمحضرون: فإنهم لمحشورون إلى الله وعذابه.

(۲) إلياسين: من المفسرين من قال إن الكلمة جمع (الياس) تشمل أتباعه المنسوبين إليه. وهناك من قرأها (آل ياسين) وهناك من خرجها على التعريب لأن إلياس ليست صريحة العروبة، وقد يكون القول الأول هو الأوجه، وإلله أعلم.

#### تعليق على قصة إلياس عليه السلام

وهذه حلقة رابعة فيها قصة النبي إلياس مع قومه الذين كانوا يعبدون البعل من دون الله أحسن الخالقين ربهم وربّ آبائهم الأولين. وقد حكت تأنيب إلياس عليه السلام لقومه وتكذيبهم له وتنويهاً به وثناء عليه لأنه من عباد الله المحسنين المؤمنين.

وإلياس هذا هو النبي إيليا الذي ورد ذكره في السفر الأول من أسفار الملوك حسب الطبعة البروتستانتية، والثالث حسب الطبعة الكاثوليكية، وما ورد في الآيات مقتضباً قد ورد مسهياً في الإصحاحات (١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩) من السفر المذكور حيث ذكر فيها ما كان من استشراء عبادة البعل وكثرة معابده وأنبيائه في زمن آحاب ملك دولة إسرائيل بتأثير زوجته إيزابيل بنت ملك صور وما كان من إنذار إيليا لهما بأمر الله وغضبهما عليه ومحاولتهما اعتقاله والبطش به وتسليط الله عليهما غزوات خارجية وقحطاً وجفافاً بسبب ذلك في سياق طويل.

والمتبادر أن هذا مما كان معروفاً متداولاً في بيئة النبي ه من طريق اليهود فأشير إليه في معرض التذكير والتمثيل والموعظة. وهو الهدف الملموح والجوهري في الحلقة، حيث ذكرت ما كان من إنذار إلياس لقومه وتأنيبه لهم وتكذيبهم له وعقاب الله لهم والتنويه به بسبب إخلاصه وإيمانه وإحسانه.

وفي كتب التفسير(١) نقلاً عن محمد بن إسحاق والقرظي وغيرهما من رواة الأخبار ومسلمة اليهود بيانات كثيرة حول قصة إلياس، فيها ما ذكر في إصحاحات السفر المذكور آنفاً وما لم يذكر حيث يدل هذا على أن القصة مما كان متداولاً في بيئة النبي ﷺ وعصره.

ولم نر طائلاً في اقتباس ما جاء في كتب التفسير أو في إصحاحات السفر المذكور لأن القصد منها، وهو العبرة، قد حصل بما اقتضت حكمة التنزيل ذكره منها.

### تعليق على اسم بعل

وبعل هو معبود بلاد الشام جميعها: أي سورية ولبنان وشرق الأردن

<sup>(</sup>١) انظرُ تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والخازن.

وفلسطين قبل الميلاد المسيحي<sup>(۱)</sup>. وكان يعني إلّه القمر أو إلّه السماء. وكان كذلك في جنوب جزيرة العرب وفي العراق أيضاً حيث يبدو أنه من آلهة الجنس العربي الرئيسية وقد قرىء في آثار اليمن اسم (بعل سمين) بمعنى إلّه السماء<sup>(۱۷)</sup>.

وقد دخلت كلمة بعل في عداد اللغة العربية الفصحى قبل الإسلام وصارت بمعنى الزوج ومالك الشيء. وقد وردت في آيات عديدة في القرآن بمعنى الزوج ومن ذلك آية سورة هود [٧٦] التي مر تفسيرها.

﴿ وَإِنَّ لُولِمًا لِّمِنَ الشَّرْمَئِينَ ﴿ إِذْ نَجَيْتُهُ وَأَضَلَهُۥ لَجَمِينٌ ﴿ إِلَّا مَجُولًا فِي النَّامِينَ (١٠) ﴿ فَهُ مَرَّنَا الْآخَرِينَ ﴿ وَلِلْكُو لَنَكُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينٌ ﴿ وَوَالْتِلُّ الْلَا عَمْولًا لِيَا الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلِيلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(١) في الغابرين: في الهالكين من قوم لوط.

## تعليق على قصة لوط عليه السلام

وهذه حلقة خامسة فيها إشارة إلى قصة لوط مع قومه إشارة مقتضبة. وقد وردت هذه القصة بتفصيل أكثر في سور سابقة. وفي الحلقة شيء جديد متصل بأهل الحجاز حيث تذكرهم بأنهم يمرون على مساكن قوم لوط التي دمرها الله في الصباح وفي الليل وتندد بهم لأنهم لا يعقلون ولا يعتبرون بما يرون. وهذه المساكن على شواطىء بحر الميت في غور أريحا في فلسطين. وكانت قوافل الحجازيين التجارية تمر بها حينما تأتي من الحجاز إلى مصر أو ترجع من مصر إلى الحجاز. وكانوا يرون آثار التدمير التي ما تزال موجودة إلى اليوم. وكانوا يعرفون قصة قوم لوط وتدمير الله لمساكنهم من طريق اليهود، وبذلك استحكم فيهم

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الرابع من تاريخ الجنس العربي تأليفنا ص ٩٧ و ١٩٤ و ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر الجزء الثالث من تاريخ العرب قبل الإسلام، لجواد علي ص ١٥٧.

الإفحام والتنديد. وهذا ما انطوى في الحلقة من عبرة وعظة بالإضافة إلى ما في ذكر نجاة لوط وأهله من عذاب الله بسبب إيمانهم واستثناء امرأته من النجاة بسبب انحرافها من عبرة وعظة.

﴿ زَوْدَ مُومُنَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ إذْ أَبَنَ (١) إِلَى الْفَالِدِ الْسَنْحُونِ (٢) ﴿ شَاهَمَ (٣) فَكَانَ مِنَ الْلُمْحَسِينَ (٤) ﴿ فَالْفَقَدُ (٥) لَمُونُ وَهُوَ مُلِيمٌ (١) ﴿ فَلَوَلَا أَنْهُمْ كَانَ مِنَ الْمُسْتِحِينَ ﴾ لَلْمِنَ فِي بَطِينِ إِلَى يَوْمِ يُتَمَثَّونَ ﴾ فَنَبَدُنَهُ (١) إِلْمَارَلِهِ (٨) وَهُو سَقِيمٌ ﴿ وَالْمَسْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى بِاللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ مُؤ إِنْ جِينِ ﴾ [174 - 184].

- (١) أبق: فرّ متمرداً.
- (٢) المشحون: المملوء.
- (٣) ساهم: دخل في المساهمة وهي القرعة.
  - (٤) المدحضين: الساقطين.
    - (٥) التقمه: ابتلعه.
  - (٦) مليم: ملوم أي أتى بما يلام عليه.
    - (٧) نبذناه: طرحناه وألقيناه.
- (٨) العراء: وجه الأرض الخالي من الشجر والظل.

#### تعليق على قصة يونس عليه السلام

وهذه حلقة سادسة من سلسلة القصص وهي الأخيرة. وقد ذكر فيها قصة يونس مع قومه وقد وردت هذه القصة في سورة القلم ووردت إشارات خاطفة إليها في سورة يونس التي مرت وفي سورة الأنبياء الآتية بعد قليل وجاءت هنا بشيء من الزيادة اقتضتها حكمة التنزيل. ولقد قلنا في سياق تفسير آيات في سورة القلم ذكرت (صاحب الحوت) أن قصة يونس مذكورة في سفر يونان من أسفار العهد القديم وأوردنا خلاصة ما جاء في السفر. وهي متطابقة إجمالاً مع ما جاء عنها في الآيات التي نحن في صددها وعلقنا عليها بما يغني عن التكرار. واسم يونس جاء هذا بصراحة مع ذكر التقام الحوت له وهذا الاسم معرب يونان على ما هو المتبادر.

وإذا كان من شيء يزاد هنا فهو تباين بين خبر شجرة اليقطين في الآيات الشجرة وشجرة البقطين في الآيات الشجرة وشجرة الخروعة في السفر. وهناك تباين آخر ففي الآيات أن الله أنبت الشجرة لامتحانه وليس لوقايته بعد خروجه من بطن الحوت. فقد غضب يونس لعدم اتباع الله العذاب الموعود من الله على قومه وهذا الانبياء ﴿ وَمَا النّونِ إِذْ ذَهَبَ مُعْنَصِبًا . . . ﴾ [A] فأنبت الله الخروعة وهو ذاهب مغاضب لقومه ليستظل بها فأرسل الله دودة فجففتها، فعاتب ربّه على ذلك فقال له الله أشفقت على مدينة عظيمة فيها أكثر من اثنتي الله أشفقت على مدينة عظيمة فيها أكثر من اثنتي عشرة ربوة من أناس لا يعرفون يمينهم من شمالهم عدا ما فيها من بهاتم، والذي نعتقده أن ما جاء في القرآن أيضاً كان مما كان وارداً في قراطيس ومتداولاً بين أوساط اليهود.

والعبرة التي انطوت في آيات القصة هنا وهي الجوهرية فيها ذكر ما كان من مغادرة يونس لقومه خلافاً لأمر الله حتى نعت بالآبق. ومجازاة الله تعالى له بما كان من قذفه في البحر والنقام الحوت له لتنبيهه وزجره. وقد ندم وسبح الله واستغاث كما ذكرت الآيات هنا وفي آية سورة الأنبياء ﴿ وَنَا ٱللَّوْنِ إِذَ دُهَبَ مُعَنَضِيماً فَظَنَ أَنْ لَنَّ لَهِ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّوْنِ إِذَ دُهَبَ مُعَنَظِيماً فَظَنَ أَنْ لَنَّ اللهِ اللهِ عَلَى مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عليه وأنقذه من بطن الحوت ثم أرسله إلى قومه فاستأنف دعوتهم إلى الله فامنوا. وكل هذا مما احنواه السفر أيضاً وهذه النهاية هي المهمة في مساق العبرة حيث ينطوي فيها تأميل بإيمان من لم يكن قد استجاب للدعوة النبوية إذا ما واظب النبي على دعوتهم.

هذا، وننبه على صيغة الآية [۱٤٧] حيث قد يتبادر إلى الوهم منها أن هناك شكاً في عدد قوم يونس مما لا يجوز على الله تعالى فنقول إنه أسلوب مألوف من الأساليب الخطابية والأساليب القرآنية. وهو ما ظللنا نعبر عنه بجملة (التعبير الأسلوبي) والقصد من التعبير هو التنويه بكثرة عدد الذين أرسل إليهم وآمنوا كما هو المتبادر.

والمناسبة قائمة لإيراد حديث رواه البخاري والتعليق عليه حيث روى عن أبي هريرة قال: فقال رسولُ الله فله من قال أنا خيرٌ من يونسَ بنِ منى فقد كذب ١٠٠٠. وقد أوضح الشراح أن القصد هو النهي عن تفصيل نبينا محمد فله على يونس عليه السلام. ولقد روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي فله قال: فقضلتُ على الأنبياء بسبتِ أعطيتُ جَوامعَ الكام، ونصرتُ بالرعب، وأحلت لي الغنائم، ومحملت لي الأرض مسجداً وطهورا، وأرسلتُ إلى الخلق كافة، وختمَ بي النبيونه ١٠٠٠. هذا بالإضافة إلى أن القرآن يذكر بصراحة أن الله فضل بعض النبيين على يعض كما جاء في الآية [٥٥] من سورة الإسراء التي سبق تفسيرها وفي آية (٢٥] من سورة البقرة: ﴿ فَيْ تَلْكُ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ ﴿ وشراح حديث التبين يقولون إما أن يكون هذا الحديث قد صدر من النبي فله قبل أن يعلم أنه فضل على النبياء الله، والله أعلم.

﴿ فَاسَنَفَنِهِ مَ الْرَئِكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَثُورِ ۞ أَمَ نَلَقَنَا الْمُلَتِكَ عَلَيْكَ وَهُمُ الْبَثُورِ ﴾ وَلَدَ اللّهُ رَائِتُمْ لَكُونِوُنَ ۞ أَصَلَفَى شَنِهِ دُرِكَ ۞ وَلَدَ اللّهُ رَائِتُمْ لَكُونِوُنَ ۞ أَصَلَفَى النّبُورَ ﴾ أَصَلَفَى النّبُورِ ۞ مَالَكُ ثَيْتُ تَعْمُونَ ۞ الذّبُورَ ﴿ اللّهِ مَالِكُورُ فَهِمُ اللّهُ مُؤْمِثُ ( ) ۞

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ١٩٥ و ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) التاج جـ ١ ص ٢٠٥.

## فَأَتُوا بِكِنَدِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ١٤٩].

(١) أم لكم سلطان مبين: أم لكم برهان من الله واضح على ما تزعمون.

في الآيات أمر للنبي على المساورين مستفتياً مبكتاً عما إذا كان يصح أن يكون لله البنات ولهم البنون، وعما إذا كانوا حاضرين حينما خلق الله الملائكة فرأوا أنه خلقهم إناثاً كما يزعمون. وتنبيه إلى ما في زعمهم من اتخاذ الله أولاداً من كذب. وتسفيه في صيغة الأسئلة الإنكارية لزعمهم أن الأولاد اللين اتخدهم واصطفاهم بنات وليسوا بنين، وخروجهم في زعمهم وحكمهم عن نطاق المنطق والعقل وتحد لهم بإظهار ما عندهم من بينة أو كتاب على صحة زعمهم إن كانوا صادقين فيه.

وفي الآيات التفات خطابي إلى المشركين الذين كانوا موضوع الحديث قبل سلسلة القصص حيث استؤنف فيها موقف المناظرة والجدل الذي حكته آيات السورة الأولى والتحم السياق بين أولها وآخرها. ويذلك تكون الآيات التي جاءت بين الآيات الأولى من السورة وهذه والتي احتوت بيان مصير الكفار والمخلصين وقصص بعض الأنبياء وأقوامهم قد جاءت من قبيل الاستطراد والاستشهاد والتذكير.

وقد تكرر هذا في سور عديدة بحيث يصح أن يقال إنه من أساليب النظم القرآني.

## تعليق على انصباب التنديد بالمشركين، على زعم اتخاذ الله بنات دون البنين

وقد يبدو لأول وهملة أن آيات الاستنكار مصبوبة بقوة أكثر على نسبة البنات لله تعالى دون البنين من قبل المشركين، وعلى تقرير كون البنين هم المفضلين على البنات. وهذا ما يبدو في مناسبات أخرى ذكرت فيها عقيدة المشركين بأن الملائكة بنات الله وقد مرّ مثال ذلك في سورة النجم. وقد علّقنا بما فيه الكفاية على عقيدة الكفار في الملائكة وكونهم بنات الله وعبادتهم لهم ليكونوا شفعاء لديه في سياق تفسير سورة النجم فلا نرى ضرورة للإعادة. غير أننا ننبه إلى أن مضمون الآيات هنا يلهم أن العرب المشركين كانوا يرون أنهم على حقّ في عقيدتهم هذه وكانوا يجادلون عنها بقوة وعناد، فتحدثهم الآيات بقوة مماثلة وشددت عليهم بالتسفيه والسخرية.

﴿ وَيَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًّا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَمُونَ ﴿ مُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [١٥٨ - ١٥٨].

في الآية الأولى إشارة تبكيتية إلى عقيدة من عقائد المشركين، وهي زعمهم بوجود نسب بين الله والجنة. وردّ تكذيبي عليهم في صورة تقرير كون الجنة يعلمون أن قائلي هذا الزعم محضرون إلى عذاب الله يوم القيامة، واحتوت الآية الثانية تعقيباً تنزيهياً عما يصفه المشركون ويزعمونه.

والمتبادر أن الآيتين غير منفصلتين عن السياق، وقد جاءت تحكي عقيدة أخرى من عقائد المشركين بالإضافة إلى ما ذكرته الآيات السابقة عنهم.

#### تعليق على جملة ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَمُ وَبَنْ لَلِمَنَّةِ نَسَبًا ﴾

ولقد تعددت الأقوال والروايات في مفهوم ومدى العقيدة التي حكتها الآية الأولى (١) فمنها أن كلمة ﴿ لَكِنَّةٍ ﴾ تعني الملائكة لأنهم مغيبون لا يرون، وأن الآية بسبيل التنديد بعقيدة المشركين بأن الملائكة بنات الله. ومنها أن الجنة قبيل من الملائكة الذي منه إيليس. ومنها أنها تعني عقيدة إشراك الجن مع الله وعبادتهم. وهي ما ذكرت في آية سورة الأنعام [١٠٠] السابقة ومنها أن الله أصهر إلى الجن فكان الملائكة نتاج ذلك.

ونحن نستبعد أن يكون المقصود أحد القولين الأولين ونرى القولين الأخير منهما. الأخيرين أوجه بل ونرى أن مضمون الآية يجعل الرجحان للقول الأخير منهما. وقد ذهب إلى ذلك الزمخشري وأبو السعود وابن كثير في تفسيرهم للآية. ونص الرواية التي أوردها الأخير قال مجاهد قال المشركون: الملائكة بنات الله، فقال أبو بكر: فمن أمهاتهن؟ قالوا: بنات سروات الجنّّ.

وفي هذه العقيدة العربية إذا صحت الروايات التي قد تلهم الآية صحتها طرافة في مجال الخيال الديني. فالجن ناريون والملائكة نورانيون ومصاهرة الله للجن صفّت من نارهم نوراً فكان منه الملائكة.

﴿ إِلَّاعِبَادَ اَلَهُ الْمُخْلَصِينَ ۞ فَإِلَّهُ وَمَا تَشْبُلُونَ ۞ مَا أَشَرٌ عَلَيْهِ بِفَنِيَينٌ ۖ ( ) ۞ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَمِيرِ ( ۲ ) ۞ ﴿ ١٦٠ ـ ١٦٣].

<sup>(</sup>١) فاتنين: مضلين.

<sup>(</sup>٢) صال الجحيم: الذي أهّلته أعماله ليكون من أهل النار أو يصلى النار.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في الطبري والطبرسي وابن كثير والزمخشري والبغوي والخازن.

الآية الأولى ترديد لآية صارت بمثابة لازمة في هذه السورة حيث تكررت عقب فصولها مراراً وفيها تنزيه واستثناء لعباد الله المخلصين من أن يكونوا كالكفار والمشركين وأن يصيروا إلى مصائرهم. والآيات الثلاث التالية احتوت خطاباً تنديدياً موجهاً إلى الكفار المشركين بضمير المخاطب، تقول لهم فيه إنكم وما تعبدون من دون الله لن تستطيعوا أن تفتنوا وتضلوا إلا من خبثت نيته واستحق أن يصلى النار.

والآيات متصلة بما سبقها كما هو المتبادر. ولعلها تنطوي على دلالة على ما كان من جهد زعماء المشركين بسبيل المناضلة والمجادلة عن عقائدهم ومحاولتهم إقناع الناس بفضلها وصحتها حيث ينطوي في ذلك صورة من صور السيرة النبوية واعتداد المشركين بأنفسهم وعقائدهم وقد تكور ذلك على ما نبهنا إليه في بعض المناسات السائقة.

### ﴿ وَمَا يَا ٓ إِلَّا الْمُرْمَعُمُ مُعَلِّمٌ فِي وَإِنَّا لَنَحَنُ السَّاقُونَ فِي وَإِنَّا لَتَحَنُّ السَّيْم ١٦٢٦ - الم

وفي الآيات تقرير صادر من عباد مخلصين بأن كلًا منهم عارف حده ومقامه وأنهم جميعاً صافون لله مسبحون مقدسون له.

## تعليق على آية ﴿ وَمَامِنَّا إِلَّالَهُ مَقَامٌ مُعْلُومٌ ﴾ والآيتين التاليتين لها

وقد قال المفسرون<sup>(١١</sup> إن المحكي كلامهم هم الملائكة، وإن فيها تكذيباً للمشركين الذين عبدوا الملائكة على اعتبار أنهم بنات الله أو قالوا إن بينه وبينهم

<sup>(</sup>١) انظر تفسيرها في تفسير ابن كثير والطبرسي والخازن والبغوي والطبري.

نسباً. والقول وجيه مؤيد بسبق ذكر عقائد المشركين في الملائكة وعلى هذا فيكون بين الآيات وسابقاتها صلة وإن بدت كأنما جاءت معترضة فى السياق.

ويلفت النظر إلى أن العبارة لا تحتوي ما يدل على أنها حكاية لأقوال المقررين وإنما هي تقرير مباشر منهم. ولا يذكر المفسرون تعليلاً وتأويلاً فيما اطلعنا عليه.

والآيات مماثلة أسلوبياً لآيات سورة مريم [18\_ 18] التي سبق تفسيرها وفيها كذلك مماثلة موضوعية لأن آيات مريم تحكي كلاماً للملائكة أيضاً ولقد علقنا على هذه الصورة الأسلوبية من صور الوحي القرآني بما فيه الكفاية في سياق تفسير آيات سورة مريم فلا نرى ضرورة للزيادة.

﴿ وَإِن كَافُواْ لِتَقُولُونَ ۚ إِنَّ أَنْ عِندُنَا وَكُواْ مِنَ الْأَوْلِينَ ۚ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ فَكُفُولِ إِنَّ مُسَوِّدَ يَعْلَمُونَ ﴾ [ ١٧٧ \_ ١٧٠] .

في الآيات حكاية لما كان يقوله الكفار وهو: لو جاءهم ما جاء الأمم السابقة من ذكر الله وكتبه لآمنوا وكانوا عباداً مخلصين لله وحده. وردّ تنديدي عليهم فقد جاءهم ما كانوا يتمنون فكفروا به ونقضوا عهدهم وقولهم. وإنذار لهم على موقفهم، فلسوف يعلمون ويرون عاقبته السيئة.

والآيات غير منقطعة عن السياق، ومعطوفة على ما سبقها ومن نوعه من حيث حكايتها لأقوال الكفار وردها عليهم.

وهذا الذي حكته الآيات عن الكفار قد حكي عنهم أكثر من مرة في القرآن، وحكي عنهم في السورة السابقة لهذه السورة. ويظهر أن ذلك كان رغبة أو أمنية واسعة النطاق كثيرة الترديد فاستحكمتهم الحجة والتنديد استحكاماً شديداً لتناقضهم بين القول والفعل.

ولقد علقنا على الموضوع في سياق تفسير الآيات [٤٣ ـ ٤٣] من سورة فاطر

والآيات [١٥٥ \_ ١٥٧] من سورة الأنعام بما فيه الكفاية فلا ضرورة للإعادة. والزيادة.

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنَنَا لِيمَانِينَ التُرْسِينَ ۞ إِنَّهُ لِمُثَمُّ السَصُورُونَ ۞ فَاوَ جُمِنَا لَمُثم النَّيْلِينَ ۞ فَنَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ۞ وَقَيْمَ ثُمُ سَوْقَ يُمِيرُونَ ( ) ۞ أَنْهِمَا لَهُ الْمَسْقِ نَلْ يِسَاحِهُمْ مَنَاتَهُ صَبَاعُ السُّدُونِينَ ۞ وَقَلَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ۞ وَلَفِيرَ مَنوَى يُمْمِرُونَ مُبْحَنَ رَبِّكَ ذَيْنِ الْمِرْقَةِ عَنَا يَمِيفُونَ ۞ وَسَلَّمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۞ وَلَلْمَنْدُ يَقِهُ رَبُ الْمَنْلِينَ ۞ [ ١٧١ - ١٨١].

 (١) وأبصرهم فسوف يبصرون: أنظرهم أو أنذرهم فسوف يرون تحقيق ما ينذرون.

في الآيات تقرير رباني بأن الله تعالى قد وعد أنبياءه ورسله بالنصر وبأن جنده وحزبه هم الغالبون في النهاية. وأمر للنبي # بالإعراض عن الكفار وعدم المبالاة بهم واستمهالهم إلى الأمد المحدود المعين في علم الله فسوف يرون تحقيق وعيده. وتساؤل يتطوي على التبكيت والوعيد عما إذا كان الكفار يستعجلون عذاب الله حقاً. وتقرير بأن هذا العذاب حينما يقع عليهم فإن صباح وقوعه يكون عليهم سيئاً مشؤوماً. وتكرار الأمر للنبي # بأن يعرض عنهم ويمهلهم إلى الأمد المحدود ويؤكد لهم رؤية ما يوعدون به. وتنزيه لله عما يصفه به الكفار وينسبونه إليه وتحية ربانية لرسل الله وتقرير بحمد الله رب العالمين الجدير وحده بذلك.

والآيات كما هو المتبادر جاءت معقبة على ما انتهت إليه الآيات السابقة من إنذار الكفار وخاتمة لفصول المناظرة وخاتمة للسورة معاً. وقوة هذه الخاتمة ملموسة نافذة، شأن كثير من خواتم حكاية مواقف الكفار ومشاهد مناظراتهم مع النبي ﷺ. وقد استهدفت فيما استهدفته توكيد الإنذار الرباني وإثارة الخوف في قلوب الكفار وتطمين النبي ﷺ والمؤمنين وتثبيتهم. وصيغة الآيات تحتمل أن يكون الإنذار فيها بما سيحدث للكفار في الدنيا، ويحتمل أن يكون بمصيرهم في الآخرة، ويحتمل أن يكون بما يكون لهم في الدنيا، والآخرة على السواء. وهذا مما تكور في القرآن ومن شأنه بعث القوة والثقة والثبات والشعور بالاستعلاء والنصر النهائي في نفس النبي وأصحابه من دون ربب. على أن الآيات قد صارت مصداقاً لمعجزة ربانية بما تحقق من وعد الله بالنصر الذي تم للنبي في والمؤمنين على زعماء المشركين وبصيرورة كلمة الله هي المليا وكلمة الكافرين السفلي.

وجملة ﴿ فَتُولَّ عَنْهُمْ حَقَّ حِيْنِ﴾ مما تكرر معناها بأساليب متنوعة مرّت أمثلة منه في السور التي سبق تفسيرها. وهي هنا كما هي في المواضع الآخرى بسبيل التثبت والتسلية والتبشير والتطمين بنصر الله الذي وعد بالآيات التالية لها. ونيست بقصد الإيعاز للنبي ﷺ بالانصراف عن إنذارهم ودعوتهم. لأن هذا من مهمة النبي ﷺ الأساسية التي لا يمكن أن ينقطع عنها وتوالي نزول القرآن بذلك مما رؤيد هذا.

# سررة لقمان

في السورة تنويه بالمؤمنين المحسنين وتقريع للكافرين المعطلين المستكبرين. وحكاية لبعض أقوالهم. وردود مفحمة عليهم وإشارة إلى لقمان وحكمته وجملة من مواعظه لابنه على سبيل ضرب المثل والحث على كريم الأخلاق والمبادىء. واستدراك في صدد طاعة الوالدين وتنويه بعظمة الله وسوابغ نعمه على الناس. وحث على الاستجابة إلى الدعوة وعدم إضاعة الفرصة. وتنديد بتمسك المشركين بتقاليد الآباء رغم سخفها وبطلها.

وأسلوب السورة وترابط فصولها يسوغان القول إنها نزلت دفعة واحدة أو فصو لا متنابعة.

وقد روى المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآيات [٢٧ ـ ٢٩] مدنية والرواية تتحمل التوقف لانسجام الآيات وتواثقها مع سائر الآيات السابقة واللاحقة لها.

#### بنسب الله النكن الزيجسية

﴿ الَّدَ ۞ بِلْكَ مَايَتُ الْكِنْبِ ٱلْحَكِيرِ ۞ هُكَى وَدَحْمَةً لِلْمُصْبِينَ ( ' ۞ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَثَوْفُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ مُوقِتُونَ ۞ أَوْلَتِكَ عَلَى هُلَكَ مِن رَبِيهِمَّ وَأُولَتِكَ هُمُ الشَّفْلِهُونَ ۞ [ 1 - 0 ]

 <sup>(</sup>١) المحسنون: هنا بمعنى الذين يعملون الأعمال الحسنة أو الذين يحسنون فيما يعملون أو يعملون أكثر مما يجب عليهم عمله.

بدأت السورة بحروف الألف، واللام، والميم، لاسترعاء السمع والذهن لما بعدها. وأعقبها إشارة تنويهية إلى آيات الكتاب المحكم في أسلوبه وأهدافه وعظاته، الذي فيه الهدى والرحمة لمن حسنت نبتهم وأعمالهم، التي منها إقامة الصلاة، وإبتاء الزكاة، والإيمان اليقيني بحقيقة الحياة الأخروية وما وعد الله فيها.

فهؤلاء هم على هدى الله وهم الناجحون الفائزون.

وصيغة الآية الخامسة تنطوي كما هو المتبادر على التنويه بشأن الذين تحققوا بالصفات الثلاثة التي جمعت الآية الرابعة بينها، وينطوي فيها بطبيعة الحال حت على التحقق بها. وروح الآية الثالثة ومضمونها يلهمان تقرير كون الذين يتنفعون بآيات الكتاب ويكون لهم فيها هدى ورحمة هم ذوي القلوب السليمة والروح الطبية الراغبة في الحق والخير والهدى. ولقد نبهنا إلى ما في التنويه بالمحسنين من مقصد جليل في تعليق كتبناه على الكلمة في سورة المرسلات التي سبق تفسيرها. وهذا المقصد الجليل بارز في هذه الآيات بروزاً قوياً كما هو المتبادر.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ (١) لِيُسِلَّ مَن سَبِيلِ اللَّهِ بِمَتْرِ عِلْمِ مَا تَخْدَهَا هُورُا أُولَيْكِ فَلَمْ مَذَاكُ مُّهِينٌ ﴿ وَلِذَا لَئِن عَلَيْهِ مَا لِثَالْكُ مُسْتَحَجًا كُلُّ لَا لَيَسْمَعُهَا كُلُّ وَلَيْكُ مَا لُولِكُ اللَّهِ مِنْ إِنَّ اللَّيْكِ مَا مُواْ وَمَهُواْ الصَّلِيحَتِ مُمْ جَنَتُ لِيَا لَيْكِ مَا فَلَا وَمَلِكِ لَلْهِ مِنْ اللَّيْكِ مَا مُواْ وَمَهُواْ الصَّلِيحَتِ مُمْ جَنَتُ النَّيْكِ وَهُوَ المَنْفِيلُ الصَّلِيحَتِ مُمْ جَنَتُ النَّيْكِ مَا وَهُو المَنْفِيلُ الصَّلِحَتِ مِنْفِيمِ مَلَو اللَّهُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

<sup>(</sup>١) لهو الحديث: الباطل من الحديث الذي يلهي عن الحقيقة.

<sup>(</sup>٢) وقر: صمم.

الجزء الرابع من التفسير الحديث \* ١٦

- (٣) عمد: جمع عمود أو عماد أي سند.
  - (٤) تميد بكم: تتحرك بكم.
- (٥) من كل دابة: من كل نوع من أنواع الحيوان.
  - (٦) زوج: بمعنى صنف.

في الآيات تنديد بفريق من الناس يتمسكون بالأحاديث الباطلة ليضلوا بها سامعيها عن سبيل الله دون علم. وحينما تتلى عليهم آيات الله استكبروا وولوا كأنهم لم يسمعوها أو كأن في آذانهم صمماً يحول دون سماعها. وأمر للنبي ﷺ بإنذار هؤلاء وتبشيرهم بعذاب الله المهين الأليم. وهناك مقابلهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقد وعدهم الله جنات النعيم وعداً حقاً وهو العزيز القادر على تحقيق وعده الحكيم الذي يفعل كل شيء بحكمة وإتقان، والذي من آياته الباهرة خلق السموات وإمساكها بدون سند يراه الناس، وإرساء الجبال فوق الأرض لئلا تتحرك من تحتهم وتكبهم، وبئة فيها من كل نوع من أنواع الدواب وإنزاله الماء من السماء وإنباته به من كل صنف كريم من صنوف النبات.

وقد انتهت الآيات بالهتاف بالسامعين وتحديهم: فهذا ما خلق الله وأبدع فما الذي خلقه غيره من الآلهة التي يشركها الناس معه بالعبادة والاتجاه. ثم قررت حقيقة أمر الظالمين الذين يدعون غير الله فهم في ضلال ليس بعده ضلال.

وقد روى بعض المفسرين (١) أن الآية الأولى عنت النضر بن الحرث الذي كان يرحل إلى بلاد فارس ويعود منها فيقول للناس إن محمداً يحدثكم عن عاد وثمود وأنا أستطيع أن أحدثكم عن رستم واسفنديار وإن حديثي لأشهى من حديثه. والرواية محملة مع التنبيه على أنها تكورت في مناسبات عديدة ومع التنبيه كذلك على أن الآيات وحدة منسجمة بحيث يمكن القول إنها نزلت جميعها - وليست الآية الأولى فقط - في صدد الموقف الذي ذكرته الرواية أو موقف مماثل له فيه تشويش من بعض نبهاء الكفار على القرآن. ومقابلته ما يتلى عليه منه بالاستهزاء

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في تفسير الخازن.

والاستخفاف والإعراض والاستكبار. ومن المحتمل أن يكون هذا الموقف وجاهياً كما أن من المحتمل أن تكون الآيات الأولى من السورة جاءت كمقدمة تمهيدية له.

# تعليق على الآية ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهَدَ ٱلْحَدِيثِ﴾ وحديث ورد في صددها في الغناء والمغنيات

ومع هذه العلل فإذا صح الحديث فيكون فيه استلهام نبوي في العهد المدني من تلقين الآية وحسب. ومع أن الغناء في حدّ ذاته يمكن أن يوصف بصفة (اللهو) فالمتبادر من روح الآيات ومضمونها أن المقصود من الكلمة هو أوسع شمولاً من الغناء بحيث يمكن أن تتناول كل باطل من قول وعمل مؤدّ إلى احتلال الناس وصرفهم عن الحق والطريق السوي والتلهي بذلك والاستهزاء والاستهانة به عن الحق. ولقد أورد الطبري الأقوال ثم قال إن الكلمة عامة تتناول الغناء والشرك وتتناول كل ما نهى الله ورسوله عن سماعه والاشتغال به، وهذا هو المتبادر من روح الآيات كما ذكرنا.

<sup>(</sup>١) انظر التاج جـ ٤ ص ١٨٠ والقينات تعنى المغنيات.

## تعليق على وصف الجبال بأنها جعلت لئلا تميد الأرض بالناس وعلى وصف السماء بأنها رفعت بدون عمد

ووصف الجبال بأنها جعلت لئلا تميد الأرض بالناس ووصف السماء بأنها رفعت بدون عمد يراها الناس قد تكرر في سور أخرى ترتيبها متأخر عن هذه السورة. والإيمان بما جاء في القرآن في صدد المشاهد الكونية واجب مع واجب الوقف عندما اقتضت الحكمة وحيه بالأسلوب الذي جاء به واستشفاف الحكمة في ذلك. والمتبادر من ذلك أن هذا الوصف مما كان مستقراً أيضاً في أذهان السموين الذين كانوا يعترفون بالله وكونه خالق السموات والأرض على ما ذكرناه في مناسبات سابقة فاقتضت حكمة التنزيل التذكير بها من خلال ذلك بقدرة الله وإبداعه والتدليل على شمول قدرته للبعث والجزاء الأخرويين أيضاً. وعلى كل حال إن القرآن لم يقصد تقريرات فنية لأن ذلك خارج عن هدفه في الهداية والإرشاد على ما شرحناه في مناسبات سابقة. وعلى ضوء هذا الشرح تبدو الآيات

﴿ وَلَقَدْ مَالِيَا أَشَنَ اَلِحُمَّةُ (١) أِن اَسْكُرْ بِقُوْ (١) وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِلْفَيِيةُ
وَمَن كُنْرُ فَإِنَّ أَلْهَ عَيْنُ حَمِيتُ ﴿ وَهُوَ وَلَوْ قَالَ لَقَنُ لِالْتِيهِ. وَهُوَ يَعِظُمُ يَنْجُنَى لَا ثُسْلِهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمُشَاعًا مَعْنَ عَلَى اللَّهُ وَمُشَاعًا وَهُمْ اللَّهُ وَمُشَاعًا وَهُمْ اللَّهُ وَمُشَاعًا وَهُمْ اللَّهُ وَمُشَاعًا وَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّالِي اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُو

كُلُّ ثُغَنَّالٍ (١٣) فَخُورٍ (١٣) ۞ وَلَقْصِدْ فِي سَنْبِكَ (١٤) وَلَقْضُضْ مِن صَوْتِكَ (١٥) إِنَّ أَلكَرَّ الأَضْوَتِ (١٦) لَصَوْتُ ٱلْمُعِيرِ ۞ و [١٦ ـ ١٩].

- (١) الحكمة: حسن التدبر والإدراك وبعد النظر وسعة العقل.
- (٢) الجمهور على أن جملة (أن أشكر لله) وما بعدها هي خطاب رباني
   للقمان أي أننا آتيناه الحكمة وأمرناه أن يشكر الله الخ.
- (٣) وهنأ على وهن: ضعفاً على ضعف. أي حملته أمه على ضعفها فزاد ضعفها بحمله.
- (٤) فصاله في عامين: إرضاعه عامين ثم فطمه حيث كان العرب يرون ذلك هو الأفضل. وقد جاء هذا صريحاً في آية سورة البقرة هذه: ﴿ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مُرْضِعَنَ أَوْلِكَدُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِكِنْ أَرَادَ أَنْ يُحِمَّ النَّصَاعَةُ ﴾ [٣٣٣] والفصال بمعنى الفطام.
  - (٥) إن جاهداك: إن بذلا جهدهما معك وألحّا عليك.
- (٦) وصاحبهما في الدنيا معروفاً: وعاشرهما وكن لهما صاحباً رفيقاً في الدنيا مما هو متعارف عليه ومحمود من الأبناء للآباء.
  - (٧) من أناب إلى: من آمن بي وسلك سبيلي واتجه إلى.
  - (٨) المعروف: كل ما هو متعارف على أنه خير وصالح وطيب.
    - (٩) المنكر: كل ما هو متعارف على أنه شر وضار وخبيث.
- (١٠) لا تصغر خدك للناس: تصعير الخد بمعنى لوي الوجه أو العنق والجملة بمعنى النهى عن التكتر والزهو والخيلاء.
  - (١١) مرحاً: بطراً وزهواً.
  - (١٢) المختال: الذي يمشى متمايلاً منتفخاً بالكبر والزهو.
    - (۱۳) فخور: الذي يتفاخر بنفسه وقوته وماله.
  - (١٤) اقصد في مشيك: اعتدل وتوسط في مشيك أو تأنّ بدون اختيال.
    - (١٥) اغضض من صوتك: اخفض صوتك وخففه.

(١٦) أنكر الأصوات: أقيح الأصوات وأشدها بعناً على الإنكار والاشمئزاز، ولعل المناسبة هي علو صوت الحمير حيث جاء التشبيه مقابل الأمر بالغض من الصوت وعدم رفعه.

الآيات احتوت إشارة إلى لقمان الحكيم ومواعظه لابنه، فذكرت أن الله قد أتى لقمان الحكيم ومواعظه لابنه، فذكرت أن الله قد أتى لقمان الحكيم ومواعظه لابنه، فذكرت أن الذي يشكر فإنما ليفيد نفسه وأن الله غني عمن يكفره حميد لمن يشكره، وأنه وقف من ابنه موقف الواعظ فنهاه عن الشرك بالله واصفاً له بالظلم المعظيم. ونبهه إلى بعض مظاهر عظمة الله وقدرته وإحاطته بسبيل التدليل على حقه وحده بالخضوع والعبادة، فلو كانت حبة من خردل وكانت في داخل صخرة أو في أي ناحية من أنحاء السماء أو الأرض لأحاط علم الله بها واستحكمت سيطرته عليها. وأمره بإقامة الصلاة لله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في الخطوب والملمات وعدم الجزع. وبين له ما في ذلك من الدلالة على قوة النفس والخلق والعزيمة. وحذره من التكبر والظهور بمظهر الزهو والبطر والاختيال، وحثة على الاعتدال والتواضع والدماثة وحسن الخلق في صلاته بالناس وفي حديثه وفي سيره ومشيه.

وقد تخلل المواعظ حكم واستطرادات، منها ما هو حكاية عن لسان لقمان. ومنها ما هو تقرير قرآني مباشر:

 ١ - فالله سبحانه غني عن شكر الناس له كما أنه لا يضرة كفرهم، فالشاكر ينفع نفسه والكافر يضر نفسه. والله مستوجب للحمد والوجود بذاته مستغنٍ عن غيره سواء أحمده الناس أم لم يحمدوه واعترفوا به أم جحدوه.

٢ - والله أوجب على الإنسان البر بوالديه والشكر لهم وقد حملته أمه بخاصة، وقاست في سبيل ذلك، ثم في سبيل إرضاعه عامين جهداً ومشقة، فضلاً عما بعد ذلك. غير أن واجب الشكر عليه لوالديه لا يجوز أن يصل إلى طاعتهما في الشرك بالله. فقي حالة طلبهما منه ذلك وإلحاحهما عليه لا يكون عليه لهما حق الطاعة وكل ما يكون عليه معاملتهما ومعاشرتهما بالمعروف والحسنى في شؤون

الدنيا من جهة، واتباع من يكون مهتدياً بهدي الله وسائراً في سبيله في أمور الدين من جهة أخرى. قمرجع الناس جميعهم إلى الله وهو ينبثهم بما عمل كل منهم ويحكم على كل منهم بحسب عمله.

٣ ـ والله لا يحب الذين يتكبرون على الناس ويختالون ويتفاخرون بأنفسهم
 وقوتهم ومالهم.

إيس في رفع الصوت وترعيده أي مزية ومحل زهو فأعلى الأصوات ارتفاعاً هو صوت الحمير وهو أنكرها وأبشعها.

وروح الآيات ومضمونها يلهمان أنها جاءت على سبيل الاستطراد وضرب المثل وأنها غير منقطعة عن الآيات السابقة لها، حيث احتوت تلك وصف مواقف التكبر والزهو والتعطيل التي يقفها الكفار حينما تتلى عليهم آيات الله ويدعون إلى سبيله. واحتوت هذه تقييحاً لهذه الأخلاق وتنديداً بالشرك على لسان حكيم مهتل بهدي الله وسائر في سبيله. وقد وصف المشركون في الآيات السابقة بوصف الظالمين ووصف الشرك في هذه بالظلم العظيم، مما فيه تساوق وترابط بين المجموعتين.

## تعليق على شخصية لقمان وما في مواعظه من تلقين

وقد تعددت الأقوال في شخصية لقمان، فهو عبد حبشي حكيم وصالح في قول، وإنن باعوراء بن قول، ونبي في قول، وقاض من قضاة بني إسرائيل في قول، وابن باعوراء بن ناحور بن تارخ أي حفيد أخي إبراهيم عليه السلام في قول، وعبد أسود عظيم الشفتين مشقق القدمين من سودان مصر أو النوبة في قول، أو عبد لبني الحسحاس في قول، وجميع الأقوال غير موثقة(۱).

ومهما يكن من أمر فروح الآيات تلهم أن اسم لقمان ليس غريباً على السامعين بل وليس غريباً عن العرب والعربية. فصيغته صبغة عربية، ونرجح أنه

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري والطبرسي وابن كثير والخازن والزمخشري.

مشتق من (لقم) وهذا وذاك قد يدلان على عروية المسمى. ولقد ذكرت الروايات (١) أن النبي الله لقي في مكة زعيماً من زعماء الأعراب اسمه سويد بن الصامت فدعاه إلى الإسلام فقال له: لعلك تدعو إلى دعوة لقمان وإن معي مجلته ثم تلا ما فيها فقال له النبي الله عنها حسن ولكن اسمع مني كلام الله فهو أحسن. ولا بد من أن تكون مجلة لقمان عربية اللغة كما هو المتبادر مما يمكن أن يرجح أصله العربي. ولقد أورد المفسرون بعض أقواله ونوادره والامتحانات الربانية التي تعرض لها، عزوا إلى علماء السير والأخبار (١). منها المعقول ومنها الغرب. وتدل على كل حال على أن اسم لقمان وأخباره مما كان متداولاً في بيئة النبي الله عنه في القرآن مما كان متسقاً مع ما يعرفونه عنه وعن حكمتة.

ومما أورده ابن كثير عنه أن رجلاً وقف عليه فقال له: (أنت لقمان عبد بني الحسحاس؟ قال نعم، قال أنت راعي الغنم؟ قال نعم، قال أنت الأسود؟ قال أما سوادي فظاهر. فما الذي يعجبك من أمري؟ قال وطء الناس بساطك، وغشيانهم بابك، ورضاؤهم بقولك. قال له يا ابن أخي إن صغيت إلى ما أقول لك كنت كذلك. ثم قال: «غضّي بصري وكفّي لساني وعفة طعمتي وحفظي فرجي وصدقي بقولي ووفائي بعهدي وتكريمي لضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني. ذاك الذي صبرني إلى ما ترى». ومما أورده الطبري «إن مولاه أمره بذبح شاة وإخراج أطب ما أطب مضغتين فيها فأناه بلسانها وقلبها. ثم أمره بذبح شاة أخرى وإخراج أخبث ما فيها. فأناه بلسانها وقلبها. فسأله مولاه فقال له ليس أطب منهما إن طابا ولا أخبث منهما إن خبثا». وهذا منسق مع ما يقرره القرآن بأسلوبه الرائع من الحكمة الني آناه الله إياها.

وحكاية مواعظ لقمان لابنه ليس من شأنها بطبيعة الحال أن تفقد الآيات وأسلوبها قوة ما احتوته من المبادىء وروعة الأسلوب ولذعته سواء أفي التنفير من الكبر والخيلاء وسلاطة اللسان أم في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام جـ ٢ ص ٣٤ ـ ٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر كتب التفسير المذكورة سابقاً.

المنكر والصبر في الخطوب وعدم الجزع أم في وجوب الشكر شه وفائدة ذلك للإنسان مع تقرير استغناء الله عنهم شاكرين كانوا أم كافرين. أم في تعظيم ما في الشرك من ظلم وإثم وسخف. من حيث إن ما يرد في القرآن من ذلك ولو جاء على لسان لقمان هو أيضاً مما يجب على المسلم أن يعتبره موجها إليه وأن يلتزم به، وينسحب هذا على ما ورد في القرآن من أوامر ونواو أخلاقية واجتماعية محكية عن الله عز وجل وموجهة إلى الأنبياء وأقوالهم، أو محكية عن رسل الله وغيرهم. والمفسرون يعتبرون ذلك كذلك ويديرون الكلام عنه على هذا الاعتبار. وقد نبهنا على ما في كلام ملكة سبأ عن الملوك وعلى ما في كلام قوم قارون لقارون، من ذلك في سياق السور التي سبق تفسيرها وفيها قصص الأنبياء.

وعلى اعتبار أن في مواعظ لقمان أخلاقيات متنوعة وأن ما وجه من الله إليه هو موجه إلى المسلمين أيضاً. فإن المفسرين وبخاصة ابن كثير أورد على هامش هذه الآيات أحاديث متنوعة. منها ما ورد في الصحاح ومنها ما لم يرد، وقد أوردنا بعض ما ورد في الصحاح منها في سياق مجموعة سورة الإسراء ونورد فيما يلي بعض ما ورد في الصحاح منها في صدد جملة ﴿ وَمَن يَشْكُرُ وَلِمَنَا يَشَكُرُ لِنَقْسِهُ وَمَن كُفُرُ فَإِنَّ لَلَهُ مَيْ عَلَي مَلِي كُفُرُ فَإِنَّ لَلَهُ عَيْ صحيحة من ذيك في صدد جملة ﴿ وَمَن يَشْكُرُ وَلِمَنَا يَشَكُرُ لِنَقْسِهُ وَمَن كَلَهُ مَلِي الله عن الله عن رسول الله عن لله تعالى قال الله عن ألقى قلب رجل واحد منكم كانوا على ألقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد شيئاً. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئاً إلاّ كما ينقص المخيط إذا دخل البحر؟ . وفي صدد حسن الخلق وحسن التعامل مع الناس حديث المخلو إذا دخل البحر؟ . وفي صدد حسن الخلق وحسن التعامل مع الناس حديث أحاسنكم أخلاقاً» . وحديث رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «خياركم أحاسنكم أخلاقاً» . وحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: «سئل رسول الله ﷺ

وأبو داود عن عياض عن النبي ﷺ قال: ﴿إِنَّ اللهُ أُوحِي إِلَيِّ أَنْ تُواضَعُوا حَنَى لَا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحدٌ .

ولقد علقنا في سورة الأعراف على موضوعي واجب الشكر لله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأوردنا ما ورد في ذلك من أحاديث فنكتفي بهذا التنبه دون الإعادة.

#### تعليق على حدود واجب الأولاد إزاء الآباء

والآيتان [18 و 10] وإن كانت صيغتهما تلهم أنهما تقريرات مباشرة وأنهما منفصلتان عن حكاية مواعظ لقمان أو معترضتان بينهما فإنهما تلهمان كذلك وجود مناسبة بين ما احتوتاه وبين هذه المواعظ. ولقد ورد في سورتي الإسراء والأنعام اللتين سبق تفسيرهما آيات قررت وجوب البرّ بالوالدين والإحسان في معاملتهما اللتين سبق تفسيرهما آيات قررت وجوب البرّ بالوالدين والإحسان في معاملتهما الأولاد بالبرّ بآبائهم وشكرهم فإنه يجعل طاعتهم في حدود طاعة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له وحده. فإذا دعا الوالدان أو أحدهما ابنهما إلى الشرك بالله فلا تجب عليه طاعتهما ، وكل ما يجب عليه معاملتهما بالبر في الحياة الدنيا، ثم اتباع سبيل الله والذين يدعون إليه ويسيرون فيه. وهكذا يتقرر مبدأ قرآني جليل وهو أن الطاعة لمن تجب له لا يجوز أن تتجاوز حدود الحق والمعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية وباطل وإثم.

وفي آية سورة الممتحنة هذه: ﴿ يَتَأَيَّنَا الدَّيُّ إِذَا جَالَدُ الْمُؤْمِنَتُ بِمَايِعَنَاكُ عَلَّا أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ مُنْتِنَا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَرْفِينَ وَلَا يَشْلُلُ أَوْلِنَاهُمْ وَلَا يَأْتِينَ بِمُهُمَّنِينَ مُهُمَّرِيمُ بَيْنَ الْمِدِينَ وَأَرْشِلِهِ كَ وَلَا يَسْمِينَكَ فِي مَعْرُوفِ هَايِعِهُنَّ وَاسْتَغَفِرْ لَمْنَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ عَنُورٌ رَحِيمٌ فَيْهُ ﴿ وَفِي حديث رواه الخمسة عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «السمعُ والطاعةُ على المرء المسلمِ فيما أحبً أو كرهَ ما لم يؤمرُ بمعصيةٍ، فإذا أمرَ بمعصيةٍ فلا سمعَ ولا طاعة (١٠).

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٣ ص ٤٠.

ولقد ذكرت الروايات (١) أن الآيتين نزلتا في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأمه. فقد آمن سعد في شبابه في جملة من آمن من شباب قريش فأخذت أمه تحاول ردّه عن الإسلام وتهدد بالإضراب عن الطعام مما كان يثير فيه أزمة نفسية فأنزل الله الآيتين لتقرير كون طاعة الوالدين والبرّ بهما إنما تجب في حدود الإخلاص له وعدم الشرك به. والرواية تقتضى أن تكون الآيتان نزلتا لحدتهما مع أنهما منسجمتان في السياق. وهذا لا ينفي أن تكون حالة سعد مع أمه واقعة صحيحة، وتكون الآيتان والحالة هذه قد تضمنتا الإشارة على سبيل الاستطراد إلى هذه الحالة أو ما يماثلها من حالة فيها فساد بين والد أو أم من المشركين وولد مؤمن، وكان فيه تساؤل وحيرة وأزمة نفسية. وقد تكرر هذا في سورة العنكبوت أيضا حيث جاء فيها هذه الآية: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ مِوْلِدَيْهِ حُسَّنَّا أَوْلِن جَلَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَيْنِكُمْ بِمَا كُشُدٌ تَعْمَلُونَ ﴿ مَا يسوغ القول أن المسألة لم تكن مسألة شخص سعد لحدته، وإنما كانت أكثر من شخص. وهذا مما أوضحته روايات السيرة (٢) التي ذكرت عدداً غير يسير من شباب قريش وفتيانهم آمنوا بالرسالة المحمدية رغم بقاء آبائهم على الكفر والشرك، وتعرضوا لاضطهاد وضغط آبائهم، وهاجروا إلى الحبشة نتيجة لذلك مثل خالد بن سعيد بن العاص وامرأته أمينة بنت خلف، وأخوه عمرو وامرأته فاطمة بنت صفوان، والأسود بن نوفل بن خويلد وعامر بن أبي وقاص، والمطلب بن أزهر بن عوف وامرأته رملة بنت أبي عوف، وعبيد الله بن جحش وامرأته رملة بنت أبي سفيان، وعثمان بن ربيعة، ومعمر بن عبد الله ومالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس وامرأته عمرة، ويزيد بن زمعة بن الأسود وغيرهم وغيرهم رضوان الله عليهم.

ومما روي عن سعد(٢) أن أمه اشتدت في الإلحاح عليه وقالت له: لأضربن

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في الطبري.

<sup>(</sup>۲) انظر ابن هشام جـ ۱ ص ۳٤٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري.

عن الطعام حتى أهلك فيعيرك الناس، فقال لها: يا أمه والله لو كان لك مائة نفس وخرجت منك واحدة بعد أخرى ما تركت ديني وفي هذا صور رائعة من صور السيرة النبوية.

ومن المتبادر أن يكون الشباب الذين آمنوا رأوا أنفسهم في حرج لأن آيات الإسراء والأنعام تأمرهم بالبرّ والإحسان بوالديهم إطلاقاً فأنضوا بحرجهم إلى رسول الله ﷺ فاقتضت حكمة التنزيل نزول هذه الآيات للاستدراك ورفع الحرج وفي هذه صورة من صور تطور التنزيل القرآني.

#### تعليق على وصف الشرك بالظلم العظيم

ووصف الشرك بالظلم العظيم جدير بالتنويه لما فيه من تعظيم إثم الشرك. ويتضح عظم هذا الإثم ومصداق هذا الوصف إذ يلاحظ أن المشرك يجني على نفسه جنايات متنوعة فهو أولاً يناقض نفسه ويظهرها في مظهر السخف والغباء في اعترافه بالله الخالق المدير النافع الضار، ثم إشراك غيره معه في الدعاء والاتجاه والعبادة. وثانياً يعرض نفسه لسخط الله وغضبه في شدوذه عن الحق وما يجب عليه من الإخلاص له وحده وفي تسويته بينه وبين بعض خلقه. وثالثاً يخضع نفسه لمفهومات وتصورات وقوى باطلة لا حقيقة لها وليس من شأنها أن تجلب له خيراً أو تدفع عنه ضراً.

### تعليق على اختصاص الأم بالذكر

واختصاص الأم بالذكر جدير بالتنويه أيضاً حيث ينطوي فيه من ناحية تنبيه إلى الحنان العظيم الذي تمنحه الأم لوليدها، ومن ناحية تنبيه إلى ما يجب على الأولاد نحو أمهاتهم خاصة من واجب البر والرحمة. ولقد أخرج البخاري ومسلم حديثاً عن أبي هريرة جاء فيه أن رجاً جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: من أحقُّ الناس بحسنِ صحبتي يا رسولَ الله؟ قالَ له: أمُك، قال: ثمّ من؟ قال: أمّك، قال: ثم من؟ قال: أمثل، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك<sup>(۱)</sup>. وأخرج الترمذي وأبو داود حديثاً عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبرئ قال: أمثك، ثم أمّلك ثم أمّلك ثم أباك ثم الأقرب قالأقرب<sup>(۱)</sup>. وأخرج الطبراني حديثاً عن طلحة بن معاوية السلمي قال: أتبتُ النبي شخ فقلت له: يا رسولَ أله إني أريدُ الجهادَ في سبيل الله، قال: أمّل حيّةً؟ قلت: نعم، قال: الزم رجلَها فتم الجنة (۱). وأخرج الطبراني أيضاً حديثاً عن أبي أمامة جاء فيه إن أول ما تفرّه به رسول الله ﷺ في حجةِ الوداع أن وصّى بالأمهاتِ<sup>(1)</sup>، حيث يبدو التساوق بين تنويه كتاب الله عز وجاء ووصايا رسوله ﷺ

﴿ أَلَّةِ ثَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَتْنِينَ وَأَسَعَتُمْ الْكَهَرُ طُهُوهُ وَ وَمَاطِئَةٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَجْدَلِكُ فِ اللهِ مِقْدِرِ عِلْمِ وَلَا هُدُكُ وَلَا كِنْتِ ثُنْيِرٍ فَي كَرَا اتَّمِعُواْ مَا أَذَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَقْحُ مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ مَا بَآمَنَا أَوْلَوْ كَانَ الشَّيْطَنُ يَسْعُوهُمْ إِلَى عَمَابِ السَّعِيرِ فَي اللهِ 1.1.

(١) أسبغ: أتمّ أو أوفى.

وجَّه الكلام في الآية الأولى إلى السامعين المخاطبين على سبيل الالتفات فنبهوا إلى ما سخّره الله لهم من وسائل وقوى في السموات والأرض، وما أسبغه عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة مما يقع تحت مشاهدتهم الحسية، ويرون آثاره في أنفسهم وما يحيط بهم ومما يكفل لهم السلام والقوة والرخاء. ثم أشير إشارة تنديدية إلى الذين يجادلون رغم ذلك في الله ووحدته وعظمته وحقه وحده بالخضوع والإخلاص جدالاً لا يستند إلى علم وهدى ولا كتاب. واستمرت الآية

<sup>(</sup>۱) التاج جـ ٥ ص ٤.(۲) الجزء نفسه ص ٥.

 <sup>(</sup>۳) الجرء اللسلة ص ٥.
 (۳) مجمع الزوائد جـ ٨ ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) الجزء نفسه ص ١٣٩.

الثانية في التقريع بهم، وحكت ما يقولون إذا ما دعوا إلى اتباع ما أنزل الله حيث كانوا يجيبون أنهم يفضلون اتباع ما وجدوا عليه آباءهم. وانتهت الآية بسؤال استنكاري لاذع عما إذا كان هؤلاء يقفون هذا الموقف العنيد ولو كان الشيطان هو الذي يمليه عليهم ويدفعهم به إلى عذاب السعير في الحقيقة وواقع الأمر.

وفي الآيتين وصل بين أجزاء المشهد الذي بدىء بحكايته في آيات السورة الأولى والذي اعترضته آيات لقمان على سبيل الاستطراد وضرب المثل إذا ما أمعن النظر فيها.

وقد روي(١٠٠ أن الآيتين نزلتا في الحارث بن النضر وآخرين من زعماء المسركين كانوا يجادلون النبي فله في صفات الله وشفاعة الملائكة وصلة عقائدهم بالله وكون ما هم عليه وما كان آباؤهم عليه هو الأولى بالانباع. وروح الآيتين تتسق إجمالاً مع الرواية وتلهم أنهما بسبيل وصف موقف جدل وحجاج مع زعماء الكفار مل الآيات الأولى من السورة. وكل ما هناك أن تسلسل السياق يلهم أن الآيتين لم تنزلا لحدتهما من أجل هذا الموقف وإنما احتوتا الإشارة إليه في سياق حكاية مواقف الكفار ومشاهد جدلهم بصورة عامة.

ولذعة الفقرة الأخيرة من الآية الثانية قوية حقاً، وفيها صدى للصرخة القوية الجريئة التي كان النبي ﷺ يوجهها بلسان القرآن إلى الكفار وزعمائهم حينما تنعقد بينهم وبينه مواقف مناظرة أو يحتدم الجدل واللجاج.

# تعليق على الحملة القرآنية على التمسك بتقاليد الآباء

والآية التي احتوت حكاية قول الكفار ﴿ بَلْ نَتْبِعُمَا وَجَدَنَاعَلِيّهِ مَاكِنَانًا ﴾ والتنديد بهم فيها بسبب قولهم تأتي بصيغتها لأول مرة. وقد تكرر فحواها مراراً في القرآن المكي والمدني حيث يدل هذا على شدة تمسك كفار العرب بتقاليد آبائهم واعتبارهم إياها مقدسة واعتبار الدعوة إلى تركها بدعة وعدواناً. ومن المرجح أن الموقف الشديد الذي وقفوه من الدعوة النبوية التي فيها تهديم لكثير من تلك

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في تفسير الخازن والطبرسي وغيرهما.

التقاليد متأتَّ من ذلك أو أن ذلك من أهم أسبابه. ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن هذا ليس خاصاً بالعرب وإنما هو قدر مشترك بين الناس جميعاً حيث لا يستسيغ التساهل في التقاليد الموروثة أو تركها إلاَّ الفتة النيرة الفتية التي تفتحت أذهانها ولم تكن تلك التقاليد راسخة فيها.

ولعل هذا يفسر لنا حكمة الله عز وجل في اختصاص النبي محمد الله بالرسالة ولما يتجاوز سنّ الشباب، ويفسر لنا كون معظم أفراد الرعيل الأول من السابقين إلى الإسلام هم من زمرة الشباب وغير المتقدمين في السن كأبي بكر وعمو وعثمان وسعد وعلي وأبي عبيدة وجعفر وأبي سلمة وخالد بن سعيد وطلحة والزبير وسعيد وغيرهم وغيرهم رضوان الله عليهم. ولعل بين هذا الذي نقرره في مناسبة الآيتين وبين آيات لقمان ثم بينه وبين تقرير سقوط حق الطاعة على الأبناء إذا ما أرادهم آباؤهم على الشرك مناسبة قوية أيضاً. فكثير من أفراد هذا الرعيل من قريش شبّاناً وفتيات آمنوا رغم آبائهم بل ومنهم من كان آباؤهم يقودون حملة ويش شبّاناً وفتيات آمنوا رغم آبائهم بل ومنهم من كان آباؤهم يقودون حملة المعارضة الشديدة ضد النبي في ودعوته. ولقد بقي معظم شيوخ بني هاشم عشيرة النبي في الشرك تمسكاً بتقاليد الآباء وفي مقدمتهم أبو طالب عقه وحاميه وأبو جعفر وعلي اللذين اتبعا دين ابن عمهم وأسلما في أول الدعوة، مع أنهم كانوا يعلنون حمايتهم له بدافع العصبية.

وغني عن البيان أن التنديد القرآني بالتمسك بتقاليد الآياء التي لا تستند إلى علم وحق ومنطق يحتوي تلقيناً عاماً مستمر المدى في صدد تقبيح التمسك بالتقاليد الموروثة تمسكاً أعمى والاعتذار بها عن اتباع ما هو الأفضل، وفي هذا ما فيه من روعة وجلال.

تعليق على جملة
﴿ أَلَوْ مُواأَنَّ الْفَسَخُرُ لَكُمْ عَلَى السَّكَوْتِ وَمَا فِي
الشَّكُوْتِ وَأَسْبَعُ عَلَيْكُمْ نِفِيهُ طَلِّهِ وَوَكِيلَةً ﴾
الدَّرْقِ وَأَسْبَعُ عَلَيْكُمْ نِفِيهُ طَلِّهِ وَوَكِيلَةً ﴾

وجملة ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ يَعْمَهُ

ظُنهِرَة وَيَاطِئةٌ ﴾ مستمدة من مشاهدات الناس وممارساتهم وأن سامعي القرآن مباشرة يعرفون مداها، فقصدت حكمة التنزيل تنبيههم إلى ما يعرفون ويتمتعون به من فضل الله عليهم، وواجب الاعتراف به والشكر على ذلك. ولا نراها من جهة أخرى تقتضي أن يكون معناها إن الله خلق السموات والأرض وما فيهما لأجل بني الإنسان خاصة ولكنها قد تنطوي مع ذلك على تقرير اختصاصهم دون غيرهم من الأحياء بالتغلب على ما في السموات والأرض من قوى ونواميس وتسخيرها والانتفاع بها نتيجة لما اختصهم به من تكامل عقلي. وهكذا يكون هذا المعنى قائماً واسع المدى متساوقاً مع تطور العقل والفكر والمعارف الإنسانية والنشاط الإنساني في كل ظرف ومكان. ويكون قد انطوى على حث الإنسان والمسلمين بخاصة على الانتفاع بهذه القوى والنواميس بمختلف الأساليب والوسائل والصور. وقد تكرر تقرير ذلك فيما يأتي من السور. وفي بعضها يبدو المعنى أوضح على ما

 وَمَن يُسْلِمْ وَحَهَاءُ إِلَى اللهِ وَهُوَ تَحْسِنُ فَقَدِ اَسْتَسَكَ وَالْمُوْوَةِ الْوَفْقُ وَإِلَى اللهِ عَنِيمَةُ ٱلْأَمُورِ فَي وَمَن يُسْلِمْ وَحَهَاءُ إِلَى اللهِ وَهُو تَحْسِنُ فَقَدِ اَسْتَسَكَ وَالْمُووَةُ الْوَفْقُ وَإِلَى اللهُ عَلِمُ اللهُ عَلِمُ اللهُ عَلِمُ اللهُ عَلِمُ اللهُ عَلِمُ اللهُ عَلِمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلِيكُ أَمْ نَضَطَرُهُمْ إِلَى عَلَى إِلَى اللهُ وَعَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلِيهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّ المُعَلّمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

معاني الآيات واضحة، وقد جاءت معقبة على سابقاتها كما هو المتبادر، واحتوت في الوقت نفسه تسلية للنبي على عناد الكفار وأقوالهم وتمسكهم بتقاليد الآباء الباطلة وإنذاراً لهم فلا ينبغي للنبي ﷺ أن يحزن من كفرهم. وقصارى أمرهم متعة قصيرة الأمد ثم يصيرون إلى العذاب الشديد الخالد الذي استحقوه. واحتوت كذلك حتا على إسلام النفس لله عز وجل والاتجاه إليه وحده والجمع بين ذلك وبين الأعمال الحسنة الصالحة وتنويهاً بالذين يفعلون ذلك. فإنهم يستمسكون بعروة وثقى لا تنفصم.

وأسلوب الآيات من الأساليب الصريحة المحكمة التي تقرر كسب الناس

لأعمالهم واستحقاقهم للجزاء وفق ذلك والتي تكرر أمثالها كثيراً.

﴿ وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ لِيقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْخَسْدُ لِللَّهِ بَلَّ أ يَمْلَمُونَ ۞ لِلَهِمَا فِي الْمُمَوْتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُو ٱلْغَيْقُ الْخَيِدُ ۞﴾ [٢٥ \_ ٢٦].

الآيتان استمرار في السياق التعقيبي وفيهما التفات إلى المشركين وتنديد بهم بسبب ما يبدو منهم من تناقض، فلو سئلوا عمن خلق السموات والأرض لأجابوا أنه الله ثم يقفون من الدعوة إليه وحده ومن رسوله موقفهم العنيد العجيب. وقد أمرتا النبي على المحمد الله على هداه، وقررتا حقيقة أمر الكفار وهي أن أكثرهم جاهلون فيقعون في التناقض جهلاً وحمقاً. كما قررتا حقيقة من حقائق الله عز وجل وهي أن كل ما في السموات والأرض له، وأنه الغني عن الناس، المستوجب للوجود والحمد، سواء آمنوا به أم جحدوه.

والآية الأولى صريحة في تقرير عقيدة مشركي العرب بكون الله هو الخالق الرازق المنتصرف في الكون مما حكته آيات عديدة أخرى مرّت أمثلة منها في السور السابقة . ومن هنا جاء الإفحام قوياً مستحكماً ضدهم .

﴿ وَلَوَ أَنَمَا فِي الْأَوْنِ مِن سَجَرَةَ أَلَكُ وَالْبَحْرُ مِثْلَاّمُ مِنْ بَعْدِهِ سَبَعَةُ أَبَحْمِ تَا نَهْدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ (١) إِنَّ اللَّهَ عَيْدُ حَكِدُ ﴿ هَا عَلَقُكُمُ وَلَا بَعْكُمُ إِلَّا حَنَفْسِ وَمِيدَةً إِذَا لَهُ سَجِعٌ بَصِيرُ ﴿ هَا أَوْنَ أَنَّ أَنَّهُ مُهِاجُ أَلِّنَ فِي النَّهَارِ وَمُولِحُ النَّهَارَ فِ النَّهارِ وَمَسَخَّى الشَّمْسَ وَالْفَكَرُ كُلَّ يَعْرِي إَلَى الْمَا فَهُمِ فَسَمَّى وَلَى اللَّهِ مِنَا فَعَمَلُونَ خَيِرٌ ﴿ فَاللَّهَارُ فِي اللَّهَارُ وَمَا اللَّهُ هُوَ التَّقُونُ وَلَنَّ مَا يَشْوَنُ مِن دُونِهِ الْبَيْلِ وَلَنَّ اللَّهِ هُوَ الْمَائِلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُونَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلْمُ اللْمُؤْلُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُونُ اللْمُؤْلُولُونَا اللْم

 <sup>(</sup>١) كلمات الله: المتبادر أنها تعني آياته ومخلوقاته ومشاهد ربوبيته ونواميسه الكونية وحكمه.

الجزء الرابع من التفسير الحديث \* ١٧

# في الآيات:

١ ـ تقرير بأنه لو قطعت كل شجرة في الأرض وجعلت قطعها أقلاماً وصار البحر ومعه سبعة أبحر مداداً لتدوين آيات الله وآلائه ومشاهد ربوبيته ونواميسه ومخلوقاته وحكمه لنفدت الأقلام والمداد ولم تنفد هذه الآيات والآلاء والمشاهد والنواميس والمخلوقات والحكم، فهو العزيز الجانب القادر الحكيم في كل ما يقضي ويخلق ويشاء.

٢ ـ وتقرير آخر بأن خلق الناس جميعاً وبعثهم جميعاً بالنسبة إليه ليس إلاً
 كخلق نفس واحدة وبعثها. وهو السميع لكل ما يقال، البصير لكل ما يكون.

٣ ـ وسؤال في معنى التقرير بأن الله هو الذي يعاقب بين الليل والنهار فيدخل الليل على النهار والنهار على الليل. وأنه هو الذي سخر الشمس والقمر ليجريا وفقاً للنظام الذي رتبه لهما إلى الأجل المعين في علمه وحكمته. وأنه هو الخبير بكل ما يفعله الناس، وأن في هذه المشاهد التي يراها الناس بأعينهم ويتمتعون بغوائدها أقوى الأدلة على قدرته وعظمته وأفضاله، وأنه هو الحق وحده المستحق للعبادة والدعاء والخضوع وحده، وأن ما عداه مما يدعوه المشركون باطل، وأنه هو العلى الكبير الذي لا يدانيه شيء في علوه وعظمته.

والمتبادر أن الصلة بين هذه الآيات والآيات السابقة وثيقة وأنها استمرار في تقرير المعاني التي احتوتها تلك الآيات وتوكيد لها من جهة، والإقحام المجادلين المكابرين الذين حكيت أقوالهم ومواقفهم وعقائدهم في تلك الآيات من جهة أخرى.

وقد جاءت بأسلوب قوي نافذ إلى القلوب والعقول معاً، وتضمنت فيما تضمنته حقيقة يقينية يظهر كل يوم مظهر من مظاهرها وأثر من آثارها فيما ينكشف للناس نتيجة لتقدم العلوم من عظمة كون الله ونواميسه وحكمته وتجاوز ذلك كل معنى من معاني التحديد مما يثير الدهشة والذهول.

والآية الثانية [٢٨] جاءت بأسلوب المخاطب. ونرجح أنها موجهة للمشركين الذين ينكرون البعث الأخروي بسبيل الرد عليهم. فهم يعترفون بأن الله وجملة ﴿ أَلْرَتَنِ ﴾ التي تبدأ بها الآية الثالثة قد تلهم أن سامعي القرآن يعرفون ويفهمون مدى ما احتوته الآيات من نواميس كونية ربانية، وبذلك يستحكم في المشركين منهم التنديد القرآني بقوة أشد، والله تعالى أعلم. وفي القرآن آيات فيها جملة ﴿ أَوْلَمَ يَعَلَمُونَا﴾ في مقام ﴿ أَوَلَمْ يَوْلًا ﴾ كما هو الأمر في الآية [٣٧] من سورة الروم والآية [٢٥] في سورة الزمر.

### تعليق على رواية مدنية الآيات [۲۷، ۲۸، ۲۹]

ولقد روى المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآيات [۲۷ و ۲۸ و ۲۹] مدنيات. ولقد روى الطيري عن ابن عباس: «أن أحبار يهود قالوا لرسول الله ﷺ بالمدينة يا محمد أرأيت قوله ﴿وَمَا أَرْيَتُمْ مِنَ الْهِلِ إِلَّا قَلِيلُكُ الإسراء: [70]. إيانا تريد أم قومك فقال: كلاكما. فقالوا ألست تتلو فيما جاءك إنا قد أوتينا النوراة فيها تبيان كل شيء؟ فقال: إنها في علم الله قليل وعندكم من ذلك ما يكفيكم فأنزل الله فيما سألوه عنه من ذلك ﴿ وَلَوْ أَنْمَافِي ٱلْمُرْوَنِ مِن شَجَرَةُ أَقَلُنُكُ. . . ﴾ الخ [۲۷] ونحن نتوقف في هذه الرواية وفي رواية مدنية الآيات بالتبعية لأنها منسجمة مع ما قبلها وبعدها انسجاماً وثيقاً سبكاً ومعنى وتوجيهاً وموضوعاً على ما يبدو عند إنعام النظر. ولا تفهم أي حكمة لوضعها لو كانت مذنية في هذا السياق.

وقد روى بعض المفسرين (١) أن بعض المشركين سألوا النبي ﷺ ذلك

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في تفسير البغوي.

السؤال بإيعاز من اليهود. وقد يكون هذا صحيحاً لأن من المشركين من كان يحاول إفحام النبي على ومحاجته في ما يتخيله من تناقض في ما يتلوه من الفصول القرآنية. وقد كان في مكة والمدينة يهود كثيرون، ولا يبعد أن يكون بعضهم وصوس لبعض المشركين بإلقاء ذلك السؤال بقصد التعجيز والإفحام وإظهار التناقض أيضاً.

غير أن الذي نرجحه أن الآيات لم تنزل لحدتها منفصلة عن ما سبقها ولحق بها، والصلة الوثيقة بين ما سبقها ولحق بها بارزة.

وكل ما يحتمل أنها احتوت رداً على ما أورده أو احتج به بعض المشركين أو بعض الكتابيين في موقف من المواقف.

﴿ أَلَوْ ثَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَعَرِي فِي الْبَحْدِ بِيعَسَتِ اللَّهِ لِلْمِيكُمْ مِنْ مَانِسَوَةً إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآئِدَتِ لِكُلِّي صَبَّادٍ (' اَسَكُورِ ﴿ وَإِنَّا عَشِيمُم مَّوَجٌ كَالظُّلُو (' اَ مَعُوا اللَّهُ عُلِيسِينَ لَهُ اللِينَّ فَلْمَا بَعَنْهُمْ إِلَى الْدَرِ فَيْنَهُم مُقْتَصِدُ (" ) وَمَا يَجَمَّدُ بِعَالِينِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَادٍ ( ا ' ) كَفُورِ ﴿ ﴾ جَمَّدُ بِعَالِينِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَادٍ ( ا ' ) كَفُورِ ﴿ ﴾ (٣١٣).

(١) صبّار: شديد الصبر والثبات.

 (٢) الظلل : جمع ظلة. وهي هنا كناية عن عظمة الموج وارتفاعه حتى كأنه يظلل الركاب والسفن.

(٣) مقتصد: معتدل في جحوده وغلوائه. ومن المفسرين<sup>(١)</sup> من أوّل الكلمة بأنه الذي كفّ عن غلوائه ووفى بعهده بالإخلاص لله بعد أن نجاه الله من خطر البحر. ولا يخلو التأويل من وجاهة بقرينة الجملة التي أتت بعد الكلمة.

(٤) ختّار: شديد الختل والغدر.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآية في الطبري والطبرسي.

في الآية الأولى سؤال تقريري بقصد لفت النظر إلى أحد النواميس الكونية في سير المراكب فوق البحار، وما في ذلك من نفع للناس، وفرص لمشاهدتهم آثار الله وآياته في كونه. فإن ذلك هو من زمم الله، وفيه دلائل راهنة على عظمته وقدرته، يدركها الصابرون الثابتون عند حدود الله، الشاكرون لنعمه وأفضاله.

وفي الآية الثانية حكاية تنطوي على التعجب والتقريع لحال بعض الناس الذين يركبون البحر، فإذا تعاظمت أمواجه حتى أصبحت كالظلل من فوقهم، وأحدق بهم الخطر ذكروا الله وحده ودعوه وحده مخلصين له الدين. فإذا ما نجاهم إلى البرّ فمنهم من يكفّ عن غلوائه ويبقى على إخلاصه الذي عاهد الله عليه، وضهم من ينكفّ ويغدر، وهذا دأب الختار البجحود.

والمتبادر أن الآيتين متصلتان بما سبقهما اتصال سياق وموضوع وأسلوب. ولقد روي (١) أنهما نزلتا في عكرمة بن أبي جهل الذي فرّ من مكة حينما فتحها النبي ﷺ وركب البحر فأحدق به الخطر فعاهد الله لئن نجاء ليؤمنن فنجاء فأمن. ويلحظ أن الآيتين مكيتان ولم نقع على رواية لمدنيتهما أولاً. وأنهما منسجمتان مع السياق أسلوباً وموضوعاً ثانياً. وأن مثل هذا قد تكرر في آيات مكية كما جاء في آيات سورة يونس (٢٦ - ٢٣] النبي سبق تفسيرها ثالثاً. ومع ذلك فقد يلمح فيهما صورة جديده في حادث واقمي. ولا يبعد أن يكون بعض المكيين قاموا برحلة بحرية فأحاق بهم الخطر فدعوا الله وحده وعاهدوه على البقاء على ذلك أو الإيمان برسالة النبي ﷺ فلما نجوا وعادوا إلى مكة وقي بعضهم بعهده، فكفّ عن موقفه المجودي واعتدل أو آمن، في حين نكث الآخرون عهدهم وغدروا وعادوا إلى مواقف الجحود والعناد. وهذا لا يعني فيما نرى أن الآيتين نزلتا منفصلتين عن السياق، الحجود والعناد. وهذا لا يعني فيما نرى أن الآيتين نزلتا منفصلتين عن السياق، فنحن نرجح أنهما جزء منه. وأن الإشارة إلى الحادث جاءت للاستطراد والإفحام.

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَيَّكُمْ وَٱخْشُواْ يَوْمًا لَّا يَجْزِى (١) وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ. وَلَا مَوْلُودُ هُوَ

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبرسي.

جَازِ عَن وَالِدِهِ شَيَّعًا إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ فَلَا نَغُرَنَّكُمُ الْحَيْوَةُ الْذُنِّيَ وَلا يَفُرُنَكُم اللَّهِ الْنَسُّرُولُ ﴿ إِنَّا لَلَهُ عِندُوُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَتُأْتِلُ الْفَيْتَ وَيَسَلَّمُ مَا فِي الْأَرْحَارِّ وَمَا تَدْرِي نَشَّلُ مَاذَا تَكِيبُ غَفَا أَوَا تَذِي فَشَلْ إِلَّي الْحِيْوِ تَمُوتُ أَإِنَّ اللَّهِ عَلِيدً خَيِيرًا ﴿ ﴿ وَالْسَدِي

(١) لا يجزي: بمعنى لا ينوب ولا يسد.

في الآية الأولى هتاف بالناس ودعوة لهم إلى تقوى الله والخوف من يوم القيامة، حيث لا يسد فيه والد مسد والد، ولا ولد مسد والد، وحيث يكون كل امرىء مسؤولاً عن عمله ومشغولاً بنفسه عن غيره، وإن كان أقرب الناس إليه وألصفهم به، وتوكيد لهم بأن وعد الله هذا حق، وتحذير لهم من الاغترار بالحياة الدنيا والاستماع إلى وساوس الشيطان وإغراءاته.

وفي الثانية تقرير بأن علم موعد يوم القيامة هو عند الله الذي ينزل الغيث، ويعلم ما تحمل الأرحام، وبأنه ليس من أحد يستطيع أن يعرف ماذا يفعل غداً وماذا يكسب، وفي أي أرض يموت، فالله وحده هو العليم بكل شيء، الخبير بحقائق الأمور وسيرها ونتائجها.

ولقد روى الطبري (١٠) أن الآية الأخيرة نزلت في مناسبة سؤال رجل النبي ﷺ قائلاً: إن امرأتي حبلى فأخبرني منا تلد، وبلادنا محل جدبة فأخبرني متى ينزل الغيث، وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت. فأنزل الله ﴿ إِنَّ اللهَ عَبْدُو عِلْمُ اللهَ عَلَى الخارث بن عموه من أهل اللهَيَّة اللهِ عَلَى الحارث بن عموه من أهل البادية الذي جاء إلى النبي فسأله هذه الأسئلة. وروح الآيتين تلهم وجود ترابط في يبنهما أولاً وبينهما وبين الآيات السابقة لهما ثانياً. وتلهم كون الآية الثانية جاءت لتدعيم ما احتوته الآية الأولى من إنذار وتحذير، هذا فضلاً عن تساوق الفاصلة في الآيتين وتساوقها كذلك في الآيات السابقة. وكل هذا يجعلنا نرى أن

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والخازن والبغوي.

الآيتين متصلتان بسابقاتهما سياقاً وسبكاً وموضوعاً، وأنهما جاءتا خاتمة للسورة وما احتونه من فصول المناظرة أو مشاهدها معاً. وقد تضمنتا هنافاً قوياً للناس محذراً منذراً داعياً إلى الله وتقواه.

وما قلناه لا يمنع أن يكون بعض الناس قد وجهوا إلى النبي ﷺ بعض الأسثلة وأن الآية الأخيرة قد احتوت إجابات عليها.

# تعليق على آية ﴿ إِنَّ اللهَ عِندُوْعِلمُ السَّاعَةِ ﴾ الخ وحديث مفاتيح الغيب

ولقد أورد المفسرون<sup>(۱)</sup> في مناسبة الآية الأخيرة حديثاً نبوياً عن ابن عمر جاء فيه أن رسول الله ﷺ قال: مفاتيحُ الغيب خمسٌ ثم تلا الآية. وأوردوا<sup>(۱)</sup> كذلك حديثاً آخر عن ابن عمر أيضاً جاء فيه أن رسول الله ﷺ قال: مفاتيحُ الغيبِ خمسٌ لا يعلمُهنَّ إلا اللهُ، فلا يعلمُ ما في غدِ إلاَ اللهُ، ولا يعلمُ متى ينزلُ الغيث إلاَ اللهُ، ولا يعلمُ متى تقومُ الساعة إلاّ الله، ولا يعلمُ ما في الأرحامِ إلاّ الله، ولا تدري نفسٌ بأيّ أرضٍ تموتُ.

والحديث الأول مما أخرجه البخاري<sup>(٣)</sup>، ونحن في حيرة من ذلك. لأن بدء كل من الحديثين يفيد الحصر ويعني أن الأمور الخمسة هن مفاتح الغيب مع أنهن لسن كل ما يغيب عن الناس علمه، ثم إن جملة ﴿ وَيُتَرِّلُكُ ٱلْفَيْتَ ﴾ في الآية لا تعني أنه لا يعلم وقت نزول الغيث إلاّ الله، والله أعلم.

 <sup>(</sup>١) انظر تفسير الآية في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. وفي هذه الكتب صيغ لأحاديث أخرى من هذا الباب أيضاً لم ترد في كتب الصحاح.

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه.
 (۳) التاج جـ ٤ ص ۱۸۱.

# سُورة سبأ

في السورة حكاية لأقوال وعقائد الكفار، وفصول مناظرة بينهم وبين النبي قلم وإشارة إلى جهود الزعماء في التعطيل والصدّ واعتدادهم بالأولاد والأموال. وتنويه بالمؤمنين المخلصين. وإشارة إلى داوود وسليمان وما كان من إسباغ الله عليهما نعمه وشكرهما إيّاه. وإلى سبأ وما كان من رغدها وعدم شكرها ونقمة الله عليها، وفيها صور لما كان عليه الموقف في مكة بالنسبة للنبي هي والمسلمين وزعماء الكفار وسوادهم ومعتدليهم ومعطرفيهم.

وفصول السورة مترابطة مما يسوّغ القول أنها نزلت دفعة واحدة أو متنابعة . والمصحف الذي اعتمدنا عليه يروي أن الآية [٦] مدنية والرواية تتحمل التوقف لانسجام الآية الوثيق في السياق .

# 

﴿ لَفَنَدُ لِيَّهِ النَّذِى لَهُمَا فِي اَلسَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْفَنْدُ فِي اَلْأَيْرَةُ وَهُوَ الْفَكِيمُ لَقَيِّرُ ﴿ يَعَلَمُ مَا لِيُحُ<sup>(١)</sup> فِي اَلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَرْلُ مِنَ اَلسَّمَا َوَمَا يَعْرُجُ<sup>(١)</sup> فِيمَا وَهُوَ الرَّحِمُ الْفَغُورُ ﴿ () ﴿ [ - ٢].

الآيتان مطلع بارز للسورة، ومقدمة لما بعدهما. وقد احتوتا تقرير الحمد لله في كل وقت والتنويه بحكمته ورحمته وإحاطته ومطلق تصرفه في السموات

<sup>(</sup>١) يلج: يدخل.

<sup>(</sup>٢) يعرج: يصعد.

والأرض وما فيهما وشامل علمه بما يقع فيهما مما هو من موجبات استحقاقه للعبادة والحمد والثناء.

﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَشَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَن وَرَقِي لَتَأْتِينَكُمْ عَلِير الفَيْتُ لَا يَعْرُهُ (١) عَنَهُ مِثْقَالُ وَرَقِ فِي السَّمَوْتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْحَدُّ مِن ذَلِك وَلا أَحْبَرُ إِلَّا فِي كِتْنِ شِينِ (١) فِي لِجَرِى الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحَتُ أُولَتِهِكَ لَمُم مَنْفِرَةً وَرَفَّ كَرِيمٌ فَي وَاللِّينَ سَعَوْ فِي وَلِينَا المُنْجِرِينَ أُولَتِكِكَ أَمُمُ مَذَاتٌ مِن رَحْدٍ (١) أَلْدُ فَيَ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

(١) لا يعزب: لا يبتعد ولا يختفي.

(٢) كتاب مبين: كناية عن علم الله وشموله.

(٣) رجز: صفة لشدة العذاب وسوئه.

في الآيات حكاية لإنكار الكفار لمجيء الساعة، أي البعث والحياة الأخروية. وأمر للنبي هجام المعبئها مقسماً على ذلك بالله الذي يعلم الغيب والذي لا يخفى عليه ولا يخرج عن شمول علمه وتصرفه مثقال ذرة في السموات والأرض ولا أكبر ولا أصغر من ذلك. وقد اقتضت حكمته وعدله أن تأتي الساعة ويبعث الناس للحساب ليجزي المؤمنين الذين عملوا الأعمال الصالحة بما يستحقون من المغفرة والرزق الكريم. والكافرين الذين يسعون في تعطيل دعوة الله وإطفاء نورها بما يستحقون من العذاب الشديد الموجع.

ومن المحتمل أن تكون الآيات ترديداً لقول قاله الكفار في موقف وجاهي، وهي على كل حال تحتوي مشهداً من مشاهد الجدل بين النبي ﷺ والكفار ومواقفهم منه. وتلهم أن مطلع السورة جاء كما قلنا مقدمة لحكاية هذا المشهد أو الموقف وما بعده من مشاهد ومواقف. وقد تكورت حكاية مثل هذا المشهد وحكاية إنكار الكفار للبعث وتوكيد القرآن له كثيراً حيث يدل كما قلنا قبل على أن هذا الأمر من أهم ما كان يثور الجدل والحجاج حوله بين النبي ﷺ وبين مختلف فنات الكفار.

والتوكيد بالقسم نافذ والحجة على قدرة الله على تحقيق الوعد قوية. فعلم الله وقدرته وتصرفه المطلق في الكون، كل هذا مما يعترف به الكفار، وكل هذا مما يجعل تحقيق الوعد في نطاق قدرة الله تعالى. وحكمة ذلك ظاهرة لأنه مقتضى صفة العدل في الله عز وجل حتى ينال كل من المحسنين والمسيئين جزاء أعمالهم.

﴿ وَبُرَى (١) اَلَّذِينَ أُونُوا اللِّمِلَمُ الَّذِينَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ هُوَ الْمَخَّى وَيَهْدِئَ إِلَىٰ صِرُطِ الْمَذِيزِ الْمُحْيِدِ ﴾ [1].

(١) يرى: هنا بمعنى يعلم أو يدرك.

الآية معطوفة على سابقاتها، وقد احتوت تقرير كون ما احتوته الآيات الفرآنية من توكيد البعث الأخروي وقدرة الله تعلى عليه وحكمته فيه، شأنه أن يجعل الذين أوتوا العلم يتأكدون من أن ما أنزل إلى النبي ﷺ من ربّه هو الحق الهادي إلى صراط الله العزيز المستحق للحمد وحده.

تعليق على جملة ﴿ وَيَرَى اللَّذِنَ أُوثُواْ الْمِـلْمَ﴾ وعلى رواية مدنية الآية [7] التي جاءت فيها

وقد تعددت أقوال المفسرين للمقصود في جملة ﴿ ٱلَّذِينَ ٱلْوَلَوَ ٱلْعِلَمَ ﴾ حيث قال بعضهم: إنها عنت أهل الكتاب أو بعض مسلمي اليهود منهم، وبعضهم إنها عنت أولي العلم من أمة محمد ﷺ، وبعضهم إنها عنت أولى العلم والفهم إطلاقاً (1). ونحن نرجح القول الأخير حيث يكون معنى الآية: إن كل ذي علم وفهم وإذعان يدرك صدق ما أكدته الآيات القرآنية من حكمة البعث وقدرة الله عليه ويتأكد من أن القرآن لا بدّ من أن يكون حقاً منزلاً إلى النبي على من الله عز وجل ليهدي الناس إلى صراط الله القويم. ومع هذا فالأقوال الثانية لا تخلو من وجاهة، وقد ورد في بعض آيات السور المفسرة السابقة حكاية اعتراف أهل العلم والكتاب بصحة نزول القرآن من الله هادياً للناس مثل آيات سورة الأنعام [118] وآيات سورة الاساء [118]

وقد روى المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآية مدنية، وروى بعض المفسرين أنها نزلت في عبد الله بن سلام أو غيره من مسلمة يهود المدنية الذين شهدوا بصدق القرآن ونيوة النبي على الروايات غير موثقة، والآية إلى ذلك منسجمة أشد الانسجام مع ما قبلها وما بعدها. وفي حالة انفرادها في النزول لا تودي المعنى الذي شرحناه شرحاً نرجو أن يكون الصواب والحق. وحتى على فرض أن يكون المقصود من جملة ﴿ أَلَيْنِينَ أُوثُوا المُولِيلَمَ ﴾ أهل الكتاب، فإن هذا لا يقتضي أن يكون المقصودون هم مسلمة يهود المدينة. فقد كان في مكة يهود ونصارى، وقد أسلموا وشهدوا بصحة الرسالة المحمدية وصدق صلة القرآن بالله على ما ذكرته آيات مكية عديدة مر بعضها في السور المفسرة السابقة المذكورة أنفا.

﴿ وَقَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ مَنْلُكُوْ عَلَى رَجُلِ يُتَبِثُكُمْ إِذَا مُزِقَتْمُ كُلَّ مَمْزَقِ (١) إِلَكُمْ لَيْنَ خَلْقِ جَحَدِيدٍ إِنَّ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِينًا أَمْ بِمِدِجِنَّةً (١٧) بِلَ النِّينَ لَا يُؤْوِمُونَ بِٱلاَجْرَةِ فِي الْمَدَابِ وَالشَّمْلِ النِّمِيدِ (﴾ أَفَاتَرَ مِزَلَ إِلَى مَا بَيْنَ لَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاةِ وَالأَرْضِ إِن أَشَا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآية في تفسير الطبري والكشاف والطبرسي.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبرى.

غَنْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَتْهِمْ كِسُفًا مِنَ ٱلسَّمَاءَۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَنَهُ لِكُلِّ عَبْدِ مُنِيبِ ﴿ ﴾ [٧ ـ ٩].

(١) مزقتم كل ممزق: كناية عما يصير إليه الناس بعد الموت من البلي والتفتت والانتثار.

(٢) جنة: الجن والجنون وهنا بمعنى الجنون.

في الآيات حكاية لأقوال أخرى للكفار حول البعث حيث كانوا حينما يكرر النبي ﷺ أخبار الآخرة وأهوالها وينذر بها ويؤكد حقيقية البعث يستنفرون الناس استنفار تشويش واستنكار وهزء قائلين لهم تعالوا ندلكم على الرجل الذي ينبيء الناس أنهم سيخلقون خلقاً جديداً بعد أن يموتوا وتبلي أجسادهم وعظامهم وتتفتت وتنتثر في الأرض. وكانوا يتساءلون على سبيل التهويش والاستنكار عما إذا لم يكن النبي على الله فيما يقوله يفتري على الله الكذب أو أنه اعتراه الجنون. ورد عليهم بأن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم الذين في حقيقة الأمر في ضلال وأن لهم من أجل ضلالهم هذا العذاب الشديد. ثم انتقل الكلام في الآيات إلى البرهنة على قدرة الله وعظمته، فكيف يشكون في ذلك وهم يرون مشاهد عظمة الله تعالى وقدرته ماثلة في السماء والأرض وبين أيديهم وخلفهم. ثم أنذرتهم الآية الأخيرة إنذاراً رهيباً فلو شاء الله لعجل عليهم بلاءه القاصم فخسف بهم الأرض أو أسقط عليهم كسفاً من السماء، وأهابت بأصحاب النوايا الحسنة ففي الكون من الآيات الدالة على قدرة الله براهين يدركها كل من حسنت نيته فأناب إلى الله واعترف بالعبودية له.

وصلة الآيات بسابقاتها واضحة من حيث إنها استمرار في حكاية إنكار المشركين للبعث أو استمرار في حكاية المشهد الجدلي والحجاجي حوله بين النبي ﷺ وبينهم.

وأسلوب الآيات إجمالاً يدل بصراحة أكثر من المناسبات السابقة على أن تساؤلهم هو تساؤل المستغرب المندهش وأن نسبتهم الجنون إلى النبي ﷺ كانت تعبيراً عما يخالجهم في أنه يقول ما لا يصدق وما لا يعقل. كما أن أسلوبها ومضمونها يدلان أكثر من المناسبات السابقة على أن البعث الأخروي كان من الأسباب الرئيسية لكفر الكفار ووقوفهم من الدعوة موقف الإنكار والعناد.

<sup>(</sup>١) أَوْبِي: رجّعي. والقصد رجّعي التسبيح مع داود.

<sup>(</sup>٢) سابغات: دروع وافية كاملة لجميع الجسم.

<sup>(</sup>٣) قدر في السرد: التقدير بمعنى الحساب وحسن التدبير. والسرد صفة لنسج الحديد وقيل صفة للمسمار، والمقصود من الجملة أمر بإتقان عمل الدرع ونسجه. والدرع زرد وحلقات، ومن هنا يكون معنى النسج.

<sup>(</sup>٤) غدرة شهر ورواحها شهر: الغدر من الصباح إلى منتصف النهار والرواح من بعد منتصف النهار إلى المساء. والغدر هو الذهاب في الصباح، والرواح هو العودة في المساء أيضاً. ومعنى الجملة أن ما كان يسار في وقت الغدر على الربح من المسافة ذهاباً يعدل مسيرة شهر وما كان يسار في وقت الرواح يعدل مسيرة شهر آخر.

<sup>(</sup>٥) عين القطر: قال المفسرون: إنها نبع نحاس ذائب أجراه الله لسليمان.

والذي نرجحه أنها تعني نبعاً من النفط أو عيناً من النفط. حيث يكون أسود كثيفاً، وأن هذا كان يسمى القطر، ومنه القطران أو الزفت. وقد ذكر القطر في آية في سورة الكهف بما يلهم أنه الزفت الذي يزفت به البناء وهي: ﴿ الْوَفِرْثُيْرَ لَلْخَيِيْرَ حَتَى الْأَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللل

- (٦) يزغ: يحيد ويتهرب.
- (٧) محاريب: قيل إنها جمع محراب مكان العبادة، وقيل إنها القصور والمساكن عامة.
  - (A) تماثيل: الهياكل المخلقة.
  - (٩) جفان: جمع جفنة وهي طبق الطعام الكبير.
- (١٠) الجواب: جمع جابية وهي الحوض. وشبهت الجفان بالجواب للدلالة على عظمها.
  - (١١) قدور: جمع قدر. وهي آنية الطبخ.
    - (۱۲) راسیات: ثابتات.
- (١٣) دابة الأرض: اسم الدودة المعروفة بالسوس والتي تنخر الخشب وهي الأرضة.
  - (١٤) منسأته: عصاه
    - (١٥) خرّ: وقع.

احتوت الآيات إشارة إلى ما كان من أفضال الله على داود وسليمان عليهما السلام حيث آتى الأول فضلاً فأمر الجبال والطير بترجيع تسابيحه وترانيمه. وألان في يده الحديد وألهمه عمل الدروع السابغة أو أمره بإتقان صنعها، وبفعل الأعمال الصالحة، ونبهه إلى أنه بصير بما يعمله رقيب عليه فيه؛ وحيث سخر للثاني الريح فكانت تقطع مسيرة شهر في الغدو ومسيرة شهر في الرواح. وأسال له عين القطر

ليتنفع بها شتى الانتفاعات. وسخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان واسعة كأنها الأحواض وقدور عظيمة ثابتة. وأمرهم بالائتمار بأمره وأنذر من يحاول التملص والتفلت بالعذاب الشديد. وقد أمر الله آل داود أي داود وسليمان شكر نعمة الله وفضله عليهم، والشاكرون من عباده قليلون. ولما قضى الله الموت على سليمان لم يعرف الجن ذلك إلا بعد أن خرّ على الأرض بسبب انقصاف عصاه التي كان يتكيء عليها من نخر السوس. وجاء ذلك برهاناً على أن اللجن لم يكونوا يعلمون الغيب، إذ لو كانوا يعلمونه لعلموا بموت سليمان حينما مات، ولما ظلوا يقاسون العذاب المهين فيما كانوا يقومون به من الخدمات الشاقة مدة طويلة بعد موته.

#### تعليق على قصة داود وسليمان في السورة

والمتبادر الذي تلهمه روح الآيات أنها بسبيل التذكير بما كان من إخلاص داود وسليمان واعترافهما بفضل الله وشكرهما له مع ما كان لهما من سعة ملك وسلطان، وضرب المثل بهما للكفار الذين يقفون من آيات الله ونعمه موقف العناد والمكابرة والجحود والتكذيب. وعلى ذلك تكون الآيات استطرادية متصلة من ناحية الممثيل والتذكير بالآيات السابقة لها التي احتوت ذكر مواقف الكفار وجحودهم شأن القصص القرآنية عامة.

ولعله أريد بالآيات تسلية النبي ﷺ، فإذا كان الكفار يقفون من دعوته إلى الله ذلك الموقف فإن من عباده من يشكره على نعمه ويقف منه موقف العابد الأواب المسبح دائماً بحمده وهم من أعظم الناس شأناً وسلطاناً كداود وسليمان عليهما السلام.

ولقد جاء في سورتي (صّ) و «النمل» اللتين سبق تفسيرهما فصلان طويلان عن داود وسليمان في أعقاب ذكر ما كان من مواقف تكذيب الكفار ومكابرتهم وعنادهم. ولمحنا فيهما هذا القصد حيث تكون حكمة التنزيل اقتضت أن ينزل مثل ذلك مرة أخرى في مناسبة مماثلة متجددة. ولقد علقنا بما فيه الكفاية على قصص داود وسليمان في سياق تفسير السورتين المذكورتين فلا نرى ضرورة لإعادة ما قلناه، غير أننا ننبه إلى أن في الآيات هنا أشياء لم ترد في السورتين مثل: إلانة الحديد لداود وصنعه الدروع، وإسالة عين القطر لسليمان، ومثل تعيين المسافة التي كان يقطعها الربح المسخر لسليمان في الغدر والرواح، وتفصيل ما كان يصنعه الجن لسليمان من منشآت عظيمة.

وهذه الزيادات أيضاً لم ترد في أسفار المهد القديم المتداولة اليوم التي تقص سيرة داود وسليمان عليهما السلام، غير أن هذا لا يعني أنها لم ترد في أسفار أخرى كانت متداولة وفقدت بل نحن نعتقد ذلك كما هو الأمر فيما ورد في القرآن مما لم يرد في الأسفار المتداولة من قصص بني إسرائيل وأنبيائهم على ما ذكرناه في المناسبات السابقة.

ولقد أورد المفسرون<sup>(۱)</sup> في سياق هذه الآيات بيانات كثيرة في صدد هذه الزيادات منسوبة إلى علماء السير والأخبار. ولسنا نرى طائلًا في إيرادها هنا لأن ذلك لا يتصل بأهداف القصص القرآنية فضلًا عما فيها من تزيد ومفارقات، مع التنبيه إلى أن ذلك مما يدل على أن هذه الزيادات ليست غربية عن سامعي القرآن، ومما كان متداولاً بينهم، ومصدره على الأرجح بنو إسرائيل الذين كانوا بين ظهرانيهم.

ولقد كان من جملة ما أوردوه حديث أورده الطبري عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «كَانَ سُليمانُ نبي الله إذا صَلَّى رَأَى شَجِرةَ نَابَتَةَ بَيْنَ يَدَيهِ فَيُقُولُ لَها مَا اسمُكِ فَتَقُولُ كَذَا فَيقُولُ لاَئِيَّ شَيءِ أنتِ فإنْ كَانَتْ تغرسُ غرستُ وإنْ كَانَتْ لدوّاءِ كتبتْ فبينَما هُو يُصَلِّي ذاتَ يوم إذْ رأى شَجرةَ بينَ يدَيهِ فَقالَ لَها: ما اسمُكِ؟ قالتُ: الخروبُ. قالَ: لاَيُّ شَيءِ أنتِ؟ قالتْ: لِخَرابِ هذَا البَّيْت. فَقالَ سُليمانُ:

 <sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري والخازن وابن كثير والطبرسي مثلاً، وانظر أيضاً تاريخ الطبري جـ ١ ص ٣٣٦ ـ ٣٥٠.

اللهم عم على الجنّ موتى حتى يعلم الإنسُ أنَّ الجنَّ لا يعلمُونَ الغَيبَ فَنحتُها عصاً فتركاً عَليها حَولاً مَيتاً والجنُّ تعملُ فَاكلتُها الأرضَةُ فسقطَ فتيتَّتِ الإنسُ أنَّ الجِنَّ لَو كَانوا يَعلَمُونَ الغيبَ مَا لبثوا حَولاً في العذَابِ المهينِ». وقد أورد الطبري أحاديث من باب هذا الحديث معزوة إلى ابن مسعود وأناس من أصحاب رسول أله ﷺ دون عزو إلى رسول الله ﷺ.

وهذه الأحاديث غير واردة في كتب الأحاديث الصحيحة، فإذا كانت صحيحة فيكون فيها توضيح لأمور مغيبة وردت الإشارة إليها في الآيات فيوقف عندها. والله أعلم.

ولقد سبقت تقريرات قرآنية متنوعة عن الجنّ وعلقنا عليها بما فيه الكفاية فلا نرى ضرورة لزيادة شيء هنا إلا تقرير واجب الإيمان بما يخبر به القرآن عنهم وكون ذلك في نطاق قدرة الله تعالى ومقتضى حكمته المغيبة عنا. وقد يكون في ذكر حالتهم بالأسلوب الذي ورد في الآيات وتقرير جهلهم ما غاب عنهم وتسخيرهم هذه السخرة وتكليفهم هذه الخدمات وإجبارهم عليها مع ما فيها لهم من عذاب مهين هدفاً استهدفته الآيات للتنبيه إلى هوان شأن هذه المخلوقات التي كان لها صورة فخمة مفزعة في أذهان العرب حتى وصل أمرهم منها إلى عبادتها والاستعاذة بها والتقرب إليها مما مرّت أمثلة لها في السور المفسرة السابقة، وتقرير كونها ليست إلا من عباد الله يسخرها لعباده المخلصين، وليس من شأنها أن تعلم الغيب أو تجرأ على ملكوت الله، أو تطلع على أسراره أو تستحق عبادة وتزلفاً والله أعلم.

هذا، ومما يجدر التنبيه إليه التناظر بين أوائل سورة لقمان السابقة وبين أوائل هذه السورة، وما يلهمه من وحدة الأهداف من جهة، ومن صحة ترتيب السورتين في النزول واحدة بعد أخرى من جهة ثانية.

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَيْهِمْ ءَايَةٌ جَنَّنَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍّ كُلُواْ مِن رَزْقِ رَيْكُمْ وَاشْكُرُواْ لُمُّ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَثِّ عَفُورٌ ﴿ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلَنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَ الْمُورِ ( ا وَبَدَلْتُهُمْ

الجزء الرابع من التفسير الحديث ١٨٥

(١) العرم: قبل إنه اسم واد كانت تتجمع فيه المياه، وقبل إنه المطر
 الشديد. وقبل إنه اسم سد كان يحبس فيه الماء.

(٢) الخمط والأثل والسدر: أشجار طبيعية تنبت في الصحارى ذات شوك.
 وثمرها غير صالح تعافه النفس.

(٣) القرى التي باركنا فيها: قيل إنها بلاد الشام التي كان موسعاً عليها برزقها ومناخها، وقيل إنها بلاد المقدس التي باركها الله كما جاء في سورة الإسراء، والعجيب ألا يذكر القائلون بلاد الحجاز التي كانت هي الأخرى مباركة. فهي أقرب إلى بلاد سبأ أي اليمن من بلاد الشام، وبينها وبين سبأ قرى ومدن عديدة. ونحن نرجح أنها هي المقصودة.

(٤) ظلموا أنفسهم: جنوا عليها بانحرافهم وكفرهم.

في الآيات إشارة إلى سبأ وما كان من أمر أهلها.

فقد يسر الله لهم رغد العيش في مسكنهم، وكانت لهم جنات عن اليمين وعن الشمال ليأكلوا من رزق ربهم ويشكروا له نعمه، فيلدتهم طيبة الرزق وربهم غفور. ولكنهم أهملوا واجب الشكر وكفروا بنعمة الله فعاقبهم الله على جري عادته فأرسل عليهم سيل العرم فاجتاح جناتهم وخربها وبدلها بجنات من أشجار كريهة المنظر كثيرة الشوك مرة الطعم من الخمط والأثل والسدر. ولقد كان من نعمة الله عليهم أن جعل العمران متصلاً بين بالادهم والبلاد التي بأرك فيها بقرى ظاهرة متابعة بحيث يستطيعون أن يسيروا ليالي وأياماً آمنين شر أخطار الأسفار ومشاقها، فلم يقدروا هذه النعمة أيضاً حق قدرها وتحدوا الله بأقوامهم أو أفعالهم أن يباعد بين أسفارهم فظلموا بذلك أنفسهم وآذوها إذ سببوا انصباب نقمة الله وغضبه عليهم، فمزقهم في الأرض كل ممزق وجعلهم أحاديث الناس وموضوع نقدهم وتثريبهم ومضرب مثلهم.

وقد انتهت الآيات بتقرير رباني بأن في كل ذلك آيات وعبراً لا يدرك مغزاها ولا ينتفع بها إلاّ كل صبار ثابت على الإخلاص لله، شاكر لنعمه وأفضاله قولاً وعملاً.

# تعليق على قصة سبأ وسيل العرم

والآيات كما هو المتبادر تحتوي مثلاً ثانياً مضروباً لمشركي العرب وجاحدي النبوة المحمدية تعقيباً على المثل الأول، فداود وسليمان شكرا الله وعملا الصالحات على ما كان لهما من ملك وعظمة شأن، فأسبغ الله عليهما نعمه وأفضاله وسخر لهما قوى الكون المتنوعة.

وأهل سبأ انحرفوا عن جادة الحق وكفروا بنعمة الله فعاقبهم ومزقهم وجعلهم أحاديث للناس.

ومن هنا يظل الاتصال قائماً مستمراً بين هذه الآيات والآيات السابقة. وروح الآيات ومضمونها يلهمان أن ما كان من أمر سبأ وما صاروا إليه ليس غريباً على السامعين، وهذا ما يجعل العبرة والمثل قويين وملزمين هنا أيضاً.

وسيل العرم من الحوادث التي أطنيت فيها الكتب العربية القديمة بناء على الروايات المتداولة من عهد الجاهلية (١٠). وقد ذكرت فيما ذكرته أن السيل اقتلع السند وطنى على القرى والجنات فخربها فأدى ذلك إلى هجرة كثير من قبائل اليمن إلى شمال جزيرة العرب وسواحلها الشرقية وبلاد الشام والعراق، منهم الأوس والخزرج الذين نزلوا في يثرب «المدينة المنورة»، ومنهم الغساسنة الذين أنشأوا

 <sup>(</sup>١) انظر تفسير الأيات في كتب تفسير الطبري وابن كثير والخازن والبغوي والطبرسي والزمخشري، انظر أيضاً بلوغ الأرب في أحوال العرب للآلوسي جـ ٣ ص ٢٨٧ - ٢٨٨.

دولة في بلاد الشام، ومنهم اللخميون الذين أنشأوا دولة في بلاد العراق، ومنهم بنو عبد القيس الذين أنشأوا دولة في عمان. وقد قدر المؤرخون أنه حدث قبل البعثة النبوية بنحو أربعمائة عام.

ولقد سبق تعريف لسبأ في سياق آيات في سورة النمل ذكر فيها هذا الاسم، وإذا كان من شيء نقوله هنا زيادة على ذلك فهر أن النقوش اليمنية ذكرت خبر وقوع خراب وعطب على سد مأرب العظيم مرة بعد مرة خلال القرون الخمسة التي سبقت البعثة النبوية. إن اسم سبأ ظل على ما تلهم الآيات إلى حادث سيل العرم يطلق على البلاد التي كان يطلق عليها من القديم وإن هذه البلاد ظلت مزدهرة عامرة إلى ذلك الوقت يتصل عمرانها بالبلاد المباركة التي رجحنا أنها الحجاز أكثر من بلاد الشام إلى أن أحدث السيل فيها ما أحدثه من تخريب وتدمير.

ولقد أورد المفسرون<sup>(۱)</sup> بيانات كثيرة في سياق الآيات عن بلاد سبأ وسدها وجنائها وقراها وعمرانها وسيل عرمها وما احدثه من خراب وما أدى إلى ذلك من همجرة أهلها وتفرقهم في أنحاء الأرض وما نبت في أرض جنائها من أشجار الأثل والحمط والسدر معزوة إلى علماء التابعين فيها الغث والسمين لم نر ضرورة إلى إيرادها، وفيها دلالة على أن أخبار سبأ وسيل العرم مما كان متداولاً في بيئة بلنك على سبيار العبرة والتمثيل،

هذا، ولقد أورد ابن كثير في مناسبة جملة ﴿ إِنَ فِي قَالِكَ لَّايَكُمِ لِكُلُّي صَحَبَّالٍ شَكْورٍ ﴾ [إبراهيم/ ٥] في الآية الأخيرة من الآيات حديثين أحدهما رواه الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: وقال رُسُولُ الله ﷺ: عَجبتُ مِنْ قَضَاء الله تعالى للمُؤمِنُ ، إِنْ أصابَه خَيرٌ حَمدَ ربَّهُ وَشَكرَ، وَإِنْ أَصَابَهُ مُصِيبَةٌ حَمدَ ربَّهُ وصَبَرَ، يُؤجُرُ المُؤمِنُ في كُلِّ شَيء حتى في اللَّقمةِ يرَفَعُها إلى في امرَاتِه، وثانيهما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة جاء فيه: وقالَ رسولُ الله ﷺ: عَجَباً

<sup>(</sup>١) انظر الهامش السابق.

للمُؤمنِ لاَ يَقضِي اللهُ تَعالَى لَهَ قَضَاءً إلاَّ كانَ خَيراً لهُ. إِنْ أَصَابِتهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيراً له، وَإِنْ أَصَابِتُهُ ضَرَّاءٌ صَبرَ كَانَ خَيراً لهُ وَلِيسَ ذَلك لأِحدٍ إلاَّ للمُؤمِنِ». حيث ينطوي في هذا توضيح نبوي للجملة القرآنية وحثَّ للمسلمين على أن يكونوا من الصابرين على الضرّاء الشكورين للسرّاء.

﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ لِيلِيشُ ظَنَّـمُ فَالَخَبَعُوهُ إِلَّا فَرِيفًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَمُ عَلَيْهِم مِن سُلطَنِ إِلَّا لِيَعْلَمُ مَن يُؤِينُ بِالْآخِرَةِ مِثَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَفِيظً ( ' أَ۞ ﴾ [ ٢٠ \_ ٢١].

(۱) حفیظ: هنا بمعنی رقیب.

جاءت الآيتان معقبتين على الآيات السابقة حيث قررتا أن إبليس قد توسم فيهم قابلية الانحراف فوسوس لهم فتحقق ظنه وتوسمه فيهم فاتبعوه باستثناء فريق منهم كانوا مؤمنين فلم يؤثر عليهم. وأن إبليس لم يكن في الحقيقة له عليهم أي سلطان نافذ، وإنما كان امتحاناً ربانياً ليظهر من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وأن الله رقيب على كل شيء من أعمال الناس.

وقد قال بعض المفسرين<sup>(1)</sup>: إن الضمير في اعليهم، عائد إلى أهل سباً. ومنهم من قال إنه عائد إلى الناس إطلاقاً، ونحن نرجح أنه عائد إلى كفار مكة بقرينة الآيات التي جاءت بعدها وأمر النبي ﷺ فيها بتوجيه الخطاب إلى كفار مكة ومشركيهم متحدياً مندداً، وعلى هذا فإن الآيتين تكونان بمثابة انتقال من حكاية الماضي وعظته إلى حكاية موقف الكفار وواقع أمرهم وتعليل لذلك بعدما جاءهم من الموعظة ما جاءهم.

والتعليل والاستدراك في شأن إبليس وتسلطه على الناس وعدم استطاعته

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير وغيرهما.

التأثير إلا على الذين فيهم قابلية الغواية قويان محكمان. فالناس بإبليس ووسوسته أمام امتحان يميز طيبهم من خييثهم وصالحهم من فاسدهم. وفي كل مرة ذكرت فيها قصة إبليس أو وسوسته أو وسوسة الشيطان ورد هذا التعليل والاستدراك مما يمكن أن يسوغ القول إنه أريد بذلك توكيد مبدأ قرآني عام بأن الفاسدين في قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم هم الذين يتأثرون بالوساوس ولا يؤمنون بالآخرة ولا يستجيبون إلى دعوة رسل الله.

وقد توهم الآية الثانية بأن الله لم يكن يعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك قبل امتحان الناس بإبليس، ولما كان علم الله شاملاً لكل ما كان ويكون فالوجه في العبارة أن تؤول بأن المراد منها هو إظهار نتائج الوسوسة عياناً حتى تسقط حجة المحتج. وقد تكرر هذا في القرآن كثيراً. وهو من التعابير الأسلوبية المعتادة بين الناس في التخاطب أيضاً، والفقرة الأخيرة من الآية نفسها من شأنها أن تزيل الوهم أيضاً وتؤيد هذا التأويل.

﴿ قُل اَدَعُوا اللَّذِي وَعَنْمُ مَن مُونِ اللَّهُ لا يَسْلِكُونِ مِنْقَالَ فَرَّوْ فِ السَّمَوُنِ وَلَا فِيهُ الشَّمَوُنِ وَلَا فِي الْآَرْضِ وَمَا لَمُعْ فِيهِمَا مِن شِرُكِو (' ) وَمَا لَهُ مِنْمُ مِن طَهِمِ (' ) ﴿ وَمَا لَهُمْ الشَّفَعَةُ وَمُو اللَّهُ الشَّفَعَةُ وَمُو اللَّهُ اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُو اللَّهُ اللَّهُ وَمُو اللَّهُ اللَّهُ وَمُو اللَّهُ اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُؤْلِ اللَّهُ وَمُو اللَّهُ مُعَالَّهُ مُو اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمُو اللَّهُ اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ اللْمُولِي اللِهُ وَاللَّهُ اللْمُولِي الللْمُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ و

<sup>(</sup>١) شرك: بمعنى شركة وشراكة.

<sup>(</sup>٢) ظهير: معين ومظاهر.

(٣) حتى إذا فزع عن قلوبهم: التفزيع هو إزالة الفزع وكشفه. ومعنى
 الجملة: حتى إذا زال أثر الدهشة والفزع عن قلوبهم.

- (٤) أجرمنا: من الإجرام وهو اقتراف الذنب.
  - (٥) يفتح: بمعنى يحكم ويقضي.
- (٦) كافة للناس: أولها بعض المفسرين بمعنى مانع وكافٍ أي يمنع الناس. وكلا القولين الناس ويكلا القولين وجيد ومؤيد بنصوص أخرى حيث يؤيد الأول جملة: ﴿ وَمَا أَنْصَلَتُكُ إِلَّا رَحَمَةُ لِلْمَائِدِينَ ﴾ [الأنبياء/٢٠١]، ويؤيد الناني جملة: ﴿ فَلَ يَكَاتُهُمَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ لِلْمَائِدِينَ ﴾ [الأعراف/ ١٥٨] وإن كان أسلوب الآية يجعل الرجحان للقول الأول.

في الآيات:

١ ـ أمر للنبي عليه السلام بتحدي الكفار بدعوة من يزعمون أنهم شركاء
 الله.

٢ ـ وتقرير بكون أولئك الشركاء لا يملكون مثقال ذرة في السموات والأرض
 وليس لهم فيهما شركة ما، وليس لله منهم معين ومظاهر.

٣ ـ وتقرير بأن الشفاعة عند الله لن تنفع أحداً إلا بإذن الله ورضائه.

٤ ـ وتقرير ما سوف يكون من أمر الكفار يوم القيامة حينما يبعثون ويتزول آثار الدهشة والفزع عنهم ويسألون عما وعدهم الله حيث يعترفون بأن ما وعد الله هو الحق وأن الله هو العلمي الكبير الذي لا يدانيه أحمد في علوه وعظمته.

٥- وأمر آخر للنبي ﷺ بتحديهم بتعيين الشركاء الذين أشركوهم مع الله والحقوهم به والله عن الله إلى الله العزيز القوي الذي لا يحتاج إلى شريك، الحكيم الذي تكون كل أعماله وفقاً لمقتضيات الحكمة.

٦ وأمر آخر بسؤالهم عن الرازق الحقيقي لهم من السماء والأرض
 وبالإجابة على ذلك بأنه هو الله وحده.

٧ - وأمر آخر بتوجيه الكلام إليهم على سبيل المساجلة والجدل بأنه لا بد من أن يكون أحد الفريقين (النبي والمؤمنون من ناحية) وهم أي الكفار من ناحية) ضالاً وأحدهما على هدى وبأن كل فريق هو المسؤول وحده عن عمله وما قد يقترفه، وبأن الله سيجمع بينهما معاً ثم يقضي بينهما بالحق وهو الحاكم العادل العليم بأعمال الناس ونواياهم وأحوالهم.

 ٨ ـ وانتهت الآيات بآية وجّه الخطاب فيها للنبي عليه السلام بأن الله إنما أرسله كافة للناس بشيراً ونذيراً ولو لم يدرك هذا أكثرهم.

والآيات بمجموعها احتوت \_ كما هو المتبادر \_ صورة لموقف من مواقف الجدل والمناظرة بين النبي ﷺ والمشركين الكفار . وهي قوية في لذعها وتحديها وتنديدها ومساجلتها وإنذارها، وتدل على أن موقف النبي ً كان موقف الواثق المستعلى، أو هي بسبيل بث الوثوق والاستعلاء في نفسه .

ولم نطلع على رواية خاصة بسبب نزولها، ويتبادر لنا أنها ليست فصلاً مستأنفاً وإنما هي استمرار في السياق المستمر في حكاية مواقف الكفار.

والمتبادر أن الآية الأخيرة قد انطوت على تطمين للنبي عليه السلام وتسلية، فهو ليس مسؤولاً عن موقف الجحود والعناد الذي يقفه الكفار وليس إلا بشيراً ونذيراً للناس. وهو ما تكرر كثيراً في المواقف المماثلة.

والآيات [٢٤ و ٢٥ و ٢٦] قد جاءت بالأسلوب الذي جاءت به على سبيل المساجلة، وليس من محل للشك في قصد تقريرها أن فريق النبي ﷺ وأتباعه هم الفريق المهتدي الفائز بحكم الله ورضائه، وهذا أسلوب مألوف في التخاطب وبخاصة في مواقف الجدل والمناظرة. ومع ذلك فقد يكون فيها مظهر من المبدأ القرآبي المقرر لحرية التدين بالنسبة لمختلف الأطراف وفي نطاق ما قررته سورة

(الكافرون) وشرحناه شرحاً وافياً في سياقها.

ولقد روى البخاري والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة في سباق جملة ﴿ حَقَّ إِذَا فُرْبِحَ عَن قُلُوبِهِ مِن ﴿ حدينا جاء فيه أن النبي ﷺ قال: ﴿ إِذَا فَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي
السّماء ضَرَبِ المَلاكَةُ بَاجِنتَتِها خُضمَاناً لقوله كانه سلسلةٌ على صفوانٍ فإذا فُرْعَ
عن قُلوبِهم قَالوا: مَاذَا قالَ رُبُّكم؟ قالُوا للذِي قَالَ الحقَّ وَهو العلي الكبيرُ فِيسَمُهُها
مسترقُو الشّمع فُيلقِبها إلى مَنْ تَحتُهُ ثَمَّ يُلقِبها الآخِرُ إلى مَنْ تَحتُه حتَى يُلقِبَها على
لِسَانِ الشّاحِرِ أَو الكَاهنِ فَرَبّها أَدركَهُ الشّهابُ قَبلَ أَنْ يُلقِبَها وربّها ألفّاها قبلَ أَن
يدركه فَيكذبُ مهما مائة كذبةِ فيقالُ: أليسَ قَدْ قَالَ لنا يومَ كذا وكذا وكذا وكذا

ونحن في حيرة من هذا الحديث لأن مضمون الآية وسياقها وروح الآيات بصورة عامة تلهم أنها في صدد تحدي المشركين وشركائهم وحكاية مشهد من مشاهد البعث الأخروي أو نفي الشفاعة عند الله إلاّ لمن أذن له. وليس لها صلة قريبة أو بعيدة باستماع الشياطين لكلام السماء وأوامر الله حين يقضي قضاءه في شؤون خلقه في الحياة الدنيا.

على أن الطبري والبغوي وابن كثير الذين أوردوا هذا الحديث وحديثاً آخر من بابه رووا تأويلات أخرى للجملة القرآنية عن بعض علماء التابعين مثل مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير تفيد أن ما تضمنته الجملة هو ما يكون من أمر المشركين يوم القيامة أو حين ينزل فيهم الموت حيث يسألهم الملائكة سؤال التبكيت عن ما قال الله فيقروا أنه الحق حين لا ينفعهم الإقرار. وهذا التأويل متسق مع روح الجملة القرآنية أكثر كما هو المتبادر ويدل على أن هؤلاء العلماء لم يأخذوا الحديث على أنه تفسير للجملة.

وقد رأينا الزمخشري والخازن والطبرسي والنسفي والنيسابوري يؤولون

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ١٩١ ـ ١٩٢.

الجملة كذلك على أنها حكاية محاورة بين الكفار والملائكة يوم القيامة أو عند الموت.

﴿ وَيَقُولُونَ مَنْهَ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ قُل لَكُمْ مِّيعَادُ يَوْمِ لَا شَتَغَخُونَ عَنْهُسَاعَهُ وَلَا تَشَنَقَيْهُنَ۞ ﴿ [19 \_ ٣٠] .

والآيتان استمرار في حكاية مواقف الجدل والمناظرة بين النبي ﷺ والكفار ومعطوفتان على ما سبقهما. وقد تكررت حكاية سؤال الكفار الوارد في الآية الأولى مما يدل على أن الكفار كانوا كلما تكرر وعيدهم بالبعث والعذاب الأخرويين بادروا إلى هذا السؤال الذي ينطوي فيه تحد واستهانة واستهتار، وقد احتوت الآية جواباً رزيناً فيه توكيد وقوة وإنذار معاً. وهو ما تكرر مئله أيضاً.

﴿ وَقَالَ اللَّذِي كَشَرُوا لَن نُؤْمِن بِهَذَا الشُّرُوان وَلا يَالَّذِى بَنْ يَدَيَةُ ( ) وَلَوْ تَرَتَّ إِذِ الظَّالِمُون مَوْقُولُون عِند رَقِيم بَرْحَمُ بَعْصُهُمْ إِلَى بَعْنِ الْقُولَ مِشُولُ اللَّذِينَ اسْتَخْمُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

<sup>(</sup>١) الذي بين يديه: كناية عن كتب الله السابقة للقرآن.

<sup>(</sup>٢) أنداداً: شركاء معادلين.

 <sup>(</sup>٣) أسرّوا الندامة: قال بعض المفسرين: إن (أسروا) من الأضداد ومعناها
 هنا (أظهروا الندامة)، وقال بعضهم: إن كلاً من الفريقين أخفى ندمه الذي شعر به

عن الآخر خوف الخزي والفضيحة على نحو ما يجري بين الناس في الدنيا، ويمكن أن تكون بمعنى شعروا في داخل صدورهم بالندامة.

بدأت الآيات بحكاية قول للكفار، وهو توكيدهم القاطع بعدم تصديقهم وإيمانهم بالقرآن ولا بما جاء قبل القرآن من الكتب السماوية. وأعقبت حكاية قولهم بسرد ما سوف يكون من أمرهم في الآخرة حينما يقفون أمام الله ويرون يقين ما أوعدوا به من حساب وعذاب وأغلال في الأعناق حيث يستشعرون الندامة على ما كان منهم، وحيث تقع محاورة بين المستضعفين والمتكبرين أو التابعين من العامة والمتبوعين من الزعماء فيقول الأولون للآخرين لولا أنتم لكنا آمنا وصدقنا كناو مجرمين ضالين منعهم عن الهدى وملقين تبعة ضلالهم عليهم ومقررين أنهم كناو امجرمين ضالين بطبيعتهم ويرد التابعون مرة أخرى على الزعماء مذكرين بما كان منهم من تحريض وتآمر واجتماعات في الليل والنهار وحث على التمسك بالشركاء والكفر بالله ورسوله. وقد انتهت الآيات بسؤال إنكاري فيه معنى التنديد

ولم نطلع على رواية خاصة في سبب نزول هذه الآيات، والمتبادر أنها متصلة بموقف المناظرة والجدل الذي ما فنئت الآيات السابقة تشير إليه ثم بموقف إصرار الكفار على عنادهم وجحودهم وبمثابة ردّ تنديدي وإرهابي عليهم أولاً. وفيها إشارة إلى الدور الذي كان يلعبه الزعماء في الصدّ والتعطيل والتحريض ضدّ النبي في ودعوته، وما كان لهم من أثر فعال في بقاء الأكثرية الكبرى في صف الكفر والمجحود في العهد المكي من السيرة النبوية ثانياً. وفيها أمارة ما على ما المرارد الدعوة المحمدية من حركة في أوساط مكة وأفكار أهلها على اختلاف فناتهم

ويلحظ أن الآية الأولى قد حكت قول الكفار بأنهم لن يؤمنوا في حين أن من الثابت اليقيني أن كثيراً من الذين حكي عنهم هذا القول قد آمنوا وحسن إيمانهم قبل الهجرة وبعدها حيث يسوغ القول إن هذا من باب تسجيل واقع الكفار حين نزول الآيات وإنه ليس على التأبيد إلا بالنسبة للذين ظلوا وماتوا كفاراً على ما شرحناه في سياق سورة البروج.

# تعليق على المحاورة بين الضعفاء والمستكبرين

والمحاورة التي حكت الآيات أنها ستقع بين الضعفاء والمستكبرين يوم القيامة جديرة بالتعليق. ولقد تكور هذا في مواضع أخرى مثل آيات سورة غافر هذه: ﴿ وَإِذَّ يَتُعَاجُّوُنَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الشَّمَعَتُولُ اللَّهِيمَ اَسَسَحَبُرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ بَبُعَا فَهَلَ الشَّمَعُتُولُ اللَّهِيمَ السَّحَبُرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهِيمَ اللَّهِيمَ اللَّهِيمَ السَّحَبُرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهِيمَ اللَّهِيمَ اللَّهِيمَ اللَّهِيمَ اللَّهِيمَ اللَّهِيمَ اللَّهِيمَ اللَّهُ مَنْ اللَّهِيمَ اللَّهِيمَ اللَّهُ اللَّهِيمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِيمَ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الل

والإيمان بما أخبر به القرآن من المشاهد الأخروية واجب، مع ملاحظة أنه لا بدّ لذكره بالأسلوب الذي جاء به من حكمته، والحكمة الملموحة في هذا المشهد هي قصد إثارة الخوف والرهبة في نفوس الكفار وبخاصة التابعين الذين هم السواد الأعظم وفصلهم عن الزعماء.

وتدل الآيات التي نحن في صددها بخاصة على شدة جهد الزعماء ونشاطهم في التأثير على السواد الأعظم وحملهم على الإعراض والتصامم عن الدعوة النبوية. ولعل هذا نظير حكمة التنزيل فيما أنذرته للزعماء بالعذاب المضاعف في آيات عديدة منها آية النحل هذه: ﴿ اَلَيْرِ > كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ يَدْتَهُمْ عَذَابًا فَوَى اللَّهِ مَا اللَّهِ عَدَابًا لللهِ عَلَيْكًا اللهِ عَلَيْكًا اللهِ عَلَيْكًا اللهِ عَلَيْكًا اللهِ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكًا اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ

تعليق على جملة ﴿ لَن نُؤْمِـكَ بِهَمُذَا الْقُرْمِانِ وَلَا إِلَّذِى بِيَنَ بِنَيْرَبُوْ ولقد قـال بعض المفسرير: إن جملة ﴿ وَكَ بِالَّذِى بَنَ مُدَيِّدٌ ﴾ مصروفة إلى يـوم القيامة<sup>(١)</sup> وقال آخرون: إنها مصروفة إلى الكتب السماوية السابقة للقرآن<sup>(٣)</sup>. وهذا هو الأصح بقرينة ذكر القرآن قبل الجملة.

ولم نر مع ذلك أحداً من الذين صرفوا الجملة إلى الكتب السماوية علل صدورها عن الكفار في مقامها ويتبادر لنا تعليل لذلك وهو كون الكتب السماوية وأهلها كانوا موضوع استشهاد في آيات قرآنية عديدة سابقة على صحة نبوة النبي ﷺ وصحة صلة القرآن بالوحي الرباني وإشادة بهم لإيمانهم بهما من جهة وكونهم من جهة ثانية مصدراً لمعارف العرب الدينية واعتقاد هؤلاء أن الكتب التي في أيديهم منزلة من عند الله على ما حكته آيات عديدة ورد بعضها في سور سابقة مثل آية سورة القصص هذه: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُوتِي مِثْلَ مَآ أُوقِي مُوسَىَّ ﴾ إلخ [٤٨]. ومثل آيات سورة الأنعام هذه: ﴿ وَهَلَـٰذَا كِمُنَكُّ أَنْزَلْنَكُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ فَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزِلَ ٱلْكِنَابُ عَلَى طآبِهَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَنفِلِينَ ﴾ أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمَّ ... ﴾ [١٥٥ \_ ١٥٧] فمن المحتمل أن يكون الحديث في هذا الصدد قد تجدد بين النبي ﷺ وبين بعضهم وأن النبي ﷺ ذكرهم بما كان منهم وما كان من الكتابيين. بل وفي الآية [٦] من آيات السورة ما يمكن أن يكون مناسبة جديدة لذلك حيث تذكر ما كان من تصديق أهل العلم بما يقوله القرآن ويعد به. ولكنهم ظلوا مكابرين معاندين وقالوا ما حكته عنهم الآية الأولى غيظاً واستكباراً. وقد حكت عنهم ذلك آيات سورة فاطر: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْصُهُمْ لَهِب جَآةُهُمْ نَدَرُّ لَكَكُونَنَّ أَهَدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمِّمُّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيُّرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ﴿ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلأَرْضِ وَمَكُرُ السَّبِيِّ وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّبِيُّ إِلَّا بِأَهْلِهِ مِنْ . . . ﴾ [٤٦ ـ ٤٣]. وفي كل هذا صورة لقوة ما كان عليه الزعماء الكفار من عناد ولجاج ومكابرة أمام الدعوة النبوية .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبرسي.

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير الزمخشرى والطبرى والخازن.

في الآيات تقرير رباني عن عادة الزعماء ذوي النعمة والترف في الأمم من الوقوف موقف الجحود والعناد من رسل الله، وحكاية لما يقولونه حيث كانوا يقولون: إننا الأكثر أموالاً وأولاداً، وإننا سنكون من أجل ذلك في نجوة من العذاب. وأمر رباني للنبي ﷺ بالرد عليهم بأن الله هو الذي يوسع الرزق على من يشاء، وبأن أموالهم وأولادهم التي يزهون ويعتلون بها لن تغيدهم شيئاً عند الله ولن تقربهم إليه، وبأن الذين يؤمنون بالله ويعملون الأعمال الصالحة في الحياة الدنيا هم وحدهم الذين ينالون جزاء أعمالهم مضاعفاً ويكونون أمنين في غرفات الجنة. أما الذين يقفون من دعوة الله موقف المنكر المعطل المعجز والمكابر العنيد فلن ينجو من عذاب الله وهم محضرون إليه وواقعون فيه.

<sup>(</sup>١) مترفوها: كناية عن الزعماء والأغنياء وذوي الجاه.

<sup>(</sup>٢) ويقدر: هنا بمعنى يقبض أو يقتر.

<sup>(</sup>٣) زلفی: علی وزن قربی وبمعناها.

<sup>(</sup>٤) جزاء الضعف: الجزاء المضاعف والقصد من الكلمة في الآية الزيادة.

<sup>(</sup>٥) الغرفات: البيوت العالية والعليات.

<sup>(</sup>٦) ويبسط: هنا بمعنى يوسع ويمد.

وأمر آخر للنبي ﷺ بتوكيد القول الأول بأن ربه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويضيقه على من يشاء وأنه هو الذي يخلف على المنفقين ما أنفقوه وهو خير الرازقين.

ولقد أورد ابن كثير حديثاً رواه ابن أبي حاتم عن أبي رزين قال: اكانَ رَجُلان شَريكَين خَرِجَ أحدُهما إلى السّاحل وبَقيَ الآخرُ فلمّا بُعثَ النبيِّ ﷺ كَتْبَ إلى صاحبه يسألُه ما فعلَ فكتبَ إليهِ إنَّه لَم يتبعْهُ أحدٌ مِنْ قُريشِ إنَّما اتَّبعَهُ أراذِلُ الناسِ ومسَاكينُهم فترَكَ تجارتَهُ ثم أتى صاحبَهُ فقالَ: دُلَّنِي عليهِ وكانَ يقرأُ الكتبَ فأتى النبيِّ ﷺ فقالَ: إلى ما تدعو؟ قال: أدعُو إلى كذا وكذا، قالَ: أشهدُ أنكَ رسولُ الله، قالَ: وما عِلمُكَ بكذا؟ قال: إنَّه لم يُبعثْ نبيٌّ إلَّا اتَّبعَهُ أراذِلُ الناس ومساكينُهم فنزلَت الآية : ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي فَرَّيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُّوهَآ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُمُ بِهِ. كَلفُرُونَ ۞﴾ فأرسَلَ إليهِ النبئ ﷺ إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قَد أُنزلَ تصدِيقَ ما قلتَ». وهذه الرواية لم ترد في مساند الصحاح وهي غريبة فليس صحيحاً أن النبي ﷺ لم يتبعه في بدء أمره أحد من قريش ولم يتبعه إلا أراذل الناس ومساكينهم فقط. والثابت اليقيني أن خديجة وأبا بكر وعلى بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن العوام وفاطمة بنت الخطاب زوجة سعيد رضي الله عنهم كانوا من الذين آمنوا بالنبي ﷺ بعد بعثته في برهة قصيرة<sup>(١)</sup>. وهم من بيوتات قريش ثم تبعهم في السنين الثلاث الأولى عشرات الرجال والنساء من مختلف بيوتات قريش من بني أمية وبني هاشم وبني مخزوم وبني عبد الدار وبني التيم وبني عدي وبني جمح وبني سهم وبني عامر رضي الله عنهم بحيث يكفي هذا الواقع اليقيني لتفي الرواية كسبب لنزول الآية أو تصديقاً لما روي من قول الرجل إنه لا يتبع الأنبياء إلاّ أراذل الناس ومساكينهم.

<sup>(</sup>١) اقرأ أسماء المهاجرين الأولين في ابن هشام، جـ ١ ص ٣٢١ وما بعدها.

وإذا كانت الآية تذكر مواقف المترفين من رسل الله فليس ضرورياً أن يكون كل ابن بيت ونعمة مندرجاً في صفهم بطبيعة الحال. والآية بعد غير منقطعة عن السياق السابق كما أنها والآيات التي بعدها سياق واحد بحيث يصح القول إنها جاءت من جهة معقبة على الآيات السابقة. ومن جهة منددة منذرة لطبقة المترفين المنحرفين الذين يقودهم الترف والانحراف إلى الوقوف من رسل الله والدعوة إليه موقف الجحود ثم لمثل هذه الطبقة من مترفي مكة الذين كانوا هم الواقفين من النبي مثل هذا الموقف. ومن جهة مسلية للنبي على مؤذنة أن هذا الموقف من هذه الطبقة ليس بدعاً وخاصاً به.

# تعليق على جملة ﴿ غَنُ أَكَٰثُرُ أَمَوْلًا وَأَوْلِدًا وَمَا غَنُ بِمُعَذِّينَ ۞﴾

ويبدو أن الزعماء كانوا يوازنون في معرض النبجج بينهم وبين النبي وأتباعه في الأموال والبنين. ويجرون في هذا على ما اعتادوه من كون أصحاب الأموال والأولاد يكونون أكثر قوة وأضمن نصراً فانتقت الحكمة الرد عليهم بالرد القوي الذي جاء في الآيات ويتكرا التوكيد بأن سعة الرزق لن تغني عن أصحابها شيئاً عند الله. وأنها ليست اختصاصاً لهم من الله مستمراً، فالله هو الذي يداول الرزق بين الناس بسطاً وضيقاً وفقاً للنواميس التي أودعها في خلقه وكونه. وليس لذلك أثر في منازلهم عند الله التي إنما تكون حسب أعمالهم. وفي هذا المستلهم من فحوى الآيات وروحها وما فيه من تلقين مستمر المدى يضاف إلى ما فيها من تلقين بتقبيح الترف الذي يقود أصحابه إلى الوقوف من رسل الله والدعوة إليه موقف الجاحد المعطل والتنديد بهم والتحذير منهم.

# أحاديث واردة في سياق الآية ﴿ وَمَاۤ أَنفَقْتُرُمّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُ أُمُّ

ولقد أورد البغوي حديثاً عن أبي هريرة رواه بطرقه في سياق الآية الأخيرة من

هذه الآيات جاء فيه: ﴿إِنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: مَا مِنْ يَوَم يُصبِعُ العبادُ فيه إِلاَّ مَلَكَانِ
يترلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفاً».
وحديثاً ثانياً عن أبي هريرة قال: ﴿قالَ رسولُ الله ﷺ قالَ الله تعالَى: أنفِق يا ابنَ آدمَ
الفق عليك ﴾ وأوردَ ابنُ كثير حَديثاً أخرجَه ابن أبي حاتم عن حليفة قال: ﴿قالَ
رسُولُ الله ﷺ: ألا إن بعد زمانكم هذا زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده
حذر الإنفاق ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُم مِن نَتَىءٍ فَهُو يُمُؤلِثُمُ وَهُو حَكَيْرُ
الزَّوْقِكَ ﷺ والاستلهام
النَبوي للفقريرات القرآنية وحث للمسلمين على الإنفاق والإيمان بوعد الله تعالى
الله على المنفقين.

ولقد مرت آيات كثيرة في الحث على إطعام المساكين، وفي السور الآتية وبخاصة المدنية آيات كثيرة في الحث على الإنفاق في سبيل الله والتصدق على الفقراء والمساكين ومنها ما جاء ذلك في سباق التشريعات المالية في الدولة الإسلامية. وهناك أحاديث كثيرة أخرى في ذلك حيث يبدو أن هذا الأمر قد شغل حيزاً كبيراً في الدعوة الإسلامية لما له من خطورة بعيدة المدى في حياة المجتمع الإسلامي الذي وضع القرآن والحديث له أقوى الأسس ليكون المجتمع الفاضل المتعاون المتكافل الذي يجد فيه المحتاج والفقير ما يسد فيه عوزه وحاجته ويتيح له الحياة الكريمة. وأكثر الآيات والأحاديث بل جلها قد نزلت وصدرت في المهد المدني لأن هذا العهد قد فتح المجال لقيام المجتمع الإسلامي في ظل الدولة الإسلامية تحت راية رسول الله على هذا الأمر إلى مناسبات الآيات المدنية والاكتفاء هنا بما واستيفاء التعليق على هذا الأمر إلى مناسبات الآيات المدنية والاكتفاء هنا بما

﴿ وَيُومَ يَعَشُرُهُمْ حَيِمًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِكَةِ أَهَوُلُآهِ إِيَّاكُمْ كَافًا يَعَبُدُونَ ۞ قَالُوا شَبَحَنَكَ أَنْ وَلِيُثَا مِن مُونِهِمٌ بَلَ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ۞ قَالِيْمُ لَا

الجزء الرابع من التفسير الحديث \* ١٩

يَمَّالُهُ بَنْصُكُرُ لِيَمْضِ غَمَّا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلُمُواْ (١٠ دُوفُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُمُتُم بِهَا تُكَوِّيُونَ۞﴾ [٤٠] - ١٤].

.....

(١) الذين ظلموا: أي الذين ظلموا أنفسهم وأضروها بشركهم وانحرافهم.

في هذه الآيات حكاية لمواجهة يجريها الله بين الكفار المشركين والملائكة ونتيجتها حيث يجمع الله بين الفريقين. ثم يسأل الملائكة عما إذا كان المشركون يعبدونهم فعلاً فيجيبون منزهين الله تعالى عن الشركاء قائلين إنه هو وليهم من دونهم وإن المشركين إنما كانوا يعبدون الجن وإن أكثرهم كانوا مؤمنين بهم. وحينتذ يقول الله عز وجل للمشركين إن أحداً منكم لا يملك للآخر ضراً ولا نفعاً فذوقوا عذاب النار التي كنتم تكذبون بها.

والمتبادر أن الآيات استمرار لما احتوته الآيات السابقة من الرد على الكفار وتسفيههم وإنذارهم ووصف ما يكون من أمرهم في الآخرة وفيها صورة أخرى لما يكون فيها، وقد استهدفت بالإضافة إلى ذلك تقرير ضلال المشركين وإفكهم وتكذيبهم في عقائدهم في صدد الملائكة وتقرير كونهم إنما يعبدون الجن لا الملائكة وهم الذين يوسوسون لهم ويضلونهم. لأن الملائكة مخلصون لله عارفون لحدودهم ودائبون على تنزيهه وتقديسه. وهذا ينطوي في الوقت نفسه على هدف إفحام الكفار وحملهم على الارعواء والتدبر كما هو ظاهر. وهذه هي المرة الثانية التي تحكى فيها هذه الحكاية حيث حكيت في سورة الفرقان التي مر تفسيرها وحيث يبدو أن حكمة التنزيل اقتضت تكرار ذلك بسبيل التحذير والتنديد والإفحام لأن عقيدة المشركين في الملائكة كانت واسعة النطاق.

﴿ وَإِذَا نَتَلَى عَلَيْتِمَ مَايَتُنَا يَبِنَتِ قَالُواْ مَا هَذَاۤ إِلَّا رَجُلٌّ رُبِيدُ أَنَ يَصْدُكُو عَنَا كَانَ يَسْدُكُ مَا تَأْوُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَآ آ إِنَّا إِذَٰكُ ثُمَنَاً قَالَ الَّذِينَ كَشُرُوا لِلْحَقِ لَنَا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَٰكَ إِلَّا سِعْتُ شَيِّنَّ ﴿ وَمَا مَا لَيَنَاتُمْ مِنْ كُشُّ بِنَدُرُسُوجًا ۚ وَمَا أَرْصَلْنَا ۚ إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَذِي اَلَّذِينَ مِن فَلِهِمْ وَمَا لِلَقُواْ مِعْشَارَ مَا ءَاليَّنَهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِّ فَكَيْفَ كَانَ تَكِيرِ (١) ﴿ [3] . [8]. 8].

(١) نكير: أي نكيري بمعنى قصاصي وعقابي وعاقبة إنكاري وغضبي.

في الآيات حكاية لأقوال الكفار حينما كان النبي ﷺ يتلو عليهم آيات القرآن الواضحة وحججه البالغة حيث كانوا يقولون للناس إن النبي ﷺ ليس الأرجلاً يريد أن يصوفكم عما كان يعبد آباؤكم، وإن القرآن ليس إلا كذباً مفترى على الله، وإن يوم الحساب الحق الذي كانوا ينذرون به ليس إلا من قبيل السحر والتخييل ولا حقيقة له. وتقرير ينطوي على التيكيت بأن الكفار يقولون هذا في حين أن الله لم ينزل إليهم قبل الذي رسلاً حتى يكون كلامهم مستنذا إلى علم وتجربة. وتذكير بالأمم السابقة لهم والتي كذبت رسلها ملهم وما كان من تدمير الله لها في حين أن الكفار العرب لم يبلغوا في القوة والعظمة معشار ما بلغته.

ولم نطلع على رواية خاصة بمناسبة هذه الآيات، والسياق غير منقطع بينها وبين سابقاتها كما هو المتبادر من حيث تتابع الكلام عن الكفار ومواقفهم. فهي استمرار له، وفحواها يدل على أن الكلام الممحكي عن الكفار صادر عن الزعماء وموجه إلى عامة الناس على سبيل الصد والتعطيل والحض على الجحود وعدم التصديق. وأسلوبه ينطوي على صورة لما كان هؤلاء الزعماء عليه من عناد، وما كانوا يبذلونه من جهد في ذلك السبيل.

﴿ ﴿ قُلْ إِنْمَا ۚ أَعِفُكُمْ مِرَحِـدَةً (١) أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ (٢) مَنْنَ وَفُرَدَىٰ (٣) ثُمَّةً لَنْغَكُمُ وَأَ مَا بِصَاحِهُكُمْ مِن حِنَّةٍ إِنْ هُوَ الِلَّا نِيْرِ ۗ لَكُمْ بِيَنَ بَدَىٰ عَدَابٍ شَدِيدٍ ۞ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْنَ أَجْرٍ فَهُو لَكُمُّ إِنْ أَجْرِى الإَعْلَى اللَّهِ فَوُ ظَنْ كُلِّ فَيْوِ مُبِيدٌ ۞ قُلْ إِنَّ بِلَغَقَ عَلَيْمُ ٱلْفَيُوبِ ۞ قُلْ جَلَة ٱلْمَقَّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَخِيلُ وَمَا يُعِيدُ ( ٤٠ ) ۞ قُلْ إِن صَلَّتُ الْإِنَّمَ الْحَبِيدِ أَنْ مَا يُعِيدُ وَكَا الْمَاسِدِينَ مَا الْمَاسِدِينَ فَاللَّهُ الْمَاسِدِينَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللْمُوالِ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(١) أعظكم بواحدة: أنصحكم أو أطلب منكم شيئاً واحداً أو مسألة واحدة.

(٢) أن تقوموا لله: أن تتفكروا بتجرد مخلصين لله.

(٣) مثنى وفرادى: اثنين اثنين أو واحداً واحداً.

 (٤) ما يبدىء الباطل وما يعيد: معنى الجملة الحرفي أن الباطل لا يخلق أصلاً ولا يعيد ثانية، ومعناها ليس للباطل أصل ولا دوام ولا بقاء.

#### في الآيات أوامر للنبي ﷺ:

١ - بمخاطبة الكفار وطلب شيء واحد منهم وهو: أن يخلصوا النية شه ويتجدوا عن الهوى والعناد، ثم يتفكروا كل واحد لنفسه أو كل اثنين لحدتهما معا فيما يدعوهم إليه حيث يتأكدون أن صاحبهم أي النبي ﷺ ليس مجنوناً وأنه إنما هو نذير من الله بعذاب شديد إذا لم ينبيوا إليه ويسيروا في طريق الهدى.

٢ ـ بالتوكيد لهم بأنه لا يطلب على إنذاره أجراً، فأجره ونفعه لهم وحدهم
 وأن أجره هو على الله الشهيد على كل شيء والعالم بكل شيء.

٣ ـ وبالهتاف بأن الله هو الذي يقرر الحق ويؤيده وهو العليم بما هو خفي
 من نوايا الناس وضمائرهم، ويأن الحق قد جاء واضحاً جلياً كاسحاً للباطل الذي
 لا أصل له ولا بقاء ولا قرار أمام الحق.

إ. وبالإعلان بأنه إذا كان ضالاً فضلاله عائد إليه، وإن كان مهتدياً فإنما
 ذلك بوحي ربّه السميع لكل شيء والقريب من كل شيء.

ولم نطلع على رواية عن سبب نزول هذه الآيات وهي غير منقطعة عن السياق واستمرار له فيما هو المتبادر. وقد جاءت بمثابة إنهاء لموقف المناظرة والجدل بين النبي ﷺ والكفار أو لما هو في مقامهما. وقد تكرر مثل هذه الخواتم لمثل هذه المواقف ولذلك يمكن أن تعد أسلوباً من الأساليب النظمية القرآنية البديعة.

وقد جاء أسلوب الآيات هنا قوياً أخاذاً رائعاً من شأنه أن ينفذ إلى الأعماق. وقد خوطب به العقل والقلب معاً. وفي الهتاف بالحق وقوته وضلال الباطل ومحقه بنوع خاص روعة لا تزال قائمة ما قام الجدل بين الحق والباطل، وتوطيد قرآني مستمر المدى والتلقين للحق ودعوة قرآنية مستمرة المدى ضد الباطل.

وأسلوب النفي لطلب النبي ﷺ أجراً في هذه المرة جاء أقوى من المرات السابقة حيث أمر بأن يهتف في الناس أن كل ما يرجوه من نفع من وسالته هو لهم، وأن أجره إنما هو على الله وحده.

ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن الآية الأخيرة لا تعني الشك في حقيقة الواقع من أمر الدعوة النبوية، وإنما جاءت بأسلوبها على سبيل المساجلة كما هو الأمر في آيات سابقة من هذه السورة نبهنا عليه، وكما تكرر غير مرة فيما مرّ من السور أيضاً.

# تعليق على جملة ﴿ لِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ﴾

وفيما احتوته الآية الأولى حكمة اجتماعية عامة وصورة من صور ما كان عليه موقف النبي ﷺ من الكفار وموقفهم منه أيضاً، فالاجتماعات العامة يختلط فيها الحابل والنابل، وتسود فيها الأهواء وتضعف فيها قوة المنطق، ولا يؤدي الجدال فيها إلى نتيجة حاسمة ومرضية.

والزعماء الذين تولوا كِبر المعارضة والتعطيل بدافع الاستكبار والمكر السيء على ما ذكرته آيات سورة فاطر [27 ـ 28] التي أوردناها قبل وغيرها كانوا يتوخون التشويش والتهويش على الناس. ولعلهم كانوا يعقدون الاجتماعات العامة للحث على النمسك بعقائد الآباء وللتحريض على النبي ﷺ. وقد أشارت الآية [٣٣] من هذه السورة إلى شيء من ذلك. ولذلك طلب القرآن من الناس أن يتفكروا في أمر الدعوة النبوية وهم منفردون بإخلاص وتجرد وأن يترووا ويحكموا العقل ولا يؤخذوا بالتهويش والتشويش والعصبية والهوى، وحينتذ تبان لهم الحقيقة ساطعة ناصمة.

والخطاب في الآية وإن كان موجهاً للناس عامة فلا يبعد أن يكون قد قصد فيه بنوع خاص ذلك الفريق المعتدل الذي كان يعترف في نفسه بصدق النبي على النبي خوان نخجله أو وجاهته أو مصلحته الخاصة أو مركزه في قومه وعشيرته أو سنة تمنعه من الإسلام، وفي سورة القصص التي مرّ تفسيرها آيات تشير إلى بعض هؤلاء على ما نبهنا إليه في سياق تفسيرها. وقد وردت روايات عديدة تذكر ذلك أيضاً وقد أوردنا بعضها في سياق تفسير بعض السور السابقة مثل القلم والمدثر والإسراء والقصص والأنعام وغيرها.

وكل ما انطوى في الآية من هذا مستمر التلقين في صدد مواقف التهويش والتشويش التي يقفها ذوو النيات السيئة والمآرب الخاصة من دعوة الإصلاح والحق كما هو المتبادر.

﴿ وَلَوْ تَرَيِّى إِذَ فَرَعُوا ( ' ' فَلَا فَرَتِ ( ' ' ) وَأَثِيدُلُوا مِن مُكَانِ فَرِبِ ۞ وَقَالُوا ءَامَنَا بِهِ. وَأَنَّى لَمُثُمُ النَّنَاوُشُ ( ' ' مِن مَكَانٍ بَعِيدِ ۞ وَقَدَّ كَفُرُوا بِهِ. مِن فَبَلُّ رَيْقَيْفُونَ ( <sup>( )</sup> بِالْغَنِّي مِن مَكَانٍ بَعِيدِ ۞ وَجِلَ بَيْنَهُمُ ( ) وَيَيْنَ مَا يَشْتُهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْبَاعِهِم ( ' ' مِن فَبْلُ إِنْهُمْ كَافُوا فِ مَلْكِ ثُمِيسِ ۞ ( ا ٥ - ٤ ) ].

<sup>(</sup>١) فزعوا: خافوا واندهشوا.

<sup>(</sup>٢) فلا فوت: لن يفوت منهم أحد أو يقال لهم ذلك.

<sup>(</sup>٣) التناوش: التناول أو التمسك.

<sup>(</sup>٤) ويقذفون بالغيب: كناية عن الاندفاع وراء الظنون والتخمينات، وحكاية

لما كانوا يفعلونه ويرمون به النبي ﷺ.

(٥) حيل بينهم: بمعنى مُنعوا وحجبوا.

(٦) أشياعهم: بمعنى أمثالهم.

في الآيات إشارة إلى ما سوف يكون من حال الكفار حينما يحل فيهم وعد الله وقد بدأت بأسلوب فيه معنى التنبيه والإنذار ووجّه الخطاب فيه إلى السامع أو إلى النبي ﷺ.

فحينما يحل وعد الله وعذابه سترى حال الكفار عجيباً وموقفهم رهيباً. حيث يعتريهم الفزع وتستولي عليهم الدهشة لأنهم يرون أنفسهم قد أخذوا بكل سرعة ومن أقرب مكان وآمنه في ظنهم. ودون أن يفوت أو يفلت منهم أحد. وحيث يهتفون بالإيمان ولكن هذا لا يكون مجدياً لأن الأمر قد بعد عنهم وفرصة تناوله والانتفاع به قد ضاعت عليهم. فقد كفروا به من قبل وذهبوا في التخمين والظنون والرجم بالغيب في سياق التكذيب والجحود أبعد المذاهب. وسيحال بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأمثالهم الكافرين المكذبين من الأمم السابقة لهم، وحينتذ يرون حقيقة ما كانوا يشكون فيه شكهم الشديد المريب الذي لا يستندون فيه إلى عقل وحق وعلم.

وقد جاءت الآيات خاتمة للسورة، وهي في ذات الوقت استمرار للآيات السابقة لها بسبيل إنهاء موقف الجدل والمكابرة أو حكايته، وهي قوية نافذة، وقد استهدفت فيما استهدفته على ما يتبادر إثارة الخوف والندم في السامعين من المشركين وحملهم على الارعواء قبل فوات الفرصة.

ولقد أورد المفسرون تأويلاً معزواً لبعض علماء التابعين لجملة ﴿ وَلَٰفِذُواْ مِن مَكَانِ قِيبٍ ﷺ بأنها تعني أخذهم بعذاب دنيوي أو خسف أو انكسار في حرب أو في يوم بدر، وروح الآيات تلهم بقوة أنها بسبيل وصف مشهد الكفار يوم القيامة وتبكيتهم وإنذارهم.

ولقد أورد الطبري حديثاً عن ربعي بن حراش قال: السمعتُ حديقةً بنَ

اليمَانِ يقولُ: قالَ رسولُ الله ﷺ: وذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب. قالَ: فبينَما هُمْ كذلك إذْ خَرجَ عليهم السّفيانيُّ من الوادي اليابس في فورة ذلك حتى ينزلَ دمشقَ فيبعثُ جيشين جيشاً إلى المشرقِ وجيشاً إلى المدينةِ حتى ينزلُوا بأرض بابلَ في المدينة الملعُونةِ والبقعةِ الخَبيثةِ فيقتلُون أكثرَ من ثلاثةِ آلافِ ويبقرُونَ بها أكثرَ من مائةِ امرأةِ ويقتلُون بها ثلثمائةِ كبشِ من بني العباسِ ثم ينحدرُون إلى الكوفَةِ فيخربُونَ ما حولَها ثم يخرجُونَ متوجّهينَ إلى الشام فتخرجُ رايةُ هذا من الكوفةِ فتلحقُ ذلك الجيش منها على الفثتين فيقتلونَهم لا يفلَتُ منهم مخبرٌ ويستنقِذون ما في أيديهم من السّبي والغنائم ويخلي جيشُه التالي بالمدينةِ فينتهبونَها ثلاثةَ أيام ولياليها ثم يخرجون متوجهين إلى مكة حتى إذا كانوا بالبيداء بعثَ اللهُ جبريلَ فيقُولُ يا جبرائيلُ اذهبْ فأبِدْهُم فيضربُها برجلِهِ ضَربةً يخسفُ اللهُ بهم فذلك قوله في سورة سبأ: ﴿ وَلَوْ تَرَيُّ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ ﴾ [٥١] الآية، ولا ينفلتُ منهم إلاَّ رجُلانِ أحدُهما بشيرٌ والآخرُ نذيرٌ وهما من جهينةَ فلذلك جاءً القولُ وعندَ جُهينةَ الخبرُ اليقينُ». وعقب الطبري على هذا برواية تفيد الشك في رواية الحديث عن سفيان الثوري الذي ذكر في سلسلة الرواة. والحديث متهافت ومحل شك بدون ريب وفيه صورة من صور التطبيق على الأحداث والأهواء والفتن التي كانت في الصدر الإسلامي وزمن الأمويين وبعدهم مما يقع المرء على كثير منه على هامش الآيات القرآنية. ولقد أورد الطبري بعد إيراده الحديث والرواية المشككة فيه أقوالاً معزوة إلى عطاء ومجاهد وقتادة تفيد أن الجملة القرآنية هي في صدد مشهد المشركين يوم القيامة أو جهة خروجهم من قبورهم وهو ما تلهم روح الآيات على ما نبهنا عليه آنفاً.

# سُـورة (لـزُّعـر

في السورة دعوة إلى الله وحده وتنويه بقدرته وعظمة مشاهد الكون، وحكاية لبعض عقائد المشركين وأقوالهم وحملة عليهم ومقايسات بين المؤمنين والكافرين، وتنويه بالقرآن وأثره في النفوس الطيبة، وتصوير رائع للبعث والقضاء بين الناس. وقد تخلل آيات السورة أمثال ومواعظ ومبادىء عامة، وتلهم بعض أياتها أن فيها إذناً للمؤمنين بالهجرة.

والمقايسات التي فيها جاءت بأسلوب نظمي خاص يجعله خصوصية من خصوصيات السورة، وفصولها مترابطة تسوغ القول إنها نزلت دفعة واحدة أو متنامعة.

وقد روى المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآيات [٥٢\_٥٥] مدنية، وانسجامها في السياق موضوعاً وسبكاً يسوغ الشك في ذلك.

ولقد روى الترمذي عن عائشة «أن النبي ﷺ كانً لا ينامٌ حتى يقرأ الزمرٌ وبني إسرائيل "حيث ينطوي في الحديث عناية نبوية خاصة بهاتين السورتين لا بد لهما من حكمة قد يكون منها ما احتوتاه من مواعظ وحكم وتنويه بالقرآن. وفي الحديث دلالة على أن هذه السورة كانت تامة الترتيب معروفة الاسم في حياة النبي ﷺ(").

# 

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ١٧.

فَاعَبُو اللّهَ تُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ (1) ۞ ألا يَقِ الدِينُ الْمَالِيفُ وَالَّذِينِ اَغَنُوا مِن دُونِدِ: أَوْلِيكَا مَا مَنْهُدُهُمْ إِلَّا لِمُقْرِدُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَقَ إِنَّ اللّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَعْمُ فِيهِ يَخْطُفُونَ إِنَّ اللّهَ لا يَقْدِي (1) مَنْ هُوَ كَذِبُ كَفَالًا ۞ لُو أَرْدَاللّهُ أَنْ وَاللّهُ أَنْ يَتَخِذُ وَلَذَا لأَصْطَفَىٰ مِتَا يَخْدُلُونَ النِّسَانُهُ مُشْبُحَنَةً هُو اللّهُ الْوَحِدُ الفَّهَارُ ۞ [1 - 2].

(١) الدين: هنا بمعنى الخضوع والاتجاه والعبادة.

(٢) لا يهدي: هنا بمعنى لا يوفق ولا يسعد، على ما تلهمه روح الآية.

بدأت السورة بتقرير كون الكتاب أي القرآن هو تنزيل من الله العزيز الذي عظمت قدرته وعز جانبه، الحكيم الذي جميع أفعاله حكمة وصواب. ثم وجه الخطاب في الآيات التالية للمطلع للنبي هي بأن الله قد أنزل إليه الكتاب بالحق وأمره بعبادة الله وحده والإخلاص له في الخضوع والاتجاه لأن ذلك إنما يجب له دون الله أولياء يشركونهم معه في الخضوع والاتجاه زاعمين أنهم إنما يفعلون ذلك ليكونوا أسباب قربي وحظوة لهم عند الله. ثم قُرر بأسلوب إنداري بأن الله سوف يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون ومرتكسون ويجزيهم على ما يزعمون بما يستعقون وأن الله لا يمكن أن يوفق ويسعد كل كاذب كافر. وانتهت الآيات بحجة جلية من قبيل المساجلة وهي أن الله لو أراد أن يتخذ ولداً لاصطفى أحسن ما يخلق، ثم أكدت تنزهه عن ذلك فهو الواحد القهار الغني عن الولد والمحيط بكل شيء والذي يعنو لحكمه كل شيء.

ولم نطلع على رواية في سبب نزول الآيات، ويلوح من حكاية اعتذار المسركين عن شركهم وزعمهم أنهم إنما يعبدون الشركاء ليكونوا لهم سبب قربى إلى الله أن الآيات نزلت بسبيل التعقيب على مشهد مناظرة وجدل بين النبي ﷺ وبينهم أو بسبيل تسجيل تسجيل والتنديد بهم من أجله.

والآية الأخيرة توضح مفهوم الأولياء الذين ورد ذكرهم في ما قبلها وتوضح

مفهوم عقيدة المشركين فيهم. وبذلك تتضح الحجة الجدلية التي احتوتها من قبيل المساجلة كما قلنا ونعني عقيدة العرب بكون الملائكة بنات الله وكونهم يعبدونهم ليكونوا شفعاء لهم عنده. وفي أسلوب الآيات التنديدي في هذه العقيدة توكيد جديد بأن أي اتجاء إلى غير الله بأي معنى وصفة \_حتى ولو بقصد التوسل والتقرب إليه \_ يعتبر شركاً لا يرضى عنه الله قط مما تكرر كثيراً ومما هو مبدأ أساسي محكم من مبادىء القرآن والإسلام.

# تعليق على جملة ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنْذِبٌ كَفَارٌ ۞﴾

وتأويلنا لجملة ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَنْذِبٌ كَلَّالُ ﴿ ﴾ مستمد من وصف الكاذب الكافر المتحقق في أصحابه لأن هذا الرصف يعني فيما يعنيه أيضاً فساد الخلق وسوء النية وعدم الرغبة في الحق والهدى وأن ذلك هو الدافع للمتصفين به إلى المواقف الباغية التي يقفونها.

ويتبادر لنا إلى هذا معنيان أو مقصدان آخران في الجملة وأمثالها مثل (إن الله لا يهدي القوم الفاسقين والكافرين والمجرمين والمفسدين). أولهما مستلهم من سياق الآيات التي ترد فيها وهو مقصد التنديد والتبكيت والإنذار وحمل أصحاب الصفات المذكورة على الارعواء والتوبة عن مواقفهم. وثانيهما أنها قاصرة على من يبقى متصفاً به، وأنها لا تعني مع ذلك أنه من المحتم على الموصوفين به أن يبقوا في الضلال والفست والفلام والإجرام والكفر والكذب محرومين من توفيق أله وعنايته وهدايته. فما دام أن الله تعالى قد جعل فيهم قابلية للتدبر والتفكر والاختيار فإن احتمال عودتهم عن مواقفهم إلى الحق والصواب ونيلهم لرضاء الله وتوفيقه يظل قائماً. ويدعم هذا الآيات الكثيرة التي نزلت للتوبة وفتح الباب تجاه الكافرين المجرمين المنافقين الظالمين الكاذبين لينبوا إلى الله، على ما شرحناه في سياق صورة البروج وأوردناه من الآيات الكثيرة في صدده. ولقد وقع ذلك فعلاً فإن

والرسالة المحمدية وغدوا موضعاً لعناية الله تعالى وأهلاً لرضائه وحملوا مشعل الهداية الإسلامية إلى مشارق الأرض ومغاربها. واستحقوا وصف الله عز وجل: ﴿وَالسَّمِهُونِ اللهَّائِينِ رَضِى اللهُ عَنْهِ وَالسَّمْهُونُ مِنْ الْمُهُمِّجِينَ وَالْأَصْلِ وَاللَّينَ اَشَبَعُوهُم بِلِحَسْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ وَكُمْ اللهَّوَدُ خَنَالِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْدُ اللهَّولُ اللهَّودُ اللهَ الْفَوْدُ اللهَ اللهَودُ اللهُ اللهُودُ الله

i. . . . . . . . (1)

وهي قوية رائعة في أسلوبها ولفتها النظر إلى مشاهد عظمة الله ونواميس

<sup>(</sup>١) يكوّر: بمعنى يلفّ بعضه على بعض أو يدخل بعضه على بعض.

<sup>(</sup>٢) أنزل لكم: هنا بمعنى أوجد لكم أو سخر لكم.

 <sup>(</sup>٣) ثمانية أزواج: ذكر وأنثى من كل من الضأن والماعز والإبل والبقر وقد عبر عن ذلك بنفس التعبير في آيات سورة الأنعام [١٤٣ ـ ١٤٣].

<sup>(</sup>٤) أنى تصرفون: أين تذهب أفكاركم وتنصرف عقولكم.

جاءت هذه الآيات معقبة على ما سبقها وبسبيل توكيد استحقاق الله وحده للخضوع والعبادة، وقد استعمل فيها ضمير المخاطب الجمع كأنما هي موجهة للسامعين وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى بيان آخر.

ملكوته وخلق الناس والأنعام وأفضاله على خلقه، بسبيل البرهنة على استحقاقه وحده للعبادة وضلال الذين يشركون غيره معه فيها.

#### تعليق على جملة ﴿خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسٍ وَبِهِدَةٍ﴾ وما بعدها

وقد قرر جمهور المفسرين<sup>(۱)</sup> أن جملة ﴿ خَلْتَكُرُ مِّن نَفْسٍ وَنَجِلَوْ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا﴾ تعني الإشارة إلى أصل خلق بني آدم حيث خلق الله آدم من تراب ثم نفخ فيه من روحه ثم خلق زوجته حواء من ضلع من أضلاعه. وهذا ما ورد في الإصحاح الأول من سفر التكوين.

وقد يكون القصد من الجملة الإشارة العامة إلى النوع الإنساني الذي خلقه من زوجين من جنس واحد فكأنما هما نفس واحدة، وقد يكون ضمير الجمع المخاطب من القرائن على هذا القصد في هذا المقام.

وقد قرر جمهور المفسرين كذلك(١) أن جملة ﴿ ظُفَاً مِنْ بَعْدِ خَلْقِ ﴾ تعني الصور التي تتطور بها الأجنة في بطون الأمهات وأن جملة ﴿ فِي ظُلْمُنَتِ ثَلَاتُو ﴾ تعني ظلمة صلب الرجل حيث تكون النظفة أولاً ثم ظلمة رحم المرأة حيث تنمو النطقة ثم ظلمة المشيمة التي تلف الجنين في الرحم.

وقرروا كذلك (١٠ أن جملة: ﴿ وَأَنْزُلُ لَكُمْ مِنَ ٱلْأَنْعَلِمِ تَعَيْنِيَةً أَرْفِيَجُ [٦] في معنى خلق لكم زوجين من كل نوع من الأنعام الأربعة وهي الضأن والمعنز والإبل والبقر على ما جاء بصراحة في آيات سورة الأنعام [١٤٣ ـ ١٤٤] التي مرّ تفسيرها.

ولقد علقنا على ما جاء في الآيتين الأولى والثانية في سياق آيات مماثلة في

 <sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري والخازن والزمخشري والطبرسي وابن كثير والبغوي.

سورتي الأعراف ويس بما يغني عن التكرار (١٠). ونكتفي بالقول هنا بمناسبة ما ورد في الآية الثانية من الإشارات إلى كيفيات الخلق أن في أسلوب الآيات ومضمونها ما يدل على أن القصد منها كما هو في أمثالها الكثيرة على ما نبهنا إليه في مناسبات سابقة هو التنبيه إلى مشاهد عظمة الله وقدرته ونعمه على الناس بأسلوب يتسق مع أقهام الناس على اختلاف فئاتهم وبما هو ماثل أمام أعينهم وفي أنفسهم وما يتمتمون به من وسائل الحياة وليس تقرير نواميس كونية وخلقية من وجهة فنية وأن الواجب عدم تجاوز هذا النطاق في هذه الآيات لأن ذلك ليس من المقاصد المرآنية.

#### تعليق على جملة ﴿ إِن تَكَفُّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنَى عَنَكُمٌّ وَلَا يَرْضَىٰ لِمِبَادِهِ الْكُفُّرُ وَإِن تَشْكُرُوا زَضَهُ لَكُمْ ۗ

والآية الأخيرة من الآيات الحاسمة في تقرير كون كفر الكافرين وإيمان المؤمنين وما ينشأ عن ذلك من الهدى وعمل الصالحات والضلال والكفر واقتراف الآثام إنما هو من مكتسبات الإنسان وقابليته الاختيارية التي شاء الله أن يودعها فيه. وفي تقرير تنزيه الله عز وجل عن تحتيم الكفر والإثم على أحد تحتيماً لا يجعل له مناصاً منهما. فهو الغني عن الناس إن كفروا به ولا يرضى بذلك ولا يحبه لهم قط في حين أنه يرضيه منهم أن يعترفوا به ويشكروه ويحبه لهم.

ومع وضوح الآيات ومقاصدها في التنويه بالشكر والتنديد بالكفر فإن أصحاب المذاهب الكلامية<sup>(۱)</sup> تشادوا حولها فقال بعضهم: إن عدم الرضا وعدم الإرادة في معنى واحد وإن الكفر لا يمكن أن يقع بإرادة الله. ورد عليهم مخالفوهم فقالوا: إن هناك فرقاً بين الرضا والإرادة ولا يقع في ملك الله إلاّ ما أراد وإن كان

<sup>(</sup>١) آيات سورة الأعراف [٥٤ و ١٨٩] وسورة يس (٣٨ - ٤٠] و [٧٧ - ٧٧].

 <sup>(</sup>٢) أنظر تفسير الآية في الكشاف للزمخشري وما عليه من تعليقات لابن المنير الإسكندري
 (الطبعة الأولى مطبعة مصطفى محمد) وانظر أيضاً تفسيرها في تفسير الخازن.

لا يرضى عن بعض ما يقع. ونحن نرى التشاد حول الآية تكلفاً لا تقتضيه ولا تتحمله ولو كان مقصد كل فريق تقديس الله من وجهة نظره. ونرى الأولى أخذ الآية وأمثالها على مقصدها الواضح فيها وهو الحث على الإيمان والشكر والتنديد بالكفر والتحذير معه.

﴿ ﴿ وَإِذَا سَنَ الْإِسْنَنَ صُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلْيَهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ ( ' أَيْصَمَةَ مِثَنُهُ لَيِنَ مَا كَانَ يَدْعُوّا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَحَمَلَ بِلَهِ أَنَدَادًا لِيُغِيلً عَن سَبِيلِيْ قُلْ تَمَنَّعَ بِكُفْرِكَ فَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبُ النَّارِ ﴿ ﴾ [ ٨] .

#### (١) خوله: بمعنى منحه أو مكنه.

في الآية تنديد بخلق من أخلاق كثير من الناس، فإذا أصاب "حداً ضرر أو أحدق به خطر لجأ إلى الله تعالى وحده واستغاث به فإذا ما استجاب له وكشف عنه ما ألمّ به وبدّله نعمة بعد سوء نسيه وجعل له أنداداً وشركاء في الدعاء والعبادة متخلياً عن موقفه الأول ضالاً بذلك عن سبيل الله. وفي آخر الآية أمر للنبي ﷺ بأن يقول لذلك الإنسان وأمثاله تمتع بكفرك قليلاً في الدنيا فإنك من أصحاب النار جزاء ما أنت فيه من ضلال وتناقض.

ولقد قال البغوي في صدد نزول الآية: (قبل إنها نزلت في عتبة بن ربيعة. وقال مقاتل: نزلت في عامة في كل وقال مقاتل: نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة المعخزومي، وقيل هي عامة في كل كافر) ونحن نرجح القول الأخير استلهاماً من روحها وعطفها على ما سبقها ونرى أنها متصلة بالآيات السابقة سياقاً وموضوعاً في صدد الجدل القائم بين النبي على والمشركين وأنها جاءت استطرادية لتندد بموقف التناقض الذي يقفه المشركون من أنه عز وجل في حالتي الشدة والفرح. وهذا لا يمنع أن يكون حدث في ظروف نزولها موقف من بعض المشركين مماثل لما حكته الآية فكان مناسبة لما اقتضته حكمة التنزيل من التنديد بتناقض المشركين.

وفي الآية توكيد لما احتوته آيات في سور أخرى سبق تفسيرها من اعتراف المشركين في قرارة نفوسهم بالله ويأنه هو وحده كاشف الضرّ والسوء ومن عادتهم في اللجوء إليه وحده حينما يحدق بهم خطر أو يلم بهم ضرر. وفي ذلك توكيد حاسم آخر بأن الله لا يقبل من عباده إلا أن يكون انجاههم إليه وحده في كل ظرف وبأن غير ذلك هو شرك وكفر.

وفي الآية تلقين مستمر المدى في صدد من لا يذكر الله إلاّ في وقت الشدة وينساه وينحرف عن جادة الحق والتقوى في وقت الرخاء وما في ذلك من قبح وبشاعة وإثم عند الله.

﴿ أَمَنْ هُوَ قَلِيْتُ ( أَ عَانَاهَ الَّلِي سَاجِدَا وَفَايِّمَا يَحَدُّرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَيْهِ؞ قُلْ هَلَ يَشْتَوى الَّذِينَ يَعَلَّمِنَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ إِنَّمَا يَنْكُشُّ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ۞ [ 9 ] .

(١) قانت: خاضع أو خاشع أو طائع.

في الآية تساؤل عما إذا لم يكن الأفضل هو الخاضع شه وحده العابد له، آناه الليل وأطراف النهار، والذاكر له وقت الشدة والرخاء معاً، يحسب حساب الآخرة وأهوالها، ويرجو من ربّه أن يشمله برحمته. وأمر رباني للنبي ﷺ بالتساؤل ثانية عما إذا كان يصح أن يسوّى بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون أو أن يكون الفريقان في مقام واحد. وتقرير بأن أرباب العقول الراجحة السليمة هم فقط الذين يتذكرون ويدركون حقائق الأمور.

ولقد روى البغوي عن عطاء أن الآية نزلت في أيي بكر، وعن الضحاك أنها نزلت في أبي بكر وعمر، وعن ابن عمر أنها نزلت في عثمان، وعن الكلبي أنها نزلت في ابن مسعود وعمار وسلمان رضي الله عنهم جميع<sup>(١١)</sup>. وليس ذلك واردأ

 <sup>(</sup>١) انظر أيضاً تفسير الزمخشري والخازن حيث رويا بعض هذه الأسماء.

في مساند الصحاح وأسلوب الآية عام مطلق وبينه وبين أسلوب الآية السابقة تناظر. فالموضوع في كلتيهما مطلق عام. وفي كلتيهما أمر للنبي ﷺ بالاستنكار وإعلان الحقيقة الواجب إدراكها. وهذا ما يسوغ القول إن هذه الآية متصلة أولاً بالآية السابقة وإن كلتيهما متصلتان بالسياق وقد جاءتا على سبيل الاستطراد والتنبيه. ولا نريد بما قلناه أن ننفي خبر استغراق بعض أصحاب رسول الله ﷺ الأولين في التهجد بالليل بنوع خاص واشتهار ذلك بحيث جعلتهم حكمة التنزيل مناسبة للمفاضلة بينهم وبين أشخاص بطرين مستكبرين من الكفار.

والمتبادر أن التساؤل الأول على سبيل المقايسة بين المؤمن الصالح والكافر المشرك الذي أشارت إليه الآية السابقة والذي لا يذكر الله إلا في وقت الشدة وينحرف عن سبيله وقت الرخاء. وأن التساؤل الثاني تعقيب على الأول وبسبيل التنويه بالفريق الصالح الذي هو وحده يدرك ويعلم والتنديد بالفريق المنحرف بسبب علم فهمه وعلمه. وواضح أن الشطر الثاني من الآية ينطوي على التقرير الإيجابي بأفضلية المؤمن الصالح على المشرك المنحرف الضال بقطع النظر عن المركز الاجتماعي لكل منهما. واستنكار التسوية بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي هذا ـ وبخاصة في تقرير أفضلية المؤمن الصالح ـ تلقين جليل مستمر المدى.

## تعليق على جملة ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعَلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَۗ﴾

ومع أنه قد يكون المقصود القريب من هذه الجملة المؤمنين والكافرين حيث أدرك الأولون وعلموا حقائق الأمور فاتبعوا طريق الهدى وعميت أبصار الآخرين عن ذلك فإن في إطلاق عبارتها مسوغاً للقول إنها تتناول كل ما يصح أن يكون موضوع مقايسة بين أمرين أو بين رجلين أو بين جماعتين أحدهما يدعم رأيه أو موقفه بالحجة الواضحة ويستند فيه إلى علم وتفكير والثاني مهوش مضلل لا يعي الحقيقة ولا يدرك موضع الحق ولا يستند في موقفه إلى علم وبينة. ولهذا فإن

الجزء الرابع من التفسير الحديث \* ٢٠

التعبير قد أصبح مثلًا من الأمثلة القرآنية يتمثل به في كثير من المناسبات لما انطوى فيه من حكمة وصواب وحق.

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآية حديثاً ورد في مسند الإمام عبد بن خُميد عن أنس: «أنَّ رسولَ الله ﷺ دَخلَ عَلى رَجُلِ وَهُوْ في المَوْتِ فقالَ له: كيفَ تجدُّك؟ فقال: أرجُو وَأخافُ. فقالَ رسولُ الله ﷺ: لا يجمعان في قلبٍ عبد في مثلٍ هذا الموطن إلاّ أعطاه الله عزّ وجلّ الذي يرجُو وأشّتُه الذي يخافُه. وقد ذكر ابن كثير أن الترمذي والنسائي وابن ماجه قد رووا هذا الحديث أيضاً ويتطوي في الحديث تطبيق نبوي للتلقين القرآني في المناسبات على سبيل الوعظ والتنبه.

فَا يَعِيمَا دِ اللَّذِينَ مَا مَنْ القَوْا رَيَّكُمْ لِلَّذِينَ آخَسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَ حَسَسَةٌ وَآرَضُ اللَّهِ وَمَا مَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْقَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُولِمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ ا

في الآيات أوامر ربانية للنبي عليه السلام وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى بيان خر.

وهي كما يتبادر لنا غير منفصلة عن السياق السابق وقد احتوت تقريرات حاسمة كأنها تقريرات ختامية للموقف الذي ظل فيه الكفار مصرين معاندين وتعقيباً عليه. وقد هتف فيها بالمؤمنين بما هتف تثبيتاً لقلوبهم وتطميناً لروعهم وحثاً لهم على الصبر والتمسك بأهداب التقوى والإيمان والعمل الصالح. وتبشيراً لهم بالعاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة. واحتوت الآية الأخيرة تنديداً وإنذاراً وتعنيفاً لاذعاً للمشركين متناسباً مع الموقف وبائاً في الوقت نفسه الوثوق والاستعلاء في النبي الشخيرة وأتباعه. فلعبدوا ما شاءوا من دون الله فهم الخاسرون يوم القيامة ومن يكن خاسراً يوم القيامة فهو الخاسر لكل شيء.

# تعليق على تكرر أمر الله في السورة للنبي ﷺ بعبادة الله وحده مخلصاً له الدير.

والمتبادر أن أمر الله عز وجل للنبي عليه السلام بإعلان ما أمر بإعلانه هو لأجل قطع أي أمل لدى المشركين في تساهله معهم في صدد آلهتهم وشركائهم وتراجعه عما كان المشركون يبذلون جهدهم في سبيل تحقيقه على ما حكته آيات في سور أخرى سبق تفسيرها مثل سورتي القلم والإسراء.

ويلحظ أن مثل هذا الأمر ورد في مطلع السورة، وقد تكرر هذا لثالث مرة في موضع آخر في أواخر السورة أيضاً حيث يمكن أن يدل على أن المشركين قد جددوا جهودهم واقتراحاتهم في ظروف نزول السورة.

#### تعليق على إلهام جملة ﴿ وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً ﴾ بالهجرة إلى الحبشة

والآية الأولى تلهم بالإضافة إلى ما قلناه أنها تحتوي إذناً ربانياً أو حثاً ربانياً للمضطهدين من المؤمنين على الهجرة من مكة وتبشيراً لمن يهاجر بأنه سوف يجد في أرض الله سعة وبأن الله سييسر له ما تقر به عينه ويؤتيه أجر صبره وافياً بغير تقتير ولا حساب على ما يناله من أذى وجهد وفراق.

وهذا ما يستفاد من تأويلات الصدر الأول التي رواها المفسرون حيث رووا عن ابن عباس ومقاتل وغيرهما أن فيها أمراً للمسلمين بالهجرة من مكة. ولقد قال البغوي دون عزو إلى أحد: إنها نزلت في مهاجري الحبشة، وقال الخازن دون عزو إلى أحد: قبل إنها نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين هاجروا إلى الحبشة، ونرجح أن هذا القول من وحي الهجرة التي كانت في أواخر الهجرة الخامسة على ما يستفاد من روايات السيرة وبعبارة أخرى بعد هذه الآيات التي يخمن نزولها في مثل هذا الوقت، إذا ما لوحظ المقدار الذي نزل من القرآن قبلها.

والروايات تذكر (١) أن النبي على الم رأى ما يصيب أصحابه من البلاء وأنه لا يقدر على منهم. قال لهم: لَو خَرَجُمُ إلى أرضِ الحَبشةِ فإنَّ فيها مَلِكاً لا يُظلمُ عندَه أحدٌ، وهي أرضُ صدقِ حتى يجعلَ الله لكم فرجاً مما أنتم، فخرجت أولى عافلة منهم مؤلفة من عثمان بن عفان وزوجته رقبة بنت النبي وأبي حديفة بن عتبة وزوجته سهلة بنت سهيل والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي وزوجته وعثمان بن مظعون وعامر بن ربعة وزوجته ليلى وأبو سبرة بن أبي رهم وسهيل بن بيضاء رضي الله عنهم. والأسماء تدل على أن المهاجرين كلهم أو جلهم من بيوتات قريش حيث يزيل هذا ما يقع في الوهم أنهم من الفتات الشعيفة أو الفقيرة. وكل ما كان من أمر هو أن ما من يوتات قريش عن دينهم فأمرهم النبي في إذن الله بالهجرة. والروايات تذكر أنه بلغ المهاجرين خبر إسلام فأمرهم النبي المهاجرين خبر إسلام قريش فعادوا إلى مكة بعد أشهر فظهر لهم خطأ ما بلغهم فعاد أكثرهم ثانية إلى الحبشة وهاجر معهم عدد كبير آخر حيث بلغ عدد قافلتهم هذه المرة ٣٨ رجلاً الحباشة وهاجر معهم عدد كبير آخر حيث بلغ عدد قافلتهم هذه المرة ٣٨ رجلاً

ولقد حقق الله وعده للمهاجرين، وظهر صدق قول النبي ﷺ لهم حيث وجدوا الحماية والعناية من ملك الحبشة فأقاموا فيها آمنين مطمئنين إلى السنة السادسة بعد الهجرة أي إلى أن انعقد صلح الحديبة بين النبي ﷺ وقريش، فأرسل النبي ﷺ من أتى بهم إلى المدينة معززين مكرمين وهكذا ضرب الرعيل الأول من النبي ﷺ من أتى بهم إلى المدينة معززين مكرمين وهكذا ضرب الرعيل الأول من المسلمين أروع الأمثلة في التمسك بدين الله وتحمل مشاق الهجرة ومخاطرها ومفارقة الوطن والحرمان في سبيله.

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام جـ ١ ص ٣٢١ وما بعدها.

#### التلقين المنطوي في الآية ﴿ فُلْ يَنِعِبَادِ ٱلْأَيْنِنَ ءَامَنُوا أَنْقُواْ رَبِّكُمْ ۖ . . ﴾ الخ

ولقد اجتمع في الآية ثلاثة أخلاق من أكثر ما حث عليها الفرآن ووعد المتخلقين بها بأحسن العواقب في الدنيا والآخرة وهي التقوى والإحسان والصبر وبذلك تكون من الآيات المفردة في ذلك.

﴿ لَهُم مِن فَرَفِهُمْ ظُلَّلُ ( ) مِن التَّادِ وَمِن تَخْدِمْ ظُلَلُّ وَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ مِدِ عِنا فَرُ يَجِنادِ
فَاتَقُونِ فَي وَالَّذِينَ اجْمَنَوُا اللَّمُونَ ( ) أَن يَسْتُوهُا وَالْوَالِي اللَّهُ لَمُ الْلِشْمَافُ فَقَبْرَ عِمَادُ فَيُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ عَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولَا اللَّلِي الللللْمُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُمُ ال

<sup>(</sup>١) ظلل: جمع ظلة وهي ما يخيم فوق الرأس ويحيط فوق الشيء.

وهي هنا بمعنى إحاطة النار بهم من فوقهم ومن تحتهم.

(٢) الطاغوت: الراجح أنها صيغة مبالغة من الطغيان على وزن جبروت وملكوت. واستعملت في القرآن في معان متعددة متقاربة حيث استعملت في معنى الأصنام وفي معنى الشرك وفي معنى الشيطان وإبليس وفي معنى الشخص الشديد الكفر والبغى. والجامع في هذه المعانى شدة الطغيان والبغى والشر وأسبابها.

 (٣) غرف: جمع غرفة. وأصل معناها العلية أو المسكن العالي، والقصد هنا بيان أن أصحاب الجنة يسكنون القصور العالية المشرفة.

#### في الآيات:

١ ـ بيان لمصير الخاسرين الذين ذكروا في الآية السابقة لها، فالنار ستحيط
 بهم من فوقهم ومن تحتهم.

٢ ـ ولفت نظر عباد الله الصالحين إلى ما في هذا المصير من هون.

٣\_ وتقرير كون الله إنما يوحي بذلك ليحذرهم منه ويدعوهم إلى اتقائه بالإيمان وصالح الأعمال.

٤ ـ وثناء وتنويه بالذين يجتنبون عبادة الأصنام ويخلصون في الاتجاه إلى الله وحده. فلهؤلاء البشرى وعلى النبي ﷺ أن يبشر عباد الله الذين يتروون فيما يسمعون ثم يتبعون أحسن ما فيه وهو دعوة الخير والهدى. فهم الذين يكون الله قد هداهم وهم ذوو العقول السليمة.

- وتساؤل في معنى المقايسة بين من استحق العذاب بالكفر وبين المؤمنين
 المتقين. فإن مصير الأولين النار في حين أن الآخرين يحلون في الغرف العالية التي
 تجري من تحتها الأنهار.

٦ ـ وتقرير بكون هذا هو وعد الله الحق وأن الله لن يخلف الوعد.

٧ ـ وسؤال للنبي ﷺ عما إذا كان مستطيعاً إنقاذ من في النار كأنما أريد بهذا
 السؤال تقرير كون الكافرين الذين استحقوا النار قد بيتوا الجحود والعناد فهم بمثابة

من ألقى نفسه في النار، وإفهام النبي ﷺ على سبيل التطمين والتسلية أنه ليس من مهمته إرغام هؤلاء على الإيمان ولا هو بمستطيع ذلك.

ويلفت النظر إلى الآية [1۸] وما في شطرها الأول بخاصة من قوة التنويه والتلقين والمدى. فذو العقل السليم واللب الطيب هو الذي يتروى في كل ما يسمعه ثم يتبع ما يكون فيه من الصواب والهدى دون أن يؤثر فيه غرض وهوى. ولذلك فإنه يصح أن يكون من تلقينات القرآن العامة المدى والاستمرار في صدد من يتروى فيما يسمع ويتبع الصواب منه وفي وجوب ذلك.

ولقد روي<sup>(١)</sup> أن الآية [١٧] نزلت في إسلام عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد الذي تم على يد أبي بكر، كما روي أنها نزلت في زيد بن عمرو وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي رضي الله عنهم جميعاً، ويلحظ أن الآية منسجمة مع السياق قبلها وبعدها انسجاماً تاماً وأن معظم الذين ذكرت الرواية أسماءهم أسلموا منذ عهد مبكر، ومنهم من أسلم في العهد المدني مثل أبي ذر وسلمان في بعض الروايات. على أن هناك من قال إنها بقصد التنزيه بالمؤمنين بصورة عامة (١٠). وهو الأوجه لا سيما أنه لم يرو أحد أنها نزلت لحدتها وإنما هي من سلسلة تامة متصلة السياق بما قبلها وما بعدها على ما هو المتبادر.

ولقد روى البغوي بطرقه في سياق الآية الأخيرة حديثاً عن أبي سعيد الخدري قال: «قال النبي ﷺ إنَّ أهلَ الجبّة يتراءون أهلَ الغرفِ من فوقهم كما تتراءون الكوكبَ الدري الغابر في الأفتي من المشرقِ أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا: يا رسول الله تلكَ منازلُ الأنبياء لا يبلغُهم غيرُهم؟ قال: بَلَى والذي نفسي بيدِه رجالٌ آمنوا بالله وصدَّقُوا المرسَلينَّ». وأورد ابن كثير حديثاً رواه الإمام أحمد عن علي قال: «قالَ رسولُ الله ﷺ إنَّ في الجنة غُرْفاً يُرى بطونُها من ظهورِها

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والطبرسي والخازن وابن كثير.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

وظهورُها من بطونِها. فقالَ أعرابي: لمَنْ هيَ يا رسولَ الله؟ قال: لِمنْ أطابَ الكلامَ وأطعَم الطعامَ وصلَّى بالليل والناسُ نيامٌ. وصيغة أخرى لهذا الحديث رواها الإمام أحمد أيضاً عن أبي مالك الأشعري قال: «قالَ رسولُ الله ﷺ: إنَّ في الجية غُرفاً يُرى ظاهرُها من باطنِها وباطِنُها من ظاهرِها أعدَّها الله لِمنْ أطعم الطعامَ وألانَ الكلامَ وتابعَ الصّيامَ وصلَّى والناسُ نيامٌ». حيث ينطوي في الأحاديث صورة مما كان النبي ﷺ يعلق به على الآيات القرآنية على سبيل التبشير والتشويق والتوضيح.

﴿ أَلَمْ نَرَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءَ مَنَ كَكُمُ بِنَكِيمٍ فِى الْأَرْضِ ثُمَّ يُغْيِّمُ هِ. زَمَا تُخْلِفًا اَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيمُ ' اَ صَنَّهُ مُصْفَحَزًا فُرَّ يَجْعَلُمُ حُطَامًا <sup>( ۲)</sup> إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَكِ شُ﴾ [ ٢ ].

المتبادر أن الآية غير منفصلة عن سابقاتها وأنها جاءت بمثابة استطراد وتعقيب عليها لتنبيه الناس إلى ما يقع تحت مشاهدتهم من نزول المطر من السماء وتسربه إلى باطن الأرض ثم خروجه منها ينابيع وانسياحه على سطحها وما ينبت به من زرع مختلف الألوان ثم يتم نضجه وجفافه ثم يصغر ثم يصبح حطاماً. وفي كل هذا ذكرى لذوي العقول والإذعان. وقد قال بعض المفسرين: إن فيها تنبيهاً على أنه لا بد أن يكون للكون صانع مدير، ودليلاً على قدرة الله على بعث الناس وإعادتهم ثانية. وقال بعضهم: إن فيها تمثيلاً لمظاهر الحياة للتحذير من الاغترار بها فكل ما يبدو فيها بهيجاً عاقبته إلى الجفاف والدمار.

وكلا القولين وجيه، مع التنبيه إلى أن ما في القول الثاني من قصد التحذير من الاغترار بالدنيا لا يعني الدعوة إلى نفض اليد منها. فذلك ما نفاه القرآن في

<sup>(</sup>١) يهيج: يتم جفافه.

<sup>(</sup>٢) حطاماً: فتاتاً أو محطماً مهشماً.

مواضع عديدة بل واستنكره في آية سورة الأعراف هذه: ﴿ قُلُّ مَنْ حَرَّمَ زِيْسَةً لِلَهِ الْهَا أَخْرَجَ لِيهَادِهِ وَالطَّيِّبَكْتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ حِيَ لِلَّذِينَ مَاسَوًا فِي الْحَكِزَةِ الدُّنِيَا خَالِصَمَّةً بِهُمَ الْقِيْسَكُمُّ كُذَيْكُ نُفَصِلُ الْأَيْنِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ فَيَ اللَّهِ عَنِي التحذير من الاستغراق فيها استغراقاً مسرفاً ينسي المرء واجبه نحو الله والناس والمصير الأخروي الذي سوف يلقى فيه جزاء ما قدم بين يديه من خير وشر.

﴿ أَنْنَ شَرَحُ اللَّهُ صَدْرُهُ الْإِسْلَادِ فَهُوَ عَلَىٰ فُورٍ مِن زَقِهِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْقَنَدِيدَةِ قُلُوجُهُم مِّن فِكُرِ اللَّهِ أُولَيْكَ فِي صَلَالِ مُثِينِ ﴿ ﴾ [٢٢] .

تساءلت الآية تساؤلاً إنكارياً عمن هو الأفضل، أليس هو الذي شرح الله صدره فاهتدى وهو على نور من ربّه؟ ثم أنذرت ذوي القلوب القاسية التي لا تخشع ولا تلين عند ذكر الله وقررت أنهم في ضلال مبين.

وقد انطوى في الآية كما هو المتبادر جواب إيجابي بأفضلية الأولين كما احتوت تنويهاً بهم وتقريعاً للكافرين وذوي القلوب القاسية.

والآية كما يبدو جاءت معقبة على الآية السابقة في صدد استخراج العبرة التي انطوت فيها والتي دعي أولو الألباب إلى تدبرها فإذا كان الناس متنوعين في مشاربهم وميولهم فالأفضلية بطبيعة الحال هي للصالحين المهتدين بهدى الله ونوره.

ولقد روى البغري بطرقه في سياق هذه الآية حديثاً عن عبدالله بن مسعود قال: «ثلا رسولُ الله ﷺ هذه الآية قللنا يا رسولُ الله كيفَ انشرائح صدوره؟ قال: إذا الدخل النور القلب انشرح وانفسح، قلنا: يا رسول الله وما علامة ذلك، قال: الإنابة إلى دارِ الخلود والتجافي عن دارِ الغرور. والتأهبُ للموسِ قبل نُرُولِ الموسِ، حيث ينطوي في الحديث صورة من ما كان يقع بين النبي ﷺ وأصحابه من محاورات في صدد الآيات القرآنية ومداها وما كان من انتهاز الرسول صلوات الله عليه الفرصة لوعظ أصحابه وتهذيبهم وحفزهم على صالح الأعمال.

﴿ اللَّهُ ثَزَلَ أَحْسَنَ لَلْمَدِيثِ كِنْنَا مُتَشَنِيهَا (١) مَثَانِيَ (١) نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِين يَخْشَوْتَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِى بِهِ. مَن يَشَكَأُهُ وَمَنْ يُشَلِيلِ اللَّهُ فَالْمُرِينَ هَا إِنْ ﴿ [٢٣].

(١) متشابها: الراجع أن الكلمة هنا بمعنى حسن التساوق والانسجام في نظم القرآن ومحتوياته وأنها غير ما تعنيه جملة ﴿ وَأَكُو مُتَكَنِهِكُ فَي آية سورة آل نظم القرآن ومحتوياته وأنها غير ما تعنيه جملة ﴿ وَأَكُو مُتَكَنِهِكُ فَيُ اللّهَ عَلَيْكَ الْكِنْكِ وَأَكُومُ مُتَكَنِهِكُ فَأَنَّا اللّهِ عَلَيْكَ مُنْ أَنْكُ الْكِنْكِ وَأَكُومُ مُتَكَنِهِكُ فَأَنَّا اللّهِ عَلَيْكَ وَأَنْكُومُ مُتَكَنِهِكُ فَأَنَّا اللّهِ عَلَيْكَ وَأَنْكُومُ مُتَكَنِهِكُ فَأَنَّا اللّهِ عَلَيْكَ وَأَنْكُومُ مُتَكَنِهِكُمْ أَنَّا اللّهِ عَلَيْكَ وَأَنْكُمُ اللّهُ مِنْكُمُ مَلْكُمُ اللّهُ مِنْ فَي فَوْهِهِدْ وَمَا يَسْلَمُ مَلْكُومُ وَمَا يَسْلَمُ مَلْكُومُ وَمَا يَسْلَمُ مَلْكُومُ وَمَا يَسْلَمُ مَلْكُومُ وَمَا يَسْلُمُ مُلْكُومُ وَمَا يَسْلُمُ مَلْكُومُ وَمَا يَسْلُمُ مُلْكُومُ وَمَا يَسْلُمُ اللّهُ مِنْ أَنْ فَي فَوْمِهِدْ وَمَا يَشْلُمُ وَمُلْكُومُ وَمَا يَسْلُمُ مُلْكُومُ وَمَا يَعْلَمُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ أَنْ اللّهُ مُنْ أَنْ الكُلُومُ وَمَا مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْكُومُ وَمُنْ أَنْ أَنْ مُنْكُومُ وَمُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَلْمُنْكُومُ وَمُنْ أَنْ أَنْ مُنْكُومُ وَمَا مِنْهُ وَمِنْ وَمُؤْمُومُ وَمِنْ مُنْ أَنْ أَنْهُ وَمُنْ أَنْ أَنْكُومُ وَمُنْ مُنْ أَنْهُمُ وَمُؤْمِلُومُ وَمُنْ أَنْكُومُ وَمُنْ أَنْ مُنْكُومُ وَمُنْكُومُ وَمُنْكُومُ وَمُنْكُومُ وَمُؤْمِونُومُ وَمُنْكُومُ وَمُنْ مُنْ أَنْكُومُ وَمُؤْمِومُ وَمُنْ مُنْ أَنْكُومُ وَمُؤْمِومُ وَمُؤْمِومُ وَمُؤْمِومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمِومُ وَمُؤْمُومُ وَمُومُ وَمُؤْمِومُ وَمُؤْمِومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُومُ والْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ و

(٢) مثاني: جمع مثنى، وهي إما أن تكون من التثنية بمعنى التكرار والترديد مرة بعد مرة، وإما من الثناء. وكلاهما مما يتحمله مفهوم الآية. فالمعنى الأول يعني ما جاء الأسلوب القرآني به من تكرار الوعظ والقصص والأمثال وترديدها. والمعنى الثاني يعني ما احتواه القرآن من صفات الله وأسمائه ومشاهد قدرته وتقرير استحقاقه للثناء والحمد.

في الآية تنويه بالقرآن الكريم وأثره، فالله قد أنزل على رسوله أحسن الكلام. وقد جاء في حسن التساوق والانسجام والمواعظ الروحانية وتنوع أساليب الإنذار والتبشير والقصص وصفات الله وأسمائه الحسنى ومشاهد قدرته وعظمته ما من شأنه أن يثير في الذين يؤمنون بالله ويخافونه شعور الرهبة والهيبة والخشوع فتقشعر جلودهم لذكر الله ثم لا تلبث أن تستشعر بالسكينة والطمأنينة. وهذا من أثر هداية الله التي يوفق الله إليها من يشاء من عباده، أما من لم يوفقه إليها فلن ينتفع بذلك.

ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن أصحاب رسول الله ﷺ قالوا له: لو حدثتنا فنزلت الآية. ومقتضى الرواية التي لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة أن الله أنزل الآية رداً عليهم. والرواية في المعنى المتبادر منها محل توقف من دون ربب لأن أصحاب رسول الله الأولين رضوان الله عليهم أجل من أن يظنوا أن حديث رسول الله يضارع حديث الله أو يغني عنه. والشطر الثاني من الآية يدعم ذلك ويفسر مدى شطرها الأول حيث يسوغ القول إنها في صدد التنويه بالمؤمنين الأولين الذين اهتدوا وتأثروا بالقرآن ومواعظه وتساوقه وانسجامه وروحانيته أقوى التأثر. والآية بعد فيما هو المتبادر متصلة بسابقتها ومعقبة عليها. فقد احتوت السابقة تنويها بمن شرح الله صدره للإسلام وتنديداً بقساة القلوب عند ذكر الله فجاءت هذه الآية تبين ما هو ذكر الله وماء أثره في القلوب الصافية السليمة.

ولقد روى البغوي بطرقه في سياق هذه الآية عن عروة بن الزبير قال: فقلتُ للجدتي أسماء بنتِ أبي بكر كيف كانَ أصحابُ رسول الله ﷺ يفعَلُونَ إذا قُرِيءَ عليهم القرآنُ؟ قالت: كانوا كما نعتهم اللهُ عزّ وجلّ تدمعُ أعينُهم وتقشعرُ جلودُهم، حيث ينطوي في الحديث توكيد تطبيقي لأثر القرآن في أصحابِ رسولِ الله عنهم.

ومعجزة الآية في المؤمنين مستمرة المدى في كل ظرف ومكان، فلن يسمع القرآن مؤمن يخاف الله ولا يكابر في آياته إلاّ استشعر بروحانيته وخشع قلبه له. ويستوي في هذا العربي الذي يفهم لغة القرآن والأعجمي إذا سمع ترجمة معانيه ترجمة صادقة.

هذا، وليس من محل للاستشكال في الآية بسبب الإطلاق في عبارة: ﴿ ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِى يَوْم مَن يَشَكِنُ وَمَن يُشَلِلِ اللّهُ ثَمَا لَهُرُونَ هَاوِ ﴿ فَإِن الإشكال يزول بآيات عديدة أخرى قرنت فيها هداية ألله وإضلاله بأسبابها ونص فيها على أن الله إنما يضل الفاسقين والظالمين أي الذين فسدت أخلاقهم وساءت نياتهم، وإنما يهدي إليه من أناب أي من رغب في الحق والهدى على ما نبهنا إليه في مناسبات عليدة سابقة .

ولقد روى البغوي بطرقه في سياق هذه الآية حديثاً عن عباس بن عبد المطلب قال: •قالَ رسولُ الله ﷺ إذا اقشعرَّ جِلدُ العبدِ من خشيةِ الله تحاتث عنه ذنوبُه كما يَتحاتُ عن الشجرة البابئةِ ورقُهاه. وحديثاً آخر جاء فيه: •إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله حرمه الله على النار؟. حيث ينطوي في الحديثين حتّ وترغيب للمسلمين في صدد مدى هذه الآية .

هذا، ولقد علقنا على موضوع ذكر الله وأثره وأوردنا ما ورد في ذلك من آثار فنكتفي هنا بهذا التنبيه بمناسبة ما احتوته الآيات من أثر ذكر الله في المؤمنين المخلصين.

﴿ أَفَمَن يَنْقِي مِرَجِهِهِ. سُوّةِ ٱلْعَنَابِ يَوْمَ ٱلْقِينَدَةِ وَقِيلَ لِظَّلِينِ دُوقُوا مَا كُثُمُّ تَكْسِبُونَ ۞ كَذَّبِ ٱلَّذِينَ مِن قَلِهِمَ فَأَنْتَهُمُ الْمَنَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ۞ أَذَا فَهُمُ اللّهُ لِلْبُرِّيَ فِي الْخَيْرُةِ اللَّذِيِّ وَلَمْنَابُ ٱلْآخِرُةِ أَكَبُرُ لَوْ كَانُوا مِعْلَمُونَ ۞ [٢٤ ـ ٢٦].

#### ني الآيات

 ١ ـ تساؤل في معنى المقايسة بين الذي لا يجد ما يتقي به عذاب الله يوم القبامة إلا وجهه لأنه لم يقدم عملاً صالحاً يتقي به، وبين من يقدم هذا العمل الذي يتقى به من النار.

٢ ـ وحكاية تتضمن معنى الإنذار والتبكيت لما سوف يقال للظالمين الذين جنوا على نفوسهم بالكفر والانحراف عن طريق الحق والخير حينما يذوقون طعم ذلك العذاب حيث يقال لهم ذوقوا اليوم جزاء ما اجترحتم من الآثام.

٣ـ وتذكير للكفار بالأمم السابقة التي كذبت رسلها مثلهم فحل فيها عذاب
 الله من حيث لا تشعر ولا تحسب وأذاقها الخزي في الحياة الدنيا.

٤ ـ وتقرير ينطوي على الإنذار بأن عذاب الآخرة الذي ينتظرهم سيكون أكبر
 وأشد لو فكروا وعلموا.

والآيات كما هو المتبادر متصلة بسابقاتها كذلك اتصال سياق وأسلوب وموضوع وقد جاءت في معرض التوكيد والبيان.

ومما يلفت النظر إليه تكرر التساؤل في معرض المقايسة في آيات السورة مما

يسوغ القول إنها في صدد حكاية مواقف جدل ومناظرة أو ما هو بسبيل ذلك. ولعلها في ذات الوقت ردود على بعض كفار غلوا في الزهو والاعتداد بالنفس والمال والقوة، وفي الاستخفاف بالمؤمنين وضعفهم وفقرهم. فردت الآيات في معرض المناظرة والجدل ردوداً متنابعة استهدفت بيان الفضل الحقيقي والتفوق الحقيقي في تقوى الله والمصير السعيد الذي سيصير إليه المؤمنون، والعذاب الأكبر الذي سيكون من نصيب الكافرين.

وفي مضامين الآيات يمكن أن يرى المتمعن قرائن على هذا أولاً، كما أن مثل هذا الزهو والتبجح والاستخفاف مما حكته آيات قرآنية عديدة ثانياً.

﴿ وَلَقَدْ ضَرَيْتَ الِنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرَّانِ مِن كُلِّ مَثْلٍ لَقَلَهُمْ يَنَذَكُرُونَ ﴿ وَمَانَا عَرُوبًا غَبْرَ ذِى عِيْجَ لَعَلَهُمْ يَنْفُونَ ﴿ صَرَبَ اللهُ مَثَلَا رَبُّهُ لا فِيهِ شُرَّكَاءُ مُنْفَكِمُ مُنَ ( ا ) سَلَمَا ( ا ) رَبُعُلِ هَلَ يُسْتَوِيانِ مِنَكُلًا أَعْتَدُ لِيَّا مِنْ أَكْثُرُهُ لا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [ ٢٧ - ٢ ] .

(١) متشاكسون: متنازعون.

(٢) سلماً: بمعنى خالصاً بدون منازع.

في هذه الآيات:

١ ـ تنويه بما احتواه القرآن من الأمثال المتنوعة التي ضربها الله تعالى للناس
 فيه بقصد حملهم على التدبر والتذكر.

٢ ـ وإشارة إلى أن القرآن الذي احتوى هذه الأمثال هو قرآن عربي لا عوج فيه ولا إغراب ولا تعقيد، وقد جعله الله كذلك حتى يفهمه السامعون بسهولة وتبعث فيهم أمثاله شعور تقوى الله .

٣\_ ومثل مستأنف من جملة هذه الأمثال على سبيل المقايسة: فحالة المشركين والموحدين مثل حالة مملوكين أحدهما يملكه شركاء عديدون متنازعون عليه كل واحد منهم يجذبه إليه، وآخر لمالك واحد خالصاً له لا ينازعه فيه أحد. فكما أن حالة هذين المملوكين ليست متساوية وكما أن المنطق يؤدي إلى تفضيل حالة المملوك لصاحب واحد، كذلك حالة المشرك والموحد لا يمكن أن تكون متساوية لأن المشرك مقسم بين معبودات عديدة هو بينها بين جذب ودفع في حيرة من أمره لا يدري أيها أنفع وأيها يجب أن يخلص له الانجاه أكثر من غيره في حين أن الموحد قد نجا من هذه الحيرة حيث عرف له رباً واحداً فأسلم نفسه إليه وجعل اعتماده عليه وحده. والمنطق يؤدي إلى تفضيل حالة الموحد على المشرك.

وانتهت الآيات بتقرير استحقاق الله وحده للحمد بعبارة أريد بها عدم تجويز العقل والمنطق أن يسوى بين الله والشركاء وتقريع المشركين على ما يبدو منهم من حمق وعدم إدراك وعلم لما فى شركهم من سخف وضلال.

الآيات كما هو المتبادر تعقيب على سابقائها واستمرار لها في السياق. والمثل الذي احتوته الآيات مقتطع من حياة العرب الذين كانوا أول من وجه القرآن إليهم، حيث كان المملوك الواحد يقع أحياناً في ملك عدة شركاء وارثين فيكون في صدده مشادات ومشاحنات فيما بينهم. ومع ذلك فإنه مما يصح أن يكون عاماً إيضاً لأنه قائم على منطق صحيح يتسق مع كل ظرف وحال.

#### تعليق على جملة ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ﴾

واستطراد إلى ما روي من معاني حديث نزول القرآن على سبعة أحرف ومداه وإلى كتابة القرآن

والمتبادر أن الآية الثانية ليست في صدد تقرير كون لغة القرآن هي اللغة العربية سليمة العربية سليمة العربية لليمة العربية سليمة مأنوسة لا إغراب فيها ولا تعقيد ليستطيع السامعون على مختلف طبقاتهم أن يفهموه ويفهموا ما فيه من مواعظ وأمثال. وفي هذا ردّ قرآني على من قال: إن لغة القرآن كانت فوق مستوى مدارك العرب وأفهامهم وتوكيد بأن لغته هي اللغة التي

كان يفهمها السامعون أو معظمهم على اختلاف فئاتهم ومنازلهم.

ولقد أشرنا إشارة عرضية إلى حدوث نزول القرآن على سبعة أحرف في سياق تعليقنا على التوراة والإنجيل في سورة الأعراف. وقد رأينا أن نستوفي الكلام عن ذلك ونستطرد إلى قراءات القرآن في الوقت نفسه في مناسبة هذه الجملة. فنقول إن هناك أحاديث وردت في الكتب الخمسة عن نزول القرآن على سبعة أحرف منها حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبيّ بن كعب جاء فيه: ﴿ أَنَّ النبيَّ عَلَىٰ كَانَ عند أضاة بني غِفَار فأتاهُ جبريلُ عليه السلامُ فقالَ: إِنَّ الله يأمُركَ أَن نَقَرأَ أَمتُكَ القرآنَ على حرفِ فقالَ: أَسألُ اللهَ معافاتَهُ ومغفرتَهُ وإنَّ أَمتى لا تُطيقُ ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إنَّ الله كَامُرك أن تقرأ أمتك القرآنَ على حرفِّين فقالَ: أَسَالُ الله معافاتَه ومغفرتَه وإنّ أمتى لا تطيقُ ذلك. ثم جاءه الثالثة فقالَ: إنّ الله يَامُرك أن تقرأ أمتك القرآنَ على ثلاثةٍ أحرفٍ فقال: أسألُ الله معافاتَهُ ومغفرتَهُ وإنّ أمتي لا تُطيقُ ذلك. ثم جاءه الرابعةَ فقال: إنَّ الله يأمرُك أن تقرأ أمتك على سبعةِ أحرف فأيّما حَرف قرأوا عليه فقد أصابُوا ١١٠١. ولفظ الترمذي: ﴿يَا جِبرِيلُ إِنِّي بعثْتُ إلى أمةٍ أمّيينَ منهم العجوزُ والشيخُ الكبيرُ والغلامُ والجاريةُ والرجلُ الذي لم يَقرأُ كتاباً قطُّ، قالَ: يا محمَّدُ إنَّ القرآنَ أَنْزِلَ على سَبعةِ أحرُفِ ١٢٠٠. وحديث رواه مسلم عن أبيّ قال: "كنتُ في المسجدِ فدخلَ رجلٌ يُصلي فقراً قراءةً أنكرتُها عليه ثُمّ دخلَ رجلٌ آخرُ فقَرأ قراءةً سوى قراءة صاحبه فلما قضيًا الصلاةَ دخلُنَا جَميعاً على النبيِّ ﷺ فقلتُ إنَّ هذا قرأً قراءةً أنكرتُها عليه ودخلَ هذا فقرأً سوى قراءةٍ صاحبه فأمرَهما رسولُ الله ﷺ فقرأًا فحسَّنَ النبي ﷺ شَأَنَهما فَسُقِطَ في نفسي من التكذيب ولا إذ كنتُ في الجاهليةِ فلما رأى رسولُ الله ﷺ ما قد غشِيني ضَرَبَ في صدري فَفِضتُ عَرِقاً وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرَقاً، فقال لى: يا أبي أُرسلَ إلي أنِ اقرأ القرآن على حرفٍ فرددتُ إليه أن هوّنْ على أمتى فردّ إليَّ الثانية اقرأهُ على حَرفين فرددتُ إليه أن هوِّنْ على أمتى فردّ إليّ الثالثةَ اقرأه على سبعةِ أحرفٍ فلَكَ

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ٢٧.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه.

يكلّ ردة رَكَذُنَّكُها مسألةٌ تَسَالِينها فقلتُ اللهم اغفر الأمتي اللهم اغفر الأمتي وأخّرت الثالثة ليوم يرغبُ إلي الخلقُ كُلهم حتى إبراهيمُ (١٠) وحديث رواه الشيخان عن ابن عباس عن النبي على قال: «أقرأني جبريلُ على حرفِ فراجعتُه فلم أزلُ استزيلُه ويزيدُني حتى انتهى إلى سبعةِ أحرف (١٠) وحديث رواه الأربعة أن عمر بن الخطاب قال: «سمعتُ هشامٌ بن حكيم بن حزام يقرأ سورةَ الفرقانِ على غَيرِ ما أقرأها وكانَ رسولُ الله على أقرانيها، فكدتُ أن أعجَلَ عليه ثم أمهلتُه حتى انصرفَ، ثم البنيتُهُ بردائِه فجتتُ به رسولَ الله على ناسورةَ الفرقانِ على غيرِ ما أقرانتها، فقالَ رسولُ الله على: أرسلُهُ، ثمَّ قالَ: اقرأ يا لهنا مقرأ انقران على غيرِ ما أقرانتها، فقالَ رسولُ الله على: أخرانُ الرسلُهُ، ثمَّ قالَ: اقرأ يا لي اقرأ الله القرأةُ فقرأ القراءةَ التي سمعتُه يقرأ هذا القرآنَ أَذرَلَ على سَبعة أحرفِ فاقرأوا ما ثيرً منه (١٠)

ولقد تعددت تخريجات علماء القرآن للأحرف السبعة حتى بلغت اثنين وعشرين تخريجاً منها الغريب الذي لا علاقة له بقراءة النص القرآني<sup>(1)</sup>. وأوجهها وأرجحها عندنا هو أن المراد به سبعة أوجه للقراءة، أو سبعة أوجه يقع فيها تغاير في فتح ورفع وكسر وتقديم وتأخير وتخفيف وتشديد وإدغام. وروح الأحاديث تدعم ذلك فيما هو المتبادر، ويتسق مع روح الآية التي نحن في صددها، ومن الجدير بالتنبيه أن الاختلاف بين القراءات الصحيحة التي يعدها بعضهم سبعاً وبعضهم عشراً<sup>(6)</sup> يدور على الأغلب على:

<sup>(</sup>۱) التاج جـ ٤ ص ٢٦ و ٢٧ و ٢٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه ص ۲٦ و ۲۷.

<sup>(</sup>٤) الإتقان للسيوطي جـ ١ ص ٤٨ وبعدها.

<sup>(</sup>٥) القراءات السبع تنسب إلى سبعة أثنة من القراء هم: نافع بن أبي رويم في المدينة، وعبدالله بن كثير في مكة، وأبو عمرو بن العلاء في البصرة، وعبد الله بن عامر في الشام، وعاصم بن أبي النجود، وحمزة بن حبيب الزيات، وعلي الكسائي في الكوفة. وهناك من يلحق بهم أبا جعفر بن يزيد في المدينة، ويعقوب الحضرمي في البصرة، وخلف البزاز في=

- ١ ـ مخارج الحروف كالترقيق والتفخيم والميل إلى المخارج المجاورة.
- ٢ ـ والأداء كالمدّ والقصر والوقف والوصل والتسكين والإمالة والإشمام.
  - ٣ ـ والرسم كالتشديد والتخفيف والإدغام والإظهار والهمز.
- ٤ ـ والتنقيط والحركات النحوية. وهذا كما هو واضح متصل بأمر التيسير
   والتسهيل في القراءة وبالتالي متسق مع وجهة النظر التي رجحناها.

وهناك مسألة هامة متفرعة عن هذه المسألة وهي كتابة القرآن، فإن من العلماء وقراء القرآن، فاربم المصحف العثماني، ومنهم من حرّمها. ولم نظلع على العثماني، ومنهم من كره كتابته برسم آخر، ومنهم من حرّمها. ولم نظلع على أقوال وأحاديث موثوقة متصلة برسول الشائل أو أصحابه في هذا الشأن، حيث يسوخ أن يقال إنها أقوال اجتهادية. ولما كان من المتواتر السائع عند جميع المسلمين كتابة القرآن بخط غير خط مصحف عثمان الذي هو قريب من الرقعة حيث كتب المسلمون مصاحفهم بالخط الكوفي والخط الفارسي والخط الهمايوني والخط المعربي والخط المعملق والخط الثلث الخ... بدون حرج ولا إنكار فيكون التشدد هو في صدد طريقة الكتابة أي إملائها وليس في صدد الخط ذاته.

ويبدو أن التشديد متصل بروايات القراءات السبع أو العشر وبالقول إن هذه القراءات صحيحة كلها لأنها تقع في نطاق وحدة الرسم<sup>(۱)</sup> من ناحية، ومتصلة بالسماع المتسلسل الواصل إلى قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن عن النبي ﷺ من ناحية أخرى، بحيث يراد القول إن من شأن كتابة القرآن بغير الرسم العثماني. وبالخطوط الدارجة في الأزمنة التالية أن تحول دون قراءة الكلمات القرآنية بقراءات مختلفة يحتملها الرسم العثماني ومتصلة بقراء الصحابة فيكون في ذلك تحكم في تصويب قراءة دون قراءة أو مؤد إليهما. وإن هذا هو ما

الكوفة فتبلغ القراءات بذلك عشراً.

مثلاً: يفعلون وتفعلون، ويغشى ويغشى، وتبينوا وتثبتوا، وفتحت وفتحت، وملك ومالك،
 وكتاب، وصحد ومساجد...

الجزء الرابع من التفسير الحديث \* ٢١

تحرز العلماء والقراء في مختلف العصور تورعاً وتديناً وزيادة في التحري في تلاوة القرآن تلاوة قويمة صحيحة متصلة بالنبي ﷺ والذين سمعوا منه وتلقوا عنه.

ومهما يبدو من وجاهة القول ونتائجه ويخاصة فوائده التي من أهمها احتفاظ المصاحف خلال ثلاثة عشر قرناً برسم واحد قد كتب وفاقاً لما يكتب في عهد النبي وبإملائه وحفظ القرآن بذلك من التحريف والتشويه، ومن الخلافات التي لا بد من أن تنشأ بسبب تطور الخطوط من وقت لآخر وتبدلها في زمن لم يكن فيه مطابع ولا تصوير شمسي. والحيلولة دون تكرر المأساة التي أفزعت الخليفة عثمان بن عفان حينما علم أن المسلمين يقرأون القرآن قراءات مختلفة من مصاحف مختلفة في الإملاء والهجاء، وكلُّ يدعى أن قراءته هي الصحيحة فحمله ذلك على توحيد هجاء القرآن وكتابته، فإننا نعتقد أنه ليس من شأن ذلك أن يمنع جواز كتابة المصحف بالخط الدارج على شرط مراعاة قراءة من القراءات المشهورة والنص على ذلك في مقدمة المصحف. لأنه لا يوجد نص صريح ثابت متصل بالنبي ﷺ وأصحابه يمنع ذلك فيما اطلعنا عليه، ولأننا نعتقد أن في ذلك تيسيراً واجباً لتعليم القرآن وتعلمه وحسن ضبطه وإلقائه. والرسم العثماني ليس توقيفياً كما قد يظن البعض، فليس هناك نص وثيق بل وغير وثيق متصل بالنبي ﷺ أو أصحابه في ذلك وإنما هو في حقيقة الأمر الطريقة الدارجة للكتابة في ذلك العصر ولم يكن النبي ﷺ يقرأ ويكتب وإنما كان يملي ما يوحَى إليه به على كتَّابه فيكتبونه وفق ما يعرفونه من طريقة الكتابة. وبين الرسم العثماني والخط الدارج فروق غير يسيرة، ومن العسير أن يتعلم القاريء الرسم العثماني بالإضافة إلى الرسم الدارج الذي ألفه في كتابته وقراءاته الأخرى. وما دامت طريقة الكتابة قد تطورت فإن تسويغ كتابة المصحف وفق الطريقة الدارجة طبيعي أيضأ وخاصة بعد أن صار الاحتفاظ بالرسم العثماني ليكون المرجع والإمام مطبوعاً ومصوراً كما قلنا ممكناً إلى ما شاء الله. ويجب أن يلاحظ أن هناك مسلمين وغير مسلمين لا يتيسر لهم تلقى القرآن من قراء مجازين أو قراء تلقوا أو قرأوا أو سمعوا من قراء مجازين مما يصعب معه إتقان تلاوة القرآن برسمه العثماني بدونه. والمصاحف في متناول جميع الناس على

اختلاف الملل والأجناس. وفي كتابته بالرسم الدارج منع لمغبة الغلط في قراءة كتاب الله وتشويهه وسوء فهمه وتفسيره، وتيسير واجب لنشر القرآن الذي هو من أهم واجبات المسلمين أيضاً. ولا سيما أن الرسم العثماني محفوظ لن يبيد بما يوجد منه من ملايين النسخ المطبوعة وغير المطبوعة وبالتصوير الشمسي الذي فيه ضمانة لبقائه المرجع الإمام أبد الدهر. وقد رأينا للإمام ابن كثير في كتابه «فضائل القرآن» قولاً يبيح كتابة المصحف على غير الرسم العثماني، وفي هذا توكيد وتوثيق لوجهة نظرنا.

﴿ إِلَّكَ مَنِتُ وَائِمُ مَتِنُونَ ۞ ثُمَّ إِلَّكُمْ بَيْمَ الْفِيكَةِ عِندَ رَبِّكُمْ غَنْصِمُونَ (١١١) ﴿ [٣٠-٣١].

(١) تختصمون: تقفون موقف الخصومة والتقاضي.

وجه الخطاب في الآية الأولى إلى النبي ﷺ مقررة أنه سوف يموت وأنهم سوف يموتون والراجح أن ضمير (إنهم) عائد إلى المشركين.

ووجه الخطاب في الآية الثانية للجميع بأسلوب الجمع المخاطب أي للنبي ﷺ والمشركين معاً على ما هو المتبادر، مقررة أنهم سيقفون يوم القيامة أمام الله موقف الخصومة والتقاضي.

ولم نطلع على رواية في سبب نزول الآيات. ويتبادر لنا أنها ليست منقطعة عن السياق السابق وأنها حلقة في سلسلة الجدل والمناظرة بين النبي ﷺ والمشركين.

ولقد ورد في سورة الطور هذه الآيات: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌّ فَأَرَقُصُ بِهِ. رَبِّ اَلْمَنُونِ ۞ قُلُ رَيَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُرْتِسِينَ ۞ التي تفيد أن المشركين الكفار كانوا يقولون إن محمداً لن يلبث أن يموت فتنتهي حركته. ولقد ورد في سورة الأنبياء هذه الآية: ﴿ وَمَاجَمَلْنَا لِلشَّرِ مِن فَيْلِكَ ٱلْخُلِّدُ ۚ أَفَالِينَ مِّتَ فَهُمُّ لَلْمَنَالِدُونَ ﴾ التي تفيد ذلك أيضاً. حيث ينطوي في هذا صورة من صور السيرة النبوية والنشاد الناشب بين النبي ﷺ والمشركين.

والظاهر أنهم قالوا هذا أيضاً في ظروف نزول السورة فاحتوت الآية الأولى ترديداً لقولهم واحتوت الثانية استدراكاً وإنذاراً بأن أمر الفريقين لن ينتهي بالموت حيث يرجعان إلى الله جميعاً فيقضي بينهما بالحق.

#### تعليق على أحاديث مروية في سياق جملة ﴿ ثُمَّ إِلَّكُمْ يَقَ ٱلْقِيْكَمْ عِنْدَ رَئِيكُمْ أَغْنَصِمُوكَ ۞﴾

ولقد روى البغوي وابن كثير وغيرهما في سياق هذه الآية حديثاً جاء فيه: 
«أنه لما نزلت هذه الآيةُ قالَ الزبيرُ: يا رسولَ الله أيكررُ علينًا ما كانَ بينا في الدنيا 
مع خواص الدنوب؟ قالَ: نعم ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كلّ ذي حقّ حقه. 
قالَ الزبيرُ: واللهِ إنّ الأمرَ لشديلُهُ(۱۰). حيث ينطوي في هذا الحديث صورة من 
صور تعليق أصحاب رسول الله على الآيات وتوضيح نبوي ينطوي فيه العظة 
والتنبه. وإلى هذا الحديث روى المفسران المشار إليهما بضعة أحاديث أخرى 
منها حديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: عِشْنَا بُرهة من الدهو وكنّا نوى هذه 
الآية نزلتُ فينًا وفي أهلِ الكتابين قلنًا كيف نختصمُ وديننًا واحدٌ وكتابنًا واحدٌ حتى 
رأيتُ بعضنا يضربُ وجوة بعض بالشيفٍ فعرفتُ أنها فينَا نزلتُ. ورووا مثل ذلك 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنّا نقولُ ربّنا واحدٌ وديننًا واحدٌ وديننًا واحدٌ وديننًا واحدٌ وديننًا واحدٌ وديننًا واحدٌ وديننًا 
واحدٌ فما هذِه الخصومةُ فلما كانَ يومُ صفينَ وشدّ بعضُنا على بعض بالسّيوفِ قلنا 
نعم هو هذا. ورووا أيضاً حديناً ثالناً عن إبراهيم قال: لما نزلت هذِه الآيةُ قالُوا 
نعم هو هذا. ورووا أيضاً حديناً ثالناً عن إبراهيم قال: لما نزلت هذِه المنا هذِه الآيةُ قالُوا 
نعم هو هذا. ورووا أيضاً حديناً ثالناً عن إبراهيم قال: لما نزلت هذِه أبرات هذه المناً عن أبي هو هذا الله عنه قال الله عن المراهيم قال: لما نولت هذه المنا عن المنا عن المنا عن المراهيم قال: لما نولت هو هو ها المنا عن المنا عن المنا عن المنا عن المنا عن المراهيم قال المنا عن المنا عن

 <sup>(</sup>١) ورد هذا الحديث في مسند الترمذي بنص آخر وهذا نصه: "قال يا رسول الله أتكرر علينا
 الخصومة بعد الذي كان بيننا قال: نحم، فقال: إن الأمر إذن لشديد، الناج جـ ٤ ص ١٩٨٠

كيف نختصم ونحن إخوان؟ فلما قتل عثمان قالوا: هذه خصومتنا. وهذه الأحاديث لم ترد في مساند الصحاح. والمتبادر أنها مما أخذ يروى أو يساق على هامش الآيات القرآنية نتيجة للخلاف والنزاع الذي وقع في آخر عهد عثمان وبعده واندمج فيه بعض أصحاب رسول الله تلهى. لأن نص الآية وما قبلها وما بعدها يدل دلالة قاطعة على أنها في حق فريقي الكفار المشركين والنبي على والمؤمنين ولا يتحمل أن يصرف إلى المسلمين فقط في حال.

﴿ ﴿ فَنَنَ أَظُنُمُ مِنَ كَنَبَ عَلَ اللّهِ وَكُذَّبَ بِالصِّنْفِ إِذِ كَانَّمُ الْلَّنَ فِي جَهَنَّمَ مَنْوَى (١) لِلْكَنْفِينَ ﴿ وَالَّذِى جَآءَ بِالصِّدْقِ (١) وَصَلَقَ بِخِ أَنْلَمِكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاهُ وَدِي عِنْدَ رَبِيمَ ذَلِكَ جَزَلَهُ الْمُحْسِنِينَ ۞ لِيُكَفِّرَ اللّهُ عَبْهُمْ أَسُواً اللّهِى عَبْلُوا وَيَمْزِيهُمْ أَجْرَكُمْ بِأَصْنِي اللّذِي كَالوَ المُعْمَلُونَ ۞ [٣٦ - ٣٥].

عبارة الآيات واضحة. وقد تضمنت تقريراً تنديدياً بأنه ليس من أحد أشد ظلماً وجناية على نفسه ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه وهو القرآن ورسول الله ﷺ. وبأنه من الطبيعي أن تكون جهنم مثواه. ثم تقريراً تنويهياً بالمقابلة بمن جاء بالصدق وصدق به الذين هم المتقون والذين من الطبيعي أن يكون لهم عند الله ما يشتهون ويشاؤون لأن هذا هو جزاء المحسنين عنده. ولسوف يكفر الله عنهم أسوأ ما فرط منهم من ذنوب ويغفرها ويجزيهم أجرهم بأحسن ما عملوا جزاء استجابتهم وتصديقهم وتقواهم.

ولقد روى المفسرون أقوالاً عديدة عن علماء أصحاب رسول الله ﷺ وتابعيهم في المقصود بمن ﴿جَمَاۤ وَالْصِدَّةِ وَصَدَّقَ بِلاِنْ ﴾ منها أن الأول جبريل

<sup>(</sup>۱) مثوى: مقام أو منزل.

 <sup>(</sup>٢) جاء بالصدق: كناية عن النبي ﷺ الذي جاء برسالة الله وقرآنه وأصحابه
 الذين صدقوا به.

والثاني النبي ﷺ ومنها أن الأول النبي ﷺ والثاني أبو بكر ومنها أن الأول النبي ﷺ والثاني علي. وهذه الرواية انفرد فيها الطبرسي الذي عزاها إلى ابن عباس وقال إنها المروية عن أثمة الهدى من آل محمد. ومنها أن الأول النبي ﷺ والثاني كل مصدق مؤمن إلى يوم القيامة.

والذي يتبادر لنا أن الآيات جاءت معقبة على الآيتين السابقين لها لتقرر نتائج الخصومة بين يدي الله استكمالاً للاستدراك والإنذار ولتظهر حالة فريقي المؤمنين والمكذبين، وأنها استهدفت فيما استهدفته إثارة الخوف والارعواء في المشركين وتبشير المؤمنين وتطمينهم. وأنها والحالة هذه عامة بحق الفريقين حاضرين ثم مستمرتا الشمول لكل مكذب كافر ولكل مصدق مؤمن. وأن ذكر أبي بحر وعلي رضي الله عنهما هو من قبيل ما أخذ يروى على هامش الآيات القرآئية من روايات تنافسية نتيجة لما صار يقع من تشاد بين الأحزاب الإسلامية في صدر الإسلام وما كان يساق من روايات وأقوال في المفاضلة بين أصحاب رسول الله ﷺ.

وفي الآية الأخيرة تلقين جليل مستمر المدى في بثّ الأمل بالغفران الرباني لما يمكن أن يقترفه المؤمن المخلص من ذنوب. وهو ما تضمنته آيات عديدة مرّت أمثلة منها.

﴿ أَلِيْسَ اللَّهُ بِكَانِ (١ عَبَدَةٌ وَتَخَوْفُونَكَ بِالَّذِيثِ مِن دُونِفِهُ وَمَن يُضْدِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۞ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلِّ ٱلْيَسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى الْنِفَامِ ۞﴾ [٣٠ - ٢٧].

<sup>(</sup>١) كاف: بمعنى كافل وحافظ.

في الآيات سؤال في معنى التقرير والتوكيد بأن الله حافظ لعبده ورسوله وكافلًه. وإشارة وجه الخطاب فيها إلى النبي ﷺ إلى تخويف المشركين للنبي ﷺ بشركائهم من دون الله وتعقيب على ذلك بأن الذي يضله الله لا يمكن أن يهديه أحد

والذي يهديه لا يمكن أن يضله أحد. وسؤال آخر في معنى التقرير والتوكيد والإنذار بأن الله قوي منتقم لن يعجز عن جاحديه ولن يفوته الانتقام منهم.

وقد روى المفسرون (١) في سياق الآيات أن المشركين كانوا يخوفون النبي هم من تسفيه وتنديد كما النبي هم من تسفيه وتنديد كما روا (١) أن المشركين خوفوا خالد بن الوليد من بطش العزّى حينما أرسله النبي هم ليهدم بيتها. والحادث الأخير كان بعد فتح مكة. والخطاب موجه إلى النبي هم بحيث يجب استبعاد الرواية الثانية والأخذ بالرواية الأولى مع القول إن الآيات لم تنزل لمناسبة جديدة من ذلك وإنما جاءت لتردد أقوال المشركين وترد عليها في سياق سلسلة الجدل والمناظرة التي هي حلقة منها وليست منفصلة عنها. وعلى كل حال فغي الآيات صورة أخرى مما كان يقع بين النبي هم والمشركين.

ولقد نبهنا في مناسبات سابقة إلى وجوب الرجوع إلى الآيات التي تفيد إضلال الله للظالمين والفاسقين وهداية الله للمنييين إليه المتقين لإزالة الإشكال الذي قد يرد في الآيات التي يرد ذلك فيها مطلقاً. ونكور هذا التنبيه بمناسبة هذه الأبات.

﴿ وَلَهِ سَالَتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لِتُقُولُكِ اللَّهُ قُلُ أَفَرَهُ إِنَّهُ مَّا تَمْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِى اللَّهُ بِشِنْمِ هَلَ هُنَ كَيْرِفَنْتُ شُرِّعِة أَوْ أَرَادِنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَ مُسِكَتُ رُحْمَةِهُ قُلْ حَتِي اللَّهُ عَلَيْهِ بِتَوَكُّلُ الْمُثَرِّكُونَ آَلْهُ إِلَّهِ [78].

جاءت الآية معقبة على ما سبقها حيث تقرر أولاً تناقض المشركين العجيب في اتخاذهم شركاء مع الله مع أنهم لو سألهم النبي على عمن خلق السموات والأرض لاعترفوا بأنه الله عز وجل وحيث تأمر النبي على ثانياً بسؤالهم سؤالاً يتضمن جواب النفي والتحدي والتهوين عما إذا كان هؤلاء الشركاء قادرين على

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والخازن.

دفع ضرّ يريده الله به أو منع رحمة يناله بها، وحيث تأمر النبي ثالثاً بأن يعلن أن الله هو حسبه وكافيه وهو وحده الجدير بأن يتوكل عليه المتوكلون. والآية كما هو ظاهر قوية نافذة في سؤالها وتحديها وأمرها للنبي ﷺ بأن يعلن أن حسبه الله الذي يتوكل عليه المتوكلون.

والآية وإن كانت موجهة إلى النبي ﷺ لتنبيته إزاء مواقف المشركين فإن تلقيها مستمر المدى لكل مسلم في كل وقت. يستمد منها القوة والطمأنينة وعدم العنوف من غير الله وعدم الاعتماد والتوكل على غير الله، والوقوف في وجه المشركين به المنحرفين عن صراطه موقف القوة والتحدي والنضال. ولقد علقنا في مناسبة سابقة على التوكل عليه وما يهدف القرآن من الأمر بذلك من معالجة وتثبيت للمؤمنين المتوكلين على الله فنكنفي بهذا التنبيه.

﴿ قُلْ يَنْفُومِ أَعْمَالُوا عَلَىٰ مَكَانَيْكُمُ (١٠) إِنِّ عَمِيلٌّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ هَا مَن يَأْتِيهِ مَذَاتِ مُخْزِيهِ وَعَلِّلُ مَلَيْهِ عَذَاتُ مُعْيَمُ ۞ [٣٩ - ٤٠].

(١) مكانتكم: هنا بمعنى على حالتكم.

والآيتان معقبتان أيضاً على ما سبقهما، وقد احتونا أمراً للنبي ﷺ بأن يقول للمشركين استمروا إذا شتتم على حالتكم وضلالكم وأنا مستمر على ما أنا عليه. ولسوف تعلمون وترون أيًا منا يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم دائم.

وفي ما أمر النبي ﷺ أن يقوله للمشركين تثبيت له من ناحية وإشعار بأنه في موقف المستعلي عليهم المتحدي لهم الواثق بأن عذاب الله وخزيه إنما سوف يحلان فيهم، وقد تكرر هذا في المناسبات العديدة المماثلة.

﴿ إِنَّا أَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّي فَمَنِ ٱهْتَكَ كَ فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا

يَضِلُ عَلَيْهَا فَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ١٠٠٠ [٤١].

والآية أيضاً استمرار في التعقيب والتثبيت. وقد وجه الخطاب فيها للنبي ﷺ فالله قد أنزل عليه الكتاب لإنذار الناس ودعوتهم إلى الحق ثم هم وشأنهم فعن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وينفع نفسه وينقذ نفسه ومن ضل فإنما يضر نفسه ويهلك نفسه وليس هو وكيلاً عليهم ولا مسؤولاً عنهم.

ولعل الآية قد جاءت إنهاء لموقف الجدل والمناظرة التي ما فتئت الآيات السابقة تذكر صوره، مما تكرر في المواقف المماثلة ومرت منه أمثلة عديدة.

وجملة ﴿ فَمَنِ أَهْتَكَنَكُ فَلِنَقْسِهِ أَوَمَن ضَلَّ فَإِنَّما يَقِيلُ عَلَيْهَا أَ ﴾ من التعبيرات الحاسمة والمحكمة المقررة لقابلية الناس للاختيار بين الهدى والضلال وتحمل مسؤولية اختيارهم والتي تكررت كثيراً ومرت أمثلة عديدة منها في السور السابقة. وتصح أن تكون ضابطاً من الضوابط القرآنية في مداها، ومرجعاً لإزالة ما قد يبدو في بعض الآيات من إشكالات ظاهرة.

﴿ اللَّهُ يَتَوَقَى الْأَنْفُسَ حِينَ مَرْتِهِكَ وَالْتِي لَمْرَتُمْتَ فِي مَنَامِهِكُمُّ فَيُمُسِيكُ الْتِي فَضَىٰ عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَرُئِسِلُ الْأَخْذَرَىٰ إِلَىٰ أَجُلِ مُسَمَّىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايكَتِ لِفَرْهِ مُفَكِّرُوكِ شَنِّهِ [12].

تعددت الأقوال والتأويلات التي أوردها المفسرون<sup>(۱)</sup> للشطر الأول من الآية. من ذلك أنه يعني أن الله يقبض أرواح الناس إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا فتلتقي وتتعاوف ما شاء الله يمسك التي تكون ماتت ويرسل الأخرى لتعود إلى أجسام أصحابها إلى أن ينتهي الأجل المعين لها. ومن ذلك أنه يعني أن لكل إنسان نفسين نفس الحياة وهي التي تفارقه عند الموت فيكون الموت ونفس التمييز وهي التي تفارقه عند الموت فيكون الموت ونفس التمييز

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي.

أصحابها الموت ويرسل التي لم يكن قضاه على أصحابها. ومنها أن للروح شعاعاً مخيماً تخرج الروح شعاعاً مخيماً تخرج الروح من الجسم بالنوم يبقى شعاعها الذي فيه مظاهر حياته فإذا ما قضى الله على صاحبها الموت يخرج الشعاع أيضاً. وإذا لم يكن قضى عليه الموت تعود إليه الروح فتكون اليقظة. وليس شيء من هذه التعريفات معزواً إلى النبي ﷺ أو وارداً في مساند الصحاح.

والذي يتبادر لنا أولا أن الآية غير منقطعة عن السياق الذي قررت بعض آياته أن الله هو وحده النافع الضار، خالق الأكوان والمتصرف فيها وأن المعبودات التي يشركها المشركون قد لا تملك جلب نفع ولا دفع ضرّ فجاءت هذه الآية تقرر شيئاً يشركها المشركون قد لا تملك جلب نفع ولا دفع ضرّ فجاءت هذه الآية تقرر شيئاً تشيلي وتقريبي بسبيل التدليل على شمول حكم الله وتصرفه في كونه ومخلوقاته تصرفاً مطلقاً في كل حال وأن ما جاء فيها هو مستمد مما كان السامعون يشاهدونه ويمتقدونه في حلات النوم واليقظة والموت. وفي الشطر الثاني من الآية دليل على هذا القصد حيث يهتف بالسامعين بأن في ذلك آيات دالة على قدرة الله ومطلق تصرفه لمن يريد أن يتدبر ويتفكر في آياته. ولسنا نرى والحالة هذه طائلاً في التخمين أو التوفيق بين ما جاء في الآية وما عوف من نواميس الحياة ونرى الأولى الوقوف في الأمر حيث وقف القرآن واستهدفه من العبرة والتدليل في نطاق ما شرحاه ونرجو أن يكون فيه الصواب إن شاء الله.

﴿ أَرِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللّهِ شُفَعَاةً قُلْ أَوَلَقٍ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَمْلِكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ ثُمَّ إلَيْهِ مُنْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ ثُمَّ إلَيْهِ مُنْكُمُونِ وَالْأَرْضُ ثُمَّ إلَيْهِ مُنْكِمُونِ وَالْأَرْضُ ثُمَّ إلَيْهِ مُنْكِمُونِ وَالْأَرْضُ ثُمَّ إلَيْهِ مُنْكُمُونِ وَالْأَرْضُ ثُمَّ إلَيْهِ مُنْكُمُونِ وَالْأَرْضُ ثُمَّ اللّهِ مُنْكُونِ وَالْأَرْضُ ثُمَّ اللّهَ مُنْ اللّهَ مُنْكُونِ وَالْأَرْضُ اللّهُ اللّهُ مُنْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْكُ اللّهُ مُنْكُ اللّهُ اللّ

في الآيات تساؤل ينطوي على التقريع والتسفيه عن حقيقة الشفعاء الذين اتخذهم المشركون من دون الله وأشركوهم معه في العبادة والدعاء، وأمر للنبي ﷺ أن يسألهم سؤالاً ينطوي على التحدي والتنديد عما إذا كان يجوز في عقل ومنطق أن يشركوهم مع الله ولو لم يكن لهم من أمر الكون شيء ولو لم يعقلوا شيئاً مما يوجه إليهم من دعاء وعبادة. وأمر آخر له بأن يقرر أن الشفاعة جميعاً هي لله وحده الذي له ملك السموات والأرض وإليه مرجع الجميع في النهاية.

في الآيات عود على بدء في صدد محاججة الكفار وحكاية عقائدهم وتسفيههم عليها. وهي من هذه الناحية ليست متقطعة الصلة بالآيات السابقة سياقاً وموضوعاً، ولعلها من ناحية ما استمرار لما احتوته تلك الآيات من حجج مفحمة بسبيل توكيد عجز شفعائهم وشركائهم عجزاً تاماً في جميع الحالات.

وتعبير ﴿لِلَّهِ اَلشَّفَعَةُ ﴾ هنا تعبير أسلوبي على ما يتبادر لمقابلة تعبير ﴿شُفَعَاتًا ﴾ وما يرتجى منهم من الشفاعة. والمقصد منه تقرير كون دفع الضرر وجلب الخير اللذين يُتوسل بالشفعاء لدى الله لنيلهما هما في يد الله وحده وأنه هو وحده المرجى.

وتعبير ﴿ وَلاَ يَعْقِلُونَ شَهُ فِي الآية الأولى يلهم أن المقصود من الشفعاء هنا هو الأصنام لا الملائكة. هذا في حين أن آيات عديدة أخرى ومنها ما ورد في هذه السورة تقرر أن المشركين كانوا يتخذون الملائكة شفعاء لهم عند الله. ولقا، ذكرنا في سياق تفسير سورة النجم أن المشركين كانوا يعبدون أصنام اللاة والعزى ومناة على اعتبار أنها رموز للملائكة أو هياكل لها في الأرض، استلهاماً من روح الآيات ومضامينها. فيقيمون عندها طقوسهم ويقربون عندها قرابينهم على هذا الاعتبار، وبهذا يزول الإشكال ويتم التساوق كما هو العتبادر.

على أن من المحتمل أن يكون بعض المشركين كانوا ينسون الرمزية في الأصنام ويتوسلون بها إلى الله مباشرة، وأن الآية قد قصدت ذلك في تنديدها ووصفها.

﴿ وَإِذَا ذَكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ (١) قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ

الَّذِينَ مِن دُونِهِ: إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (٢٠) ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْفَيْتِ (٣٠) وَالشَّهُدَةِ أَنْتَ تَعَكُّرُ (٤) بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ 6٠] ٤٦].

(١) اشمأزت: نفرت وانقبضت.

(٢) يستبشرون: يظهرون البشر والفرح والسرور.

(٣) عالم الغيب والشهادة: العالم الظاهر والخفي أو الحاضر والمستقبل،
 والشهادة تعني الحاضر أو الظاهر.

(٤) تحكم: تقضي.

في الآية الأولى صورة من صور مواقف الكفار. فإذا ذكر الله وحده انقبضت قلوبهم ونفروا في حين أنهم يسرّون ويستبشرون إذا ما ذكر شركاؤه. وفي الآية الثانية أمر للنبي ﷺ بالاتجاء إلى الله تجاه هذا الموقف الباطل السخيف قائلاً اللهم خالق السموات والأرض عالم الخفي والظاهر والحاضر والمستقبل أنت الذي تقضي بين عبادك فيما هم فيه مختلفون فتؤيد الحق وأهله وتزهق الباطل وحزبه وتجزي كلاً منهم بما يستحقه.

والآيتان متصلتان بما سبقهما اتصال سياق وموضوع كما هو واضح، وقد الطوى فيهما تبكيت على سخف المشركين وضلالهم في موقفهم بعد أن لزمتهم الحجة التي كان من مظاهرها إظهار عجز الشركاء عجزاً مطلقاً في كل شيء. كما الطوى فيهما تثبيت للنبي على راسعه رالوثوق والاستعلاء في موقفه من المشركين.

وجملة ﴿ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةُ ﴾ كوصف للمشركين تنطوي على توكيد كون موقفهم ناشئاً عن عدم إيمانهم بالآخرة وبعبارة أخرى عن عدم خوفهم من العواقب بعد الموت. وقد تكور هذا أكثر من مرة. ومرت أمثلة منه. وينطوي فيه حكمة من حكم الله عز وجل في الحياة الأخروية والإنذار القرآني المستمر بها، لأن الخوف منها يجعل الإنسان يرعوي عن مواقف الإثم والضلال والانحراف. ولقد روى البغوي في سياق الآية الثانية أن عائشة قالت: ﴿إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْتَتُحُ صَلاةَ اللَّيلِ بقولِهِ اللَّهُمُّ ربُّ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ فاطرَ السمواتِ والأرض عالمَ الغيبُ والشهادةِ أنتَ تحكمُ بينَ عبادِك فيمَا كانوا فيهِ يَختلفونَ، اهدِني لما اختُلِفَ فيه منَ الحقّ بإذنك إنّكَ تهدي من تشاء الى صراطٍ مستقيم». وأورد ابن كثير في سياقها حديثاً رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: «قالَ رسولُ الله ﷺ: منْ قالَ اللهمّ فاطرَ السمواتِ والأرضِ عالمَ الغيبِ والشهادةِ إنِّي أعهدُ إليكَ في هذهِ الدنيا أنى أشهدُ أنْ لا إله إلا أنتَ وَحَدَكُ لَا شريكَ لك وأن مُحمَّداً عبدُك ورسولك فإنَّك إن تَكِلْني إلى نفسي تقرَّبني من الشرّ وتباعدُني منَ الخير وإنِّي لا أثقُ إلاّ برحمَتِك فاجعلْ لي عندَك عهداً تُوفِّينيه يومَ القيامةِ إنَّك لا تُخْلِفُ الميعاد إلاَّ قال الله عزَّ وجلَّ لملائكته يومَ القيامة: إنَّ عبدِيَ قد عَهدَ إلىّ عَهداً فأوفُوه إيّاه فيدخلُه الله الجنةَ». وحديثاً آخر رواه الإمام أحمد عن أبي راشد الحبراني قال: ﴿أَتِيتُ عَبِدَ اللهِ بنَ عَمْرُو رضي اللهُ عَنْهُمَا فَقَلْتُ لَهُ حَدَّثْنَا مَا سَمِعْت من رسولِ الله ﷺ فألقى بين يديَّ صحيفةً فقال: هذا ما كتبَ لي رسولُ الله ﷺ فنظرتُ فيها فإذا فيها أنّ أبا بكرِ الصديق قال: يا رسولَ الله علَّمْني ما أقولُ إذا أصبحتُ وإذا أمسيتُ فقالَ له: قل اللهمَّ فاطرَ السمواتِ والأرضِ عالمَ الغيب والشهادةِ لا إله إلا أنتَ ربُّ كلِّ شيءٍ ومليكُه أعوذُ بك من شرَّ نفسىَ وشرّ الشيطانِ وشرْكِه أن أقترفَ على نفسي سُوءاً أو أجرَّهُ إلى مسلم، حيث ينطوي في الأحاديث صورة من صور استلهام رسول الله ﷺ هذه الآية في مناجاة ربّه في الليل وتعليمه مثل ذلك لأصحابه.

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَيعًا وَمِثْنَهُ مَعُهُ لِأَفْنَدُواْ بِهِ. مِن مُتُوّ الْعَنَابِ بَوْمَ الْفِينَمَةُ وَبَدَا لَهُمْ مِنِى اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَتَشِيبُونُ (١٠) ﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِقاتُ (٢٠) مَا كَسَبُواْ وَمَانَا بِهِم مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَمْ يِثُونُ ﴿ لَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى

<sup>(</sup>١) ما لم يكونوا يحتسبون: ما لم يكن قد خطر ببالهم من هول وعذاب.

(٢) سيئات ما كسبوا: سوء نتائج آثامهم التي ارتكبوها بظلمهم وشركهم.

في الآيتين إشارة إلى هول ما سوف يلقاه المشركون الظالمون لأنفسهم يوم القيامة، حيث يعرضون لعذاب يكون من الشدة ما يهون عليهم معه أن يفتدوا منه بملك الدنيا وما فيها ومثله معه لو كانوا يملكونه، وحيث يرون من نكال الله وغضبه ما لم يكن يخطر لهم ببال وحساب، وحيث يعاينون سوء آثامهم التي ارتكبوها وحيث يحيق بهم ما كانوا يستخفون به ويستهزئون منه.

والآيتان متصلتان بما سبقهما اتصال سياق وموضوع أيضاً، وقد استهدفتا فيما استهدفتاه على ما هو المتبادر إثارة الرعب في قلوب المشركين وحملهم على الارتداع والارعواء، وينطوي فيهما صورة لما كان عليه المشركون من شدة عناد ومكابرة وما كان يبدو منهم من استخفاف واستهتار وهزء بالدعوة النبوية والنذر الأخروية.

﴿ فَإِذَا سَنَ الْإِنْسَنَ ثُمِّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوْلَتُكَ يَعْمَةً يَنَّا قَالَ إِنَّمَا أَوْيِتُمُ عَلَى عِلْمَ بَلَ فِي فِسْسَةً (١٠ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَدْ قَالَمَا الَّذِينَ مِن قَلِهِمْ فَمَا أَخْنَى عَهُم (٢٠ مَّا كَانُوا يَكُوسُهُونَ ﴿ فَاضَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَالَّذِينَ طَلَمُوا (٢٠ مِنْ هَمَّوُلَا مَسَجُوسِهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم يِمْعَجِينَ ﴿ وَأَوْلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَشْطُ الْإِنْوَ لِمَن يَشَاءً وَيَقْدِدُ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَلَيْكِ إِلْوَمِ يُوْمُونُونَ ﴿ ٤٩ لِهِ ٤٩ عَمَا ].

<sup>(</sup>١) فتنة: اختبار وامتحان.

<sup>(</sup>٢) فما أغنى عنهم: فما نفعهم.

 <sup>(</sup>٣) والذين ظلموا: هنا بمعنى والذين أجرموا وأثموا وانحرفوا عن الحق.

الآية الأولى تشير إلى خلق في الناس، فإذا ما نزل في إنسان ضرّ وضيق وعسر دعا الله لكشفه فإذا استجاب له وأزاله عنه وبدله نعمة ويسراً جحد الله وزعم أن ما ناله إنما ناله بسعيه وعلمه وبراعته. وقد احتوت الآية رداً على هذا الجحود

حيث قررت أن ما يُمنحه الناس من نِعم وما يصابون به من مصائب هو من قبيل الامتحان الرباني ولكن أكثر الناس يغفلون عن هذه الحقيقة.

والآيتان الثانية والثالثة تقرران أن مثل هذا الجحود وتلك الدعوى قد كان من الأما السابقة فلم ينفعهم ما نالوه وكسبوه ولم يلبئوا أن وقعوا في شرّ جحودهم وأصابهم ما استحقوا من عقاب الله عليه. وأن الظالمين من السامعين للقرآن هم أيضاً سيقعون في شرّ آثامهم ويصيبهم ما يستحقون من عقاب الله بدورهم، وليس الله عاجزاً عنهم ولن يستطيعوا الإفلات منه.

أما الآية الرابعة فقد احتوت سؤالاً استنكارياً موجهاً لهؤلاء السامعين الظالمين عما إذا كانوا لا يعلمون أن بسط الرزق وقبضه هما في يد الله يبسطه لمن يشاء ويضيقه على من يشاء وفقاً لمقتضيات حكمته. ثم انتهت بتقرير كون هذا ينطوي على آيات ربانية ليتنفع بتدبرها المؤمنون، وصيغة السؤال وروح الآية معا تلهمان أن السامعين يعلمون ما قررته الآية، ولهذا فإن التنديد جاء توياً محكماً. وقد سجلت آيات عديدة عليهم ذلك من جملتها الآية [٣٦] من هذه السورة، والآية [٣٦] من سورة يونس هذه: ﴿ قُلُ مَن يَرْرُكُكُم مِن السَّمَا وَالْأَشِكَرُومَن يُمْرِمُ الْمَحَى مِن الْمَيْتِ وَعُمْحُ النَّيِتَ مِن الْمَيْتَ وَمَن يُمْرِمُ الْمَحْرَق مِن الْمَيْتِ وَعُمْحُ الْمَيْتَ مِن الْمَعْ وَمَن يُمْرِمُ الْأَمْتُ مَن الْمَيْتِ وَمُعْمَ النَّمَة وَلَا لَمَن يَرَدُكُمُ مِن النَّمَة وَالْأَرْضِ اللَّمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المِن اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وهذه الآيات أيضاً متصلة بالسياق أو استمرار له في صدد تقريع الكفار المشركين على مواقف عنادهم وجحودهم على مختلف صورها، و (فاء) التعقيب التي بدأت بها قرينة على ذلك بالإضافة إلى ما فيها من تساوق في صدد مواقف الكفار التي ما فنتت الآيات السابقة تحكيها.

> تعليق على جملة ﴿فَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَكَنَصُّرُّ﴾ وما بعدها وما فيها من تلقين

ومع ما يتبادر من خصوصية هذه الآيات الزمنية فإنها تصح أن تكون موعظة

من مواعظ القرآن وتلقيناته الشاملة المستمرة في صدد تنبيه الناس أولاً: إلى ما في جحود نعم الله وما في ذكره في الشدة ونسيانه في الرخاء من تناقض وإثم. وثانياً: إلى كون ما يمنحه الناس من نعمة ويسر بدءاً أو بعد شدة وضر هو اختبار رباني وليس حظوة منه واختصاصاً. وثالثاً: إلى ما يجب على أمثال هؤلاء الناس من ذكر الله وشكره والقيام بواجباتهم نحوه ونحو الناس وعدم الاستشعار بالبطر والزهو والاعتداد بالنفس في حالة اليسر والصبر في حالة العسر.

وقد انطوى في الفقرة الأخيرة من الآية الأخيرة تلقين جليل خاص وهو تقرير أثر الإيمان في رضاء النفس وطمأنينتها حيث يساعد صاحبه على لمس يد الله وقدرته في جميع الأمور فيشكره في حالة اليسر ويتحمل صابراً راضي النفس مطمئن القلب في حالة الشدة والعسر.

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآية [٤٦] مدنية، ويلحظ أنها منسجمة انسجاماً تاماً مع الآيات سبكاً وموضوعاً وأن فيها تتمة لما قبلها، وكل هذا مما يسوغ الشك في رواية مدنيتها.

في الآيات:

ا ـ أمر للنبي ﷺ بأن يهتف بعباد الله أن لا يقتطوا من رحمته مهما أسرفوا على أنفسهم وأن لا يظنوا أن باب الإنابة قد سد في وجههم بسبب ذلك، فالله يغفر كل ذنب مهما عظم وهو المتصف بالغفران والرحمة إذا تاب صاحبه منه وأناب إليه. وبأن يحثهم على سرعة الإنابة والرجوع إلى الله وإسلام النفس له وهم في متسع من الوقت وقبل أن يأتيهم عذاب الله فلا يكون لهم منه مخلص ولا محيص ولا نصير. وبأن يدعوهم إلى اتباع أحسن ما أنزل الله إليهم من دعوة الهدى والحق والخير من قبل أن يحل فيهم عذابه بغتة دون أن يشعروا بمقدماته.

٢ ـ وتحذير للمذنبين من إضاعة الفرصة المواتية للتوبة والإنابة إلى الله حتى لا يندموا على ما فرط منهم من آثام ومواقف ساخرة مستهرة. ولا يتنصلوا من مسؤولية آثامهم قاتلين إن الله لو هداهم لكانوا من المتقين. ولا يتمنوا أن يعودوا إلى الدنيا ثانية فيكونوا من المحسنين، وهتاف بهم بأن ذلك سوف يكون عبثاً حيث يقال لهم: لقد جاءتكم آيات الله ودعوته فكذبتم بها واستكيرتم وكنتم من الكافرين.

والآيات قد تبدو فصلاً مستأنفاً لا صلة لها بسابقاتها. غير أن العودة إلى مخاطبة الكفار في الآية الأخيرة تجعل الاستمرار في السياق قائماً، ولعل مما يصح أن يقال إنها جاءت استطرادية لتهتف بما هتفت به وتنذر بما أنذرت به وتحذر مما حذرت منه، وهذا أسلوب مألوف في النظم القرآني، وقد مرّ منه أمثلة عديدة.

### تعليق على آية ﴿ يَعِبَادِىَ الَّذِينَ أَمْرَفُواْ عَلَى الْفُصِيعِمَ لا نَفَّ مُطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ﴾ و ما معدها

وقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآيتين ٥٣ و ٥٤ مدنيتان. وروى المفسرون بعض الروايات<sup>(١)</sup> في سبب نزول الآية [٥٣] منها ما ذكر

(١) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والخازن والزمخشري والبغوي. وانظر أيضاً=
 لعزه قرابع من النفسر العديث ٢٢

عزواً إلى ابن عباس أنها نزلت في حق وحشى الحبشي قاتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عمَّ النبي ﷺ في وقعة أُحد حيث استعظم ذنبه فأنزل الله آية الفرقان [٧٠] التي فيها هذه الجملة: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَالِحًا ﴾ فقال وحشى: هذا شرط شديد. فأنزل الله آية سورة النساء [٤٨] التي فيها هذه الجملة: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآأُ ﴾ فقال: أراني بعد في شبهة فأنزل الله آية الزمر [٥٣] التي نحن في صددها فقال: هذا نعم، ثم جاء فأسلم. فسأل المسلمون: هل هذه له خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال لهم النبي ﷺ: بل للمسلمين عامة (١٠). ومنها ما ذكر عزواً إلى ابن عمر أن الآيات نزلت في نفر من المسلمين منهم عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد كانوا أسلموا ثم عذبوا وفتنوا فافتتنوا فكان المهاجرون يقولون: لا يقيل الله لهم صرفاً ولا عدلاً أسلموا ثم تركوا دينهم من العذاب. فأنزل الله الآيات فكتبها عمر بن الخطاب وأرسلها إليهم فأسلموا وهاجروا(١). ومنها ما ذكر عزواً إلى ابن عباس أيضاً أن ناساً من أهل الشرك كانوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فأتوا محمداً ﷺ فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أنَّ لما عملنا كفارة فنزل: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهُ إِلَنهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْفُونَ ﴾ الخ الفرقان: [٦٨] ونزل: ﴿ ﴿ قُلْ يَعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَيْ أَنْفُسِهِمْ لَا نَصَّنَظُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ جَمِيعًا ﴾ الزمر: [٥٣] ورواية ابن عباس الأخيرة قد رواها البخاري أيضاً (١).

وقال المفسرون فيما قالوه بصدد الآية: إنها موجهة للمؤمنين وفي حقهم عامة وإنها أرجى آية في القرآن وأبعثها أملاً وسكينة لقلوب المذنبين منهم(<sup>17)</sup>. بل

تفسير سورة الزمر في كتاب التفسير من صحيح البخاري وتفسير سورة الزمر في فصل
 التفسير في مجمع الزوائد الجزء ٧.

 <sup>(1)</sup> انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن وانظر التاج جـ ٤ فصل التفسير
 ص. ١٩٥٩.

 <sup>(</sup>٢) انظر كتب التفسير السابقة الذكر أيضاً.

قال بعضهم إن الإطلاق في الآية يجعل تقييد غفران الذنوب بالتوبة خلاف الظاهر (١٠ واستندوا في قولهم هذا إلى آية النساء [٤٧] المار ذكرها ونصها. وقد أوردوا في مناسبتها أحاديث نبوية منها حديث رواه أبو أيوب الأنصاري أنه سمع رسول الله على يقول: "لَولا أنكم تُدنيُونَ لَخلقَ اللهُ عَزَّ وجلَّ قَوماً يُلنِبونَ فيغفرُ لَهُمُّ عَرَّ وحلي قوماً يُلنِبونَ فيغفرُ لَهُمُّ عَلى وحديث رواه أنس بن مالك أنه سمع رسول الله على يقول: "والذي نفسي بيده لو أم تُخطِئوا لجاءً اللهُ عَزَّ وجلَّ بقومٍ يُخطِئونَ لَمُ استغفرتُمُ اللهُ مَعالى أنه سمع رشول اللهُ عَزَّ وجلَّ بقومٍ يُخطِئونَ لَمُ استغفرتُمُ اللهُ تَعالى ثَمَالى اللهُ اللهُ عَدَل اللهُ عَرَّ وجلَّ بقومٍ يُخطِئونَ لمَ استغفرتُمُ اللهُ تَعالى أنه ستغفرُونُ فيغفرُ لهم "١٠٠٥.

ومنها حديث عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال: "مسعتُ رسولَ الله ﷺ قال: مسعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: ما أحبُّ انّ لي الدنيا وما فيها بهذه الآية ﴿ يَعِبَادِى ٱللَّيْنِ ٱشْرَقُوا عَلَى ٱلْشَيِهِ ﴾ إلى آخرِ الآية فقالَ رجلٌ: يا رسولَ الله قَمَنْ أَشْرَكُ فَسَحَتَ اللَّهِ ﷺ ثم قالَ: ألا وَمَنْ أَشْرَكُ ثلاثَ مرات ٢٠٠٠. وحديث عن عمرو بن عنيسة قال: "هجاء رجلٌ إلى النبي ﷺ شيخٌ كبيرٌ يَدّعمُ على عصا له فقال: يا رسولَ الله إنّ لي غَدَراتٍ وفَجَراتٍ فَهَى نَعْلَى الله يَعْلَى الله وَ قال: بلي وأشهدُ أنك رسولُ الله فقال: قل غفر الك غَدَراتِك وَخَبراتِك ١٠٠٠. وحديث عن علي بن أبي طالب قال رسولُ الله ﷺ: إنّ الله تَعالى يحبُّ العبدَ المفقِّنَ التوابَ ١٠٠٠.

ويلحظ أولاً: أن روايات وحشي غريبة في مناسبتها وظرفها ثم في تدرجها لأجل إقناعه وجعله يسلم وهي لم ترد في كتب الصحاح. وفضلاً عن ذلك إن آية النساء [83] التي تروي هذه الروايات أنها نزلت لإقناعه ليست في صدد تأميل غير المشركين وإنما هي في صدد تعظيم جريمة الشرك بالله كما هو ظاهر بقوة في أسلوبها.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الخازن.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) النصوص من ابن كثير.

وثانياً: إنها مروية عن ابن عباس مع أن رواية كون الآية نزلت بمناسبة مراجعة أناس من المشركين للنبي ﷺ التي رواها البخاري قد رواها ابن عباس أيضاً.

وثالثاً: إن الآية منسجمة انسجاماً تاماً مع الآيات التالية لها إلى آخر الآية [٥٩] وإن القول إنها أو إنها والآية [٥٤] فقط مدنيتان غير مستقيم. وتبعاً لذلك نشك في رواية مدنية الآية أو الآيتين ونشك بالتالي في رواية كونهما نزلتا في شأن وحشى أو في شأن النفر الذين ارتدوا ولم يهاجروا مع المهاجرين. وكل ما يمكن احتماله أن تكون الآية ذكرت لهم أو لهم ولوحشي على سبيل الترغيب والتشجيع والتأميل. والرواية الثانية التي رواها البخاري هي الأكثر احتمالاً ولا يضعف هذا الاحتمال جمع الرواية هذه الآية مع آية الفرقان التي نزلت قبلها بمدة طويلة. فمن الممكن أن يفرض أن مراجعات أناس من المشركين للنبي على في مكة قد تكررت فنزلت أولاً آيات الفرقان ثم آيات الزمر التي نحن في صددها فجمع ابن عباس رضي الله عنه المناسبات المتكررة مع بعضها في روايته. وروح الآيات ومضمونها تدعم هذه الرواية أو بعبارة ثانية تدعم كون الآيات موجهة في الدرجة الأولى إلى المشركين والكفار. وقد حكت ما سوف يبدونه من ندم وحسرة الإضاعتهم الفرصة. وفي الآية الأخيرة دليل حاسم. وكل هذا يسوغ القول بجزم أن الآيات سلسلة واحدة متماسكة لا يصح فصل بعضها عن بعض وهي في مجموعها في صدد حث الكفار على الإنابة إلى الله والاستجابة إلى دعوة الإسلام والترغيب في ذلك وهم في سعة من الوقت والتحذير من إضاعة الفرصة بالإهمال والتباطؤ.

وروح الآيات ومضمونها مجتمعة تسوغ استغراب ما قاله بعض المفسرين أو رووه عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ: أن الآية الأولى أرجى آية في القرآن أو أن الإطلاق فيها يجعل تقييد غفران الذنوب بالتوبة هو خلاف الظاهر. فإذا كانت الآية تقول: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَشْفِرُ اللَّنُوبَ جَيعًا ﴾ فإن الآية التي تلتها ردفت ذلك بالحث على سرعة الإنابة إلى الله واتباع أحسن ما أنزل وبالتحذير من التباطؤ والإهمال وما يجرانه من حسرة وندم. وهذا فضلاً عن أن القول إن الله يغفر جميع الذنوب والآثام دون توبة وندم وتلافي للذنوب بصالح العمل والإصلاح هو إفراط لا يتسق مع آيات القرآن التي لا تكاد تحصى كثرة في صدد الإنذار والتبشير والوعد والوعيد وتقبيح وتحسين الحسن وتوفية الناس جزاء أعمالهم كلاً بحسب عمله. وما ورد من الأحاديث النبوية يحمل فيما نعتقد في حالة صحتها ولا نتفي ذلك على قصد الترغيب في التوبة والحث عليها وعلى تقرير كون الله تعالى يغفر للنادم والتائب المستغفر وبهذا يتم التساوق ويزول التناقش.

على أن الآيات تتضمن تلقيناً بليغاً مستمر المدى يتسق مع مبدأ التوبة القرآني الذي شرحناه في سياق تفسير سورة الفرقان وهو عدم إيتاس أي كائن دون تلافي أخطائه والرجوع عن آثامه المتنوعة من كفر ومما دون الكفر، وإصلاح نفسه دينياً ودنيوياً وإيقاء باب العفو مفتوحاً لمن حسنت فيهم النيات واستيقظت الضمائر إذا ما ترووا وندموا وأنابوا إلى الله واتبعوا أحسن ما أنزل منه وهم في متسع من الوقت وفسحة من الممر والعافية.

ونقطة أخرى جديرة بالتسجيل عن الآيات، من حيث إنها تنطوي على تقرير محكم حاسم يضاف إلى التقريرات المحكمة الحاسمة الكثيرة بأهلية الإنسان للكسب والاختيار بين الهدى والضلال وبمسؤوليته عن كسبه واختياره. والآية [vo] بخاصة قوية جديرة بالتنويه في هذا الباب حيث تندد بالذي يقول لو أن الله هدائي لكنت من المتقين. وقد ردت عليه الآية التي تلتها فقررت أن الله قد أراه طريق الهدى بآياته التي أنزلها على رسوله ﷺ ولكنه كذب واستكبر وكان من الكافرين فاستحق عذاب الله.

#### تعليق على جملة ﴿ وَاتَّـبِعُوٓالْحَسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَيْكُمْ ﴾

وقد يوهم تعبير ﴿ وَالتَّبِعُوٓ الْحَسَنَمَاۤ أَنْزِلَ إِلْيَكُمُ مِن زَّيِّكُم ﴾ أن فيما نزل ما هو حسن وما هو أحسن. ولسنا نرى محلاً للتوهم ونرى أن التعبير أسلوبي. هذا فضلاً عن إمكان صرف تعبير ﴿ آَحَسَنَ﴾ إلى الهدى والخير والحث عليهما بالنسبة لما حذر منه القرآن من الشر والضلال والآثام. فالله قد بيّن طريق الخير وحقيقة الخير وأنواعه ودعا إليه، وبيّن طريق الشر وحقيقة الشر وأنواعه وحذر منه. وأحسن ما أنزل هو الأول، والناس مدعوون إلى اتباعه دون الثاني. وجميع المأمورات الإيمانية والأخلاقية تدخل في شمول الأول كما هو المتبادر.

﴿ وَيُومُ الْفِينَمَةِ تَرَى الَّذِيكَ كَنَبُواْ عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُم مُسْرَدَةٌ أَلْبَسَ فِي جَهَنَمَ مَثُوى لِلْمُتَكَرِّيْنِ ۞ وَيُمَتِّى اللَّهُ الَّذِينَ اَتَّقُواْ بِمَقَازَتِهِمْ (١) لَا يَسْتُهُمُ السُّرَةُ وَلَا هُمْ يَحْرُنُونَ ۞ اللَّهُ خَلِقُ كُلِ مَنْ وَكِيلُ ۞ لَهُ مَقَالِهُ (١٠ السَّمَتَوَتِ وَالْأَرْضُ وَاللَّذِيكَ كَثَرُوا بِعَلَيْتِ اللَّهَ أَوْلَتِكَ مُمُ الْخَسِرُونَ ۞ (١٠ ـ ١٦].

(١) مفازتهم: بمعنى فوزهم أي بما فازوا به من رضاء الله بسبب تقواهم.

(٢) مقاليد: هنا بمعنى أمور وشؤون وحكم. ويؤول المؤولون من التابعين
 كلمة مقاليد بمفاتح خزائن السموات والأرض أيضاً.

الآيات معقبة على ما قبلها تعقيب توضيح وتقرير كما هو المتبادر حيث المحتوت بيان مصير الكافرين الذين كذبوا على الله بالشرك حيث تسود وجوههم وتكون جهنم مثواهم، وبيان مصير المؤمنين بالمقابلة جرياً على الأسلوب القرآني حيث ينجيهم الله لأنهم فازوا برضائه بسبب تقواهم. فالله خالق كل شيء وهو شهيد على كل شيء وعالم بكل شيء. وفي يده مقاليد السموات والأرض. فمن يكفر بهذا الحقائق فهم الخاسرون حتماً.

والمتبادر أنها استهدفت فيما استهدفته تدعيم الإنذار والتحذير والتخويف للذين يهملون اغتنام الفرصة وهم في فسحة من العمر والوقت والتنويه والتطمين لمن آمن واتقى، مع التنبيه على واجب الإيمان بما احتوته من مشهد أخروي. ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِيَّ أَعُبُدُ أَيُّهَا لَيْهِلُونَ ۞ وَلَقَدْ أُوحِى إِلِيْكَ وَلِلَ الَّذِينَ مِن فَبْلِكَ لَهِنْ أَشْرُكُ لَيْحَبُّطَنَّ مَمْلُكَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْفَصِينِينَ ۞ بَلِ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُنْ مِن الشَّكِينَ ۞﴾ [13 \_ 71].

في الآيات أمر للنبي ﷺ بتوجيه سؤال استنكاري فيه معنى التقريع للكفار عما إذا كانوا يريدونه أن يعبد غير الله كما يفعلون بجهلهم في حين أن الله قد أوحى إليه وإلى الأنبياء من قبله أن الذي يشرك بالله يحبط عمله ويكون خاسراً، وأن عليه أن يعبد الله وحده ويكون له شاكراً.

وفي توجيه الخطاب في الآية الأولى للكافرين عود على بدء في صدد محاججتهم والتنديد بهم، وربط بين هذه الآيات وما قبلها سياقاً وموضوعاً، وقرينة على أن الآيات السابقة لها متصلة أيضاً بموقف الجدل والحجاج بين النبي ﷺ والكفار وبسبيل دعوة الكفار إلى الله وحده.

ولقد قال المفسرون (١) في سياق تفسير الآية الأولى: إنها جواب لطلب الكفار من النبي ﷺ أن يعبد آلهتهم ليعبدوا إلّهه. وروى ابن كثير عن ابن عباس أن ذلك سبب نزول الآية. ونحن نرجح أن الآية متصلة بالسياق السابق واللاحق ولم تنزل منفصلة لسبب جديد. وهذه ثالث مرة يتكرر فيها مثل هذا الأمر للنبي ﷺ في السورة، ولقد نبهنا إلى ذلك في مناسبة سابقة منها وعلّناه بما تبادر لنا ونرجو أنه الصواب فنكتفي بذلك.

﴿ وَمَا قَدُرُوا اللّهَ مَنَّ فَدْرِهِ. وَٱلأَرْشُ جَيِيعًا فَيْضَتُمُ ثِمْ اَلْفِينَمَةِ وَالسَّمَوْتُ مَلْهِنَكُ الْبِيمِينِةِ سُبْحَتُهُ وَتَعَكَلَ عَنَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَلَفِحَ فِي الشُورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوْتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ أَمْ نَفِحَ فِيدِ لَخْرِئ فَإِنَا هُمْ قِيامٌ بُظُمُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِثُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِنْبُ وَجِأْقَ إَلَيْتِينَ وَالشَّهَالَةَ الْأَنْ وَيُغِي

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآية في كتب تفسير الخازن وابن كثير والزمخشري.

بِالْخِنَّ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ۞ وَوُفِيْتَ كُلُّ تَشْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفَعَلُونَ ۞﴾ [١٧ ـ ٧٠].

 (١) الشهداء: الجمهور على أن الشهداء هنا هم الملائكة الذين يحصون على الناس أعمالهم ويكتبونها.

في الآيات إشارة تعنيفية إلى الكفار المشركين على عدم إدراكهم حق الإدراك وتقديرهم حق التقدير مدى عظمة الله وقدرته وشأنه واستحقاقه وحده للخضوع والعبادة وتنزهه وتعاليه عن الشركاء. واستطراد إلى ذكر ما يكون يوم القيامة من دلائل عظمته وقدرته وشمول تصرفه حيث تكون الأرض في قبضته والسموات مطويات بيمينه. وحيث ينفخ في الصور للمرة الأولى فيخر من في السموات والأرض إلا من شاء الله مصعوفاً. ثم ينفخ فيه للمرة الثانية فيقومون جميعاً مندهشين يتنظرون مصائرهم. وحيث يتجلى الله حينئذ على الأرض فتمتلىء إشراقاً بنوره. وينعقد مجلس القضاء ويؤتى بكتب أعمال الناس وبالنبين والشهداء ويقضى بين الناس بالحق دونما إجحاف وظلم وتوقى كل نفس ما عملت والله أعلم بها يفعلون.

# تعليقات على الآية ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ ﴾ والآيات الثلاث التي بعدها

ولقد روى الترمذي عن ابن عباس قال: "مرَّ يهوديٌّ بالنبي ﷺ فقالَ له: يا يهوديُّ حدَّننا، فقالَ: كيفَ تقولُ يا أبا القاسم إذا وضعَ اللهُ السمواتِ على ذِهِ والأرضَ على ذِهِ والماءَ على ذِهِ والجبالَ على ذِهِ وسائزَ الخلقِ على ذِهِ؟ وأشارَ الراوي محمدُ بن الصلت بخِنصرِه أولاً ثم تابعَ حتى بلغَ الإبهامَ فأنزلَ الله تعالى: ﴿ وَمَا قَدُوا اللّهَ حَنَّ فَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَشَتَ ثُمُ وَمَّ ٱلْفِيكَمَةُ وَالسَّكُوثُ مُعْلِيقَتُ يِسِمِينِهِ أَسُبَحْنَتُمُ وَمَكَنِّكُ عَمَّا يُتْمِرِّكُونَ ﴿ ﴾ ( ) . ومتنضى الرواية أن تكون الآية مدنية وأن تكون نزلت لحدتها. ولم يرو أحد مدنية الآية، وارتباطها بما بعدها قوي. وهي بعد معطوفة على ما قبلها. وضمير الفاعل في ﴿ وَمَا قَدُرُواْ أَللَّهُ ﴾ هو عائد على المعطوف عليه وهم الكفار موضوع الكلام في الآية السابقة.

ولقد روى البغوي بطرقه في سياق هذه الآيات عن عبدالله بن مسعود قال: 
«جاء خَبْر مِنَ الأحبار إلى رَسولِ الله، فقال: يا محمّد إنّا نجدُ أنَّ الله يجعلُ السمواتِ على إصبع والأرض على إصبع والشجرَ على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائرَ الخلقِ على إصبع فيقرلُ: أنا الملكُ. فضحكَ النبي عَلَيْ حنى بدَتْ نواجدُهُ تصديقاً لقولِ الحبرِ ثم قرأ: ﴿ وَمَا فَلَرُوا اللهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ حَى بدَتْ نواجدُهُ تَصديقاً لقولِ الحبرِ ثم قرأ: ﴿ وَمَا فَلَرُوا اللهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَيعًا قَصَلُهُ يَوْمَ الْمَيْكَمَةِ ﴾ ولعل النباساً ما وقع في الرواية حيث يكون النبي على مناسبة النبي الله في مناسبة السؤال.

وكل ما نقدم يسوخ التوقف في الرواية كسبب لنزول الآية في المدينة والقول إن الآيات وحدة تامة ومعطوفة على ما قبلها ومتصلة به. وأنها استهدفت كما قلنا في شرحها فيما استهدفته الننويه بعظم قدرة الله تعالى ومطلق تصرفه في خلقه ثم توكيد البعث الأخروي ومحاسبة الناس على أعمالهم وجزائهم بما يستحقون عليها.

ولقد روى البغوي في سياق الآية حديثاً عن عبد الله بن عمر قال: ﴿قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَطُوي اللهُ السمواتِ يومُ القيامةِ ثمّ يَاخَذُهنَّ بِيدِه اليمنَى ثم يقولُ أَنَا الملكُ أَينَ الجبّارُونَ، أَينَ المبتكبّرونَ ثم يطوي الأرّضِينَ ثم يأخذُهنَّ بشمالِه ثم يقولُ: أنا الملكُ أَينَ الجبّارونَ أَينَ المبتكبّرونَ». ولقد روى ابن كثير هذا الحديث من إخراج الإمام أحمد بصيغة أخرى فيها مماثلة وفيها زيادات قال: ﴿قَوْرًا رسولُ

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ١٩٩ ـ ٢٠٠.

الله ﷺ ذات يوم على المنبر: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَنَّى فَدُرُو، وَالْأَرْضُ جَيِيعًا فَبَصَّـتُمُ فَرْمَ الْفِينَـمَةِ وَالسَّمَوُنَ مَطُوتِتُنَّ بِسَيبِينِهُ ﴾ ورسولُ الله يقولُ هكذا بيده يعرّنُها. يُقبِلُ بها ويدبرُ، يمخِدُ الربُّ نفسه أنا الجبّارُ، أنا المتكبّرُ، أنا العزيزُ، أنا الكريمُ فيرجفُ المنبرُ برسول الله ﷺ حتى قلنا لَيَخرَنَّ به.

والحديث لم يرد بهذا النص أو ذاك في كتب الصحاح ولكن ورد شيء منه فيها حيث روى الشيخان حديثاً جاء فيه: "يقبضُ الله الأرضَ ويطوي السمواتِ بيمينهِ ثم يقولُ: أنا الملكُ أينَ الملوكُ "``. وفي هذه الأحاديث صورة من تعليقات رسول الله ﷺ على هذه الآية للتنويه بعظمة الله بما هو إلهام من عند الله عز وجل.

والنفخ في الصور في الآيات رافقه صعق واستثناء، ومع أن القرآن استعمل الصعق بمعنى الإغماء كما جاء في آية سورة الأعراف هذه: ﴿ فَلَمَا اَجَمُلُ رَبُّمُ لِلْمَكَيْلِ جَمَّكُمُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِفًا فَلَمَا أَفَاقَ قَالَسُمْبُحَنَكَ ﴾ فإن الجمهور على أنها هنا بمعنى الموت الصاعق. وفي جملة: ﴿ ثُمَّ تُفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاكُمْ مَقِياً مُّ يَظُرُونَ ﴾ ما قد يدعم هذا الرأي.

ولقد كرر المفسرون هنا ما قالوه في سياق آيات سورة النمل [40\_ 90] في جملة ﴿ إِلّا مَن شَكَاةَ اللّهَ ﴾ حيث قالوا إن المستثنين هم الشهداء أو كبار الملائكة. ثم يقضي الله على هؤلاء بالموت فلا يبقى إلاّ الله عز وجل. ونص الاستثناء صريح بأن هناك فريقاً قد يشاء الله تعالى أن يستثنى من الصعق. وهذا ما يجعل ما يقولونه موضوع توقف في نطاق النص القرآني. وليس هناك حديث صحيح في ذلك فنرى الوقوف عندما اقتضته حكمة التنزيل التي قد يلمح أن منها قصد بيان ما يكون عليه وقت البعث والحشر من رهبة وهول.

ولقد اختلفت الأقوال في مدى تعبيري قبضته ويمينه. وقد ألمحنا بهذا الموضوع في تعليق عقدناه في آخر تفسير سورة القصص فنكتفي بهذا التنبيه.

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ٢٠٠.

ويلحظ ما بين المشهد الذي احتوته الآية [73] وما اعتاده الناس في الدنيا من مجالس القضاء لإحقاق الحق والعدل. حيث يتسق هذا مع حكمة التنزيل التي نوهنا بها في تعليقاتنا على الحياة الأخروية بوصف مشاهد هذه الحياة بأوصاف مألوفة للناس على سبيل التقريب والتمثيل والتأثير مع التنبيه على واجب الإيمان بحقيقة المشهد المذكور في الآية.

وقد يكون في الآيتين [19 و ٧٠] تعليم رباني للناس وبخاصة للحكام بوجوب حرصهم على إظهار الحق والعدل بالبينات بقطع النظر عن ما يمكن أن يكون لهم علم بحقيقة وواقع القضايا المعروضة عليهم، مما عبر عنه بالقاعدة المشهورة (الحاكم لا يحكم بعلمه).

﴿ وَسِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهُمْ وَمُثَّلًا اللهِ عَلَيْهُا وَقَالَ اللهِ وَكَالَمُ مَا اللهِ وَكَالُمُ وَمُثَلًا اللهِ عَلَيْهُا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَامُا اللهُ عَلَيْهُا وَلَكُمْ مِنْكُمْ وَمُثَلًا لِمَا عَلَى الكَفْيِينَ ﴿ قِيلَا وَخُوا الْوَرَ جَهُنَّمُ مَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْكُمْ لِمَا اللهُ وَمِنْكُمْ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِنْ فَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

 <sup>(</sup>١) زمراً: جمع زمرة، والكلمة هنا كناية عن الأفواج أو الجماعات بعضها وراء بعض.

الآيات استمرار للسياق، وتتمة لما سبقها من مشاهد المحاسبة والقضاء. وعبارتها واضحة.

والصورة التي احتوتها الآيات رائعة من شأنها أن تثير في المؤمنين المتقين شعور السكينة والغبطة وفي الكفار شعور الخوف والرهبة. وهذا مما استهدفته كما هو المتبادر مع واجب الإيمان بالمشهد الأخروي المغيب المذكور فيها.

وقد جاءت خاتمة لفصول الجدل والحجاج وحكاية مواقف الكفار كما جاءت خاتمة للسورة بطابع ختامي رائع شأن كثير من السور وبخاصة المكية.

وما احتوته الآيات من استقبال خزنة الجنة والنار للمؤمنين والكفار وكون الملائكة حافين بالعرش يسبحون بحمد ربهم بعد القضاء بين الناس هو متصل بأمر الملائكة المغيب الواجب الإيمان به مع الإيمان بأن لا بد من أن يكون لوروده بالصيغة التي ورد بها حكمة ربانية، ويتبادر لنا أن ما كان في أذهان السامعين من صورة فخمة عن الملائكة وأن قصد تصوير عظمة الله تعالى وروعة سلطانه من هذه الحكمة والله أعلم.

ويلحظ أن المشاهد المذكورة في الآيات من سوق أهل الجنة وأهل النار وقيام خزنة على الجنة وعلى النار ووجود أبواب للجنة والنار مشابهة لما في الحياة الدنيا مما هو متساوق مع الحكمة المتوخاة من اتساق كثير من أوصاف المشاهد الأخروية مع مألوفات الدنيا للتأثير والتمثيل مع واجب الإيمان بحقيقتها المغيبة على ما نبهنا عليه في المناسبات المماثلة السابقة.

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية التي تذكر سوق المتقين إلى الجنة أحاديث نبوية عديدة في وصف الجنة ومشاهد منازل المتقين فيها أوردنا بعضها في مناسبات سابقة (١) وعلقنا عليها بما يغنى عن الإعادة.

ولقد أورد هذا المفسر أيضاً في سياق الآيات أحاديث عديدة عن أبواب الجنة. منها حديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: •قال رسولُ اله ﷺ: مَنْ أَنْفَقَ زَوَجَين من مالِه في سبيلِ اللهِ دُعي من أبواب الجنة وللجنة أبوابٌ، فمن كان

<sup>(</sup>١) انظر تعليقنا على الجنات الأخروية في سورة القلم وتفسير الآية [٨٥] من سورة مريم.

من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصَدَقة دُعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الشيام والصدقة، ومن كان من أهل الشيام دُعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الشيام دُعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الشيام دُعي من باب البهاد مُعي من باب الريان. فقال أبو بكر: يا رسولَ الله على أحد من ضرورة دُعي من أيها دُعي فهل يُدعى منها كلها أحد يا رسولَ الله وقال: نعم وأرجو أن تكونَ أحد يتوضاً فيبلغ الوضوء ثم يقولُ أشهدُ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبدُه ورسولُه إلا فيتحت له أبوابُ الجنة الثمانيةُ يدخلُ من أيّها شاءً. وحديث روي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ جاء فيه: 'يقولُ الله تعالى يا محمدً أَذخلُ مَنْ لا حسابَ عليه من البياب الأيمن وهم شركاهُ الناس في الأبواب الأخرِ. والذي نفسُ محمد بيده إنّ ما بينَ المصرَاعين من مصاريع الجنة ما بينَ عِضَادتي الباب لكما بينَ رسولُ الله ﷺ: إنّ في الجنة ثمانية أبواب منها بابٌ يسمّى الزيانُ لا يدخلُه إلا رسولُ الله ﷺ: إنّ في الجنة ثمانية أبواب منها بابٌ يسمّى الزيانُ لا يدخلُه إلا الله وقائدي قال والمؤدنة إلى الله الموحدة المقربة إلى الله والمودية إلى الجنة الموعودة مما هو متساوق مع الهذف القرآبي العام.

ولقد ذكر في الآية [3٤] من سورة الحجر أن لجهنم سبعة أبواب. فاكتفى المفسرون بالإشارة إلى ذلك في سياق الآيات. ولقد أوردنا ما روي في صدد أبواب جهنم السبعة وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار.

<sup>(</sup>١) ذكر ابن كثير أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم أيضاً.

# سُـورة غافـر

في هذه السورة حملة شديدة على الكفار وحكاية لمواقفهم الجدلية والساخرة. وإنذار لهم بالخزي في الدنيا والآخرة. ولفت نظر إلى مشاهد قدرة الله تعالى ونواميسه وأفضاله وتطمين للنبي على وتنويه بالمؤمنين واختصاصهم باستغفار الملائكة وشفاعتهم دون المشركين. وإشارة تذكيرية إلى ما كان من مواقف الكفار الأولين من رسل الله وعاقبتهم وندمهم وحسرتهم وعدم انتفاعهم بالإيمان بعد فوات الفرصة. وفيها فصل قصصي عن موسى وفرعون ومؤمن آل فرعون بسبيل التذكير والعظة.

وقد سميت السورة باسم (المؤمن) أيضاً اقتباساً من ذكر مؤمن آل فرعون، وهي أولى سلسلة السور المعروفة بالحواميم. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي على قال: إن المحواميم ديبائح القرآن<sup>(۱)</sup>. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لكلِّ شيء لبابٌ ولبابُ القرآن المحواميم<sup>(۱)</sup>. ولقد كثر في هذه السور ذكر القرآن على سبيل الننويه والتعظيم وفي معرض لجاج الكفار فيه وفي طرق وحيه ولعل ما رُوى متصل بذلك.

وفصول هذه السورة مترابطة مما يسوغ القول أنها نزلت دفعة واحدة أو متنابعة، ولقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن الآيتين [٥٦ ـ ٥٧] مدنيتان والرواية تتحمل الشك والتوقف.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير هذه السورة في تفسير الطبرسي والخازن.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

#### ينسب أغر ألكنف التحسير

﴿ حَمْ اللَّهُ وَقَالِي التَّبْ مِنْ اللَّهِ الْمَنْدِيدِ اللَّيْدِ اللَّهُ وَقَالِي التَّبْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهُ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللللللللَّهُ اللللللللللَّهُ الللَّهُ الللللللللَّالْمُلْمُولِ اللللللللَّلْمُلْمُ اللَّهُ ال

- (٤) الأحزاب: كناية عن الأمم التي تحزبت ضد رسلها.
  - (٥) همت: حاولت أو قصدت.
  - (٦) ليدحضوا: ليبطلوا ويوهنوا ويزيلوا ويتغلبوا.

بدأت السورة بحرفي الحاء والميم اللذين تعددت الأقوال في تخريجهما فقيل إنهما من أسماء الله أو إنهما يرمزان إلى اسمي الله الرحمن الرحيم أو إنهما قسم أقسم أقس ألله به أو إنهما بمعنى القضاء من حُمّ أو إنهما حروف مفردة كسائر الحروف المفردة الأخرى للتنبيه والاسترعاء، وهو ما نرجحه كما رجحناه بالنسبة للمطالع المماثلة. وعبارة الآيات واضحة. وقد احتوت تنويها بالقرآن وتقريراً لما اتصف به الله تعالى \_ الذي أنزله \_ من صفات العزة والعلم والغفران للتائبين والشدة على المكابرين الذين هم وحدهم الذين يجادلون في آيات الله. وتحذيراً للنبي على المكابرين الذين هم وحدهم الذين يجادلون في آيات الله. فقد كذبت قبلهم من الانخداع بما أصابوه من قوة ونجاح وطول يد وتطميناً له. فقد كذبت قبلهم أمم أخرى عديدة من لدن قوم نوح وما بعدهم وجادلوا بالباطل لإزهاق الحق

<sup>(</sup>١) ذي الطُّول: ذي القدرة والفضل على الغير.

<sup>(</sup>٢) لا يغررك: لا يخدعنك ذلك ولا يجعلك تيأس.

<sup>(</sup>٣) تقلبهم في البلاد: كناية عما أصابوه من قوة ونجاح وطول يد في الدنيا والبلاد.

وطمسه وحاولوا أن يبطشوا برسلهم فأخذهم الله أخذاً قوياً ما تزال آثاره قائمة وأخباره دائرة يراها الناس ويسمعونها، ولقد حقت كلمته بالإضافة إلى أخذه الشديد في الدنيا بأن الكافرين هم أصحاب النار في الآخرة.

والآيات كما هو المتبادر مقدمة قوية نافذة في صدد إنذار الكفار العرب في الدنيا والآخرة وتطمين للنبي ﷺ وتثبيته .

ويلفت النظر إلى ما بين هذه المقدمة وبين آيات السورة السابقة الأخيرة من تساوق تأكيدي في صدد غفران الذنوب وقبول النوبة وتقرير كون كلمة العذاب إنما حقت على الكافرين المكابرين على الله المكذبين بآياته مما يمكن أن يكون قرينة ما على صحة ترتيب نزول هذه السورة بعد سورة الزمر.

## تعليق على جملة ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي مَا يَدِنَ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾

وجملة: ﴿ مَا يُجْدِلُ فِي مَايَتِ اللّهِ إِلّا اللّهِ لِلّا اللّهِ لَلهِ الرابعة تضمنت تقرير كون الذين يجادلون في آيات الله ويبكرونها هم الذين تعمدوا العناد وبيتوا الكفر والمكابرة فقط. حيث انطوى في ذلك معنى محكم يصح أن يزال على ضوئه إشكال ما يرد مطلقاً في آيات أخرى، وانطوى فيه تبعاً لذلك تحميل الكافرين مسؤولية موقفهم الذي يقفونه عن عمد وباطل. وقد انطوى في هذا وذاك في الوقت نفسه تسلية وتطمين للنبي قلم وتعنيف قارع للكفار، وكل هذا مما استهدفته الأيات. وفي السور السابقة آيات وعبارات انطوى فيها ذلك، مما يصح أن يعد من المبادىء القرآنية المحكمة.

﴿ اَلَٰذِينَ كَيْمُونَ اَلْمَرْسُ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسْتِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. وَمَسَتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَاسَوُلَّ رَبَّنَا وَسِفْتَ كُلُ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ نَابُواْ وَالنَّبُعُوا سَبِيلَكَ وَفِهِمْ عَلَابَ الْجِيمِ ۞ رَبَّنَا وَأَدْعِلْهُمْ جَنَّتِ عَلَنِ الَّتِي وَعَدَنَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَالِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْمَزِيرُ الْحَكِيدُ ۞ وَهِهِمُ (١) السَّيِّنَاتِ وَمَن نَقِ السَّيِّنَاتِ يَوْمَهِ وْفَقَدْ رَمْمَتُمُ وَقَلِكَ هُوَ الْفَرْزُ الْعَلِيدُ ۞ [٧\_9].

(١) قهم السيئات: من الوقاية. ومضمون الآية يسوغ تأويلها بالدعاء لله بأن يغفر للمؤمنين ما بدر منهم في الحياة من سيئات وهفوات. أو بالدعاء بأن يحميهم من الوقوع في السيئات في الحياة.

في الآيات إشارة ضمنية إلى الملائكة وإيمانهم بالله وتقديسهم له، واستغفارهم للمؤمنين والدعاء لهم، بأسلوب قوي رائع وعبارة واضحة لا تحتاج إلى ببان آخر.

والمتبادر أن الآيات جاءت معقبة على الآيات السابقة لتنوه بالمؤمنين المنبيين إلى الله المتبعين سبيله والملتفين حول رسوله، ولتبتّ فيهم الطمأنينة والغبطة والبشرى بما ينتظرهم من قرة العين وعظيم الفوز في الآخرة، وما بسبيل ذلك من استغفار الملاتكة لهم والدعاء إلى الله من أجلهم مقابلة لذكر مصير الكفار وما احتوته الآيات السابقة من التنديد بهم وإنذارهم.

#### تعليق على ما جاء عن الملائكة في هذه الآيات

ومع التنبيه إلى أن ما ذكر عن الملائكة في هذه الآيات متصل من حيث ذاتية الأمر بسرّ الملائكة المنيب الذي يجب الإيمان به، على ما شرحناه في سياق سورة المدثر، فإن مما يتبادر والله أعلم أن ذكر هم بالصيفة الرائعة التي ذكروا بها قد قصد به الإشارة إلى أن أكثر الملائكة قرباً إلى الله وهم حملة العرش ومن حوله هم أكثر المخلوقات خضوعاً له واعترافاً بعظمة أولاً، وإلى أن شفاعتهم واستغفارهم إنما هما للمؤمنين المتقين ثانياً. وفي هذا وذلك أسلوب من الرد القوي على المشركين العرب فيما يعتقدونه من كون الملائكة بنات الله وإشراكهم معه في العبادة على أمل

الجزء الرابع من التفسير الحديث \* ٢٣

شفاعتهم لهم عند الله. وفيهما كذلك أسلوب من التنويه القوي بالمؤمنين المستجبين إلى دعوة النبي ﷺ.

ولقد ذكرنا في سياق تفسير سورة البروج أن تعبير عرض الله أولى أن يصرف إلى قصد تصوير عظمة الله، وأنه تعبير تمثيلي لأن الناس في الدنيا اعتادوا أن يروا عروش الملوك وأن يقيسوا عظمتهم بعظمة ملكهم وعروشهم وأن يروا هذه العروش رمزاً لملكهم وسلطانهم وقوتهم بل وأن يعبروا عن ذلك بها. ويتبادر لنا والله أعلم أنه يحسن أن يفسر قصد ذكر حمل الملائكة العرش والتفافهم حوله على ضوء ذلك.

ولقد أورد بعض المفسرين في سياق هذه الآيات بيانات حول ماهية الملائكة وخلقهم وكيفية حملهم العرش ومواقفهم حوله فيها كثير من الإغراب. من ذلك ما رواه البغوي عن جابر أن النبي ﷺ قال: "أذنَ لي أن أحدثَ عن مَلكِ من مَلائكة اللهِ من حَمَلَةِ العرْشِ ما بينَ شحمةِ أذنيهِ إلى عَاتقِه مَسيرةُ سبعمائةِ عام". عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال: ﴿إِنَّ مَا بِينَ القَائِمَةِ مِن قُوائَمٌ الْعُرْشِ والقائمَةِ الثانيةِ خَفَقانُ الطيرِ المسرع ثلاثينَ ألفَ عام والعرشُ يكسَى كلُّ يومُّ سبعينَ ألفَ لونٍ من النورِ لا يستطيعُ أن َينظرَ إليه خلقٌ من خلقِ الله والأشياءُ كُلُّها في العَرشِ كحلَقةٍ مُلقاًةٍ في فَلاةٍ». وعن وهب بن منبه أنَّ حُولَ العرشِ سبعينَ ألفَ صفٌّ من الملائكةِ صفٌّ خلف صفّ يطوفُونَ بالعرش يقبلُ هؤلاءِ ويقبلُ هؤلاءِ. فإذا استقبلَ بعضُهم بعضاً هلَّلَ هؤلاءِ وكبَّر هؤلاءِ ومنْ ورائِهم سبعونَ ألفَ صفٌّ قيام أيديهم إلى أعناقهم قَدْ وضعُوها على عواتقِهم فإذا سمعُوا تكبيرَ أولئكَ وتهَّليلَهم رفعُوا أصواتَهم فقالُوا: سبحانَك وبحمدِك ما أعظمَكَ وأجلَّكَ أنتَ اللهُ لا إله غيرُك أنتَ الأكبرُ، الخلقُ كلُّهم راجون، ومِنْ وراءِ هؤلاءِ مائة ألفِ صفٍّ من الملائكةِ قد وضعُوا اليمنَى على اليسرَى ليس منهم أحدٌ إلا وهو يسبِّحُ بتحميد لا يسبَّحُهُ الآخرُ. ما بينَ جناحي أحدِهم مسيرةُ ثلاثمائةِ عام ومَا بينَ شحَّمةِ أَذَبِه إلى عاتقِه أربعمائةِ عام، واحتجبَ الله من الملائكةِ الذين حوَّلَ العرشِ بسبعينَ حِجَابًا من نورِ وسبعينَ حِّجاباً من ظُلمةٍ وسبعينَ حِجَاباً من درُّ أبيضَ وسبعينَ حجاباً من

ياقوتٍ أصفرَ وسبعينَ حِجاباً من زَيرجَدٍ أخضرَ وسبعينَ حجاباً من ثلج وسبعينَ حجاباً من ماءِ وسبعين حجاباً من بَرَدِ وما لا يعلمُه إلاَّ الله تعالى. ولكلُّ واحدٍ من حَمَلَةِ العرشِ وَمنْ حولَه أربعةُ وجوهٍ وجه ثورِ ووجهُ أسدٍ ووجهُ نسرِ ووجهُ إنسانٍ. ولكلِّ واحدٍ منهم أربعةُ أجنحةٍ جناحان على وجهِهِ مخافةَ أن ينظرَ إلى العرشِ فيصعقَ وجناحان يهفُو بهما كما يهفو الطائرُ بجناحيه إذا حرَّكَهما ليسَ لهم كلامٌ إلاّ التسبيحُ والتحميدُ والتكبيرُ والتمجيدُ. ومن ذلك ما رواه الخازن عن ابن عباس أنّ ما بينَ أحد أحد الملائكةِ الذينَ يحملونَ العرشَ إلى أسفل قَدمَيه مسيرة خمسمائة عام، وأقدامهم في تُخوم الأرَضِينَ والأرضُونَ والسمواتُ إلى حجزهم وقيل إنّ أرجُلَهم في الأرضِ السَّفلي ورؤوسَهم خرقَتِ العرشَ وهم خُشوعٌ لا يرفعُونَ طرفَهم وهُمْ أَشْدُّ خَوفاً من أهل السماءِ السابعةِ وأهلُ السماءِ السابعةِ أَشْدُّ خوفاً من التي تليها والتي تليها أشدُّ خوفاً من التي تليها وحملةُ العرشِ هُمْ أشرفُ الملائكةِ وأفضلُهم لقربهم من اللهِ عزّ وجلّ وهُمْ على صُورةِ الأوعالِ». وعن ابن وهب أيضاً عن رسول الله ﷺ: «أنَّه يحملُ عرشَ الله اليومَ أربعةٌ ويومَ القيامةِ ثمانيةٌ منَ الملائكةِ أقدامُهم في الأرضِ السابعةِ ومناكِبُهم خَارجةٌ من السمواتِ عليها العرش. وأنَّ الله لما خَلَقَهم سألَهم أَندرُونَ لِمَ خلقتُكُم؟ قالوا: خلقتَنا ربَّنا لِما تشاءُ، قالَ: تحملُونَ العرشَ. ثمّ قالَ: سَلوني مِن القوةِ ما شِئتُم أجعلُهَا فيكُم. فقالَ واحدٌّ منهم: قد كانَ عرشُ ربّنا على الماءِ فاجعلْ فِيّ قوةَ الماء. قال: قد جُعلَتْ. وقالَ آخرُ: اجعلْ فيّ قوةَ السّمواتِ. قالَ: قد جُعلَتْ. وقالَ آخرُ: اجعلْ فيّ قوّةَ الأرضِ، قالَ: قَد جُعلَتْ. وقالَ آخرُ: اجعلْ فيّ قوّةَ الرياح. قالَ: قد جُعلتْ ثمّ قالَ: أحمِلُوا فَوضَعُوا العرشَ على كَواهِلهم فلم يزولوا قالَ: فجاءَ علمٌ آخرُ إنَّما كانَ علمُهم الذي سألُوه القوةَ فقالَ لهم: قولُوا لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله فقالُوا، فجعلَ الله فيهم من الحَولِ والقوةِ ما لم يبلغُهُ عِلمُهم فَحَمَلُوا».

وفي تفسير البغوي زيادة في وصف الملائكة قال: إنها من حديث نبوي دون أن يذكر راوياً أو سنداً وفي الزيادة: «أنّ الملائكة على صُورةِ الأوعَالِ بينَ أظلافِهم إلى رُكْبِهم كُما بينَ سَمَاءِ إلى سَمَاءٍ». وفي رواية من حديث آخر بدون راوٍ ولا سند  أنَّ لكلَّ منهم وجه رجلٍ ووجه أسدٍ ووجه ثورٍ ووجه نسرٍ». وفي تفسير ابن كثير حديث عن جابر قال: «قال رسولُ الله ﷺ: أذنَّ لي أن أحدَّكُم عن مَلَكِ من حَمَلةِ العرشِ بُعد ما بينَ شحمةِ أذنِه وعنقِهِ مخفقُ الطيرِ سبعمائةِ عامِ».

ومهما يكن من أمر فإن من واجب المسلم أن يؤمن بما جاء في القرآن والحديث النبوي الصحيح وبقدرة الله على كل شيء مع تنزيهه عن الجسمانية والمماثلة لأي شيء من خلقه ومع الإيمان بأن ما ورد في القرآن والحديث الصحيح على الوجه الذي ورد به لا بد من أن يكون لحكمة سامية، منها ما ذكرناه في بداية هذا التعليق، والله تعالى أعلم.

#### تعليق على جملة ﴿ وَمَن صَــَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ﴾

و وس صلح من عالى فيهم والروجيهم ودريت وهم؟ إن المعنى في هذه الجملة تكور في آيات أخرى، وجاء تقريراً مباشراً من الله

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ٢٤٤.

عز وجل مثل آية الرعد هذه: ﴿ حَتَّ عَنْوَ يَمْنُلُونَا وَمَن صَلَّم مِنْ مَاكِيمِ وَأَنْوَجِهمْ وَأَرْوَجِهمْ وَأَرْوَجِهمْ وَأَرْوَجِهمْ وَأَرْوَجِهمْ وَأَرْوَجِهمْ وَرَالْيَنَ مَاسَوْلُوا أَلْفَيْهُمْ مِنْ عَلِهم مِن خُلُوم مِن كُلُ أَمْرِي عِالَم مَنْ عَلِهم مِن خَتَّ فُلُ أَمْرِي عِالَم مَنْ وَقَلُهم مِن عَلَهم مِن خَتَوْه كُلُّ أَمْرِي عِالَم الله أَنه قله على الإضافة إلى الحقيقة الإيمانة المعنية التي يجب الإيمان بها أنه قد هدف بذلك أولاً إلى تطمين المؤمنين الصالحين بمصير من يمت إليهم برحم قريب بمصير يجمعهم معهم في مصير سعيد واحد تساوقاً مع الظاهرة الانسانية المعروفة أي شغف الناس بذوي رحمهم القريبين، وهذا متساوق مع نظم القرآن وحكمة الله في كون مشاهد الحياة الأخروية مماثلة لمألوفات الدنيا على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة.

وثانياً: إلى التنبيه على أن ذلك رهن بصلاح ذوي رحم المؤمنين الصالحين، وأنه ليس من شأن نسبتهم إليهم وحسب أن تجعل لهم سبيلاً إلى ذلك المصير السعيد المماثل لمصير ذويهم الصالحين إذا لم يكونوا مؤمنين صالحين مثلهم. وفي هذا ما فيه من تلقين جليل شامل ومستمر المدى.

﴿ إِنَّ الَّذِيبَ كَنْرُوا يَنَادَوَ لَمَقَتُ (١٠) اللّهِ أَكَبُرُ مِن مُقْتِكُمُ الْفُسَكُمُ إِذَّ لَمُنْ كُم الْمُعَوْكَ إِلَى الْإِيمَانِ فَكَفُرُونَ ﴿ قَالُوا رَبَّنَا آشَنَا النَّيْنِ وَالْمَيْسَنَا الْفَتَانِ فَاعَمُونَا يِذُنُونِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُومٍ مِن سَيِيلِ ۞ وَلِكُمْ بِأَنْتُهُ إِنَّا دُعِيَ اللّهُ وَحَدَمُ كَفَرْتُدُ وَإِن يُشْرُكُ بِهِ فَوْمُنُواْ فَالْكُمُ لِمَا الْكِيلِ آلْكِيرٍ ۞ [١٠ - ١٢].

في الآيات بيان لما سوف يكون من أمر الكفار يوم القيامة حيث يُصرخ فيهم صرخة التبكيت والتقريع ويقال لهم: إن مقت الله وغضبه عليكم أشد من مقتكم أي نقمتكم على أنفسكم بسبب امتناعكم عن الاستجابة إلى دعوة الله ومقابلتها

<sup>(</sup>١) المقت: الغضب الشديد.

بالمكابرة والجحود. وحيث ترتفع أصواتهم بالندم قاتلين: ربنا إنك أمتنا مرتين وأحييتنا مرتين وقد أدركنا الآن خطأنا واعترفنا بذنوينا فهل لنا من سبيل نخرج به من ورطتنا. فيقال لهم: إن ما أنتم فيه الآن هو حق وعدل لأنكم كنتم حينما يدعى الله وحده تستكيرون وتجحدون وحينما يشرك به تؤمنون. فالملك اليوم لله وقد حكم عليكم بما استحققتموه حكمه العادل وهو العلي عن كل شريك الكبير الذي لا يدانيه شيء.

وواضح أن في الآيات عوداً على بدء في صدد ذكر ما أعد للكفار يوم القيامة، وهي متصلة بالسياق. وقد استهدفت فيما استهدفته إنذار الكفار وإثارة الرعب والندم في نفوسهم، مع واجب الإيمان بالمشهد الأخروي الذي أخبرت

#### تعليق على جملة ﴿ أَمَّنَنَا ٱلْنُنَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱلْنُتَيْنِ ﴾

ولقد تعددت أقوال المفسرين في مفهوم جملة ﴿ أَمَنَنَا أَلْفَتَيْنِ فَأَجَيْنَـنَا أَلْفَتَيْنِ فَ وَرَابِعِهِم أَحاديث في ورووا عن ابن مسعود وغيره من أصحاب رسول الله على وتابعيهم أحاديث في سياق آية سورة البقرة [٢٨] التي جاء فيها: ﴿ كَيْفُ تَحْمُونَ كَاللَهِ وَكُمْنُتُم أَمْتُم الْمِنَاتُ مَا مُعَيْنِكُم مُّم يُعْيِمِكُم مُّم الْمِنَاقِ وَكُمْنُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِيهُم مُّم الْمِنَاقِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَمُعَلِيهُم مُنَاقِلَ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَمُعَلِيهُم اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

على أن روح الآيات تلهم أن مجيء القول على لسان حال الكفار قد قصد به حكاية ما سوف يصدر منهم من اعتراف بقدرة الله على الإماتة والإحياء، والإحياء

 <sup>(</sup>١) انظر نفسير هذه الآية وتفسير آية البقرة المذكورة في كتب تفسير الطبري وابن كثير والخازن والطبرسي مثلاً.

والإماتة المرة بعد المرة في سياق استشعارهم بالندم والتماسهم الوسيلة للخروج من ورطنهم في رجعة ثانية إلى الدنيا هي في قدرته مما تضمنت آيات آخرى حكايته عن لسانهم منها الآية [30] من السورة السابقة التي تقول: ﴿ أَوْ تَقُولَ مِينَ تَرَى ٱلْفُحْسِينِينَ ﴾ وآية سورة فاطر هذه: ﴿ وَهُمْ يَسَطَرُ قُولَ فِيهَا رَبِّنَا أَخْرِجًا نَعْمَلُ مَبْلِحًا غَيْرَ ٱلْذِي كُنَا مَعْمَلُ مَبْلِحًا غَيْرَ ٱلْذِي كُنَا نَعْمَلُ أَوْلَةِ نَعْمَرُكُمُ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءًكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَلُوفُوا فَمَا لِلظَّلِينِينَ مِن فَصَلً مَبْلِحًا عَيْرَ اللَّهِ عَلَيْكِينَ مِن فَعَمْلُ أَوْلَةٍ نَعْمِرَكُمُ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءًكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَلُوفُوا فَمَا لِلظَّلِينِينَ مِن فَصَاءً مُنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ النَّذِيرُ فَلُوفُوا فَمَا لِلظَّلِينِينَ مِن فَصَاءً فَيْهِ مَن مَذَكُمُ وَالْهَا فَيْمَا لِلْظَلِينِينَ مِن

﴿ هُوَ اللَّذِي ثِيكُمُ عَايَتِهِ وَيُعَرِّكُ لَكُمْ مِنَ السّمَاةِ رِزَقًا ( ( ) وَمَا يَنَدَكُ رُلُا مَن يُنِبُ ﴾ فَا ذَعُوا اللّهَ عُلِصِينِ لَهُ الذِيكَ وَلَوْ يَكُو الكَّفُورُنَ ۞ رَفِيعُ الدَيكِتِ ذُو المُعَرِّضُ يُقِيى الرَّفِحُ ( ) مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن بَنَاهُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْدِرَ مِنْ اللّهِ ( ) ﴿ ) فَيَعَ مُمْ اللّهُ اللّهِ ( ) أَنَّ مَنْ مَن بَنَاهُ مِنْ عِبَادِهِ لِينُورَ مِنْ اللّهَافِ ( ) فَيَعَ مُعْمَونُ عَلَى اللّهَ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

(١) رزقاً: هنا بمعنى الماء على اعتبار ما يكون من أثر المطر في تيسير الرزق.

(٢) الروح: هنا كناية عن الوحي الرباني.

(٣) يوم التلاق: يوم الاجتماع وهو كناية عن يوم القيامة.

الآيات كما هو المتبادر استمرار وتعقيب للآيات السابقة في إنذار الكفار والتنويه بالمؤمنين وبيان أهوال يوم القيامة ومهمة الرسول في تنبيه الناس وإنذارهم. وقد احتوت تنويهاً بمشاهد قدرة الله وعظمته ونعمته بسبيل التدليل على قدرته على تحقيق وعده ووعيده. وأسلوبها قوي رائع، وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى بيان آخر.

# تعليق على جملة ﴿ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ۞﴾

وجملة ﴿ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنبِ ثَ ﴾ في الآية الأولى من هذه الآيات تضمنت تقرير كون الذين يرغبون في الحق والإنابة إلى الله هم وحدهم الذين يفهمون آياته ويشعرون بعظمة كونه ويؤمنون به حينما يدعون ويذكرون وهي مقابل جملة ﴿ مَا يُجْيَدُلُ فِي مَالِكِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ في الآية الرابعة من السورة؛ حيث إنطوى فيها كذلك معنى محكم يصح أن يزال على ضوئه إشكال ما يرد مطلقاً في آيات أخرى.

## تعليق على آية ﴿ فَادَعُوا اللَّهَ مُنْلِصِينَ لَهُ اللَّذِينَ وَلَوْ كُرِهُ ٱلْكَفِرُونَ ۞﴾

وفي الآية [18] تكرار للأوامر الربانية التي تكررت في السورة السابقة بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له مع زيادة ذات مغزى وهي حث النبي ﷺ والمؤمنين على ذلك ولو أغاظ الكفار وكرهوه. حيث قد يفيد هذا أن الأوامر الربانية الأولى قد أغاظت الكفار وجعلتهم بيأسون من تراجع النبي ﷺ عن موقفه تجاه شركهم وتقاليدهم. وحيث قد يكون قرينة أخرى على صحة ترتيب نزول هذه السورة بعد السورة السابقة.

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآية حديثاً رواه الإمام أحمد عن عبدالله بن الزبير أنه كان يقول دُبُرَ كلّ صلاة حين يسلَّمُ: لا إلّه إلا الله وحدّه لا شريك له له الملكُ وله الحمدُ وهرَ على كلّ شيء قديرٌ لا حولُ ولا قوةَ إلاّ بالله، لا إلّه إلا اللهُ، ولا نعبدُ إلاّ إيّاهُ، لا النعمةُ وله الفضلُ وله الثناءُ الحسنُ، لا إلّه إلاّ أللهُ مخلصينَ له الدينَ ولو كَرِهَ الكافرُون. وكان يقول: إنّ رسول الله مُلِيَّ كانَ يُهلَلُ بهذهِ الكلماتِ دُبُرُ كلَّ صلاةٍ. حيث ينطوي في الحديث صورة من صور التعليم النبوي المستلهم من الآيات القرآنية بسبيل إعلان الإخلاص له وحده.

﴿ وَأَنْذِرْهُمْ مِرْمُ الْآَذِفَةِ (1) إِذِ الْقُلُوبُ لِدَى الْمُتَاجِرِ كَفَظِيبِنَ 10 مَا لِلطَّلِلِينَ مِن حَيدِ (17) وَلَا شَيْعِ يَعْلُمُ فِي يَعْلَمُ خَابِنَةَ الْأَعْبُنِ (1) وَمَا تَخْفِى الصُّدُورُ ﴿ وَهَا لَهُ بَعْفِي بِالْحَقِّ وَاللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقَشُونَ بِشَى أَنِي اللَّهُ هُو السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾ [14 - 17].

 (١) الأزفة: القريبة أو التي تسوق الناس وتزفهم بالسرعة. وهي كناية عن الساعة أو يوم القيامة.

(٢) إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين: الكظم بمعنى الكتم والإمساك. ومعنى الجملة إذ القلوب ترتفع من شدة الاضطراب إلى الحناجر فتكتم حلوق أصحابها وأنفاسهم فلا تستطيع خروجاً ولا تستطيع العودة إلى أماكنها. وهي بسبيل تصوير حالة الهلم الشديد التي تعترى الكفار.

(٣) حميم: صديق مشفق.

 (٤) خائنة الأعين: ما ينطوي في نظرات الأعين من مقاصد يويد أصحابها إخفاءها فتخونهم هذه النظرات.

وهذه الآيات احتوت كذلك إنذاراً وتنديداً بأسلوب آخر. فهي تأمر النبي هي الإذار الكفار بيوم القيامة القريب الذي يزف الناس فيه زفاً ويساقون سوقاً ويما سوف تكون حالتهم فيه من الهلع والرعب بحيث يشتد اضطرابهم حتى ترتفع قلوبهم إلى حناجرهم وتكاد أن تسد عليهم مجرى النفس ولا يجد الظالمون صديقاً قلوبهم إلى حناجرهم وتكاد أن تسد عليهم مجرى النفس ولا يجد الظالمون صديقاً ونواياهم فهو يعلم كل حركة من حركاتهم خفيها وظاهرها حتى ما يدق على المشاهدين مما تنطوي عليه لحظات العيون وتخفيه الصدور من النوايا المريبة. فهو السميع لكل شيء النافذ بصره إلى كل شيء. وهو الذي سيقضي بين الناس بالحق وفق أعمالهم، أما الشركاء الذين يدعوهم المشركون مع الله فليس لهم أي قدرة على شيء.

وواضح أن هذه الآيات هي أيضاً استمرار للآيات السابقة وأنها استهدفت فيما استهدفته إثارة الخوف والرعب واليأس في قلوب المشركين وحملهم على الارعواء.

﴿ ﴿ أَوْلَمُ يَسِمُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنَظُّرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِيمُهُ الَّذِينَ كَانُوا مِن هَبِّلِهِ خُر كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوَّةً وَمَانَارَافِي الْأَرْضِ فَأَخَلَامُ اللَّهُ بِلَثُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَافِ شَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيمٍمْ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَكُمُ اللَّهُ إِلَّهُمْ فَوَى الْمِقَابِ شَ﴾ [71 - 27].

تساءلت الآيات تساؤل المنكر المندد المذكر عما إذا كان الكفار لم يسيروا في الأرض ولم يروا من الآثار ما كان عاقبة الذين من قبلهم حيث أخذهم الله بذنوبهم أخذاً قوياً مدمراً ما تزال آثاره قائمة مشاهدة ولم يكن لهم منه نصير ولا واقي وقد كانوا أشد منهم قوة وتمكناً وآثاراً في الأرض، وذلك بسبب كفرهم حينما كانت تأثيهم رسل الله بالبينات وتدعوهم إليه. ولقد أخذهم الله وهو قوي شديد المقاب قادر على أخذ أمثالهم أيضاً.

والآيات كما هو المتبادر متصلة بالآيات السابقة اتصال تعقيب وتذكير وإنذار واستطراد وروحها ومضمونها يلهمان أن العرب كانوا يشاهدون آثار الأمم السابقة المدمرة ويتداولون فيما بينهم أنها دمرت ببلاء رباني مما تكرر تقريره في آيات عديدة أخرى مرت أمثلة منها في السور السابقة وهذا ما يقوي الآيات في إنذارها وتنديدها.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِخَالِمَنِيْنَا وَصُلْطَنِ فَيْدِينِ ۖ (') ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْتَ وَهَمُنَنَ وَقَدُونِتَ فَقَالُوا سَدِحِرٌ كَنَالُهِ ۞ فَلَمَا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنِينَا قَالُوا أَقَتُلُوا أَلِنَاتَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَالْسَتَخْيُوا نِينَاتَهُمُ ۚ ('') وَمَا كَبُدُ ٱلْكَفِونَ إِلَّا فِي صَلَالٍ ۞ وَقَالَ فِمْرَعُونُ ذَرُونِيَ أَفَتُلُ مُومَىٰ وَلَيْدَعُ رَبُّهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ (٣) ٱلْفَسَادَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْبَ يَكُنُمُ إِيمَنَهُۥ أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَفُولَ رَقِيَ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمُ بِٱلْبَيِّنَتِ مِن زَّيِكُمُّ وإِن يَكُ كَذِبُهُ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمُ بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِقُ كُذَّابٌ ﴿ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُرُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِيَّ ءَامَنَ يَنقُومِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْتُكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ۞ مِثْلَ دَأْبِ (٤) قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمُّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ۞ وَيَعَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُو تَوْمَ ٱللَّفَاوِ (٥) ۞ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيُّر (٦) وَمَن يُعْمِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا زِلْمُمْ فِي شَكِ مِّمًا جَآءَكُم بِقِّ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُدْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ. رَسُولًا ۖ كَذَلِكَ يُضِيلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ مُّرْتَابُ ﴿ الَّذِينَ يَجُدِدُلُونَ فِي ءَابَتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنِ أَتَنْهُمُّ كَثُرٌ مَقْتًا (٧) عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّادٍ ۞ وَقَالَ فِرْغَوْهُ يَنْهَنَتُنُ ٱبْنِ لِي صَرِّحًا (٨) لَعَلِقَ ٱبْلُغُ ٱلْأَسْبَنبَ ۞ ٱسْبَنبَ ٱلسَّمَوَاتِ (٩) فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَكِ مُوسَىٰ وَإِنِي ٱلْأَظُنُّهُ كَذِبًا ۚ وَكَذَٰلِكَ ذُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّهُ عَمَلِهِ. وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (١٠) ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهِّدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ۞ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَنْدِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنَعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِدَةَ هِي دَارُ ٱلْقَرَادِ ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّتَكَةُ فَلَا يُجْزَئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَيْلِحًا مِّن ذَكَر أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُوِّمِنُ فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ يُزُوَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ ﴾ ﴿ وَيَنقَوْمِ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَيَدْعُونَنِيِّ إِلَى ٱلنَّادِ ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكَّ فَرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ. مَا لَيْسَ لِي بِهِ. عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ ٱلْغَفَرِ ١٠ لَا جَرَهُ (١١) أَنَمَا تَدْعُونَنِيَّ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَّا ۖ إِلَى ٱللَّهِ وَأَبَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿ فَسَتَذَكُّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفْوَضُ أَمْرِت إِلَى

## اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ ٢٣].

(١) سلطان مبين: حجة واضحة مستعلية.

- (٢) استحيوا نساءهم: أبقوا نساءهم أحياء دون الذكور.
- (٣) ظاهرين في الأرض: غالبين وظافرين في الأرض.
  - (٤) دأب: عادة أو عمل.
- (٥) يوم التناد: كناية عن يوم القيامة حيث يتنادى الناس للاستغاثة أو بالويل والثبور.
- (٦) ما لكم من الله من عاصم: ليس لكم من يحميكم ويمنعكم من الله.
- (٧) كبر مقتاً عند الله: ما أكبر ما يستوجبه من المقت والغضب عند
   الله.
  - (٨) الصرح: البناء الظاهر المرتفع.
  - (٩) أسباب السموات: طريق السموات أو أبوابها.
    - (۱۰) تباب: هلاك وخسران وضياع.
    - (١١) لا جرم: هنا بمعنى لا ريب من قبيل التوكيد.

جاء هذا الفصل معقباً على الآيات السابقة التي ندد فيها بالكافرين المشركين وأنذروا وبخاصة على الآيتين السابقتين مباشرة اللتين ذكّروا فيهما بآثار الأمم السابقة المدمرة بالبلاء الرباني قصاصاً منها على تكذيبها رسل الله وكفرها بدعوتهم مما جرى عليه النظم القرآني في إيراد القصص على ما نبهنا إليه في المناسبات السابقة وقد احتوى تفصيل ما كان من موقف فرعون وقومه من موسى ورسالته وعبارته واضحة.

# تعليق على قصة موسى وفرعون ومؤمن آل فرعون وما فيهامن تماثل مع صور السيرة النبوية والتقريرات القرآنية المباشرة في صددها وما في ذلك من عبر وتلقين

والجديد في القصة جمع قارون إلى فرعون وهامان وكون موسى أرسل إليه أيضاً. وحكاية موقف الرجل المؤمن من آل فرعون وخطابه إلى فرعون وقومه، وقول فرعون ذروني أقتل موسى.

أمّا ما عدا ذلك فهو متسق إجمالاً مع ما جاء في السور السابقة خلال قصص موسى وفرعون مما علقنا عليه بما تبادر لنا أنه الصواب إن شاء الله فنكتفي بذلك بالنسبة لما اتسق بين ما جاء في هذه السورة والسور السابقة.

ولقد ذكر قارون في سورة القصص وأنه كان من قوم موسى فبغى عليهم، ولم يذكر فيها أنه كان في زمن موسى ولم ينف ذلك أيضاً. وفي تعليقنا على قصة قارون في السورة المذكورة رجحنا أن قصة قارون وهويته مما كان وارداً في بعض أسفار اليهود المتداولة في زمن النبي على يسق مع ما ورد عنها إجمالاً في القرآن، وأن سامعي القرآن من العرب أو بعضهم كان يعرف ذلك عن طريق اليهود. وهذا يشمل فيما هو المتبادر وما ذكر عنه في هذه السورة ولم يذكر في سورة القصص.

ولقد ذكر في سورة القصص أن رجاً حذر موسى وحثه على الخروج، ورجحنا في سياق تفسير ذلك أنه مما كان متداولاً بين اليهود ووارداً في بعض أسفارهم التي كانت في أيديهم في زمن النبي ﷺ. وهذا ما يصح أن يقال بالنسبة للرجل المؤمن من آل فرعون وموقفه. وهذا يقال أيضاً في صدد قول فرعون ﴿ ذَرُوتِهَ أَقَلْ مُوسَىٰ الذي ليس وارداً في الأسفار المتداولة اليوم.

وفي كتب التفسير روايات معزوة إلى تابعين وتابعي تابعين فيها بعض البيانات عن مؤمن آل فرعون واسمه وهويته ووقت إيمانه مما يمكن أن يدل على تداول قصته في عصر النبي ﷺ وبيئته ويؤيد ما رجحناه (١٦). ومن ذلك أنه ابن عم لفرعون وأن اسمه جبريل أو حزييل أو حبيب وأنه هو الذي حذر موسى ونصحه بالخروج على ما جاء في سورة القصص وأنه خرج مع موسى حينما خرج ببني إسرائيل من مصر.

وأسلوب آيات القصة ومضمونها يؤكدان أن هدفها هو إنذار الكفار العرب وتخويفهم وتطمين النبي ﷺ والمؤمنين بأن ما يلقونه هو ما كان يلقاه الرسل والمؤمنون السابقون الذين أيدهم الله ونصرهم وأهلك أعداءهم.

ولقد ذكرت الروايات بعض مواقف لبعض المؤمنين استنكروا ما كان يبدو من بغاة قريش من عدوان وطغيان ضد النبي الله ومنهم من كان هذا سبباً لإيمانه وإعلانه مناصرة النبي الله مناصرة النبي الله مثل حمزة عمه الذي الر غضبه غلى أبي جهل حينما علم معوقف شديد بذيء له مع النبي لله حيث ضربه فشجه، ثم أعلن إسلامه أمام ملأ من قريش في فناء مكة. ولقد وجد أبو بكر يوماً بعض بغاة قريش محدقين بالنبي الله واحدهم يشد رداءه على عنقه فأخذ يصرخ باكياً: «أتقتلون رجاداً أن يقول ربيي الله، حتى تعرض هو نفسه للأذى والشر. ولقد ذكرت الروايات فيما ذكرت أن بعض زعماء قريش المعتدلين كانوا ينصحون قومهم بترك النبي الله وشأته فإن نجح كان في نجاحه عزهم وقوتهم. ومنهم من كان يبدي دهشته من بلاغة القرآن وروحانيته وينكر أن يكون شعر شاعر وسجع كاهن وتخيل ساحر.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) انظر الجزء الأول والثاني من سيرة ابن هذام والجزء السادس من كتابنا (تاريخ الجنس المربي) ففيها هذه الصور وصور عديدة معائلة أخرى. وموقف أبي يكر رضي الله عنه ذكر في حديث أخرجه البخاري جاء في: «شيل عبد أله بن عمرو عن أشدً ما صنغة الشمركون بين سول أله شج يصلي يضاء الكعبة إذ أقبل عبد أله بأعمر عمره عن أخد بمنكب رصول الله شج فلوى ثوبه في عضه فختماً خَتَماً شديماً فأقبل أبو بكر فاخذ بمنكب ردمة عن رسول إله فلا وقاد: أتقادل رجلاً أن يقول ربي الله وقد جادكم بالبيات.

سياق قصة رسول من رسل الله السابقين.

وفي آيات القصة حكاية الأقوال عديدة من أقوال مؤمن آل فرعون مشابهة لجمل قرآنية عديدة وجهت مباشرة إلى كفار العرب؛ منها إنذار مؤمن آل فرعون لعم بمنها المؤمن الأمم السابقة المكذبة مثل قوم نوح وعاد وثمود، ومنها تنبيه المؤمن قومه إلى أن الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار وأن من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنني وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ففي كل هذا يظهر هدف العظة والزجر والدعوة والتأسي والتسلية والتبيت والتنديد في آيات القصة قوياً بارزاً كما ينطوي فيه تلقينات مستمرة المدى. وهذا بالإضافة إلى ما في موقف هذا المؤمن الجري، المندد بفرعون وقومه والداعي إلى الله والمنذر بعذابه للمصرين على الكفر رغم كونه وحيداً من تلقين في إيجاب المواقف المماثلة على المؤمنين المد ملعين دون خوف ورهبة من الظالمين. ولقد روى أصحاب السنن حديثاً عن أنني على جاء فيه: «أفضلُ الجهادِ كلمةً عدلٍ عند سُلطانِ جائرٍ أو أميرِ جائرًا". حيث يتساوق المثلين النبوي مع ما استلهمناه من التلقين القرآني.

ولقد جاء في آيات هذه السورة والسورة السابقة لها فضلاً عما قبلهما أوامر قرآنية مباشرة للنبي ﷺ بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له ورفض دعوة المشركين إلى مشاركتهم في عبادتهم وتقاليدهم، وبين هذا وبين ما جاء في القصة من كلام الرجل المؤمن لقومه [الآيات/ ٤١ ـ ٤٤] تماثل.

ولقد جاءت في آيات هذه القصة مقاطع فيها تعليقات وتنبيهات وعظية بليغة جرياً على الأسلوب القرآني البديع، منها ما هو تعليقات وتنبيهات مباشرة، ومنها ما جاء على لسان مؤمن آل فرعون، فالله لا يسعد ولا يوفق البغاة

من ربكم. التاج جـ ٤ ص ٢٠٣ وانظر روايات أخرى لهذا الموقف في تفسير ابن كثير والبغوي لهذه الآيات.

<sup>(</sup>۱) التاج ج ٥ ص ۲۰۳.

الكذابين [الآية ٢٨]. والله لا يريد ظلماً لعباده ولذلك جرى على سنة إرسال رسله لإنذارهم ودعوتهم [الآيات ٢٩ ـ ٣٠] والله إنما يضل البغاة المرتابين الذين يجادلون في آيات الله بالباطل والذين استوجبوا مقت الله وإنما يطبع على قلوب المتكبرين الجبارين [الآيات ٣٣ ـ ٣٤].

وإنه من عجيب أمرهم أنه بينما يدعوهم إلى النجاة يدعونه إلى النار ويريدون أن يكفر بالله ويشرك به غيره الذي لا يملك من الأمر شيئاً، وإن مرد الناس جميعهم إلى الله وأن المسرفين في الانحراف هم وحدهم أصحاب النار [٤١ ـ ٣٣] ولسوف يذكرون ما يقوله لهم في يوم ما ويندمون على مواقفهم وأنه يفوض أمره إلى الله المصير بأمور عياده [٤٤].

وبين هذه التعليقات ما جاء في كثير من التقريرات القرآنية العباشرة التي مرّت أمثلة منها في السور السابقة تماثل كذلك. وواضح أن هذا التماثل مما يبرز قصد القصة الوعظي والتذكيري والتمثيلي.

> استطراد إلى مذهب التقية بصورة عامة وعند الشيعيين بصورة خاصة وتعليق عليه

إن مفسري الشيعة وفقهاءهم يقفون عند جملة ﴿ رَجُلُ مُؤْمِنٌ ثِينَ عَالِي فَرَقُونَ يَكُذُّهُ إِيمَنَكُهُ ﴾ فيسوقونها كدليل من جملة الأدلة على مذهب التقية الذي يعتنقونه. وقد روى المفسر الطبرسي في سياقها قولاً لأبي عبد الله أحد الأئمة جاء فيه: وإنما هذا الرجل كان يكتم إيمانه تقية من القتل، وإن التقية من ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية ترس الله في الأرض.

والمتبادر أن في اتخاذ الشيعة هذه الآية سنداً لمذهب التقية تجوزاً، فهي من سباق فيه حكاية قصة من قصص رسالة موسى عليه السلام وليست تشريعاً للمسلمين، وفي السياق إلى هذا حكاية الموقف الجريء الذي نوهنا به والذي يتناقض مع فكرة التقية والمداراة.

ويستند الشيعة إلى آية سورة آل عمران هذه أيضاً: ﴿ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي ثَنَيْءٍ إِلَّا أَن تَسَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقُلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَئُم وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيدُ ۞ والآية إنما تجيز التقية إزاء الكفار وحسب في حين أن الشيعة يتوسعون في مذهبهم ويسوغونه في كل حالة وموقف وإزاء الكفار والمسلمين على السواء ويعتبرونه أساساً مهماً من أسس الدين أو المذهب كما تفيده الرواية المروية عن أبي عبد الله التي أوردناها آنفاً، ويسوقون مع هذه الرواية أحاديث نبوية أخرى لتأييد مذهبهم التوسعي لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة. من ذلك حديث يرويه العياشي أحد محدثيهم عن النبي على جاء فيه: ﴿ لَا دِينَ لِمَنْ لا تَقَيَّةَ لَهُ ۗ (١). وهذه الجملة وردت في القول المنسوب لأبي عبدالله ومنها حديث رواه الديلمي جاء فيه: ﴿ إِنَّ اللهَ أَمْرَني بِمدارَاةِ الناس كَما أَمْرَني بإقامةِ الفرائض وفي رواية بعثْتُ بالمدّاراةِ، (١). ومنها حديث رواه ابن أبي الدنيا جاء فيه: «رأسُ العقل بعدَ الإيمانِ مُداراةُ النّاس»(١). ومنها حديث رواه ابن عدي وابن عساكر جاء فيه: "من عاشَ مدارياً ماتَ شهيداً قُوا بأموالِكم أعراضَكم وليصانعُ أحدُكم بلسانِه عن دينه؟. ويسوقون مع هذه الأحاديث رواية طريفة يرويها المفسر العسكري جاء فيها: «إن الباقرَ وهو إمامُهم الرابعُ نظرَ إلى بعض شيعتِه وقد دخلَ خلفَ بعض المنافقينَ إلى الصلاة ـ والمقصود إنّه صلى مؤتماً بإمام سنى غير شيعي \_ وأحسّ الشيعي أن الباقرَ عرفَ ذلك منه فقصدَه وقالَ له: أعتذر إليك يا ابنَ رسولِ الله عن صلاتي خلفَ فلان فإنها تقية. ولولا ذلك لصليتُ وحدي. فقالَ له الباقر: يا أخي إنما كنت تحتاج أن تعتذر لو تركت. يا عبدَالله المؤمن ما زالت ملائكة السمواتِ السبع والأرضينَ السبع تصلي عليك وتلعن إمامك ذاك. وإنَّ الله تعالى أمرَ أن تحسبَ صلاتُك خلفَه بَسبعمائةِ صلاةٍ لو صليتها وحدك فعليك بالتقية»(٢).

<sup>(</sup>١) مختصر ترجمة التحفة الإثني عشرية ص ٢٨٨ ـ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) التفسير والمفسرون للذهبي جـ ٢ ص ٩٦ ـ ٩٧ عزواً إلى المفسر الشيعي العسكري.

الجزء الرابع من النفسير الحديث ١٤٠

هذا، وهناك أقوال وحدود أخرى للمؤولين والمفسرين وردت في سياق آية سورة آل عمران [٣٨] سنوردها ونعلّق عليها عند تفسير هذه الآية.

### تعليق على ذكر عاد وثمود ورسالة يوسف عليه السلام في الآيات

وفي الآية [٣١] ذكر لعاد وثمود مع قوم نوح، وقصنا عاد وثمود لم تردا في الأسفار اليهودية المتداولة. وهما، على ما قلنا قبل، عربيتا الموطن أي كاننا في

<sup>(</sup>١) التاج جـ ١ ص ٢٩.

 <sup>(</sup>۲) التاج جـ ٥ ص ۲٥.

جزيرة العرب. وقد يورد هذا سؤالاً عما إذا كان يصح أن تورد قصتهما على لسان مؤمن آل فرعون. ولسنا نرى محلاً لهذا النقد فليس ما يمنع أن يكون خبر عاد وثمود مما كان معروفاً في ظروف رسالة موسى عليه السلام. وأن يكون ذلك وارداً في قراطيس يتداولها اليهود في عصر النبي ﷺ وبيئته. وفي الأسفار المتداولة اليوم اسم سبأ وددان وبلاد العرب وملوك العرب متكور الورود.

وفي الآية [٣٤] خطاب لفرعون وقومه يتضمن خبر كون يوسف عليه السلام مرسلاً من الله لفرعون وقومه في وقت وجوده في مصر. وفي الإصحاح الواحد والأربعين من سفر التكوين المتداول الذي يحكي قصة حلم فرعون مصر وتفسير يوسف له ذكر أن يوسف قال: إنه يفسر الأحلام بأمر الله. وإن فرعون قال له: (بعد ما عرفك الله هذا كله فليس فيهم حكيم مثلك. أنت تكون على بيتي وإلى كلمتك ينقاد كل شعبي ولا أكون أعظم منك إلا بالعرش، وفي هذا ينطوي مصداق ما جاء في الآية وبالتالي كون ما جاء فيها مما كان معروفاً متداولاً في عصر النبي ﷺ

﴿ فَوَدَنُ اللهُ سَيُعَاتِ ما مَكُرُّا وَيَاقَ عِنَالِ فِرْعَوْنَ سُرُهُ الْمَنَابِ ﴿ الْأَنْ اللّٰهُ الْمَنَابِ ﴿ وَاللّٰهُ الْمُنَابِ ﴿ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الل

 <sup>(</sup>١) وما دعاء الكافرين إلا في ضلال: بمعنى أن دعاءهم عبث لا جدوى من ورائه ولا استجانة له.

في الآيات تعقيب على الفصل القصصي كما هو الظاهر، واحتوت تقرير وقاية الله للمؤمن وحكاية ما سوف يكون من أمر فرعون وقومه بعد الموت ويوم القيامة وما سوف يذوقونه من شديد العذاب ومحاورة التابعين والمتبوعين وإلقاء هؤلاء التبعة على أولئك وندم الجميع وحسرتهم ويأسهم من النجاة وتأثيب خزنة النار لهم حينما طلبوا منهم دعاء الله بالتخفيف عنهم.

وأسلوبها قوي نافذ، والهدف الذي استهدفه الفصل القصصي وهو الزجر والعبرة والتذكير والموعظة والإنذار والتنديد قد انطوى في هذا التعقيب أيضاً، ويلفت النظر إلى المحاورة المحكية بين الضعفاء والمستكبرين، حيث ورد مثلها على لسان المستضعفين والمستكبرين العرب أيضاً في سورة سبأ السابقة لهذه السورة، وحيث ينطوي في هذا التماثل قصد الإنذار والزجر للسامعين أيضاً كما هو المتبادر.

## تعليق على جملة ﴿ اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُونًا وَعَشِيًّا وَيُومَ تَشُومُ السَّاعَةُ﴾ [٤٦] واستطراد إلى الأحاديث عن عذاب القبر

ولقد وقف المفسرون عند هذه الجملة وأوردوا تأويلات صحابية وتابعية وأحاديث نبوية في صددها. من ذلك ما رواه الطبري عن البلخي قال: «سمعت الأوزاعي وسأله رجل قال: رحمك الله رأينًا طيوراً تخرجُ من البحرِ تأخذُ ناحيةً الغرب بيضاً فوجاً فوجاً لا يعلمُ عددها إلا الله فإذا كان العشيُ رجع مثلها سوداً قال: وفطنتم إلى ذلك قالُوا: نعم قال: تلكَ الطيورُ في حواصلها أرواحُ آل فرعونَ يُعرَضُونَ على النار غُدواً وعَشياً فترجع إلى وُكورِها وقد احترقت رياشُها وصارت سُوداً فتنبتُ عليها من الليل رياشٌ بيضٌ وتتناثرُ السودُ ثم تغذُو يُعرضون على النار فُدواً وعَشياً ثم تَرجع إلى وُكورِها فذلك دَابُها في الدنيا فإذا كانَ يومُ القيامةِ قال الله: أدخلوا آلَ فرعون أشدً العذابِ قالوا: وكانوا يقولون إنهم ستمائةِ ألفٍ». والحديث لم يرد في كتب الصحاح وهو على غرابته يقتضي أن يكون آل فرعون

فقط هم الذين يعرضون على النار!. وقد روى الطبري إلى هذا عن قتادة أنها تعنى أن منازلهم من النار تعرضُ عليهم غدواً وعشياً توبيخاً ونقمةً وصَغَاراً لهم. وعن مجاهد أنهم يُعرضُون على النار غدوًا وعشياً \_ ما كانت الدنيا \_ وهذا يعني أن هذا العرض قبل يوم القيامة. ثم قال الطبري ما مفاده: أن الأولى أخذ الجملة على ظاهرها والوقوف عند ذلك. فالله قال: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ﴾ فنقول ذلك وحسب. ومن ذلك ما رواه البغوي عن قتادة ومقاتل والسدي والكلبي أن روحَ كلِّ كافرِ تُعرضُ على النار بُكرةً وعَشياً ما دامَتِ الدنيا. ومن ذلكَ قولُ ابن كثير أنهم ـ يعني العلماء والمفسرين قبله ـ استدلُّوا بهذه الآية على عَذاب القبرِ الذي وَردَ خبرُه في أحاديثَ صحيحةٍ وأوردَ حديثاً رواه الإمام أحمد عن عائشة جاء فيه: «كانَتْ تخدمُنَا يهوديةٌ فلا نصنعُ لها شيئاً من المعروف إلا قالت: وقاكَ الله عذابَ القبرِ فدخلَ عليّ رسولُ الله فقلتُ يا رسولَ الله هلْ للقبرِ عذابٌ قبلَ يوم القيامةِ؟ قال: لا من زعمَ ذلك قالتْ: هذهِ اليهوديةُ لا أصنعُ معَها شيئاً من المُعروفِ إِلاَّ قالَتْ وَقاكِ اللهُ عذابَ القبرِ قال: كذبَتْ يهوديةٌ وهُمْ على الله أكذبُ لا عذابَ دونَ يوم القيامةِ. ثم مكثَ بعدَ ذلكَ ما شاءَ الله أن يمكُثُ فخرجَ ذاتَ نصفٍ النهار مشتملاً بثوبهِ محمرةً عيناه وهو ينادي بأعلى صوته: «القبر كقطع الليل المظلم، أيّها الناسُ لو تعلمونَ ما أعلمُ بكيتُمْ كثيراً وضحِكتُمْ قليلًا. أيّها الناسُ استعيذُوا بالله من عذاب القبر فإنَّ عذابَ القبر حنٌّ. وننبه على أن ابن كثير أورد أيضاً صيغة مختصرة لهذا الحديث رواها البخاري جاء فيها: "إنَّ يهوديةً دخلَتْ على عائشة فقالتْ: نعوذُ باللهِ من عذابِ القبرِ فسألَتْ عائشةُ رسولَ الله ﷺ عن عذَابِ القبرِ فقالَ: نعم عذابُ القبر حقُّ. ثم قالت: فما رأيْتُ رسولَ الله بعدُ صلَّى صلاةً إلاّ تعوَّذَ من عذابِ القبر». ومع ذلك فإن ابن كثير لاحظ أن الآية مكية وأن هذه الأحاديث مدنية واستشكل في صواب الاستدلال بالآية على عذاب القبر ثم قال: إن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدواً وعشياً وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور إذ قد يكون ذلك مختصاً بالروح فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ ـ أي بعد الموت وقبل القيامة ـ وتألمه بسببه فلم

يدل عليه إلاّ السنة في الأحاديث.

ومهما يكن من أمر فإن صيغة الجملة في ذاتها تفيد أن العرض هو بعد الموت وقبل يوم القيامة أو فيما يسمونه البرزخ. وأن من الواجب الإيمان بما ذكرته الجملة وبقدرة الله على ذلك. ومع ما في تأويل قتادة ومقاتل والسدي والكلبي من وجاهة فإن فيما التزمه الطبري من الوقوف عند الجملة بدون تخمين الصواب ما دام ليس هناك أثر نبوي صحيح يفسرها. وهذا لا يمنع القول إن الجملة قد استهدفت أيضاً إثارة الرعب في الكفار من مثل هذا المصير الرهيب.

وما دام عذاب القبر قد ذكر في سياق هذه الجملة فنرى أن نستطرد هنا إليه فنقول إن هناك أحاديث نبوية عديدة في ذلك بالإضافة إلى الحديثين اللذين أوردهما ابن كثير ونقلناهما آنفاً عنه. فمن ذلك حديث يرويه البغوي في سياق هذه الجملة عن عبد الله بن عمر قال: "قالَ رسولُ الله ﷺ إنَّ أحدَكم إذا ماتَ عُرضَ عليه مقعدُه بالغَداة والعشيّ إنْ كانَ من أهل الجنةِ فمن أهل الجنةِ وإن كانَ من أهلِ النارِ فيقالُ له هذا مقعدُك حتى يبعَثكَ اللهُ إليه يومَ القيامةِ». ومن ذلك حديث رواه الحمسة عن أنس أن النبي ﷺ قال: ﴿إِن العبدَ إِذَا وُضِعَ فِي قبرِه وتولَّى عنه أصحابهُ وإنّه ليسمعُ قرعَ نعالِهم أتاه ملكان فيقعدانِه فيقولان ما كنت تقولُ في هذا الرجل ــ أي محمّد ﷺ - فيقولُ أشهدُ أنه عبدُ الله ورسولهُ فيقالُ له انظرُ إلى مقعدِكَ من النار قد أبدلَكَ الله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاً، وأما الكافرُ أو المنافقُ فيقالُ له ما كنتَ تقولُ في هذا الرجلِ فيقولُ لا أدري، كنتُ أقولُ ما يَقولُ الناسُ فيقال لا دريتَ ولا تليتَ ويضربُ بمطارقَ من حديدٍ ضربةً فيصيحُ صيحةً يسمعُها مَن يليهِ غير الثقلين" (١). وحديث رواه الشيخان والنسائي عن أسماء قالت: "إنَّ النبي ﷺ حَمدَ اللهُ وَأَثنَى عليهِ ثمّ قالَ: مَا مِنْ شَيءٍ لم أكنْ أُرِيُّتُهُ إلاّ رأيتهُ في مقامي هذا حتى الجنة والنار. فأوْحِي إلى أنكم تُفتَنون في قُبوركم مثلَ أو قريباً من فِتنَةِ المسيح الدجالِ يقالُ: ما علمُكَ بهذا الرجلِ فأما المؤمن أو الموقن، فيقول هو محمَّدُ

<sup>(</sup>١) التاج جـ ١ ص ٣٣٨.

رسولُ الله جاءَنا بالبيّنات والهدَى فأحببنَاه واتبعناه هو محمّد ثلاثاً فيقال: نَمْ صَالحاً قد عَلمنَا إِنْ كنتَ لموقناً به. وأما المنافقُ أو المرتابُ فيقولُ لا أدرى سمعتُ الناسَ يقولونَ شيئاً فقلته"(١). وحديث رواه الخمسة عن ابن عباس قال: "مرّ النبيُّ ﷺ على قَبرين فقالَ: إنَّهما ليُعذَّبان ومَا يُعذَّبانِ في كبير ثم قال: بلي أمَّا أحدُهما فكانَ يسعَى بالنّميمةِ وأمّا الآخرُ فكانَ لا يستترُ من بولهِ، وفي روايةٍ لا يستبرىءُ من بولِه ثُمَّ أَخَذَ عُوداً رطباً فكسرَهُ باثنين ثم غرزَ كلَّ واحدٍ منهما على قبرِ ثمَّ قال: لعلَّهُ يخفُّ عنهما ما لم يبساً (٢). وحديث رواه الشيخان والنسائي جاء فيه: اكان النبي ﷺ يدعُو اللهمَّ إني أعوذُ بكَ من عذابِ القبرِ ومنْ عذابِ النارِ ومن فتنةِ المحيا والمماتِ ومن فتنةِ المسيح الدجالِ"<sup>(٣)</sup>. وحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: «قالَ رسولُ الله على: إذا قُبر الميتُ أو قالَ أحدُكم أتاهُ مَلَكانِ أسودانِ أزرقَانِ يُقالُ لأحدِهما منكرٌ والآخرُ نكيرٌ فيقولان ما كنتَ تقولُ في هذا الرجل فيقولُ ما كانَ يقولُ هو عبدُ الله ورسولُه أشهدُ أن لا إله إلاّ الله وأشهدُ أن محمداً عبدُه ورسولُه فيقولان قد كنّا نعلمُ أنكَ تقولُ هذا ثمّ يفسحُ له في قبرِه سبعونَ ذراعاً في سبعينَ وينور له فيهِ ثم يقالُ له: نمّ فيقول أرجعُ إلى أهلى فأخبرهم فيقولان نمّ نومةَ العروس الذي لا يُوقِظُه إلاّ أحبُّ أهلِه إليه حتى يبعثَهُ اللهُ من مضجعِه ذلك. وإن كان منافِقاً قالَ: سمعتُ الناسَ يقولونَ فقلتُ مثلَهم لا أدري فيقولان قد كنا نعلمُ أنك تقولُ هذا فيقالُ للأرض التثمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعُه فلا يزالُ فيها معذّباً حتى يبعثهُ اللهُ من مضجعِهِ ذلك الله . وهناك أحاديث عديدة أخرى في صبغ متقاربة. وهناك حديث طويل عن البراء أورد في سياق تفسير الآية [٢٧] من سورة إبراهيم سنورده في سياقها فنكتفي هنا بما أوردناه (٥).

<sup>(</sup>۱) التاج جـ ۱ ص ۳۳۸ ـ ۳٤۰.

<sup>(</sup>٢) المصدر نقسه.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) النص منقول عن ابن كثير للآية ٢٧ من سورة إبراهيم.

انظر تفسير آية إبراهيم المذكورة في تفسير الطبري والبغوي وأبن كثير والخازن والطبرسي.

وتعليقاً على الموضوع نقول إنه ما دام قد ورد فيه أحاديث صحيحة فمن واجب المسلم أن يؤمن به كواجبه بالإيمان بأخبار الغيب المتنوعة التي تثبت عن رسول الله ﷺ ولو لم يدركها العقل العادي ويقف عند ذلك كما هو الشأن فيما جاء من ذلك في القرآن مع الإيمان بأن ذلك في نطاق قدرة الله وبأنه لا بدّ لذكر ذلك من حكمة. وقد يتبادر أن من هذه الحكمة في هذا الموضوع هو تطمين المؤمن وتثبيته وتشويقه والحثّ على الإيمان والإخلاص وتخويف الكافر والمنافق وتقبيح الكفر والنفاق.

﴿ إِنَا لَنَصُرُ رُسُلُنَا وَالْقِرِتِ ، اَمَثُواْ فِ الْفَيْنُوْ الْفُنْيَا وَيَوْمَ يُقُومُ الْأَفْهَدُ الْأَنْ الْفَرْقِيدُوْ الْفُنْيَا وَيُوْمَ الْفَصْدُ اللَّالَّ مَنْ اللَّالِيدِينَ ('') مَعْذِرَتُهُمُّ وَلَهُمُ اللَّمْنَةُ وَلَهُمْ الْمُونُ اللَّالِينِ فَالْفَالِيدِينَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ وَلَهُمُ اللَّهُمُ وَلَهُمُ اللَّهُمُ وَلَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُم

(١) يوم يقوم الأشهاد: الأشهاد جمع شاهد، والجملة كناية عن يوم القيامة.

(٢) الظالمين: المنحرفين المجرمين.

في الآيات توكيد بأن الله سينصر رسله والذين آمنوا معهم في الحياة الدنيا أولاً ثم في الآخرة حيث لا ينفع الظالمين المجرمين ما سوف يقدمونه من أعذار وتدمغهم شهادة الشهود وتحق عليهم لعنة الله وخزيه وينزلون أسوأ المنازل. وإشارة إلى ما كان من هدى الله وفضله على موسى وبني إسرائيل ليكون في ذلك هدى وذكرى لأولي العقول السليمة. وقد انطوى في هذه الإشارة على ما هو المتبادر قصد التدليل على نصر الله وفضله لرسله والمؤمنين في الحياة الدنيا.

وقد التفتت الآية الأخيرة في خطابها إلى النبي ﷺ فأمرته بالصبر وطمأنته

بتحقيق وعد الله الحق بالنصر والتأييد، وأمرته بالثبات في موقفه متكلاً على الله مستغفراً لذنبه مسبحاً يحمد ربه صبحاً ومساء.

## تعليق على جملة ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِيكَ ءَامَنُوا فِي لَخْيَوْوَ الدُّنِّيَّا﴾

والآيات استمرار للتعقيب على الفصل القصصي كما هو واضح. وقد استهدفت تطمين النبي والمؤمنين وتثبيتهم وبعث الأمل والوثوق في نفوسهم إزاء ما يلقونه من عنت الكفار وبغيهم. ولقد سبق تطمين قوي مثل هذا التطمين في سورة الصافات التي نزلت قبل قليل من هذه السورة حيث يمكن القول إن ظروف السيرة في مكة كانت تقتضي مواصلة ذلك. وإنه كان من عوامل ما كان يبدو من النبي على وصحبه الأولين من قوة وثبات وجرأة ويقين واستغراق في الله ودينه ودعوته. ونكرر هنا ما قلناه قبل من أن الله تعالى قد حقق وعده للنبي والمؤمنين فعلاً فنصرهم الله وصارت كلمته هي العليا وتحققت بذلك المعجزة القرآنية.

ومع خصوصية هذا التطمين وصلته بسيرة النبي ﷺ فإنّ في إطلاق العبارة القرآنية تلقيناً جليلاً مستمر المدى يستمد منه كل مؤمن يدعو إلى الله ودينه ومبادئه السامية ويناضل في سبيلها اليقين والقرة والجرأة ويجعله يستبشر بنصر الله وتأييده إذا ما كانت دعوته ونضاله بصدق وإخلاص.

# تعليق على جملة ﴿ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنَّاكِ ﴾

هذه الجملة في الآية [٥٥] هي أولى المرات التي يؤمر النبيﷺ فيها بالاستغفار لذنبه، وهناك آيات من بابها في سور أخرى.

ولقد تعددت تخريجات المفسرين لهذه الجملة(١) منها أنه خوطب بذلك

 <sup>(</sup>١) انظر تفسير هذه الآيات وتفسير آيات سورة النساء [١٠٥ ـ ١٠٧] وآية سورة محمد [١٩] في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن.

لتستن أمته بسته. ومنها أنها بمعنى استغفر لذنوب أهل بيتك ومنها أن اشتغاله بأمر الناس كان يشغله عن التفرغ لعبادة الله فكان هذا عنده تقصيراً أو ذنباً من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقريين. ولقد أورد المفسرون حديثاً جاء فيه: قال رسولُ الله ﷺ إنّه ليغان على قلبي وإني لأستغفرُ الله في كلِّ يومٍ مائة مرةه (۱۱). وفسروا الله إلى النبي ﷺ بالفترات الغيلات فكان يعتبر ذلك ذنباً نحو الله تعالى ويستغفره منه. وهذا أوجه والغقلات فكان يعتبر ذلك ذنباً نحو الله تعالى ويستغفره منه. وهذا أوجه كان أحياناً يأمر بشيء أو ينهى عن شيء أو يغعل شيئاً اجتهاداً منه بغير وحي ويكون كان أحياناً غير الأولى في علم الله ويعانب عليه في القرآن مما مرّ منه بغض الأمثلة فكان يستغفر الله تعالى ويوم بالماستغفار لنفسه من مثل ذلك. ومن هذا الباب آيات سورة النساء هذه: ﴿ إِنَّا أَرْبَلُ الْكِنْتُ إِلْكَقَ إِنَّكُمْ مِيْنَ النَّاسِ مِمَّا أَرْبُلُ اللَّهُ لَلْكَ عَلِكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ ويعانب عليه في القرآن مما مرّ هذا الباب آيات من الغين تنبؤ أن الله عَلَى المُحتَّدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَو الموراف ما يجب الاعتقاد بعصمته منه ﷺ.

وبالإضافة إلى الحديث السابق أورد المفسرون أحاديث عديدة في صدد استغفار النبي ﷺ لنفسه فيها حديث عن أبي هريرة جاء فيه: "سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: إني لاستغفرُ الله وَأَتُوبُ إليه في اليوم سبعينَ مرّةً. وفي رواية أكثرَ من سبعينَ مرة ألل للسولِ الله ﷺ في المجلسِ الواحدِ مائةً مرة قولَه ربّ اغفرُ لي وَتُبُ عليَ إنكَ أنتَ التوابُ الرجيبُه ("". وحديث جاء فيه: «كانَ رسولُ الله ﷺ يقولُ في آخرِ الصلاةِ: اللهمَّ الرحيبُه (ما أخرتُ وما أخرتُ وما أمرزتُ وما أعلتُ وما أسرفُ وما أستُ أعلمُ به

<sup>(</sup>١) روى هذا الحديث مسلم وأبو داود. انظر التاج جـ ٥ ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) روى هذا الحديث بالصيغة الأولى فقط البخاري. انظر التاج جـ ٥ ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) روى هذا أبو داود والترمذي انظر التاج جـ ٥ ص ١٣٥ .

مني أنتَ إلَهي لا إِلَهَ إلاَ أنتَ (١٠). وحديث جاء فيه: "با أيّها الناسُ توبُوا إلى ربكم فإني أستغفرُ اللهُ وَأتوبُ إليه في اليوم أكثرَ من سبعينَ مرة (٢٠). وحديث جاء فيه: "إنّ رسولَ الله ﷺ كانَ يقولُ: اللهم اغفرُ لي خَطيتِي وجَهلِي وإسرَافي في أمرِي وما أنتَ أعلمُ بهِ مني. اللهم اغفرُ لي هزلي وجدّي وخطئي وعمدِي وكلَّ ذلك عندي، حيث ينطوي في كل هذا صورة رائعة لعمق شعور النبي ﷺ بعظم مسؤوليته نحو الله عز وجل وعظم خوفه من أن يكون قد أتى في حالة من حالاته ما لا ينبغي أن يصدر عنه.

هذا، وجملة ﴿ وَآوَرَتُنَا بَقِ إِسْكُوبِلُ ٱلْكِتَبُ ﴾ يجب أن توخذ على أنها في صدد ما خلفه موسى عليه السلام في بني إسرائيل أو سلمه إليهم من المدونات التي فيها شرائع الله وتبليغاته والتي ذكرنا خبرها في سياق تفسير سورة الأعراف استناداً إلى آيات القرآن من ناحية، وبعض نصوص ما هو متداول في الأيدي اليوم من أسفار من ناحية أخرى وحسب، وليست في صدد تقرير اقتصار إرث كتاب الله عليهم لأن المسلمين قد أورثوا كتاب الله تعالى بدورهم. ولا في صدد كون ذلك شاملاً جميع ما في أيديهم من أسفار لأنها مكتوبة بأقلام بشرية في أزمنة مختلفة فيها الغث والسمين والمناقضات والمبالغات وما تنزّه الله تعالى ورسوله ﷺ عنه من أوامر وتبليغات وإن كان يجوز أن يكون فيها بعض ما بلغه الله لموسى وغيره من أنبياك وبلغوه بدورهم لبني إسرائيل، والله تعالى عالم.

﴿ إِنَّا اَلَّذِينَ يُحِكِدُلُونَ فِيَ ءَاكِتِ اللَّهِ بِفَكِيرِ سُلَطَكِنِ اَنَدُهُمٌّ إِن فِي صُدُودِهِمْ إِلَّا كِنَّرُ صَاهُم بِبَلِنِيدً فَأَسْتَعِذَ بِاللَّهِ إِيْكُمْ هُوَ ٱلسَّكِيعُ ٱلْمَصِدُرُ ۞﴾ [10].

في الآية تنديد بالذين يجادلون في آيات الله ويكابرون فيها بغير برهان وعلم، وتقرير لواقع أمرهم من حيث إنهم يكونون مندفعين في ذلك بسائق الكبر والغرور.

<sup>(</sup>١) النص من تفسير ابن كثير لسورة محمد وقد وصف المفسر الحديث بالصحيح.

<sup>(</sup>٢) النص أيضاً من تفسير ابن كثير سورة محمد وقد وصف بالصحيح كذلك.

وتطمين وتثبيت للنبي ﷺ حيث تأمره بالاعتصام بالله والاستعادة به فهو السميع الذي يسمع كل شيء والبصير الذي يرى كل شيء، وليكون على ثقة من أنهم لن يصلوا إلى ما يرمون إليه من تعطيل آيات الله ودحضها.

# تعليق على موضوع المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان

وقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن هذه الآية مدنية، وروى بعض المفسرين أنها نزلت في اليهود ومكابرتهم وقولهم للنبي ﷺ إن المسيح الدجال هو صاحبهم وإنه سوف يظهر ويملك الدنيا وتعم دعوته ويعيد لليهود سابق سلطانهم وملكهم. وقال المفسرون الذين رووا ذلك: إن الله أمر النبي ﷺ بالاستعادة من فنته (١).

ويلحظ أن آية قريبة في الصيغة إلى هذه الآية قد وردت في الفصل القصصي السابق [الآية/ ٣٤] في صدد التنديد بالكافرين المتكبرين مما يسوغ القول إن هذه الآية أيضاً مكية وفي صدد الكافرين وفيها عود على بده بالتنديد بهم وتطمين النبي في وتثبيته من ناحيتهم. ويلحظ أيضاً أن الآية السابقة لهذه الآية مباشرة قد وجه الخطاب فيها للنبي في وأمر بالصبر والاعتماد على الله وتسبيحه عشياً وبكوراً، وأن الفقرة الأخيرة قد احتوت شيئاً مثل ذلك من حيث توجيه الخطاب إلى النبي في وأمره بالاستعاذة بالله، فهذا التماثل أيضاً مما يقوي ترجيح مكية الآية وصلتها بالسياق سبكا وموضوعاً.

ولقد كانت رواية مدنية الآية وقول اليهود إن المسيح الدجال هو صاحبهم وسيلة للمفسرين لذكر الدجال وظهوره وصفته ونزول عيسى بعده وقتله له (۱۱) ولإيراد أحاديث نبوية عديدة في ذلك مختلفة الرتب والنصوص، مما دعانا إلى

انظر تفسير الآية في تفسير الخازن والبغوي. ومن العجيب أن المفسر الطبري لم يذكر شيئاً من ذلك في سياق هذه الآية.

شيء من التعليق لأن كتب المفسرين مستفيضة به فنقول: إن كلمة المسيح هي نفس كلمة (مسيا) العبرانية والمقصود بها رجل يمسح الرئيس الديني بالدهن على رأسه ويملك على اليهود وفقاً لتقاليدهم.

وفي سفري صموئيل الأول والثاني في الطبعة البروتستانتية وسفري الملوك الأول والثاني في الطبعة الكاثوليكية خبر مسح أول ملك بالدهن وهو طالوت حيث طلب بنو إسرائيل من كاهنهم الأكبر أن يجعل لهم ملكاً فاختار لهم طالوت بأمر الله ومسح رأسه بالزيت وقال له: إن الربّ مسحك قائداً على ميراثه(١) وصار يدعى مسيح الرب (٢). وكان هذا شأن داود وملوك بني إسرائيل من بعدهما. واليهود يعتقدون استناداً إلى ما في أيديهم من أسفار وبخاصة في سفر نبوءة أشعبا من بشارات بظهور مسيح للربّ يملك عليهم ويصلح حالهم ويقوم معوجهم ويعيد لهم مجدهم. ولما ظهر عيسى عليه السلام ظن بعضهم أنه المسيح المنتظر<sup>٣)</sup> فلما رأوه يخالف منهجهم ويهاجم رجال الدين المنحرفين عن الشريعة ويدعو جميع الناس إلى الله عز وجل بدون اختصاص لبني إسرائيل ويبشر بملكوت السموات دون ملكوت الأرض كذبوه وناوأوه وصاروا يلقبونه بمسيح الربّ وملك اليهود استهزاءً وسخرية (٤). ثم ظلوا ينتظرون مسيحاً، وقد ظهر عدة مسحاء من اليهود بعد عيسى ولكنهم جحدوهم ونعتوهم بالكذابين أيضاً. وكلمة الدجال وردت في الأحاديث النبوية المروية، ومعنى الكلمة: المضلل الكذاب. فمن الطبيعي أن يكون هذا الوصف غير يهودي لأنه لا يعقل أن يسمي اليهود مسيحهم المنتظر به كما ذكرت الرواية التي رواها المفسرون وأوردناها قبل. والمتبادر أنه نعت نصراني على اعتبار أن المسيح الصادق قد ظهر وهو عيسى وأن ما ينتظره اليهود مسيح كذاب ودجال. وأن هذا النعت مقابلة مسيحية لما كان ينعت به اليهود عيسى ابن مريم عليه السلام

<sup>(</sup>١) انظر الإصحاحين ٩ و ١٠ من صموئيل الأول.

 <sup>(</sup>٢) انظر الإصحاح ٢٤ من السفر نفسه.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً الإصحاح ١٦ من إنجيل متى.

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً الإصحاح ٢٧ من إنجيل متى والإصحاح ١٥ من إنجيل مرقس.

من نعوت بذيتة حيث كان العداء مشتداً بين اليهود والنصارى. وكلمة (الدجال) عربية فصحى وردت كما قلنا في الأحاديث النبوية. ونرجح أنها كانت مستعملة قبل البعثة في نعت المسيح الذي يتنظره اليهود من قبل النصارى، بل نكاد أن نجزم بذلك. وفي الإصحاح الثاني من سفر رسالة القديس يوحنا الأولى وهذا السفر من ملحقات العهد الجديد ذكر للمسيح الدجال بصيغة تؤيد ذلك على ما سوف نورده بعد قليل. ومن المحتمل أن يكون نصارى العرب الصرحاء الفصحاء في زمن النبي هي في بلاد الشام والعراق أو جزيرة العرب قد استعملوها كذلك. كما أن من المحتمل أن يكون أنصارى غير العرب الصرحاء من سريانيين المحتمل أن يكونوا ترجموها من لغة النصارى غير العرب الصرحاء من سريانيين وفينفيين وكلدانين وأقباط وأشورين أو روم.

ولقد قلنا إن أحاديث نبوية عديدة مختلفة الرتب والنصوص قد رويت في المسيح الدجال وصفته وظهوره وفتنته ونزول عيسى عليه السلام من السماء فى النهاية وتمكنه من قتله. ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. منها حديث رواه مسلم عن أنس بن مالك جاء فيه أنّ رسولَ الله ﷺ قالَ: "يتبعُ الدجالَ من يهودِ أصفهانَ سبعُونَ ألفاً عليهم الطيالسةُ". ومنها حديث رواه مسلم والترمذي عن أبي بكر جاء فيه: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: ﴿الدَّجَالُ يَخْرُجُ من أرضِ بالمشرقِ يقال لها خُراسانَ يتبعُه أقوامٌ كأنَّ وجوهَهُم المجَانُ المطرقةُ». ومنها حديث عن ابن عمر رواه البخاري ومسلم والترمذي جاء فيه: ﴿أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قامَ في الناس فأثنَى على الله بما هُوَ أهلُه ثمّ ذكرَ الدجالَ فقالَ: إنّي لأنذركُمُوه وما مِنْ نبيَّ إلاّ وقد أنذرَ قومَه، ولكنّي سأقولُ لكم فيهِ قولاً لم يقلْهُ نبيٌّ لقومه، إنَّهُ أعورُ وإنَّ الله ليس بأعورَ. ومنها حديث رواه البخاري ومسلم عن أنس عن النبي ﷺ جاء فيه: "ليسَ منْ بلدٍ إلاّ سيطَوُّهُ الدَّجَالُ إلاّ مكةَ والمدينةَ، وليسَ نْقُبٌ من أنقابِها إلاّ عليهِ الملائكةُ صافّينَ تحرسُها، فينزلُ بالسبخةِ فترجفُ المدينةُ ثلاثَ رجفاتٍ فيخرجُ إليه منها كلُّ كافر ومنافِقِ. ومنها حديث عن عبد الله بن عمر رواه مسلم جاء فيه: ﴿أَنَّ رَسُولَ اللهُ قَالَ: يَخْرِجُ الدَّجَالُ فِي أَمْتِي فَيَمَكُثُ أَرْبِعِينَ لا أدري أربعينَ يوماً أو أربعينَ شهراً أو أربعينَ عاماً فيبعثُ الله عيسى ابنَ مريم عليه

السلام كانّه عروةُ بنُ مسعود فيطلبُه فيهلكُه ثم يمكثُ الناسُ سبعَ سنينَ ليس بينَ اثنين عداوةً"<sup>(١)</sup>.

ومنها حديث رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد عن أبي هريرة جاء فيه: 
«قالَ رسولُ الله ﷺ: ليسَ بيني وبينَ عيسى عليه السلامُ نيغٍ. وإنّه نازلُ فإذا رأيتمُوه 
فاعرِفُوه. رجلٌ مربوعٌ إلى الحمرة والبياض بينَ مَمْصَرتَينِ وكانَ رأسه يقطرُ وإن لم 
يصبّهُ بللٌ فيقاتلُ الناس على الإسلام فيدقُ الصليبَ ويقتلُ الخزيرَ ويضعُ الجزيةُ 
ويهلكُ الله في زمانِه المللَ كلّها إلا الإسلام ويهلكُ المسيح الدجالُ ثم تقعُ الأمنةُ 
على الأرضِ حتى ترتمَ الأسدُ مع الإبلِ والنمارُ مع البقرِ والذنابُ مع المنم وتلعب 
الصبيانُ بالحاتِ، فيمكثُ عيسى في الأرضِ أربعينَ سنةَ ثم يتوفى فيصلي عليه 
المسلمونَه؟؟،

ومنها حديث رواه الشيخان وأحمد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: 
«والذي نفسي بيده ليوشكنَ أن ينزلَ فيكم ابنُ مريمَ عليه السلامُ حكَماً مقسِطاً 
فيكسرَ الصليبَ ويقتلَ الخنزيرَ ويضعَ الجزيةَ ويفيضَ المالُ حتى لا يقبلَه أحدٌ 
حتى تكونَ السجدةُ الواحدةُ خيراً من الدنيا وما فيها» ثم قال أبو هريرة: واقرأوا 
إن شنتم: ﴿ وَإِن ثِينَ أَهْلِ ٱلْكِكْنِي إِلَّا لِيُوْمِئَنَّ بِهِه قَبْلَ مَوْقِدٌ وَيُومَ ٱلْقِيْمَدَ يَكُونُ عَلَيْهِمْ 
ضَهِيكًا ﴿ اللَّهِ السورة النساء: ١٥٩].

ومنها حديث رواه الشيخان والنسائي جاء فيه: "كانَّ النبيُّ ﷺ يدعو اللهمَّ إني أعوذُ بكَ من عذابِ القبرِ ومنْ عذابِ النارِ ومن فتنة المحْيًا والمماتِ ومنْ فتنة المسيح الدجّالِ<sup>(۱)</sup>. ومنها حديث طويل رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس أخبر فيه

 <sup>(</sup>١) انظر الناج جـ ٥ ص ٣١٣ ـ ٣٢٧ وفي هذه الصحف أحاديث أخرى اكتفينا منها بما أوردناه. وجملة (إن الله ليس بأعور) تنضمن كون الدجال سيدعي الألوهية.

<sup>(</sup>٢) التاج جـ ٥ ص ٣٢٥ ـ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) التاج جـ ١ صـ ٣٤٠.

النبي ﷺ الناس بحديث حدثه به تميم الداري عن مسيح الدجال فقال له إنه ركبً في سفينةٍ بحريةٍ مع ثلاثينَ رجلًا من لخمٍ وجذامَ. فلعبَ بهم الموجُ شهراً في البحر ثم أرفأوا إلى جزيرةٍ في البحرِ حينَ مُغربِ الشمسِ فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرةَ فلقيتهم دابةٌ أهلبُ كثيرُ الشعر لا يدرون ما قبُلُه من دبُره من كثرةِ الشعر فقالوا: ويلكِ ما أنتِ فقالت: أنا الجسّاسةُ قالوا: وما الجسّاسةُ قَالت: أيّها القومُ انطلقُوا إلى هذا الرجلِ في الديرِ فإنّه إلى خبركم بالأشواق فخافُوا أن تكونَ شيطانةً وانطلقوا سريعاً حتى دخلوا الديرَ فإذا فيه أعظمُ إنسانِ رأوه خَلقاً وأشدّه وِثَاقاً مجموعةٌ يداه إلى عنقِه ما بينَ ركبتيه إلى كعبيه بالحديدِ فسألَهم عن نخل بيسانَ هل يثمرُ وعن ماءِ بحيرةِ طبريا هل لا يزالُ فيها ماءٌ وعن عين زغر هل فيهاً ماءٌ وهل يزرعُ أهلُها فأجابُوه نعم. فسألَهم عن نبيّ الأميين ما فعلَ قَالوا: قد خرجَ من مكةَ ونزلَ يثربَ قال: أقاتلَهُ العربُ قالوا: نعم قال: كيف صنعَ بهم فأخبرُوه أنه ظهرَ عليهم وأطاعُوه فقالَ لهم: إني مخبركم إني أنا المسيحُ وإني أوشِكُ أن يؤذَنَ لي في الخروج فأخرجُ فأسيـرُ في الأرضُ فلا أدُّ قريَّةً إلاَّ هبطتُهـا في أربعيـنَ ليلةً غيرَ مكةً وطيبةَ فهما محرّمتان عليّ، كلما أردتُ أن أدخلَ واحدةً استقبلني ملَكٌ بيدِه السيفُ صلتاً يصدّني عنها وأنّ على كل نقبٍ منها ملائكةً يحرسُونَها قالتِ الراويةُ قالَ رسولُ الله: وطعنَ بمخصرة في المنبرِ هذه طيبةُ هذه طيبة هذه طيبة يعنى المدينة ألا هل كنتُ حدثتُكم ذلكَ فقالَ الناسُ: نعم قال: فإنه أعجَبني حديثُ تميمَ أنه وافقَ الذي كنتُ أحدثُكم عنه وعن المدينةِ ومكةً ١١٠٠.

وفي رواية الترمذي من هذا الحديث عن تميم الداري: «أنَّ أناساً من أهلِ فلسطينَ ركبُرا سفينةٌ في البحرِ فجالَتْ بهم حتى قذفتهم في جزيرةٍ من جزائرِ البحرِ فإذا هم بدابة لبّاسَةٍ ناشرةِ لشعرِه فقالُوا: ما أنتِ؟ قالت: أنا الجسّاسةُ قالُوا: فأخبرينا قالت: لا أخبرُكم ولا أستخبرُكم ولكن ائتوا أقصى القريةِ فإنَّ ثمَّ من يخبرُكم ويستخبرُكم. فأتينا أقصى القريةِ فإذا رجلٌ موثنٌ بسلسلةِ فقالَ: أخبروني عن عين زُغَرَ قلنا ملأى تدفّقُ. قال: أخبروني عن البحيرةِ؟ قلنا: ملأى تدفّقُ.

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٥ ص ٣١٣ ـ ٣١٥.

قال: أخبروني عن نخل بيسانَ الذي بين الأردن وفلسطينَ هل أطعمَ؟ قلنا: نعم. قال: أخبروني عن النبيّ هل بُعِثَ؟ قلنا: نعم. قال: أخبروني كيف الناسُ إليه؟ قلنا: سِراعٌ. قال: فنزَا نزوةً حتى كادَ قلنا فما أنت؟ قال: إنه الدَّجالُ وإنه يدخلُ الأمصارَ كلُّها إلا طيبةَ وطيبةَ المدينة الله وحديث رواه الشيخان عن المغيرة قال: اما سألَ أحدٌ النبي ﷺ عن الدجالِ ما سألتُه وإنه قالَ لي: ما يضرّك منه؟ قلتُ: لأنهم يقولونَ إن معه جبلَ خبز ونهرَ ماءٍ، قال: هو أهونُ على الله من ذلك، (٢). وحديث رواه الشيخان والترمذي عن حذيفة عن النبي ﷺ قال: الأنَّا أعلمُ بمَا مع الدَّجَال منهُ معه نهران يَجريانِ أحدُهما رأي العين ماءٌ أبيضُ والآخرُ رأي العين نارٌ تأجُّجُ، كلما أدركن أحداً فليأتِ النهرَ الذي يراهَ ناراً وليغمضْ ثم ليطأطىء رأسَه فيشربَ منه فإنه ماءٌ باردٌ، وإن الدجّالَ ممسوحُ العينِ عليها ظَفَرَةٌ غليظةٌ مكتوبٌ بينَ عينيه كافرٌ، يقرأهُ كلُّ مؤمن كاتب وغير كاتب الله . وحديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود عن النواس بن سمعان قال: ﴿ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَالَ ذَاتَ غداةٍ فخفَّضَ فيه ورفعَ حتى ظننَّاه في طائفة النخل، فلما رحنًا إليه عرفَ ذلكَ فينا فقالَ: ما شأنُكم؟ قلنا: يا رسولَ الله ذكرتَ الدجالَ غداةً فخفَّضتَ فيه ورفّعتَ حتى ظننَّاهُ في طائفةِ النخل. فقال: غيرُ الدجالِ أخوفُني عليكم إن يخرجُ وأنا فيكم فأنا حجيجُه دونكم وإن يَخرجُ ولستُ فيكم فكل امرىء حجيجُ نفسِه والله خليفتي على كلِّ مسلم، إنه شابٌ قططٌ، عينُه طافئةٌ كأنِّي أشبِّهُه بعبد العَّرِّي بن قطن. فمن أدركه منكم فليقُرأ عليه فواتحَ سورةِ الكهفِ إنه خارج خَلَّةٌ بينَ الشام والعراقِ فعاتَ يميناً وعاث شمالاً، يا عبادَ الله فاثبتُوا. قلنا: يا رسولَ الله وما لَبثَهُ في الأرض؟ قال: أربعونَ يوماً يومٌ كسنة ويومٌ كشهرٍ ويوم كجمعةٍ وسائرُ أيامه كأيامِكم. قلنا: يا رسولَ الله فذلكَ اليومُ الذي كسنة أتكفينَا فيه صلاةُ يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدرَه. قلنا: يا رسولَ الله وما إسراعُه في الأرض؟ قال: كالغيثِ استدبرَته الريحُ. فيأتي

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٥ ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

الجزء الرابع من التفسير الحديث \$ ٢٥

على القوم فيدعوهم فيؤمنونَ به ويستجيبونَ له فيأمرُ السماءَ فتمطرُ والأرضَ فتنبتُ فتروحُ عليَهم سارحَتُهم أطولَ ما كانت ذراً وأسبغَه ضُروعاً وأمدَّهُ خواصرَ ثم يأتى القومَ فيدعوهم فيردّون عليه قولَه فينصرفُ عنهم فيصبحونَ ممحلين ليسَ بأيديهم شيٌّ من أموالِهم، ويمرّ بالخربةَ فيقولُ أخرجي كنوزَك فتتبعُه كنوزُها كيعاسيبٍ النحل. ثم يدعو رجلًا ممتلئاً شباباً فيضربُه بالسيفِ فيقطعه جَزلتين رميةَ الغرَض ثم يدعوه فيقبلُ ويتهلِّلُ وجهُه يضحكُ. فبينما هو كذلكَ إذ بعثَ الله المسيحَ ابنَ مُريم عليه السلام فينزل عند المنارةِ البيضاءِ شرقيَّ دمشقَ بينَ مهرودتين (حلتين) واضعاً كفُّه على أجنحة ملكين. إذا طأطأ رأسه قطرَ، وإذا رفعه تحدّر منه جُمانٌ كاللؤلؤ، فلا يحلُّ لكافرِ يجدُّ ريحَ نفسِه إلاّ ماتَ ونفسُه ينتهي حيثُ ينتهي طرْفُه. فيطلُبه حتى يدركه بباب لدٌّ فيقتلُه. ثم يأتي عيسى ابنَ مريمَ قومٌ قد عصمهم الله منه فيمسحُ عن وجوهِهم ويحدِّثُهُم بدرجاتِهم في الجنةِ، فبينما هو كذلك إذ أوحَى الله إلى عيسى إنِّي قد أخرجت عباداً لي لا يَدَان لأحدِ بقتالهم، فحرِّزْ عبادي إلى الطور. ويبعثُ الله يأجوجَ ومأجوجَ وهم من كلّ حدب ينسلونَ فيمرُّ أوائلُهم على بحيرة طبريةَ فيشربونَ ما فيها ويمرّ آخرُهم فيقولونَ لقد كان بهذه مرّة ماءٌ وَيُحْصَرُ نبئُ الله عيسي وأصحابه حتى يكونَ رأسُ الثور لأحدِهم خيراً من مائة دينارِ لأحدِكم اليوم فيرغبُ نبئِ الله عيسى وأصحابُه فيرسلُ اللهُ عليهم النغفَ في رقابهم فيصبحون فرسَى كموتِ نفسٍ واحدة. ثم يهبطُ نبئِ الله عيسى وأصحابُه إلى الأرضِ فلا يجدونَ في الأرضِ موضعَ شِبرِ إلاّ ملأه زَهمُهم ونتنُهم فيرغبُ نبي الله عيسى وأصحابُه إلى الله فيرسلُ الله طيراً كأعناقِ البُحْتِ فتحملُهم فتطرحُهم حيثُ شاءَ الله ثمّ يرسلُ الله مطراً لا يكُنُّ منه بيتُ مدرٍ ولا وبرِ فيغسلُ الأرضَ حتى يتركَها كالزلقةِ. ثمّ يقالُ للأرضِ أنبتي ثمرتَك وردّي بركتَك، فيومئذ تأكلُ العصابةُ من الرمانةِ ويستظلُّون بعجفِها ويبارَكُ في الرُّسل حتى أن اللَّقحةَ من الإبل لتكفي الفئامَ من الناس واللَّقحةَ من البقرِ لتكفِي القبيلةَ من الناس فبينما هم كذلكَ إذ بعثَ اللهُ ريحاً طيبةً فتأخذُهم تحت آباطِهم فتقبِضُ روحَ كلّ مؤمنِ وكلّ مسلم ويبقى شرارُ الناسِ يتهارجُون تهارجَ الحمُرِ فعليهِم تقومُ الساعةُ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٥ ص ٣٢١\_٣٢٤.

وهناك أحاديث أخرى يرويها البغوي وهو من أئمة الحديث في سياق تفسير هذه الآية، منها حديث عن أبي هريرة قال: ﴿قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: يأتي المسيحُ الدَّجَالُ مِن قِبَلِ المشرقِ وهمتُه المدينة حتى ينزلَ دير أحد ثم تصرفُ الملائكةُ وجهه قِبلَ الشام وهناك يهلك،، وحديث عن أبي سعيد الخدري قال: ﴿قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: يَتَبِعُ الدَّجَالُ مِن أمني سبعُونَ الفا عليهم التيجانُ » وعن أبي أمامة: ﴿مع الدَّجَالِ يومَنذ سبعُونَ ألفَ يهودي كلّهم ذو تاج وسيفٍ

وحديث عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: «كانّ رسولُ الله ﷺ في بيتي فلكرّ الدجّال فقالٌ إن بين يديه ثلاث سنين تمسكُ السماء فيها في أولِ سنة ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها قطرها والأرض ثلث نباتها والثالثة تمسكُ السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها والثالثة تمسكُ السماء قطرَها كله ولا ذاتُ ظلف ولا ذاتُ ضرسٍ من البهاتم إلاّ هلكَ وإنَّ من أشدَ فتنته أنه يأتي الأعرابي فيقولُ أرأيت إن أحيت لك إبلك الست تعلمُ أني ربُك؟ فيقولُ بلى فيتمثلُ له الشيطانُ نحو إبله فيقول: إلى تأسد ما تكونُ ضروعاً وأعظم سناما، ويأتي الرجلُ قد مات أخوه ومات أبوه فيقول: المي فيقول: أرأيت إن أحيثُ لك أباك وأخاك ألست تعلم أني ربك؟ فيقولُ: بلى، وبحو أنه، قالت: فأخذ بلحمتي الباب فقال: مهيم رجع والقومُ في اهتمام وغمّ ممّا حدثهم قالت: فأخذ بلحمتي الباب فقال: مهيم أسماء فقلت يا رسولَ الله قلد خلعت أفندتنا بذكر الدنجال، قال: إن يخرجُ وأنا حيً أسماء: فقلت يا رسولَ الله والله إنا لنعجن عجيناً فما نخبزه حتى نجوع فكيفَ بالمؤمنين يومئذ؟ قال: باحزيءُ أهلَ السماء من النسبيح والتقديس؟.

فتعليقاً على ذلك نقول: إن من واجب المسلم أن يؤمن بما يرد في القرآن وبما يثبت عن رسول الله ﷺ من أخبار غيبية متصلة بالدنيا والآخرة وأنها في نطاق قدرة الله تعالى ويفوض الأمر فيما لم يدرك عقله مداها إلى الله تعالى الذي لا بد من أن يكون له فيها حكمة وإن لم تظهر للناس أو تدركها عقولهم. ومن جملة ذلك أن يؤمن بما جاء في الأحاديث التي أوردناها إذا صحت ويؤمن بأنها قد استهدفت عظة أو عبرة أو تنييها أو إنذاراً مما يتصل بالرسالة النبوية، وهذه نقطة مهمة جداً في الموضوع. والموضوع بعد ليس من الأمور التي تدخل في صميم الدين ومبادىء الإسلام المحكمة، فلا طائل من التوقف عنده والنزيد والتخمين ف.

ومع ذلك فهناك ما يسترغ القول إن ما جاء في الأحاديث من خبر ظهور الدجّال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه كان مما يتداوله أهل عصر النبي ﷺ وبيئته وبغاصة النصارى بسبب ما كان من عداء وتناحر وتناظر بينهم وبين اليهود. وليست أخباراً غيبية بحتة، فكان ذلك مناسبة للأحاديث التي هدفت إلى العظة والتحذير والإندار والتنبيه والعبرة فيما هدفت إليه.

ولقد كان من جملة الأحاديث حديث رواه مسلم وأبو داود والحاكم عن اللجال حدث به تميم الداري النبي في وقد جاء في الحديث أن تميماً هذا كان نصرانياً يقيم في فلسطين حيث قد يكون في هذا تأييد لذلك الاحتمال. وفي الاصحاح الثاني من رسالة القديس يوحنا الأول من أسفار العهد القديم هذه المبارة: «أيها الأولاد هذه هي الساعة الأخيرة وكما أنكم سمعتم أن المسيح اللبزادة: «أيها الأولاد هذه هي الساعة الأخيرة من هذا نعلم أن هذه هي الساعة الأخيرة . متا خرجوا ولكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لاستمروا الساعة الأخيرة . متا خرجوا ولكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لاستمروا كل شيء . فلم أكتب إليكم لأنكم لا تعرفون الحق بل لأنكم عارفون به وبأن كل كني ليس من الحق من الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح . هذا هو المسيح الدجال الذي ينكر الأب والابن . لأن كل من ينكر الابن ليس له الأب ومن يعترف بالابن له الأب أيضاً . وفي الإصحاح العشرين من سفر رويا هذا القديس عبد الشيطان من سخرة ويخرج ليضل الأمم الذين في زوايا الأرض الأربع سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في زوايا الأرض الأرض بأجرج ومأجوج ليحشدهم للقتال في عدد كرمل البحر. فطلعوا على سعة الأرض

وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة. فهبطت نار من عند الله من السماء وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة. فهبطت نار من عند الله من السماء الكذاب. هناك يعذبون نهاراً وليلاً إلى دهر الدهور». وهذان السفران متداولان الله وقد كانا متداولين بين أيدي النصارى في عصر النبي هي وقبه. وهناك عبارات وردت في رسائل بولس أحد رسل وحواريي عيسى وهي مجموعة رسائل من ملحقات الأناجيل أيضاً قد تفيد أن المسيح سيظهر ويجيء. من ذلك في الإصحاح الثالث من سفر رسالة بولس إلى أهل كولسي ووبتى ظهر المسيح الذي مو حياتنا فأنتم أيضاً تظهرون حيننذ معه في المسجدا وي الإصحاح الثاني من رسالته إلى أهل تساونيكي: «ماذا رجاؤنا أو فرحنا أو إكبل فخرنا. آليس إياكم أمام ربنا يسوع المسيح عند مجيئه». وفي الإصحاح الرابع من هذه الرسالة: «إنا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين لأن الرب نفسه عند الهتاف نحن رس الملائكة وبوق الله سبترال من السماء» حيث ينطوي في هذه النصوص تأييد لتلك الاحتمالات أيضاً والله تعالى أعلم (۱).

﴿ لَعَلَٰقُ السَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ التَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُّ اَلْنَاسِ لَا يَسْلَمُونَ ۞ وَمَا يَسْنَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيدُ وَالَّذِينَ ءَامُثُواْ وَكَمِلُواْ السَّلِحَٰتِ وَلَا النُّسِيَّةُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ۞ إِنَّ السَّاعَةَ لَآئِينَةٌ لَّا رَبَّ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُنَّ النَّاسِ لَا يُوْمُونَ ۞﴾ [٥٧ ـ ٥٩].

#### في الآيات:

(١) تنبيه إلى أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق الناس مما ينطوي فيه قصد تقرير كون الله الذي خلق السموات والأرض على عظم ما فيها من دليل على قدرة الله قادراً من باب أولى على خلق الناس وإعادتهم.

<sup>(</sup>١) سنعلق على موضوع ظهور يأجوج ومأجوج في سورة الكهف لأنهم ذكروا فيها بصراحة.

- (٢) وتنديد بأكثر الناس الذين يغفلون عن هذه الحقيقة البدهية فيجادلون في مسألة البهث.
- (٣) وتنبيه إلى عدم جواز التسوية بين الأعمى والبصير وبين المؤمنين الصالحين والكافرين المسيئين، وتنديد بالذين لا يدركون هذه الحقيقة البدهية الثانية التي تنظوي فيها حكمة الله في البعث والجزاء الأخروي ليوفى كل امرىء بما قدم.
- (٤) وتوكيد حاسم بمجيء الساعة وحقيقة البعث وتنديد بالذين يصرون على
   جحودهما مع ثبوت قدرة الله عليهما وحكمته فيهما.

وقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآية الأولى من هذه الآيات مدنية، ويلحظ أنها في صدد التدليل على قدرة الله على البعث وخلق الناس ثانية على ما شرحناه مما احتوت توكيده الآية الثالثة ومما ظلت الآيات السابقة تشير إليه وتؤكده. وليس فيها صورة ما للعهد المدني، وهي أشد مماثلة للأسلوب والآيات المكية. وهذا ما يجعلنا نتوقف في رواية مدنيتها ونرجح مكيتها ثم نرجح صلة الآيات بالسياق السابق وموضوعه.

<sup>(</sup>١) داخرين: صاغرين.

 <sup>(</sup>٢) توفكون: تنصرفون وتذهبون ومعنى ﴿أنى توفكون﴾ إلى أين تذهبون بعيداً عن الحق والحقيقة .

#### في الآيات:

 ا بيان بأن الله فرض على الناس أن يتجهوا إليه وحده في الدعاء والعبادة ووعدهم بالاستجابة لدعائهم وشمولهم بعطفه وعنايته، وأوعد الذين يستكبرون عن عبادته ودعائه وحده بجهنم يدخلونها صاغرين.

٢ - وتنبيه إلى بعض مظاهر عظمة الله وأفضاله على الناس. فهو الذي جعل الليل مظلماً ليسكن الناس فيه ويرتاحوا، وجعل النهار مضيناً ليسعوا فيه في سبيل الرزق ومظاهر الحياة. فهو صاحب الفضل على الناس المستحق من أجله شكرهم وإخلاصهم له.

" وتنديد بأكثر الناس الذين يهملون هذا الواجب ولا يؤدون حق الله عليهم
 من الشكر والإخلاص.

٤ - وتقريع للجاحدين لفضل الله الحائدين عن سبيله، فالله رب الناس جميعهم وخالق كل شيء لا إله إلا هو فكيف ينصرف الناس عن سبيله ويذهبون بعيداً عن الحق والحقيقة ويجحدون فضله وعظمته.

 وقد احتوت الآية الأخيرة استدراكاً هاماً فالذين يذهبون بعيداً عن الحق والحقيقة وينصرفون عن سبيل الله إنما هم الذين يكابرون في آيات الله ومشاهد عظمته ويجحدونها.

والآيات استمرار في موضوع الآيات التعقيبية التي جاءت بعد الفصل القصصي كما هو المتبادر، وقد احتوت التفاتأ أو انتقالاً من الغائب للمخاطب ودعوة وتنويها وإنذاراً وتنديداً، وقد يدل هذا على أن السياق كله في صدد مشهد من مشاهد الجدل والحجاج أو في صدد التعقيب عليه.

وقد انطوى في الآية الأخيرة شيء من الوعيد للجاحدين الغافلين وتقرير كون الجحود إنما يحدث ممن خبثت نياتهم ورغبوا عن الحق والحقيقة، ولذلك يتحملون مسؤولية عملهم. ﴿ اَلَّهُ الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَسَرُازً ` ` وَالْسَنَةَ بِكَأَةَ وَصَوَّدَكُمُ اللَّهُ رَبُّ وَالْسَنَةَ بِكَأَةً وَصَوَّدَكُمُ اللَّهُ رَبُّ مُ اللَّهُ رَبُّ مَنْ اللَّيْنَتِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّ مَنْ اللَّيْنِكُ اللَّهُ رَبُّ الْمُسَلِّدِينَ لَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْفُولُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

(١) قراراً: مستقراً.

والآيتان استمرار للسياق في التعقيب على مشهد الجدل والحجاج أو في صدده وقد احتوت كالآيات السابقة لها تنبيها إلى مشاهد فضل الله وعظمته ورحمته في جعل الأرض للناس مستقراً والسماء فوقهم بناء وتصويرهم على أحسن الصور وتيسير الطيبات من الرزق لهم، واحتوت كذلك إهابة بالناس بدعائه وحده والإخلاص له وحده والشكر له وحده فهو ربهم الذي لا إله إلا هو ربّ العالمين تبارك وتعالى.

﴿ ﴿ قُلْ إِنِي نَهِيتُ أَنَّ أَمُّيُدُ ٱلَّذِيكَ تَنْعُوذَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنَا جَآءَنِ ٱلْبَيْنَتُ مِن رَّفِي وَأُمِّرُكُ أَنَّ أُسْلِمَ لِرَبِي ٱلْعَلَمِينَ ﴿ [٦٦].

عبارة الآية واضحة، وهي صريحة الدلالة أكثر مما قبلها على أن السياق في صدد مشهد جدلي أو صدد التعقيب عليه، وقد تكرر ما جاء في الآية من نهي وأمر في هذه السورة مباشرة وعلى لسان مؤمن آل فرعون وفي السورة السابقة حيث يدل ذلك على أن المشركين ظلوا يواصلون اقتراحاتهم للنبي ﷺ في التساهل معهم والمشاركة فيما هم عليه من طقوس وتقاليد.

﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم بِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن ظُلْفَةِ ثُمَّ مِنْ مَلْفَةِ ثُمَّ يُغْرِهُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ إِ إِنَّذِلْفُوٓ الشُدِّكُمْ ثُمَّ إِنَّكُونُوا شُيُوغًا وَمِنكُمْ مَن يُنَوْقً مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُوۤا أَجْلاَ شُمَّى وَلَمَلَكُمْ تَمْقِلُونَ ۞ هُوَ الَّذِى يُحْمِهِ وَيُمِيثُ فَإِنَا فَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَلْمِ كُن فَكُونُ۞﴾ [70 ـ 17].

في الآيات تقرير موجه للمخاطبين بأن الله ربّ العالمين الذي نوهت به الآيات السابقة بمشاهد قدرته هو الذي خلقهم أيضاً من تراب ثم من نطقة ثم من علقة ثم أخرجهم إلى الدنيا أطفالاً ثم يبلغون أشدهم رجالاً ومنهم من يتوفى ومنهم من يفسح في عمرهم فيصيرون شيوخاً ويعيشون الأجل المعين في علم الله وتتاح لهم الفرصة لتدبر آيات الله وتتعقلها وهو الذي بيده كذلك الحياة والموت وهو الذي يوجد كل ما يريده بمجرد اقتران إرادته بوجوده.

والآيات استمرار للسياق في صدد البرهنة على عظمة الله وقدرته واستحقافه وحده للعبادة والإخلاص والشكر.

ويلفت النظر إلى ما في أسلوب هذه الآيات والتي قبلها من قوة وروعة، وقد وجه الخطاب فيها إلى العقول والقلوب معاً مما من شأنه أن يؤثر في ذوي النيات الطبية والعقول السليمة والرغبات الصادقة فيجعلهم يدركون ما في عبادة غير الله من سخف وضلال واستحقاق الله وحده للعبادة والدعاء والاعتماد. والأسلوب متساوق مع مشاهدات المخاطبين في الكون وفي أنفسهم ثم مع مدركاتهم وليس هو بسبيل تقريرات فنية على ما نبهنا إليه في سياق الفصول المماثلة الكثيرة ومنها ما ورد في هذه السورة.

وجملة ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَمَقِلُونَ ﴾ في الآية [77] قد تلهم أن اختصاص بني آدم بالذكر بأطوار خلقهم التي يشترك فيها معهم غيرهم من الحيوانات إنما هو بقصد التنزيه بما اقتضت حكمة الله من تمييزهم عن غيرهم بالعقل والتكليف ومن ترتب نتائج ذلك عليهم مما لم يرتب على غيرهم من الحيوانات، والله أعلم.

﴿ أَلَمْ تَكَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَائِتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُعْمَرُهُونَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ

بِالْسِكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلَنَا هِهِ مُسُلَنَا مَسُوق يَعْلَمُون ۞ إِذِ الْأَظْلُلُ فِي أَعَنَهُمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَمُونُ ۞ فِي الْمَعِيدِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُون (() ۞ ثُمَّ فِيلَ لَمُمْ أَثِنَ مَا كُمُنَهُ تَشْرَكُونُ ۚ ۞ مِن دُويو اللَّهِ قَالُواْ صَلَّواْ عَنَا (() بَلَ أَوْ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَل مُنْمَ يُصِلُّ اللَّهُ الْكَفْوِينَ (() ۞ وَلِكُمْ بِمَا كُشُمُّ تَقْرَحُون فِي الأَرْضِ بِعَيْرِ الْمُؤْقِ يَعْمُونُ (() ۞ اَدَخُلُوا الْوَبَ جَهَدَّمَ خَلِينَ فِيمًا فَيْتُمْ الْمُتَكَمِّيونَ ۞ [19] [77].

- (١) يسجرون: من سجر بمعنى وضع وقوداً في التنور، ومعنى الجملة الواردة فيها أنهم يلقون في النار ليكونوا فيها وقوداً.
  - (٢) ضلوا عنا: هنا بمعنى غابوا عنا.
  - (٣) كذلك يضل الله الكافرين: بمعنى لا يسعدهم ولا يوفقهم.
  - (٤) تمرحون: بمعنى تبطرون ويشتد فرحكم أو زهوكم ولهوكم.

وجه الخطاب في الآيات إلى النبي ﷺ أو إلى السامع إطلاقاً بأسلوب قصد به استثارة تعجبه من انصراف الكفار عن آيات الله ومكابرتهم فيها وتكذيبهم لكتاب الله ورسله وما أرسلهم به من رسالة الحق والهدى. ثم أخذت الآيات تصف ما سوف يلقونه يوم القيامة من نكال وعذاب وخزي وخذلان. وتذكر ما سوف يوجه إليهم من التنديد والتقريع وما سوف يكون منهم من الندم والحسرة والاعتراف بما كانوا فيه من ضلال.

والآيات كما هو المتبادر تعقيب على تلك السلسلة القوية الرائعة المملوءة بالشواهد العقلية والقلبية على عظمة الله وآياته وربوبيته وقدرته التي جاءت في صدد المشهد الجدلي الحجاجي. والإنذار والوصف اللذان احتوتهما الآيات قويان رهيبان من شأنهما إثارة الرعب والندم والارعواء وهو مما استهدفته الآيات كما هو المتبادر. ولعل فيها كذلك تطميناً للتي ﷺ والمؤمنين وتسلية لهم بما سوف يكون من مصير المكذبين المكابرين وحسرتهم وندمهم.

#### تعليق على جملة ﴿ كَنَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿

وهذه الجملة جاءت بمثابة تعقيب أو تعليق على اعتراف المشركين كما هو واضح، وقد تضمنت تقرير كون الذين يضلهم الله ولا يوفقهم ولا يسعدهم هم الكافرون أي الذين بيتوا أو تعمدوا الكفر والجحود والمكابرة وهي من نوع: ﴿ وَيُضِلُ اللهُ الظّلِمِينَ ﴾ في آية سورة إبراهيم [٢٧] ﴿ وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلّا المُشكال مُنهَ اللهُ مَا يرد من الآيات المطلقة.

ولما كان معظم الكافرين من العرب الذين كانت هذه الآية وأمثالها تشير إليهم وتندد بهم وتذكر مصائرهم السيئة في الآخرة قد أسلموا فيصح أن يُقال إنها من جهة تسجيل لواقع أمرهم حين نزول القرآن من جهة وأن فحواها إنما يبقى قائماً بالنسبة للذين يظلون على كفرهم وظلمهم حتى الممات.

﴿ فَأَصْدِرُ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقَّ كَامِتًا ثَرِيَنَكَ بَعَضَ الّذِى فَيْلُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّبَنَكَ فَإلَيْنَا مُرْجَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَا مِنْ فَبَلِكَ مِنْهُم مَن قَصْصَنَا عَلَيْكَ رَبِنَهُم مَن لَمْ فَضَصْ عَلَيْكَ وَمَا كُان لِرْسُولِهِ أَن يَأْفِي جَايَةٍ إِلّا بِإِذِنِ اللّهِ فَإِذَا جَمَاةً أَمْرُ اللّهِ فَفِيقَ بِالْمَنِيِّ وَخَمِيرَ هُمُنَالِكَ أَلْمُنْظِلُونِكَ ۞﴾ [٧٧ ـ ٧٧].

في الآيات:

١ ـ أمر للنبي ﷺ بالصبر على ما يراه من المشركين من مكابرة وعناد.

٢ ـ وتطمين له بأن وعد الله فيهم حق محتم التحقيق سواء أعاش حتى يراه
 بعينه أم مات قبل ذلك .

٣ - وتقرير بأنهم على كل حال سوف يرجعون إليه وهو القادر عليهم في كل
 آن.

٤ ـ وتنبيه موجه إلى النبي ﷺ إلى سنة الله في الرسل من قبله. فقد أرسل الله من قبله رسلاً كثيرين منهم من قص عليه أخبارهم ومنهم من لم يقصها. وأن سنة الله جرت على أن لا يأتي أحد من رسله بآية مما يتحداه به الكفار أو فيها عذاب الله إلا بإذنه وحيثما تقتضيه حكمته وأن الذي عليه هو انتظار أمر الله وقضائه فإذا ما جاء كان النصر للحق وأصحابه والخسران للباطل وأهله.

ولم نطلع على رواية خاصة في نزول الآيات، ومع أن المتبادر منها أنها استمرار للآيات السابقة في التعقيب والتطمين والتسلية فإن مضمونها قد يلهم احتمال تضمنها رداً على تحدّ للكفار بدر منهم في ظروف نزول السورة باستعجال العذاب الموعود أو الإتيان بآية وهو ما تكرر منهم على ما حكته آيات أخرى في سور مرّ تفسيرها أو أن يكون فيها جواب على ما كان يقوم في ذهن النبي هي أو المونين من تساؤل عن موعد تحقيق وعيد الله فيهم أو رجاء بإحداث آية تقنعهم أو ترهيهم حتى ينتهوا من موقف عنادهم وجحودهم. وهذا أيضاً مما حكته آيات أخرى في سور مرّ تفسيرها.

وقد علق المفسر ابن كثير على هامش الآية الأولى أن الله سبحانه وتعالى قد أرى نبه هي مصارع كثير من كبار زعماء الكفار في بدر وغيرها كما أراه علو كلمة الله وانخذال الكفر والشرك في جزيرة العرب فحقق له بذلك بعض ما وعده الله به من نصر.

#### تعليق على روايات عدد الأنبياء

ولقد كانت الآية الثانية وسيلة لإيراد بعض الأحاديث والروايات في عدد الأنبياء حيث روى الطبرسي في "مجمع البيان" بدون سند ولا اسم راوٍ أن عددهم مائة وأربعة وعشرون ألفاً وروى كذلك رواية أخرى ذكرت أن عددهم ثمانية آلاف منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل. وقد روى الطبري الرواية معزوة إلى أنس بن مالك بدون رفعها إلى النبي ﷺ كما روى رواية عن سلمان عن النبي ﷺ، أن الله بعث أربعة آلاف نبي. ورواية عن على بن أبي طالب أن الله بعث نبياً عبداً حبشياً

وهو الذي لم يقصصه عليه. ولقد أورد ابن كثير بعض هذه الأحاديث بنصها أو مع التغاير، كما أورد أحاديث أخرى من بابها في سياق تفسير الآية [١٦٣] من سورة النساء. ومن ذلك حديث طويل عن أبي ذرّ جاء فيه فيما جاء: "قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: مائة وأربعة وعشرون ألفاً. قلت: كم الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير. قلت: يا رسول الله آدم نبي مرسل؟ قال: نعم. ثم قال: يا أبا ذر أربعة سريانيون وهم آدم وشيت ونوح وخنوخ وهو إدريس وأربعة من العرب هود وشعيب وصالح ونبيك. وأول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى، وأول الرسل آدم وآخرهم محمد. قلت يا رسول الله كم كتاب أنزله الله؟ قال: مائة كتاب وأربعة كتب. أنزل على شيت خمسين صحيفة وعلى خنوخ ثلاثين وعلى إبراهيم عشراً، وعلى موسى قبل التوراة عشراً وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان». ومن ذلك عن أنس حديث جاء فيه: «إنَّ الله بعثُ ثمانيةَ آلاف نبي أربعةَ آلاف إلى بني إسرائيل وأربعةَ آلافِ إلى سائر الناس؟. وحديث روى عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: ﴿إِنِّي خَاتَّمُ أَلْفِ نَبِي أَوْ أَكْثَرٍ ۗ وَفَي رَوَايَةً: ﴿إِنِّي أَخْتُمُ ألفَ ألفِ نبى أو أكثر، وليس شيء من هذه الأحاديث وارداً في كتب الصحاح. وقد أورد ابن كثير أقوال بعض أئمة الحديث في صددها. من ذلك أن الإمام أبا الفرج بن الجوزي ذكر حديث أبي ذر في «الموضوعات» واتهم به إبراهيم بن هشام أحد رواته وقال المفسر: إن غير واحد من أثمة الجرح والتعديل تكلموا في إبراهيم من أجل هذا الحديث. ومن ذلك قولُ المفسر عن الحديث المروي عن أنس أنّ إسنادَه ضعيفٌ وفيه رواةٌ ضعفاءُ. ومن ذلك قولُه عن الروايةِ الثانيةِ من حديثِ أبي سعيد أنها قد تكون مقحمة. وفي متن حديث أبي ذرّ مَآخذُ أخرى فليسَ أولَ أنبياءِ بني إسرائيل موسى، فإنّ الأسباطَ هم أيضاً بنو إسرائيل الذي هو اسم آخر ليعقوبَ. وهم أنبياء موحى إليهم ومنزل عليهم على ما يستفاد من آية سورة البقرة هدذه: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِـُتَمَ وَإِسْمَغِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ. . . ﴾ وآيات سورة النساء هذه التي فيها نصّ مماثل للنصّ الذي نحن نى صدده: ﴿ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمْآ أَوْحَيْنَاۚ إِلَىٰ نُوجٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِۥ وَأَوْحَيْمَاۤ إِلَىٰ

إِرْهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيمَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَـُرُونَ وَسُلَيّئِنَ وَالْقَبَائِ وَمَالَوْنَ فَصَفْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَفُصْمُهُمْ عَلَيْكَ وَكُلُمُ اللّهُ مُوسَىٰ تَصَلِيمًا ﴾ [118].

وقد ذكر يوسف الذي هو أحد الأسباط باسمه الصريح كرسول في إحدى آيات سورة غافر نفسها، وذكر كذلك في سورة الأنمام في عداد الأنبياء. وآية سورة البقرة المذكورة آنفاً تفيد أنه أنزلت كتب على الأسباط بالإضافة إلى إسماعيل واسحق ويعقوب، ولم يذكر هؤلاء في عداد من أنزل عليهم كتب الله في اللحديث. واللغة السريانية لهجة من اللغة الآرامية لم تتميز باسمها إلا قبيل الميلاد السيمي أو بعده بقليل. في حين يذكر الحديث أنها لغة آدم ونوح وشيت وخنوخ. وكل هذا يوجب التحفظ والتوقف في هذا الأمر الذي هو من الأمور الخبيبة التي لا يصح الأخذ فيها إلا بما صح وثبت عن رسول الله م قالي المالم.

ومهما يكن من أمر فالآيات صريحة أن الله تعالى أرسل رسلاً لم تشأ حكمة التنزيل أن يقصهم على رسوله. وفي القرآن ورد أربعة وعشرون ذكروا في سور متعددة بأن الله أوحى إليهم وأنزل عليهم وهم: آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهرون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا وعيسى ويحيى وذو الكفل وهناك اسم مختلف فيه وهو لقمان. وهناك الأسباط الذين لم يذكر منهم باسمه إلا يوسف، وقد ذكرنا أسماءهم في سياق تفسير سورة الأعراف نقلاً عن الإصحاح (٢٤) من سفر التكوين.

وفي القرآن آيات تفيد أن هناك أنبياء ورسلاً آخرين من بني إسرائيل مثل آية سورة البقرة هذه: ﴿ وَلَقَدْمَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنْبَ وَقَفَّيْتَ عَامِنْ بَعْدِهِۥ بِالرَّسُلِ وَمَاتَيْنَا عِيسَى اَبْنَ مَرْتُمُ الْمُتِنَاتِ وَأَيْدَتُنَهُ بِرُوحِ الْقُلْمُينُّ أَتْكُلْماً جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْشَلْكُمْ اَسْتَكَكَبْرُتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبُمْ وَفَرِيقًا نَقْتُلُونَ ﴿ ﴾ وآية سورة آل عمران هذه: ﴿ الَّذِينَ فَالْوَّا إِنَّ اللَّهَ عَهِـدَ إِلَيْمَنَا أَلَا نُؤْمِرَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ النَّالُّ فُلْ فَدُ جَاءَكُمْ ۚ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِالْبَيْنَدَتِ وَبِالَّذِى قُلْشُرْ فَلِمْ فَتَلْشُمُوهُمْ إِن كُنشُرُ صَدِفِينَ ﷺ.

وفي أسفار المهد القديم المتداولة اليوم أسماء عديدة لأنبياء كانوا يظهرون في بني إسرائيل ويأمرهم الله بتبليغ أوامره وإنذاراته مثل دبوره وابينوعيم وناتان ويلموه وغيرهم. وبين أسفار هذا المهد أسفار عديدة منسوبة إلى رجال يبدو من صيغتها وعناوينها أنهم من أنبياء الله أيضاً مثل يشوع وعزرا ونحميا وطويبا وأشعيا وأرميا وبارك وحزقيال ودانيال ودانيال وهوسع ويوثيل وعاموس وعويديا وميخا ونحوم وحيقوق وصفنيا وحجاي وملاخي. ويصح أن يسلك في هذا السلك تعلمانمة أو حواريو عيسى عليه السلام الذين ذكرت بعض آيات القرآد خبرهم مثل المدادة أو حواريو عيسى عليه السلام الذين ذكرت بعض آيات القرآد خبرهم مثل عاملاً وأشهر لم المأتية من سورة المائدة في هذا المدادة في والمأتية أن أسكوريت أن أسورة الصف: ﴿ يَأَيُّمُ اللَّذِينَ مُنْ أَسُولُ اللَّذِينَ ذَكْرت بعض أمائلًا أَلْمَوْرِينَ مُنْ أَسُارِكُمْ أَلُونًا أَسُارُ اللَّهِ مُنْ أَسُارِكُمْ أَلَا وَلَوْرِينَ أَنْ مُلَا اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ مَا الله اللهِ من النبشير بين الناس فقاموا بذلك في حياته وبعد وفاته. وهم سمعان المدعو بطرس ثم اندراوس أخوه ويعقوب بن حلفي وتداوس وسععان القانوني ويهوذا الاسخريوطي الذي أسلمه. وقد يستثني الأخير لخياته أنه والله أعلم.

ومنطقة الرسل والأنبياء المذكورين في القرآن بما فيهم الأسباط ولقمان المختلف فيه والأنبياء الآخرون من بني إسرائيل والحواريون هي جزيرة العرب وما

 <sup>(</sup>١) انظر الإصحاح ٤ من سفر القضاء و ١٢ من سفر المطوك الثاني في الطبعة الكاثوليكية الأول في الطبعة البروتستانتية و ١٥ من سفر العلوك الثالث و ١٦ من هذا السفر أيضاً.

<sup>(</sup>٢) انظر الإصحاح ١٠ من إنجيل متى و ٣ من إنجيل مرقس و ٦ من إنجيل لوقا.

جاورها باستثناء بعض حواربي عسى الذين وصلوا إلى سواحل أوروبا الجنوبية الشرقية وبشروا فيها. ولقد ذكر القرآن أن الله تعالى شاءت حكمته أن يبعث في كل أمة رسولاً كما جاء في آية سورة النحل هذه: ﴿ وَلَقَدْ يَعْمَننا فِي حَلَى الْمَة وَسُولًا أَللَّهُ وَيَعْتُهُم مَنْ هَكُ اللَّهُ وَيَعْتُهُم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ أَنْ أَمْبُرُوا إِلَّهَ وَيَعْتُهُم مَنْ هَكَ اللَّهُ وَيَعْتُهُم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّيْلَةُ فَيهِ مُوا إِلَّهَ الطَّرُوا كَيْفَ كَاتَ عَقِيمٌ أَللَّهُ وَيَعْتُهُم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الطَّمِ اللَّهِ عَلَيْهِ الشَّمْ وَيَعْتُهُم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الطَّمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَيَعْتُهُم اللَّهُ وَيَعْتُهُم اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَيَعْتُهُم اللَّهُ وَقِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَيَعْتُمُ وَلِيْوَا وَلِيمُ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَيَعْتُوا اللَّهُ وَلَقُولُوا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ

وفي سورة الحديد آية مهمة في هذا الباب وهي: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا فُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَحَمَلْنَا فِي ذُرْتِيَّهِمَا اَلْنَبُورَةَ وَالْكَبِّرَبُ مَنْهَمْ مُقَمَّرُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِفُونَ ﴿ فَذَكُر ذَرِيةَ نُوح مَن ذَرِيةَ إِبراهيم يفيد أنه قصد من ذلك تقرير ظهور أنبياء آخرين من غير ذرية إبراهيم التي منها معظم أنبياء بني إسرائيل وبخاصة موسى وعيسى عليهما السلام اللذين تنسب إليهما اليهودية والنصرانية. وانزلت عليهم كتب الله مثل ما أنزل على الأنبياء من ذرية إبراهيم. وقد ذكر القرآن أن الله تعالى نخى نوحاً من الطوفان مع أهله وجعل ذريته هم الباقون كما جاء مثلاً في آية سورة الصافات [٧٧] وفي سفر التكوين (٢٠٠ أول أسفار العهد القديم ذكر أن الذين نجوا

انظر الإصحاحات ٧ ـ ١٠.

مع نوح من الطوفان هم زوجته وأبناؤه سام وحام ويافث ونسوتهم وأن هؤلاء الأبناء الثلاثة صاروا أجداداً لأمم كثيرة نمت وانتشرت في آسيا وأفريقية، ومقتضى ذلك أن يكون ظهر منهم أنبياء وأنزلت عليهم كتب، والله تعالى أعلم.

﴿ اللهُ الَّذِى جَمَلَ لَكُمُ الْأَفْهَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَيَهَا فَأَ كُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِسَّبَلُغُوا عَلَهَا حَامِتُهِ فِي صُنُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَقَلْ الْشَاكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ وَائِنَهِمْ فَأَنَّ ءَائِنَتِ اللَّهِ تَنْكِرُونَ ﴿ 99 ـ ٨١].

في الآيات عودة إلى خطاب المشركين ولفت نظرهم إلى بعض أفضال الله عليهم منطوية على التنديد بجحودهم ومكابرتهم.

فالله سبحانه هو الذي خلق لهم الأنعام وسخرها ليركبوا بعضها ويأكلوا بعضها وفي الجملة لينتفعوا بها في شتى وجوه النفع وقضاء الحاجات. وهو الذي سخر لهم كذلك الفلك في البحر لتحملهم أيضاً بالإضافة إلى الأنعام ويقضوا بذلك حاجاتهم ومنافعهم. وفي كل ذلك آيات ربائية أقوى من أن تنكر وأسطع من أن تجحد.

وصلة الآيات بالسياق ظاهرة كما هو المتبادر.

وفي أسلوب الآيات ومضمونها دلالة على ما قلناه من أن القرآن يخاطب الناس في صدد آيات الله ومشاهد كونه ونواميس خلقه بما يتسق مع واقع مدركاتهم ومشاهداتهم وممارساتهم استهدافاً لإثارة ضمائرهم وتنبيههم إلى ما يتحقق لهم من أفضال الله ومنافع ما أوجده في كونه.

ولقد تكرر في القرآن تذكر السامعين بنعمة الأنعام وتذليلها وما فيها من منافع كثيرة لهم مما مرّ منه أمثلة حيث يدل هذا على ما كان لها عند السامعين من خير فاقتضت حكمة التنزيل مواصلة تذكيرهم بذلك.

﴿ أَفَامٌ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمُّ كَانُوا أَكَثَرُ العزد الرابع من النسر العداب ٢١٠ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةٌ وَعَاثَارَافِ الْأَرْضِ فَمَا أَغَنَى عَبْهُمْ مَا كَافُوا يَكْسِبُونَ ۞ لَشَا بَاءَ فَهُمْ رُسُلُهُم وَالْيَنِنَتِ فَرِجُوا بِمَا عِندَهُم بِنَ الْعِلْدِ وَحَافَ بِهِمْ مَا كَافُوا بِهِ. يَسْتَمْزِمُونَ ۞ فَلَمْ رَأَوْا بِأَسْنَا (١) قَالْوًا عَامَنَا بِاللّهِ وَعَدَهُ وَكَفْرَوا بِمَا كُمَّا بِهِ، مُشْرِكِينَ ۞ قَامْ بَكُ يَعْمُهُمْ إِيمُنُهُمْ لَمَّا زَاوَا بِأَنْثَا مُثَنَّ اللّهِ اللّهِ قَدْ خَلَتْ فِي عِبْدِوةٍ وَخَمِرَ هُمَالِكُ الْكَفْرُونَ ۞ [ ٨٦].

(١) بأسنا: عذابنا وشدتنا وبلاءنا عليهم.

احتوت الآيات تساؤلاً استنكارياً عما إذا كان كفار العرب لم يسيروا في الأرض ويشاهدوا آثار عذاب الله في أمثالهم من الأمم السابقة. ثم أخذت تذكر حالة هذه الأمم: فقد كانوا أكثر منهم عدداً وأشد قوة وأوسع آثاراً وتمكناً في الأرض فلم يغن ذلك عنهم شيئاً. ولقد اغتروا بما كانوا عليه من كثرة وغنى ومعارف فلما جاءتهم رسل الله بآياته وبيئاته كذبوهم فحاق بهم شرّ موقفهم وحل عليهم غضب الله. ولقد اضطربوا حينما رأوا بلاء الله يحل فيهم فأظهروا الندم وأعلنوا إيمانهم بالله وحده ونبذوا ما كانوا يشركونهم معه من الشركاء، ولكن هذا لم يكن لينفعهم لأنه جاء بعد فوات الفرصة، وقد حل فيهم الخزي والخسران.

وواضح أن الآيات متصلة بالسياق وما جاء بسبيله من تعقيب على موقف المشركين الجدلي والحجاجي. وقد استهدفت تذكير المشركين وحملهم على الارعواء والاعتبار بما كان من أمر أمثالهم الذين كانوا أقوى وأغنى منهم. وأسلوبها قوي نافذ، وقد جاءت في ذات الوقت خاتمة للسورة وربطت بين أولها وآخرها حيث احتوت أوائل السورة آية مماثلة للآية الأولى منها.

وفي الآية الأخيرة تلقين مستمر المدى، فالتراجع عن مواقف البغي والانحراف والجريمة، والإنابة إلى الله إنما يمكن أن ينفع قبل فوات الوقت إلى قبل وقوع العذاب أو الموت. وقد تكور تقرير هذا في سور مكية ومدنية عديدة وبعضها في سور سبق تفسيرها. وقد نبهنا على ذلك في تعليقنا على التوبة في سورة البروج. وفي تكوار ذلك حكمة سامية وهي مواصلة الإهابة بالضالين والمنحرفين إلى الارعواء، والرجوع إلى الله والاستقامة واتباع طويق الحق والهدى في فسحة من العمو والعافية.

# سررة فصلت

في السورة تنويه بالقرآن وإحكامه ولغته وحكاية لما كان من مواقف الكفار الحجاجية وشدة إنكارهم وإعراضهم وتحدِّيهم للقرآن وردود عليهم وإنذارهم وتذكير لهم بما كان من أمثالهم. وفيها صور لما سوف يكون من أمرهم يوم القيامة من خزي وحسرة. وفيها لفت نظر إلى مشاهد قدرة الله وعظمته في الكون واستحقاقه للعبادة والخضوع وحده، وتنويه بالمؤمنين ومصائرهم وبشرى لهم وحدً على مكارم الأخلاق والتزامها وتطمين بنصر الله وتأييده وإرغام الجاحدين في الدنيا قبل الآخرة.

وفصول السورة مترابطة تلهم أنها نزلت دفعة واحدة أو متنابعة، وتسمى السودة باسم اللهوضوع الموضوع الموضوع عنواناً.

### ينسب ألَّه النَّانِ الرَّحَالِينَ الرَّحَلِينَ الرَّحَالِينَ الرّحَالِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحَلِينَ الرَّحَالِينَ الرّحَالِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحِيلِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحِيلِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحِيلِينَ الرَّحِيلِينَ الرَّحِيلِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحِيلِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحَالَ الرَّحَالِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحَالِينَ الرَّحْمَالِينَ الرَّحَالِينَالِينَ الرَّحْمِلِيلِيلِينَ الرَّحِيلُ إِلْمُعْلِيلُ الْحَالِيلِ الرَّحْمِلِيلِ الرَحْمِلِيلِ الرَحْمِلِيلِ الرَحْمِلِيلِ الرَحْ

بدأت السورة بحرفي الحاء والميم كسابقتها وما قلناة في حرفي سابقتها نقوله هنا. وقد أعقبهما تنويه بكتاب الله تعالى وتقرير بكونه منز لا من الرحمن الرحيم مفصل الآيات واضح البيان والغايات بلسان عربي لقوم يستطيعون أن يفهموه ويدركوا ما احتواء ليكون لهم بشيراً ونذيراً. ثم أعقب ذلك تنديد بالكفار الذين أعرضوا عنه ولم يستمعوا له وكانوا يقولون للنبي في الوبنا محجوبة فلا يسرب البها شيء مما تدعونا إليه، وإن في آذائهم صمماً يجعلهم لا يسمعون ما يتلوه مصرون على ما هم عليه فليفعل ما يشاء. وقد أمر النبي بي بالرد عليهم فيها بقوله لهم إنه بشر مثلهم يوحى إليه أن إله الناس جميعاً واحد، وإن كل ما عليه أن يدعوهم إليه وإلى السير في طريقه المستقيم والاستغفار عما بدا منهم من ذنوب وأخطاه، وأن ينذر المشركين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يؤتون زكاة أموالهم بالويل وأن يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأجر الله الدائم.

والآيات كما هو المتبادر بسبيل حكاية موقف جدلي حجاجي بين النبي ﷺ والمشركين، وبدء السورة بمثابة مقدمة لحكاية هذا الموقف مما جرى عليه النظم القرآني.

ووصف سامعي القرآن بوصف ﴿ لَقَوَّرِ يَعَلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُ يَعَلَمُونَ ﴿ يَعْلَى صورة لما كان عليه المخاطبون العرب أو زعماؤهم ونيهاؤهم على الأقل من الفهم والإدراك. وينطوي على الأقل على تقرير كونهم يفهمون اللغة القرآنية ومعاني الآيات القرآنية. ولذلك جاءت الآيات التالية للآية الثانية التي احتوت هذه الجملة تعلل موقفهم بكونه موقف المكابر العنيد المتصامم عن قصد وتصميم.

ولقد روى البغوي بطرقه في سياق الآية الأخيرة وتوضيحاً لمدى جملة ﴿ لَهُمْ آَخُرُ مُمْرُونِ ﴿ كَهُ حديثاً عن عبد الله بن عمر قال: ﴿ قَالَ رسولُ الله ﷺ إِنَّ المبدّ إذا كانَ على طريقة حسنة من العبادة ثم مرضَ قِبلَ للملّكِ الموكل به اكتُبُ له مثل عمله إذا كانَ طليقاً حتى أطلقه أو أكفته إلى عمله إذا كانَ طليقاً حتى أطلقه أو أكفته إلى عمله إذا كانَ طليقاً حتى الطقه أو أكفته إلى عمله إذا كانَ طليقاً حتى الطقه أو أكفته إلى عمله إذا كانَ طليقاً حتى أطلقه أو أكفته إلى عمله إلى المحديث المعلم المستقلم توضيح لمدى الجملة وتبشير وتطمين مستمران للمؤمنين المخلصين متساوقان مع ما انطوى فيها.

ووصف المشركين بوصفي ﴿ اَلَّذِينَ لَا يُؤَثُّونَ الرَّكَوْةَ وَهُم وِالْآجَـرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ﴿ ﴾ جدير بالتنويه حيث يمكن أن يكون بقصد وصفهم بأظهر سببين جعلاهم يقفون موقف الجحود من الرسالة النبوية. ولقد شغل هذان السببان حيزاً كبيراً في القرآن وبخاصة المكي منه مما مرت منه أمثلة كثيرة حيث يؤيد هذا ما قلناه من أنهما أظهر سببين فاقتضت حكمة التنزيل وصف المشركين بهما هنا.

ولقد روى بعض المفسرين(١) في سياق تفسير هذه الآيات رواية ينطوي فيها صورة لما كان من تأثير القرآن على بعض زعماء قريش حينما كانت تتيح لهم الفرص سماعه من النبي ﷺ على انفراد حيث روى أن زعماء قريش كلفوا أحدهم عتبة بن ربيعة ليأتي النبي ﷺ فينصحه بالكفِّ عما هو فيه ويعرض عليه باسمهم ما يرضاه من مطالب الدنيا فجاء إليه وقال له فيما قال: إنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أموراً لعلك تقبل منها بعضها. فقال له: قل أسمع. فقال: إن كنت تريد مالاً جمعنا لك أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت تريد شرفاً سودناك حتى لا نقطع دونك أمراً، وإن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً ـ جنياً ـ طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك. فلما انتهى قال له: استمع منى ثم أخذ يقرأ هذه السورة حتى بلغ موضع السجدة منها فسجد، فسجد معه عتبة ثم انصرف إلى قومه متغير الوجه فسألوه فقال لهم: إني سمعت كلاماً حلواً نافذاً ما هو بقول شاعر ولا سجع كاهن ولا نفث ساحر ثم اقترح عليهم أن يخلوا بينه وبين العرب فإن تصبه العرب فقد كفوه بغيرهم وإن يظهر عليهم فملكه ملكهم وعزه عزهم وكانوا أسعد الناس به. فقالوا له: سحرك والله

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في تفسير ابن كثير والبغوي.

بلسانه ثم ظلوا مصرّين على عنادهم وجحودهم.

﴿ قُلْ أَيْثَكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِالنِّي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي تَوْمَيْنِ وَجَعَلُونَ لَهُۥ أَلْمَاذًا وَلِكَ رَبُّ الْمَتَاتِينَ ﴿ وَجَعَلُ فِهَا رَوَّيَى مِن فَوْقِهَا وَيَرْكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَفَوْتَهَا ( ا فِي أَرْبَعُو أَلَامِ سَرَلَةً لِلسَّمَةِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّه

 (١) قدر فيها أقواتها: جعل فيها كل ما هي في حاجة إليه وكل ما يكون أهلها في حاجة إليه من وسائل الحياة.

(٢) سواء للسائلين: قرئت سواء بالنصب وبالجر على ما قاله المفسرون الذين قالوا إنها على الجر صفة لأربعة أيام لتفيد أن الأيام الأربعة هي مدة خلق جميع ما في الأرض وعلى النصب تكون تمييزاً بمعنى أربعة أيام كاملة مستوية. وقالوا في تأويل ﴿ لِلسَّالِينَ ﴾ إما أنها بمعنى: هذا هو مقدار المدة لمن أراد أن يسأل عنها وإما أنها بمعنى إن الله قد أوجد في الأرض كل شيء ليستوفي كل سائل فيها ما هو في حاجة إليه.

(٣) وأوحى في كل سماء أمرها: وضع ورتب أمر كل سماء من السموات.
 في الآيات:

أمر للنبي ﷺ بتوجيه سؤال استنكاري فيه معنى التقريع عما إذا كان يصح منهم أن يكفروا بالله ويجعلوا له شركاء معادلين في حين أنه هو وحده رب العالمين جميعاً وأنه خلق الأرض في يومين، وأوجد فيها ما تحتاج إليه هي وأهلها في يومين آخرين، وأنه هو الذي خلق السموات السبع ورتب أمر كل سماء بما يقتضيه في يومين آخرين، وزين السماء الدنيا بمصابيح وشهب لحفظها. وكانت السماء دخاناً فأمرها وأمر الأرض بالخضوع له طوعاً أو كرهاً فلم يكن لهما إلا الإذعان والخضوع والطاعة. وكل هذا تقدير العزيز العليم القادر على كل شيء والعليم بكل شيء.

والآيات كما هو المتبادر استمرار في التقريع والإنذار والجدل الذي ابتدأ في الآيات السابقة لها .

وهي قوية الأسلوب والمضمون بسبيل ذلك، ولقد كان المشركون الذين توجه إليهم الآيات يعترفون بأن الله تعالى هو خالق السموات والأرض وما بينهما وما فيهما على ما حكته آيات عديدة عنهم مرّ بعض أمثلة منها في السور السابقة. ومنها هذه الآية في سورة الزخرف: ﴿ وَلَيْنِ سَٱلْنَهُمْ مَّنَّ خَلَقَ ٱلسَّكَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيْقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْكَيْرِيرُ ٱلْلَهِلِيمُ ﴿ ﴾ فجاءت الحجة فيها مفحمة لهم.

## تعليق على خلق السموات والأرض الوارد في السورة

ولقد علقنا بما رأينا فيه الكفاية على مواضيع خلق السموات والأرض في 
ستة أيام وعدد السموات السبع وتزيين سماء الدنيا بالمصابيح والكواكب والشهب 
الحافظة لها في سياق سور عديدة سابقة مثل (صنّ) و (ق) و (الأعراف) و (الجن) 
و (الحجر) فلا نرى حاجة إلى تعليق آخر إلا أن نقول إن أسلوب الآيات هنا أيضاً 
مع واجب الإيمان بما جاء فيها من كيفيات الخلق والإبداع وواجب إيكال كنه ذلك 
مح وحكمته إلى الله عز وجل واضح الدلالة على أن البيان الذي احتوته إنما قصد به 
استرعاء الأذمان إلى بالغ قدرة الله وعظمته في مشاهد الكون وأرضه وسمائه 
ووسائله ونواميسه المائلة لعيون الناس والمائلة أفكارهم حيرة وروعة ليكون من 
شركاء له وضلال من كفر برسالة رسوله وكتابه الذي أنزله عليه. ولعل تكرار ورود 
مذلك المواضيع في القرآن مرات عديدة بأساليب متنوعة مما يؤيد ذلك. والأولى 
والحالة هذه هو الوقوف من هذا الأمر عند هذا القصد الذي هو القصد القرآني فيما 
نعتقد وعدم التزيد فيما لا طائل من ورائه في هذا الباب من وجهة نظر النفسير 
نعتقد وعدم التزيد فيما لا طائل من ورائه في هذا الباب من وجهة نظر النفسير

القرآني ومحاولة استنباط النظريات الفنية أو تطبيقها وإخراج القرآن من نطاق قدسيته وقصد هدايته وتعريضه للنقاش مع ملاحظة أن قدرة الله عز وجل لا تحد بأيام ووقت وكيفية وأنه إذا قضى أمرآ فيكون كما قضاه بمجرد اقتران إرادته وقضائه وأن ما ورد من البيانات قد يكون بسبيل التقريب والتمثيل. والله أعلم.

﴿ فَإِنَّ أَعَرَسُوا فَقُلُ الْذَرْكُو صَعِفَة (') مِثْلَ صَعِفَة عادِ وَتَعْوَدَ ﴿ إِنَّ الْمَتْمُ الرُسُلُ مِنْ بَيْنِ الْدِيهِمْ وَمِنْ عَلَيْهِمْ الْاَسْبُورَ إِلَّا أَنَّهَ قَالُوا لَوْ سَنَة رَبُّا لَاَئِلَ مَلَيْكُمْ فَإِنَّا مِنَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَمِنْ لَلْمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَمْدُونَ ﴿ فَي اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ وَعَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُولُولُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### في الآيات:

أمر للنبي ﷺ إنذار الكفار إذا لم يرعووا ويعترفوا بحق الله وحده في العبادة ولم تقنعهم دلائل عظمة الله في كونه وفي أنفسهم بعذاب مثل العذاب الرباني الذي حلّ في قومي عاد وثمود. فقد جاءتهم رسل الله ودعوهم إلى عبادته وحده فأجابوا على سبيل التحدي والإنكار أن لو شاء الله لأرسل رسلاً من الملائكة لا من البشر

<sup>(</sup>١) صاعقة: هنا هي على الأرجح صفة لعذاب الله الصاعق.

<sup>(</sup>٢) صرصراً: شديد البرد أو شديد الهبوب والصوت.

<sup>(</sup>٣) نحسات: مشؤومات.

<sup>(</sup>٤) فهديناهم: بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم على طريق الهدى.

<sup>(</sup>٥) الهون: الهوان والخزي.

وأعلنوا كفرهم بالرسل. وكان من أمر عاد أن اغتروا بما هم عليه من قرة واستكبروا في الأرض وتساءلوا متبجحين عمن هو أشد منهم قوة دون أن يفكروا بأن الله الذي خلقهم هو بطبيعة الحال أشد منهم قوة. فأرسل الله عليهم ريحاً شديدة قاصمة في أيام متوالية كانت عليهم شؤماً ونحساً إذ ذاقوا فيها الخزي والبلاء في الدنيا جزاء جحودهم، وسيكون عذابهم في الآخرة أشد وأقوى ولن يكون لهم عاصم ولا نصير من الله. وكان من أمر ثمود أن أعرضوا هم الآخرون عن طريق الهدى التي دلهم الله عليها وفضلوا الضلال على الهدى والعمى على النور والباطل على الحق فسلط الله عليهم عذاباً صاعقاً مهيناً بما كسبوا، وقد نجى الله من عاد وثمود أولئك الذين آمنوا به واتقوه بصالح الأعمال.

والآيات كسابقاتها استمرار في التقريع والإنذار وبسبيل حكاية مواقف مكابرة المشركين الكفار، ويلحظ فيها تماثل بين ما كان يقوله عاد وثمود لرسلهم وبين ما قاله العرب للنبي في من أقوال وما تحدوه من تحد ومن جملة استزال الملائكة وما أظهروه من كبر واعتداد بالمال والنفس والقوة وما كان من استحبابهم الحياة الدنبا على الآخرة على ما حكته عنهم آيات عديدة في هذه السورة والسور السابقة . وهذا التماثل يزيد في قوة الإنذار والتقريع والتنديد من جهة وينطوي فيه حكمة القصص القرآنية بالأسلوب الذي وردت به من جهة أخرى كما هو المتبادر. وفي بعض الآيات القرآنية ما يفيد أن المشركين كانوا يعرفون بلاد ثمود وعاد حيث كانوا يرطون إليها أو يمرون بها في رحلاتهم التجارية الصيفية والشتوية وأنهم رأوا آثار يرحلون إليها أو يمرون بها في رحلاتهم التجارية الصيفية والشتوية وأنهم رأوا آثار تدمير الله فيها كما ترى في آية سورة العنكبوت هذه: ﴿ وَعَاذًا وَيَمُوكُوا وَقَدُ بَيُرَكُ لَهُمُ الشّيطِينُ اللهِ عَن مَن السّيلِ وَقَاقُولُهُ السّيفية من هذه الناحية أيضاً.

﴿ وَيُوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاَهُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (١) ﴿ حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ

سَمَعُهُمْ وَاَصَدُوْهُمْ وَعُلُوهُمْ مِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَقَالُوا لِيمُلُوهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا فَالْوَا اَطَفَنَا اللّهُ الّذِى َ اَطَقَى كُلُّ مَنْهِ وهُو خَلَقَكُمْ أَوْلَ مَرَّوْ وَلِلّهِ تَرْجُمُونَ ۞ وَمَا كُشُمُ شَمْتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ مَنْعَكُمْ وَلاَ أَصَدَكُمْ وَلا مُؤْوَكُمْ وَلِيمِي طَنَشَدُ أَنَّ اللّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرً مِمَّا شَمْدُونَ ۞ وَوَلِكُمْ طَلْكُمُ اللّٰذِي طَنَشْدِ بِرَيْكُو أَوْدَنكُو<sup>(1)</sup> فَأَصَبَحْتُمْ مِنَ الْحَنْمِينَ 191 - 177

.[٢٣\_ ١٩]

(١) يوزعون: يجمعون إلى بعضهم ويحبس أولهم إلى آخرهم حتى يوقفوا أمام الله جميعاً.

(٢) أرداكم: أوقعكم وأسقطكم.

وجاءت هذه الآيات معقبة على الآيات السابقة لبيان ما سوف يكون من أمر الكفار في الآخرة وقد أنذروا وذكروا ووعظوا بما حلّ فيمن قبلهم من أمثالهم فأعرضوا ولم يرعووا.

ففي يوم القيامة يحشر أعداء الله الكفار ويساقون إلى النار. وحينما يوقفون ـ قبل سوقهم إلى النار ـ أمام الله للحساب ينطق الله آذانهم وعيونهم وجلودهم فتشهد عليهم بما اقترفوه من آثام. ولسوف يعاتبون جوارحهم على شهادتها فترد عليهم بأن الله الذي أنطق كل شيء هو الذي أنطقها بالحق. وقد عقبت الآيات على جواب الجوارح بتوكيد قدرة الله على ذلك وقد خلق الناس أول مرة وإليه يرجعون.

ووجه الخطاب ـ بعد حكاية المشهد والتعقيب عليه ـ إلى الكفار وفيه تأنيب وتقريع وتقرير لحقيقة الأمر في جراتهم على الكفر والإثم فهم لم يكونوا يبالون أن تشهد عليهم جوارحهم ولم يكونوا يرون ضرورة التستر في آثامهم لأنهم كانوا لا يخطر ببالهم في الحقيقة أن الله يراقبهم ويحصي عليهم أعمالهم وكانوا يظنون أن الله لا يعلم كثيراً مما كانوا يعملون، وهذا الظن الخاطىء هو الذي أسقطهم في شرّ أعمالهم وجعلهم خاسرين.

والآيات متصلة بسابقاتها كما هو واضح، وأسلوبها قوي نافذ من شأنه أن

يثير الرعب والخوف والارعواء في النفوس وهو مما استهدفته كما هو المتبادر.

ولقد روى الشيخان والترمذي في سياق الآية [۲۲] عن عبد الله حديثاً جاء فيه: «اجتمع عند البيت قُرشيّان وثقفيّ أو ثقفيان وقرشيّ كثيرٌ شحمُ بطونهم قليلٌ نقهُ قلوبهم فقال أحدُهم: أترونَ أن الله يسمعُ ما تقولُ؟ قالَ الآخرُ: يسمعُ إنْ جهرنَا ولا يسمعُ إن أخفينا. وقالَ الآخرُ: إن كانَ يسمعُ إذا جهرنا فإنه ليسممُ إذا أخفينا فائزلَ الله عزّ وجل: ﴿ وَمَا كُشتُم تَسْتَعُرُونَ أَن يَشَهَدَ عَلَيْكُمْ مَتَفَكَّرُ وَلَا أَبْصَدَرُكُمْ وَلَا جُمُورَكُمْ ﴾ الآية ١٠٠٠.

ومقتضى الرواية أن تكون الآية نزلت لحدتها مع أن التمعن في الآيات يظهر أنها وحدة تامة منسجمة وأن هذه الآية والتي بعدها تعقيب إفحامي لأعداء الله على ما حكي عنهم من معاتبتهم لجوارحهم وأن جميع الآيات متصلة بسابقاتها كما قلنا آنفاً.

ولقد روى الطبري بطرقه في سياق هذه الآيات حديثاً عن أنس بن مالك قالد : "ضَحِكُ رسولُ الله ﷺ ذاتَ يوم حتى بدّتْ نواجذُه ثم قالَ: ألا تسألوني مم ضحكتُ با رسولُ الله؟ قال: عجبتُ من مجادلة العبد ربّهُ يومَ الفيامة يقولُ يا ربّ أليسَ وعدتني أن لا تظلمتني قال: فإنّ ذلك لك. قال: فإنّي لا أقبلُ علي شاهداً إلا من نفسي، قال: أوليسَ كفى بيي شهيداً وبالملائكة الكرام الكاتبين فيختمُ على فيه وتتكلمُ أركاتُه بما كان يعملُ فيقولُ لهنَّ بُعداً لكنَّ وسُحقاً عنكنَ كنتُ أجادلُه. ولقد أوردنا هذا الحديث بصيغة مقاربة نقلاً عن ابن كثير في سياة الآكرار.

## تعليق على التباين في المشاهد الأخروية

ولقد يرد على الذهن سؤال أو حيرة بسبب التباين والتغاير في الصور الأخروية ومشاهدها ووسائلها. فليس هناك محل لذلك لأنه ليس هناك ما يمنع أن

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ٢٠٢ وروى هذه الرواية الطبري والبغوي بطرقهما أيضاً.

يكون ذلك بقصد استكمال وصف صور الحياة الأخروية وبيان ما اقتضته حكمة الله من تنوعها. وهذا لا يقلل من اعتبار أن ذلك هادف في الوقت نفسه إلى إثارة الرعب والخوف والغبطة والطمأنينة فيمن يستمع للقرآن من الجاحدين والمؤمنين بأساليب تقريبية لما ألفوه من أسباب ووسائل، وأن تعدد وتنوع المواقف وأصحابها من مقتضيات ذلك. والله أعلم.

﴿ فَإِن يَصَدِّرُواْ فَالْنَارُ مَثْوَى أَنَّمَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ (١) فَمَا هُمْ مِّنَ ٱلْمُعَنَّيِنَ (٢) ﴿ قَوْضَ الْمُوْرُ (٣) فَرَنَّةُ فَارَتَّ فَرَيْتُواْ أَمْمَ مَا يَنَ أَيْدِيمٍ وَمَا خَلَفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمْ ٱلْقُولُ فِي أَمْدِ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ اَلِحِنْ وَالْوِيْنَ إِنَّهُمْ كَالُوا خَيْدِينَ ﴿ وَالا \_ ٢٥].

جاءت الآيتان نتيجة لسابقاتهما في صدد الإنذار واستمراراً فيه، فقررت أولاهما أن النار ستكون مثوى الكفار المشركين سواء أتجلدوا وصبروا أم جزعوا وشكوا. ولن يكون لهم عنها مفرّ حتى لو ندموا واعترفوا بخطئهم واعتذروا عنه لأن الفرصة قد فاتتهم. واحتوت الثانية تعليلاً لما صاروا إليه من المصير السيء. فقد استمعوا إلى وسوسة الشياطين وقرناء السوء الذين امتحنهم الله بهم فزينوا لهم ما هم فيه وحسنوا لهم الإثم والكفر فحقّ عليهم هذا المصير كما حتىّ على أمثالهم من الجن والإنس وكانوا خاسرين في النهاية.

### تعليق على جملة ﴿ ﴿ وَقَيَّضَــنَا لَمُتَرَقُّرَنَآءَ﴾

وقد أولنا جملة ﴿ ﴿ وَقَيَّضَّنَا لَمُتَّمِّ قُرْنَامً ﴾ بما أولناها به لأن هذا هو

<sup>(</sup>١) يستعتبوا: يطلبون العفو ويبدون الأعذار.

<sup>(</sup>٢) فما هم من المعتبين: لا يقبل اعترافهم واعتذارهم.

<sup>(</sup>٣) قيّضنا: بعثنا وهيأنا.

المتسق مع فحوى وروح الآيات التي وردت في معرض التنديد بالكفار وتقرير استحقاقهم للعذاب وخسرانهم نتيجة استماعهم لوسوسة أولئك القرناء. وقد أراد الله بامتحانهم إظهار المتقي من الآثم والطيب من الخبيث منهم ليحق على كل منهم ما يحقّ من عقاب وثواب حسب ذلك.

على أن في سورة الزخرف آيات بينها وبين هذه الآية تماثل مع زيادة تساعد على أن في سورة الزخرف آيات بينها وبين هذه الآية تماثل مع زيادة تساعد والعبارات المماثلة في آيات أخرى أيضاً وهي: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن يُكُم الْرَحْمِي نَفْرِشُ لَمُ مَنْكُو فَهُم عَن العبارة والعبارات المماثلة في آيات أخرى أيضاً وهي: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن يُكُم الْرَحْمِي نَفْرِشُ لَمُ مَنْكُو فَهُم عَن النَّبِيلِ وَمَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُهَمَّدُونَ هُو حَقًى إِذَا مَن العبلِ وَمَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُهَمَّدُونَ هُو حَقًى إِذَا المَن عَلى السَيطان ووسوسته إنما يؤثران بإذن الله على من يتعامى عن نور الهدى وينصوف عن ذكر الله ولا يرغب فيه ويمعنى آخر على من فسلت طويته وخبثت نيته وانحوف عن الحق متعمداً وهذا مستى مع المبذأ القرآني المحكم الذي تكرر في عنه إليس المتكررة: ﴿ إِلّا عِيادَكُ مِنْهُمُ ٱلمُخْلِقِينِ ﴾ سورة [س] ۱۸] و ﴿ إِنَّ عِيادَكُ وَمُنْهُم الْمَدُعُ الْمِيدِ ﴾ سورة [سالاسراء] ٢٥] و ﴿ إِنَّ

وما قلناه في سياق آيات سابقة استدلالاً من إسلام أكثر سامعي القرآن من المسركين العرب من أنها تسجيل لواقع أمرهم وأن فحواها يظل محكماً بالنسبة لمن أصر على الكفر ومات عليه نقوله هنا في مناسبة هذه الآيات. وهذا ما جعلنا نقول إنها استهدفت فيما استهدفته إثارة الخوف والرعب في قلوب الكفار حتى يرتدعوا ويرعووا، وقد تحقق الهدف بمقياس واسع في حياة النبي ﷺ.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُوا لِمِنَا ٱلفُّرْءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ (١١) لَعَلَكُمْ تَغْلِبُونَ ۞﴾ [٢٦].

<sup>(</sup>١) الغوا فيه: شوشوا عليه بلغو الكلام.

في الآية حكاية لبعض أقوال ومواقف الكفار إزاء القرآن حيث كانوا يتواصلون فيما بينهم على التشويش على النبي ﷺ حينما يتلو القرآن أو معارضته باللغو والتجريح والتهويش ذهاباً منهم إلى أن هذا مما يضمن لهم الغلبة والفوز على النبي ﷺ وإحباط دعوته وإزالة أثر القرآن في نفوس سامعيه منهم.

ولم نطلع على رواية خاصة في سبب نزول الآية، وهي معطوفة على ما قبلها بحيث يسوغ القول إنها نزلت لتحكي صورة أخرى من مواقف المشركين وعنادهم وأنها استمرار للسباق ومتصلة به.

ولقد نبهنا في المناسبات السابقة إلى ما كان من كثرة جدل المشركين في القرآن وطلبهم أحياتاً من النبي ﷺ أن يأتي بقرآن آخر أو يبدله ويكفّ عن تسفيه أحلامهم وسبّ آلهتهم فيه على ما حكته آيات عديدة مرّت أمثلة منها في السور السابقة. وكان القرآن يرد عليهم ثم يستمر في إنذارهم والتنديد بهم وبشركائهم. ولقد كانت بلاغته وروحانيته وهداه تنفذ إلى أعماق بعضهم وتحمل ذوي القلوب الصافية وخاصة من الشباب على الدخول في الإسلام على ما حكته الروايات الكثيرة ونوهت به الآيات العديدة. فالظاهر أن كبار المناوثين من المشركين يشوا من تراجع النبي ﷺ من جهة واشتد خوفهم من استمرار نفوذ القرآن إلى الناس من صورة من صورة النبوية، ولقد روى الطبري عن مجاهد أن الكفار كانوا يوصون بعضهم طور السيرة النبوية، ولقد روى الطبري عن مجاهد أن الكفار كانوا يوصون بعضهم بالتشويش على القرآن بالمكاء والصفير. وروى البغوي عن ابن عباس أنهم كانوا يتوصون بالتشويش عليه ومعارضته بالرجز والشعر والتخليط واللغو والعبارة القرآنة تتحمل كل ذلك.

﴿ فَلَنْدِيفَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَدَابًا شَدِيمًا وَلَنَجْرِيَّتُهُمْ أَسَوًا الَّذِى كَاثُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَلِكَ جَزَلَهُ أَعَذَلِهِ النَّارِّ لَكُمْ فِهَا دَارُ الْمُلَلِّ جَزَلًا فِمَا كَانُواْ بِالنِفَا يَجْمَدُونَ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا رَبُّنَا أَوْنَا الذَّيْنِ أَضَلَانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنِسِ نَجْعَلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿ ﴾ [٢٧].

جاءت هذه الآيات معقبة على الآية السابقة التي حكت موقف الكفار من القرآن متوعدة إياهم بأشد العذاب والخلود في النار جزاء كفرهم وجحودهم.

وفي الآية الأخيرة حكاية لطلبهم حينما يرون تحقيق وعيد الله فيهم بأن يمكنهم الله من الذين أضلوهم من الجن والإنس حتى يجعلوهم تحت أقدامهم في النار انتقاماً منهم لأنهم كانوا سبب المصير الرهيب الذي صاروا إليه.

والمتبادر أن الآية الأخيرة بالإضافة إلى ما انطوى فيها من حقيقة العذاب الانخار الأخروي الإيمانية هي بسبيل وصف شعور الندم والحسرة الذي سينتاب الكفار وأنها استهدفت فيما استهدفت إثارة الرعب فيهم وحملهم على الارعواء بل وإثارة لنقمة جمهورهم على زعمائهم الذين يمنعونهم من الإسلام لأن الكلام المحكي في الآية هو بلسان الجمهور أكثر منه بلسان الزعماء.

ولقد روى المفسرون عن بعض أصحاب رسول الله الله وتابعيهم أن المفقود من ﴿ اللّذِينَ أَضَلَاتُ اللّهِ وَالبعيهم أن المفقود من ﴿ اللّذِينَ أَضَلَا مِنَ الْمِنِينَ وَالبل قاتل أخيه هابيل ولدي آدم من الإنس لأنهما أصل الفلال والجريمة. ويتبادر لنا أن العبارة القرآنية أشمل من ذلك وأنها تتناول كل فعل موسوس وقرين شر وسوء من إنس وجنّ. والزعماء يأتون في الطليعة بالإضافة إلى كونها صورة عن حكاية الحسرة اللذين يشعر بهما ويعبر عنهما الكفار تحقيقاً للهدف الذي نوهنا به آنفاً.

﴿ إِنَّ الَّذِيكَ قَالُوا رَبُّنَا الْقَدْمُ اَسْتَغَنْمُوا تَنَمَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكِكُمُ الْاَغَنَافُوا وَلَا تَخْرَقُوا وَلَقِسُرُوا بِلَفِنَةِ الَّذِي كُشُتُهُ مُّ عَكُونِكُ (`` ۞ غَنُ أُولِيا لَكُمْ فِي الْحَبَوْ الدُّنِيا وَفِي الْاَخِرَةُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَشْتَهِى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشَعُّونَ ۞ ثُلُكُ وَنَ غَفُورِ تَحِيمِ ﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِّني مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ شَيْهُ [٣٠ \_ ٣٣].

(١) توعدون: تطلبون أو تتمنون.

(٢) نزلاً: ما يكون من حقّ الضيف النزيل على الناس من ضيافة وقرى وإكرام.

# تعلق على آبة ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُوا ﴾

وما بعدها

جاءت هذه الآيات لمقابلة ما جاء عن موقف الكافرين ومصيرهم الأخروي جرياً على الأسلوب القرآني: وقد احتوت بشرى عظيمة للمؤمنين السابقين إلى الاستجابة للدعوة وتنويها بهم من جهة وانطوى فيها وصف محبب لما كان لهؤلاء من إخلاص وتمسك واستقامة والتفاف حول النبي ﷺ من جهة أخرى في مجال المقايسة بينهم وبين الجاحدين كالذين قالوا ربنا الله وآمنوا به ثم استقاموا على طريق هداه ولم ينحرفوا حيث تتنزل عليهم الملائكة حينما ينتهي أجلهم فيهدئون من روعهم وينفون عنهم شعور الخوف والحزن ويبشرونهم بالجنة التي وعدوا بها قائلين لهم نحن أولياؤكم ونصراؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة التي لكم فيها كل ما تشتهي أنفسكم وتتمناه؛ تكريماً لكم من الله الغفور الرحيم الذي يعامل عباده الصالحين بالغفران الشامل والرحمة الواسعة. وقد جاءت الآية الأخيرة بمثابة تعليق بأسلوب التساؤل الذي يتضمن التقرير الإيجابي بأنه ليس من أحد أفضل وأحسن ممن دعا إلى الله وأسلم النفس إليه وعمل الأعمال الصالحة.

ومما يحسن لفت النظر إليه مقايسة أخرى تتضمنها الآيات بالإضافة إلى الآيات السابقة فالمؤمنون المستقيمون على الإيمان والعمل الصالح تتوفاهم الملائكة وتبشرهم وهم أولياؤهم في حين أن أولياء الكفار هم قرناء السوء من الجن والإنس يضلونهم ويورطونهم. والمقايسة مألوفة في النظم القرآني وقد مرّت الجزء الرابع من التفسير الحديث \* ٢٧ أمثلة عديدة منها وتستهدف التنديد والتقريع للكفار والتنويه والتطمين للمؤمنين. وما في أذهان العرب من صور عن الملائكة في عصر النبي ﷺ وبيئته يجعلها أقوى تأثيراً كما هو المتبادر، فالملائكة الذين كان المشركون يشركونهم مع الله ويتخذونهم شفعاهم لديه إنما هم أولياء المؤمنين المستقيمين وحسب.

والآيات وإن كانت كما قلنا بتضمن الننويه بالمؤمنين الأولين فإن إطلاق الكلام فيها يجعلها مستمداً لإلهام مستمر قوي التلقين في كل ظرف ومكان سواء في الاستقامة على دين الحق والإخلاص له أم في الننويه بفضل من يدعو إلى الله ويسلم النفس إليه وبعمل الصالحات ويستشعر بأنه يكون بذلك قائماً بأفضل الواجبات ومتمسكاً بأفضل الأخلاق والصفات. وخلق الاستقامة على الحق والصدق والواجب والمعروف وعدم الروفان والحيدان عن ذلك من أعظم الأخلاق وأفضلها. ولذلك تكور الأمر بها في القرآن بمتنوع الأساليب وقد مرت أمثلة من السور السابقة.

ولقد روى بعض المفسرين (١٠) عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن الآية الأخيرة عنت المؤذنين أو نزلت فيهم، وأوردوا في سياق ذلك (٢٠) بعض الأحاديث النبوية في فضل المؤذنين وأجرهم عند الله. وهذا غريب في هذا المقام لأن فحوى الآية أوسع وأشمل من ذلك بل هي من أوسع وأشمل ما يكون في بابها من حيث التنويه بالمؤمن الصالح في عمله المسلم نفسه لله الداعي غيره إلى مثل ذلك. ولأن الأذان إنما بذأ أو شرع في العهد المدني ولا خلاف على مكية هذه الآية.

ومن العجيب أن الطبري وهو من الذين رووا ذلك روى عن الحسن وقتادة من علماء التابعين أنها بصدد كل من صدق قوله عملهُ ومولجه مخرجُه وسرَّه علانيتُه وشاهدَه مغيبه وهو خيرة الله وولي الله وأحب الخلق إلى الله كما روي عن السدي أنها عنت النبي ﷺ. وليس من ربب في أن النبي ﷺ أول وأعظم من تنظبق

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآية في تفسير الطبري وابن كثير والخازن.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

عليه الآية، ولكنها مع ذلك أوسع وأشمل كما قلنا وعلى ما هو المتبادر من نصها وروحها.

﴿ وَلَا تَسْتَوِى اَلْمُسَنَةُ وَلَا الْسَيِّتُهُ أَدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي يَبْدَكُ وَيَبْشُهُ عَذَوْةً كُانَّهُ وَلِيَّ حَيِيهُ (١٠) ﴿ وَمَا يُلْقَدُهَا (١٠) إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا وَرُحَظِ عَظِيمِ ﴿ وَوَالَّا يَنْزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطُونِ نَتْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ مِنْ السَّلِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهِمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّعِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّ

(١) ولي حميم: نصير صديق شديد الولاء والإشفاق.

(٢) وما يلقّاها: بمعنى وما يتصف بها وما يكون عليها وما ينالها.

في الآية الأولى: تقرير بأفضلية الحسنة على السيئة وعدم إمكان التسوية بينهما، وأمر للسامع بمقابلة السيئة بالحسنة وإشارة إلى أن مثل هذه المقابلة من شأنها أن تقلب العداوة إلى صداقة وولاء شديدين.

وفي الآية الثانية تنويه بهذه المقابلة وفاعلها وإشارة إلى أن ذلك لا يكون إلاّ من الذين تجملوا بالصبر وضبط النفس وكانوا على حظ عظيم من كرم الخلق.

وفي الآية الثالثة تنبيه موجه للسامع بأن الشيطان إذا حاول أن يوسوس له بسوء ليحول بينه وبين فعل الخير أو يدفعه إلى الشر ويثير فيه الغضب والنزق فلبسارع إلى الاستعادة منه بالله السميع العليم.

### تعليق على آية ﴿ وَلَاشَنَّتُوى الْخَسَنَةُ وَلَا النَّيْتَةُ آدَفَعٌ بِالَّذِي هِىَ أَحْسَنُ﴾ وما بعدها

والآيات الثلاث منسجمة مع بعضها أولاً، ومتصلة بسابقتها اتصال سياق وموضوع ثانياً، فليس من أحد أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً في مجال المقايسة والمفاضلة كما أنه لا يمكن التسوية بين الحسنة والسيتة، ومن حسن خلق المسلم الذي قال ربي الله ثم استقام أن يتخلق بكل خلق كريم.

والمتبادر أن كلمتي الحسنة والسيئة تتناولان الأفعال والأقوال معاً، وصيغة الأمر في الآيات يمكن أن تكون موجهة للسامع وبخاصة للسامع المسلم، ونحن نرجح هذا لأنه متسق مع روح الآيات. على أنها إذا كانت موجهة للنبي ﷺ فإن الخطاب يشمل أيضاً كل مسلم كما هو المتبادر.

وفي الآيات تعليم قرآني جليل مستمر الإلهام والمدى، فمقابلة السيئة بالسيئة يورث العداء والأحقاد بعكس مقابلة السيئة بالحسنة التي تقلب العدو صديقاً وتدل على نبل النفس وكرم الخلق. وقد يندفع المرء أحياناً إلى مقابلة السيئة بالسيئة ففي هذا الموقف يجب على المسلم أن يتبه إلى أن هذا إنما يكون من نزغات الشيطان ووساوسه وألا يندفع فيه وأن يجنح إلى الأفضل الذي يليق بإسلامه وهو الصبر ودفع السيئة بالحسنة.

ولقد مرّ في سورة الأعراف آيتان مماثلتان لهذه الآيات بعض الشيء في العبارة والهدف وهما: ﴿ غُيْو الْمَعْقُ وَأَمَّمُ وَالْمَنْقِي وَأَعْرِضَ عَنِ اَلْجَنِهِابِت ﴿ وَلِمَّا لِلْمَعْقَ وَالْمَنْقِيقِ وَأَمَّمُ وَالْمَنْقِيقِ وَالْمَعْقِيقِ اللَّهِ وَلَمْ الْمَعْقِيقِ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ وَلَمَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤ

بل إن القرآن لم يكتف بهذا حيث احتوى آيات أوجبت على المسلم أن تكون صلاته ومعاملاته مع جميع الفئات من أقارب وأجانب وأغنياء وفقراء وعبيد على أساس الإحسان وحثته على ألا يكتفي بما يجب عليه من العدل وتقوى الله بل يتجاوزهما إلى ما هو خير منهما وهو الإحسان كما ترى في هذه الآيات:

و ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا فِهِ. شَيْعًا وَبِالْوَلِيْنِي إِحْسَنَا وَبِذِي اللَّمْرَينَ
 وَالْبَتَكَمٰ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِي اللَّمْرَينَ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصّاحِبِ بِالْجَسْبِ وَابْنِ

ٱلسَّكِيدِلِ وَمَامَلَكُتْ أَيْمَنُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ ثُخَّتَا لَا فَخُورًا ﴾ [النساء/ ٣٦].

﴿ لَيْسَ عَلَ الَّذِيثَ مَامَنُوا وَعَيدُوا الصَّيْلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا التَّعَوا وَمَا مَنُوا مَنْ التَّعْدِينَ ﴾ [المائدة / ٩٣].

٣ - ﴿ ﴿ إِنَّ أَلَقَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْمَـٰنِ وَإِينَاتِي ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْفَى عَنِ ٱلْفُحْشَاةِ
 وَالْمُنْكِرُ وَالْبَغِي عَبِظُكُمْ لَمَلَكُمْ لَمَلَكُمْ تَذَكَّرُونَكِ ﴿ [النحل/ ٩٠].

وقد توهم جملة ﴿ وَمَا يُلَقَنْهَاۤ إِلَّا الَّذِينَ صَبُرُواْ وَمَا يُلَقَنْهَاۤ إِلَّا دُو حَظِّمِ
عَظِيمِ ۞ أنها بسبيل بيان صعوبة الأمر. وعلى احتمال ذلك فإنها قصدت إلى
التنويه بالفعل وفاعله وتعظيم شأنهما أيضاً بل نحن نظنَ أن هذا القصد هو الأكثر
وروداً إن شاء الله.

وليس من محل لتوجم التناقض بين هذا التلقين المنطوي في الآيات وبين ما جاء في آيات مكية ومدنية عديدة على ما سوف يأتي بعد من تسويغ مقابلة العدوان بمثله وانتصار المسلم من بغي يُتزل به وبإخوانه . فهذا التلقين كما يتبادر لنا هو في صدد السلوك الشخصي بين الناس وبين المسلمين . ويمكن أن يصرف أبي ما يكون فيه بغي وعدوان شديدا النكاية والأذى . كما أن التنوع في التلقين يمكن أن يصرف أبي ما هو طبيعي من تنوع ظروف البشر أفرادهم وجماعاتهم ليسير الناس فيما يواجههم من هذه الظروف سيراً منسجماً مع روح القرآن عامة . وهي العغو عند المقدرة حينما لا يكون سبياً في ازدياد الشر والمغين . ويؤدي إلى الهدوء والسكينة والرضا ومقابلة البغي بمثله حينما لا يكون بد من ذلك . والنظام العام هو عدم بدء المسلم غيره بالسوء والبغي وأن يكون هذا منه مقابلة ودفاعاً. وفي سورة الشورى التي تلي هذه السورة فصل احتوى تلقيناً في صدد هذه المواقف المتنوعة يصح أن يكون فيه قرينة على صواب ما نقرره إن شاء الله ، على ما سوف يأتي شرحه بعد هذه السورة .

ولقد رويت أحاديث عديدة صحيحة في موضوع معاملة الناس بالحلم والصبر وحسن الخلق، منها حديث رواه الثلاثة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ليسَ الشديدُ بالصُرَعةِ، إنما الشديدُ الذي يملِكُ نفسَه عندَ الغَضَبِ»(١). وحديث رواه أبو داود والترمذي عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسولَ الله ﷺ قال: المَن كَظَمَ غَيظًا وهو قادرٌ على أن ينفذَه دعاه الله يومَ القيامةِ على رؤوس الخلائقِ حتى يخيَّرُهُ من أيِّ الحُورِ العين شَاءً ١٠٠٠. وحديث رواه البخاري والترمذي وأحمد عن أبي هريرة قال: اجاءَ رجلٌ إلى النبي ﷺ فقالَ: علَّمني شُيئاً ولا تكثيرُ علىّ لعلَّى أعِيه. قالَ: لا تغضَب فردَّدَ ذلكَ مراراً كلُّ ذلك يقولُ لا تغضَبُ ١٠٠١. وحديث رواه الترمذي وأبو داود عن أبي الدرداء قال: «قالَ النبيُّ ﷺ ما من شَيءِ أَنْقُلُ في ميزانِ المؤمنِ يومَ القيامةِ من خُلُقٍ حَسَنِ وإنّ الله ليبغضُ الفاحشَ البذيءَ (٢٠). وحديث رواهُ أبو داود والترمذي وابن حبَّان والحاكم عن عائشة قالت: «سمعتُ النبيّ ﷺ يقولُ إنّ المؤمنَ ليدركُ بحسنِ خُلُقِه درجةَ الصائم القائم»(٢). وحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: ﴿سُتُلِّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنَّ أَكْثِرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسنُ الخلُّقِ. وسُئلَ عن أكثرِ ما يُدخلُ الناسَ النار؟ فقالَ: الفَمُ والفَرْجُ»<sup>(٢)</sup>. وحديث رواه الترمذي عن أبي ذرّ قال: "قالَ رسولُ الله ﷺ: اتقِ الله حيثما كنتَ، وأتبع السيئةَ الحسنةَ تمحُها وخَالقِ الناسَ بخُلُقِ حَسَنِ»<sup>(۱)</sup>. وحديث رواه البخاري وَمسلم والترمذي عن عبدالله بن عمرو عن النبي ﷺ قالَ: «خيارُكم أحاسِنُكم أخلاقاً" ( حيث ينطوي في هذه الأحاديث تلقين نبوي جليل متساوق مع التلقين القرآني مثل كل شأن.

# تعليق على رواية عجيبة في صدد نزول الآية [٣٥]

ولقد روى البغوي عن مقاتل أن الآية [٣٥] نزلت في أبي سفيان بن حرب

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٥ ص ٤٣ ـ ٤٤.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ۵۷ ـ ۵۸.

لأنه لان للمسلمين بعد شدة عداوته بالمصاهرة التي حصلت بينه وبين النبي هلى ثم أسلم وصار ولياً بالإسلام حميماً بالقرابة. وهذه الرواية من أعجب الأمثلة على الاخذ بالروايات دون تمعن في النص والملابسة. فزواج النبي هلى ببنت أبي سفيان وقع بعد الهجرة بست سنوات ولم يكن لأبيها يد فيه حيث كانت في الحبشة مترملة عن عبدالله بن جحش الذي هاجرت معه في الهجرة الأولى. وقد خطبها النبي وعقد له عليها وهي في الحبشة وقدمت إليه رأساً منها. وإسلام أبيها كان في ظرف فتح مكة بعد سنتين ولم يرو أحد بعد أن الآية مدنية، وعبارة الآية المنسجمة مع ما قبلها وما بعدها لا يمكن أن تتسق مع الرواية قط.

هذا، ولقد احتوت سورة الأعراف آية مماثلة للآية [٣٦] من الآيات التي نحن في صددها. وعلقنا على مداها بما يغني عن التكرار.

﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ الْيَلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَرَّ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّفِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِمَّهَ الَّذِى خَلْقَهُتَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَشْبُدُوكَ ۞ فَإِنِ اسْتَكَبُوا فَالَّذِينَ عِنْدُرَيِّكَ لِمُنْبِحُونَ لَهُ وَالَّيْلِ وَالنَّهِ وَرَحْمٌ لَا يَسْمُعُونَ ۞ ﴿ وَهِ لَا عَلَى اللّهُ عَلَ

المتبادر أن جملة ﴿ فَالَذِينَ عِنْـكَرَبِكَ﴾ تعني الملائكة الذين ذكرت تسبيحهم الدائم والتفافهم حول الله وعرشه آيات كثيرة ومنها ما جاء في السورتين السابقتين لهذه السورة وهو ما قاله جمهور المفسرين مباشرة أو رواية .

وعبارة الآيتين واضحة، والخطاب فيهما موجه إلى المشركين، وفي الثانية تأنيب وتسفيه لهم بأسلوب حكيم، فإذا كانوا حقاً يعترفون بالله ويعبدونه فلا يصح أن يسجدوا للشمس والقمر كما يفعلون بل عليهم أن يسجدوا له وحده. أما إذا استكبروا فلن يضيره استكبارهم فإن أعظم المخلوقات خطورة في أذهانهم وهم الملائكة دائبون على تقديسه، والحجة مفحمة لهم لأنهم يعترفون بالله ويعبدونه أيضاً.

وليس هناك رواية خاصة في سبب نزول الآيات، والأرجع أنها جاءت بمثابة

تعقيب واستطراد بعد الآية السابقة لها، فقد انتهت الآية بوصف الله سبحانه بالسميع العليم فاستطردت هذه إلى ذكر بعض آياته وتأنيب الذين لا يحصرون العبادة والسجود فيه ويشركون الشمس والقمر معه فيهما.

## تعليق على عبادة الشمس والقمر عند العرب

وتأليه الشمس والقمر وعبادتهما مما كان سائداً في الأزمنة القديمة في بلاد البمن من جزيرة العرب ثم في بلاد العراق والشام ومصر المجاورة لجزيرة العرب والتي جاء معظم سكانها القدماء من هذه الجزيرة. وقد عرف من الروايات المتعددة أن العرب في عصر النبي رش وبيته كانوا يتسمون باسم عبد شمس ومن ذلك جد بني أمية.

ولا بد من أن يكون ذلك متصلاً بعقيدة من عقائدهم، وقد ذكرت بعض الروايات أن قبيلة كنانة كانت تعبد القمر وأن قبيلة تميم كانت تعبد الشمس. وأن هذه القبيلة صنعت تمثالاً للشمس ووضعته في بيت خاص (۱)، حيث يفيد هذا أن عبادة الشمس والقمر كانت ممارسة في زمن النبي على عند بعض القبائل العربية. وصيغة الآيات تفيد ذلك حتماً لأنها تنهى عنه وإن كانت لا تسوغ الجزم بما إذا كان الخطاب موجهاً إلى فريق من عباد الشمس والقمر وجاهاً أم خطاباً عاماً لعبادهما من المشركين وإن كنا نرجح الاحتمال الأول مع التوجيه العام في الوقت نفسه جرياً على الأسلوب القرآني.

﴿ وَمِنْ مَايَنِهِ؞َ أَنْكُ تَرَى الْأَرْضَ خَلِشَةً ( ) فَإِذَا أَنْلِنَا عَلَيْهَا الْلَمَاءَ أَهْتَرَتْ ( ٢) وَرَبَّ ( ٣) إِنَّ الَّذِينَ أَخِياهُ الْمُعَى الْمَرَقَعُ إِنَّهُ عَلَى كُلْ مُنْيَو فِيرِدُ ﴿ ٣٩].

<sup>(</sup>١) خاشعة: لعلها بمعنى جافة أو جامدة، وفسّر بعض المفسرين الكلمة

<sup>(</sup>١) تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي جـ ٥ ص ١١٢ ـ ١١٣.

بأنها لا نبات ولا زرع فيها.

(٢) اهتزت: لعلها هنا بمعنى تشققت أو تحركت.

(٣) ربت: نمت وزادت.

الآية استمرار في السياق ومعطوفة على ما سبقها كما هو ظاهر. وقد تضمنت التنبيه إلى مشهد آخر من مشاهد قدرة الله في الأرض التي تكون يابسة خامدة لا نبات ولا حياة فيها فإذا هي إذا ما أنزل الله عليها الماء اهتزت وانتعشت وأخذت تتكشف عن أنواع النبات وتعج بمظاهر الحياة. ثم استطردت الآية إلى التنبيه إلى قدرة الله على إحياء الموتى استدلالاً من ذلك. فالذي أحيا الأرض بعد موتها على هذا الوجه الذي يشاهده الناس جميماً قادر على إحياء الموتى بعد موتهم أيضاً وهو قادر على كل شيء في كل حال.

وقد تكرر هذا المثل في القرآن على اعتبار أنه مثل مشاهد في كل آن ومكان لا ينكر ولا يدحض.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ (١) فِي َمَايَشِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفَنَ بِلَقَىٰ فِ النَّادِ خَيْرًأَمْ مَّن يَأْفِيّ مَامِنًا يَوْمُ الْقِيْمَةُ أَصْمُلُواْ مَا شِئْمُ إِنَّهُ بِمَا تَصْمُلُونَ جِيمُرُ ﴿۞ [ • ] .

 (١) يلحدون: أصل الإلحاد الانحراف عن الشيء أو عن الحق ولعلها هنا بمعنى الجحود والمكابرة.

من المحتمل أن تكون هذه الآية تعقيبية على الآيات السابقة، كما أن من المحتمل أن تكون مقدمة للآيات التالية. وعلى الاحتمال الأول يكون تأويلها إن أيات الله في كونه ماثلة للعيان كافية للإقناع والبرهنة على ربوبيته واستحقاقه وحلم للعبادة ولا ينكرها إلا المكابرون الذين يتعامون عن الحق عمداً. وهؤلاء لا يخفون على الله، ومصير الناس سيكون حسب مواقفهم وأعمالهم. ولا يمكن أن يكون الذي مصيره النار خيراً من الذي يأتي يوم القيامة آمناً مطمئناً، فليعمل الكافرون

المكابرون ما يشاءون فمصيرهم إلى الله وهو عليم بصير بما يعملون ومجزيهم عليه بما يستحقون .

وعلى الاحتمال الثاني يكون الإلحاد الوارد فيها أي المكابرة والانحراف والجحود بالنسبة للقرآن الذي ذكر في الآيات التالية، وما جاء في الآية من مقايسة وإنذار يبقى وارداً بالنسبة للاحتمالين.

والفقرة الأخيرة بسبيل الإنذار. وهي أيضاً من العبارات القرآنية الحاسمة في الدلالة على تقرير قابلية الإنسان واختياره وإرادته وكسبه.

والصلة بين الآية والسياق السابق لا تنقطع في حالة صحة الاحتمال الثاني، فالسياق السابق ذكر بعض آيات الله ومشاهد عظمته وربوبيته والقرآن هو الذي يقص ذلك، فالمناسبة تظل قائمة كما هو المتبادر.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا بِالْفِكِرِ (١) لَمَا جَاءَهُمُّ وَإِنَّهُ لِكِنتُ عَنِيرٌ (١) إِنَّ بِأَلِيهِ الْبُطِلُ مِنْ
بَيْنِ بَدَيْهِ وَلَا يَنْ الْفَيْنِ كَنْ مَلِي اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ إِلَّا لَكُ إِلَّى اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّا اللَّالَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا

<sup>(</sup>١) الذكر: هنا كناية عن القرآن.

 <sup>(</sup>٢) عزيز: قد تكون الكلمة بمعنى كريم معزز وقد تكون بمعنى منيع لا يرام
 ولا يستطيع أحد أن ينفذ إليه بتحريف أو باطل أو زيادة أو نقص والمعنى الثاني
 أكثر توافقاً مع الآية الثانية.

 (٣) ينادون من مكان بعيد: كناية عن عدم استماعهم لأن المرء لا يسمع صوت من يدعوه إذا كان الداعي بعيداً جداً عنه.

(٤) إنهم لقي شك منه مريب: بمعنى أن الذين يشكون فيه هم في ريب مما
 يشكون أي غير مستيقنين ومتثبتين في شكهم.

على احتمال أن تكون الآية السابقة مقدمة لهذه الآيات تكون هذه الآيات استمراراً للسياق. فالذين يتعامون عن الحق عمداً ويلحدون في آيات الله هم الذين كذبوا بالقرآن لما جاءهم. وعلى احتمال أن تكون الآية السابقة تعقيباً على ما قبلها تكون هذه الآيات فصلاً جديداً متصلاً في الوقت نفسه بالسياق السابق أيضاً حيث حكى فيه صورة من صور إلحاد الملحدين في آيات الله التي منها القرآن.

وعلى كل حال فغي الآيات صورة من صور الجدل الذي كان يدور حول الغرآن بين النبي ﷺ والكفار المكابرين:

ا ـ فالذين كابروا في آيات الله الماثلة في الكون هم الذين كابروا أيضاً في القرآن لما جاءهم وحاولوا التشويش عليه وهو الكتاب المنبع العلي المعتد الذي لا يرام والذي لا يأتيه الباطل والتحريف من أي جهة لأنه تنزيل من الله الحكيم الذي يفعل ما يفعل على غاية من الصواب والإحكام ويستوجب على كل ما يفعل الحمد والثناء. وما يقوله الكفار للنبي على قد قاله أمثالهم للرسل من قبله، وإن الله لرقيب عليهم وهو ذو العقاب الأليم كما هو ذو المغفرة الواسعة لمن يستحقها.

ل ولو أنزل الله القرآن بلسان غير عربي لاعترض الكفار أيضاً وتساءلوا عن
 عدم تفصيل آياته بلسان يفهمونه فكيف يكون قرآناً عربياً وأعجمياً في آن واحد.

٣ ـ وعلى الني أن يعلن ـ رداً على ما يقولونه ـ أن القرآن هو هدى وشفاء للذين آمنوا وصدقوا وحسنت نياتهم وصفت طواياهم ورغبوا في الحق في حين أن الكافرين لن يتنفعوا به لأن في آذائهم صمماً وفي عيونهم ظلمة أو كأنهم ينادون من مكان بعيد فلا إمكان الإسماعهم النداء .

٤ \_ ولقد كان هذا شأن الناس تجاه الكتاب الذي آتاه الله موسى عليه السلام،

فقد اختلفوا فيه بين مصدق ومكذب.

والله قادر على أن يقضي بين الناس قضاء عاجلاً فيمحق الكافرين
 المكذبين وينجي المصدقين المؤمنين، ولكن حكمته اقتضت تأجيل هذا القضاء
 إلى يوم القيامة الذي هو آت لا ريب فيه.

والفقرة الأخيرة من الآية الأخيرة تحتمل أن تكون في صدد القرآن أو في صدد يوم القيامة أو في صدد كتاب موسى، وفيها تقرير بأنهم غير متثبتين فيما يشكون وهم في ريب منه.

### تعليق على جملة ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُوْءَانًا أَغَمَّا لَقَالُواْ لَوْلاَ فُصَّلَتْ ءَائِنُهُ ۖ ﴿

والآية [33] تلهم أن الكفار كانوا يتساءلون عن سبب عدم وحدة اللغة بين القرآن والكتب السماوية الأولى ما دامت كلها من عند الله. وكانوا يعرفون أن الكتب السابقة بلغة غير عربية ومن المحتمل أن يكون هذا التساؤل إذا صح استلهامنا إن شاء الله قد وقع منهم في معرض التحدي والطعن والتكذيب. فردت الآيات رداً فيه تسفيه قوي مفحم للمكابرة التي دفعتهم إلى هذا التساؤل. ومن المحتمل أن يكون هذا قد وقع في مواجهة جدلية فنزلت الآيات بسبيل حكاية ما وقع الرد عليه. كما أن من المحتمل أن يكون هذا مما كانوا يتقولونه في مختلف

العواقف على سبيل التحدي والمكابرة وهو ما نرجحه بدليل آيات وردت في سورة الشعراء التي سبق تفسيرها، فيها شيء ما مما في هذه الآية وهي: ﴿ وَلَوْ نَزَلَتُهُ عَلَىٰ بَعَضِ ٱلْأَعْجَدِينُ ۚ فَشَرَاهُ مُلِيَّهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ۖ فَيْ﴾ وقبل هذه الآيات جاءت الآيات [۱۹۳]، تقرر أن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، كأنما احتوت تعليلًا لإنزاله باللسان العربي دون اللسان الأعجمي.

وفي سورة إبراهيم الني نزلت بعد هذه السورة بمدة ما آية جاء فيها ﴿ وَمَا السَّرَةُ مُولِ إِلَّا لِمِلْمَالِ التَّمِيلُ وَمُولِ إِلَّا لِمِلْمَالِ وَقَرِيدِ، ﴿ حَبْ يَمَكُنُ أَنْ يَكُونُ قَدْ بَدَأً اعْتَرَاضُ آخَرُ مَاثُلُ مَنْهُم فَاقتَضْتَ حَكَمَة التَنزيل أَنزل هذه الآية محتوية على توكيد آخر لهذا التعليل، وحيث يمكن أن فيها تدعيم لما استلهمناه من الآية التي نحن في صددها.

ولقد قال بعض المفسرين إن الجملة بمعنى أنه لو نزل القرآن أعجمي اللغة لاعترضوا أيضاً وقالوا كيف ينزل.

### تعليق على جملة ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ ﴾

والتقرير الذي احتوته جملة ﴿ لَا يَأْتِيهُ النَّيْلُ مِنْ يَبْنِيهُ وَلَا مِنْ خَلَفِهُ ﴾ هو في صد كون القرآن في محكماته وأحكامه وأهدافه ومبادئه وتلقيناته متساوق كل التساوق كله حق ليس فيه أي تناقض ولا اختلاف فضلاً عن أنه مبراً من كل باطل أو شبهة باطل. وكل من أنعم النظر في فصوله بأناة وتدبر ومقارنة ومقابلة وربط بعض فصوله ببعض وتفسير بعض فصوله ببعض المتحبرة المعظمي التي تقردها هذه الجملة . وفي سورة النساء هذه الآية: ﴿ أَهْلا يَتَدَبُرُونَ الْقَرُونَ الْمُونَانُ الْمُونَانُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ لَوَجُدُوا فِيهِ آخَيْلَكُمُا كَثْمُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ لَوَجُدُوا فِيهِ آخَيْلَكُمُا كَثْمُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ لَوَجُدُوا فِيهِ آخَيْلَكُمُا كَثْمُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ لَوَجُدُوا فِيهِ آخَيْلَكُمُا كَثْمُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ لَوْمُدُوا فِيهِ آخَيْلَكُمُا كَثْمُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ لَا عَمْدُوا فِيهِ آخَيْلَكُمُا كَثْمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ وَلَا عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ

وقد يكون في الفصول المتشابهة والوسائلية من قصص ومشاهد كونية وأخروية وغيبية شيء من التنوع والتباين أو ما لا يدركه عقل الإنسان ولكن ذلك لا يمكن أن ينطبق عليه وصف باطل قط. وإنما جاء بالأسلوب الذي اقتضته حكمة التنزيل لتحقيق غاية التدعيم والتأييد لرسالة الله من إنذار وتبشير واسترعاء بما هو ماثل في الأذهان أو على سبيل التقريب والتمثيل على ما نبهنا إليه في المناسبات العديدة السابقة.

وقوة العبارة التأكيدية جديرة بالتنويه من حيث انطواؤها على توكيد كون الغرآن تنزيلاً من الله وكون ما ينزل الله لا يمكن أن يتسرب إليه باطل أو شبهة من باطل، وينطوي في العبارة إلى هذا بتّ شعور قوي في النبي ﷺ بالوثوق والاستعلاء على الكفار كما يتبادر لنا وقد يكون هذا من أهداف العبارة القرآنية والله أعلم.

﴿ مَنْ عَيلَ صَلِيحًا لِنَعْسِيهِ \* وَمَنْ أَسَاةَ فَمَلَيَهَا أَوَا رَبُكُ بِطَلَامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ إِلَيْهِ الْدُهُ وَلَا مَنَى وَلَا تَعْسَمُ إِلَّا بِعِلْمِهُ وَثَوْمَ اللّهِ عِلْمُ السَّاعَةُ وَمَا تَحْيلُ مِنْ أَفَى وَلَا تَعْسَمُ إِلَّا بِعِلْمِهُ وَمَوْمَ لَمُعَالِمُ مَنْ أَنْ مَنْ وَلَا تَعْسَمُ إِلَّا بِعِلْمِهُ وَمَعْمَ لَعَلَمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مَا تَكُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَا مَا كُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ فَعَلْمُ وَطَلّمُ عَلَيْمُ مَنْ عَيْمِو (١٦) ﴿ وَمَعْلَ عَنْهُم اللّهُ عَلْمُ مِنْ عَيْمِو (١٦) ﴿ وَاللّهُ مِنْ فَعَلْمُ مَنْ عَيْمُ وَمَا عَلَمُ مِنْ عَيْمِو (١٦) ﴿ وَاللّهُ لِللّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

المتبادر أن هذه الآيات جاءت معقبة على الفصل السابق لتقرر:

أولاً: مسؤولية كل امرىء عن عمله صالحاً كان أو سيئاً وجزاؤه عند الله عليه حسب ذلك دون ظلم ولا إجحاف لأن الله لا يمكن أن يظلم عبيده.

ثانياً: ولتعلن أن مرد علم الساعة أي موعد يوم القيامة إلى الله الذي عنده كل شيء كان أو سيكون حتى لا تخرج ثمرة من برعمها وما تحمل من أنثي ولا تضع إلاّ بعلمه.

<sup>(</sup>١) أكمامها: براعمها.

<sup>(</sup>٢) آذناك: بمعنى اعترفنا لك وأعلناك.

<sup>(</sup>٣) ما منا من شهيد: ما منا أحد يشهد أن لك شريكاً.

<sup>(</sup>٤) ضل عنهم: غاب عنهم.

<sup>(</sup>٥) ظنوا: هنا بمعنى أيقنوا والكلمة من الأضداد.

<sup>(</sup>٦) محيص: مفر أو ملجأ.

ثالثاً: ولتحكي ما سوف يكون من أمر المشركين يوم القيامة حيث يسألهم الله عن شركانه الذين أشركوهم معه فلا يجدون مناصاً من الاعتراف بحقيقة الأمر والتراجع عما كانوا يقولون به وتنزيه الله عن الشركاء وقد غاب عنهم شركاؤهم الذين كانوا يدعونهم وتيقنوا أن لا محيد لهم ولا مخلص من عقاب الله وعذابه.

والآيات في مجموعها في معرض إنذار المشركين والتنديد بهم. وقد استهدفت فيما استهدفته إثارة الندم والارعواء فيهم إذ يسمعون ما سوف يكون من أمرهم وخذلان شركائهم لهم يوم القيامة.

والآية الأولى من الآيات الحاسمة في صراحتها وقطيعتها بأن المرء إنما يعمل ما يعمل من أعمال صالحة وسيئة ـ ومن ذلك الإيمان والكفر ـ باختياره وإرادته وأنه يتحمل من أجل ذلك تبعة عمله وأن الثواب والعقاب إنه ' يكونا وفق هذا الاختيار ونتيجة له .

وجملة ﴿ وَمَا رَبُّكَ يَطَلَّكِوِ لِلَّقِبِيدِ ۞﴾ على لسان الله عز وجل تأتي هنا مرة أخرى وقد جاءت في الآية [٢٩] من سورة ﴿ قَ) التي سبق تفسيرها . وقد علقنا على َ مداها بما يغني عن التكرار فنكتفي بهذا التنبيه .

﴿ لَا يَسْتُمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآهِ (١) أَلْخَوْرِ وَإِن مَسَّهُ النَّمُّ فَيَعُوسٌ فَنُوطٌ ﴿ فَ وَلَمِنُ ا أَذَفْنَهُ وَحَمَّةُ مِثَمَّا مِنْ مِعْدِ مَثَلِقَ مَسَّلَهُ لِيَقُولَنَ هَذَالِ وَمَا أَظُنُّ السَّامَةَ فَالِمِمَّةُ وَلَيْنِ نُحِيمُتُ إِلَى وَإِنَّ الْمَمْنَا عَلَى الْإِنسَنِ أَعَرِضَ وَبَعَا بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَمَا عَيْفِي ﴿ ﴾ [24 - وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَمَا عَيْضٍ ﴾ [24 - ووادًا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَمَا عَيْضٍ ﴾ [24 - ووادًا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَمَا عَيْضٍ ﴾

<sup>(</sup>١) دعاء: بمعنى طلب أو رغبة.

ذكر الكفار في الآيات وإنذارهم يجعلان الصلة قائمة بينها وبين السياق.

ويسوغان القول إنها جاءت استطرادية لتصف أخلاق الكفار الذين كانت تتألف منهم أكثرية الناس في البيئة التي تنزل فيها: فالإنسان من هذه الأكثرية لا يسأم من طلب الخير والاستمتاع به فإذا مته شر وقع في اليأس واستولى عليه القنوط، وإذا كشف الله ضرّه وبدله بنعمة ورحمة فإنه يجحد فضل الله وينسى الله والآخرة وما طبيعياً وحقاً ولا يلبث أن يستغرق في الدنيا ويطمئن إليها وينسى الله والآخرة وما فيها من خير للصالحين، وعذاب للجاحدين، ويجحد أن يكون ما ينذر به بعد. الموت من خير وحسنى، وهكذا يكون ديدنه، فإذا أنعم الله عليه انصرف عنه وجحده وإذا مسّه شرّ هلع وملأ الدنيا دعاء وشكوى، والله مُحصِ على الكافرين الجاحدين ما فعلوه ومخبرهم به ومذيقهم بسببه أشدّ العذاب.

والآيات قوية نافذة في تقريرها وتنديدها. وهي وإن كانت بسبيل وصف أخلاق أكثرية الناس الذين يسمعون القرآن الجاحدين لله ونعمه فإنها تمثل حالة من المجتمعات الإنسانية بصورة عامة في كل ظرف فيما يبدو من أفرادهم من تقصير في حق الله وجحود لفضله ونسيانه في أوقات الرخاء واستغراقهم في الدنيا وشهواتها ومطالبها دون تفكير في الواجبات والعواقب، وهذا يجعلها مستمد إلهام وفيض دائم للمسلم يذكره بواجبه نحو الله والناس دون ما بطر ولا جحود ولا إسراف ولا استغراق ولا قنوط.

قَا أَرْهَ يَتُدُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ ثُمَّ كَفَرُمُ بِهِ. مَنْ أَضَلُ مِثَنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (`` أَنَّ سَمُرِيهِ مَّ اَيَنِتَا فِي الْآفَاقِي وَفِتَ أَنْفُرِهِمْ حَقَى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَلَا الْفَيْ الْمَاقِي مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْكُو مِرْمِلِكَ أَنْهُ عَلَى مُثَى وَتُعِيدُ إِنَّ اللّهُ إِنَّهُمْ فِي مِرْمِلِكَ أَنْهُ عَلَى مُثَى وَتُعِيدُ إِنَّ اللّهِ إِنَّهُمْ فِي مِرْمِلِكَ قَنْ لِقَالَم رَبِهِمُ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْمِلِكَ أَنْهُ عَلَى مُثَى وَتُعِيدُ إِنْ اللّهِ إِنَّهُمْ فِي مِرْمِلِكَ قَنْ لِقَالَم رَبِهِمُ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْمِلِكُ أَنْهُ عَلَى مُثَى وَتُعِيدُ أَنْهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) شقاق بعيد: هنا بمعنى شدة الخلاف والمشاققة والمعارضة.

الأمر بمخاطبة الكفار يجعل الصلة قائمة بين هذه الآيات والآيات السابقة أيضاً.

وقد احتوت الآية الأولى أمراً للنبي ﷺ بتوجيه سؤال إنكاري وتقريعي للكفار عما تكون حالتهم إذا كان ما يسمعونه هو من عند الله حقاً ثم كفروا به وعما إذا كان هناك من هو أشد ضلالاً وأبعد في السخف والباطل ممن يقف موقف المعارضة والمشاققة بدون علم وبينة، وقد انطوى في صيغة الآية وروحها تقرير ضلالهم وسخفهم وموقفهم الباطل.

واحتوت الآية الثانية إنذاراً لهم بأن الله سيريهم آياته في أنفسهم وفي الآفاق حتى يجعلهم يتيقنون بأن ما جاءهم هو الحق، وتدليلاً على قدرة الله على ذلك بأنه شهيد على كل شيء.

واحتوت الآية الثالثة تقريعاً بأسلوب التنبيه والتعجب للكفار على شدة شكهم في لقاء الله والوقوف بين يديه وتذكيراً بأسلوب التنبيه بأن الله يحيط بكل شيء مما فيه برهان على قدرته عليهم وأنهم لن يفلتوا منه ولن يعجزوه.

وقد جاءت الآيات خاتمة قوية لموقف الجدل والإنذار وخاتمة قوية للسورة معاً مما جرى عليه الأسلوب القرآني ومرت أمثلة عديدة له. وقد استهدفت فيما استهدفته تثبيت النبي ﷺ وتطمينه من جهة وإثارة الندم والخوف والارعواء في نفوس المشركين من جهة أخرى.

وقد تعددت تأويلات المفسرين لجملة ﴿ سَنُمِيهِمْ عَايَنْتَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَقَ اَنْفُسِهِمْ سَخَّى بَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ ﴾ حيث قالوا إنها عنت آيات الله ودلائل وحدانيته وربوبيته في مختلف مشاهد الكون ونواميسه وفي تركيب أجسامهم أنفسهم كما قالوا إنها عنت ما تحقق من وعد الله ووعيده بما كان من هلاك طواغيت الكفر منهم في بدر وغيرها وفتح مكة واعتراف جمهور العرب بأن الإسلام هو دين الحق ودخولهم فيه ثم انتصار الإسلام وانتشاره في آقاق الدنيا.

وكلا القولين وجيه ووارد، والقول الثاني متسق مع البشائر والتطمينات الغرآنية العديدة التي مرّ بعض أمثلة منها.

الجزء الرابع من التفسير الحديث ٥ ٢٨

وبعض الباحثين الحديثين يسوقون هذه الجملة في ظروف ما يقع من الاتشافات كونية كدليل على إعجاز القرآن في إخباره بذلك قبل اكتشافها بعشرات القرون. ونحن نرى في هذا شيئاً من التكلف الذي لا ضرورة له ولا طائل منه بسبيل إثبات وجود الله وقدرته وعظمته ببديع نواميس كونه المائلة للعيان في كل زمان. والخطاب يعد للسامعين مباشرة الجاحدين للرسالة على سبيل التنديد والذلك نرى الأولى أن تبقى الجملة في نطاق أحد الوجهين اللذين قال المفسوون إنها عنتهما.

# سورة الشوري

في السورة حملة على المشركين وإفحام لهم في سياق مواقف ومشاهد حجاجية وجدلية. وتقرير لوحدة المنبع والمبادىء بين الدعوة المحمدية ودعوة الأنبياء السابقين وتعليل اختلاف أهل الكتاب وعزوه إلى البغى والهوى ونفي كونه من أصل طبيعة الدعوة الربانية وتثبيت للنبي ﷺ في دعوته وموقفه. وتنويه بأخلاق المؤمنين وتوجيههم إلى خير سبل الحق والعدل والكرامة والقوة وتنويه بمصيرهم ومصير الكافرين ولفت نظر إلى بعض مشاهد قدرة الله وعظمته وشمول حكمه ومشيئته، وبيان لطرق اتصال الله بأنسائه.

وخاتمة السورة متصلة بمطلعها كما أن فصولها مترابطة مما يسوغ القول أنها نزلت دفعة واحدة أو متتابعة، وقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن الآيات [٢٣ ـ ٢٥] مدنيات، وسياقها وأسلوبها يسوغان الشك في ذلك.

#### 

﴿ حَمَّ ﴿ عَسَقَ ﴿ كَنَالِكَ يُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيدُ ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْمَظِيمُ أَنَّ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَنَفَظَّرَ اللهِ مِن فَرْقِهِنَّ (٢) وَالْمَلَتِهِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوكَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ ٱلَّآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِۦ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بوكيــل ٢٠ ا - ٦].

(١) يتفطرن: يتشققن.

(٢) من فوقهن: قبل إن الضمير راجع إلى السموات، ومعنى الجملة على ذلك أن كل سماء تنقطر من فوق التي تلبها. وقبل إنه راجع إلى الأرض. ومعنى الجملة على ذلك أن السموات تكاد تتشقق من فوق الأرض وأكثر المفسرين على أن الجملة على سبيل الاستفظاع من اتخاذ المشركين أولياء من دون الله الذي ذكر في الآية السادسة. وقد جاء في سورة مريم آيات من هذا القبيل فيها بيان أوضح: ﴿ وَتَالْوَا أَخْدَ الرَّحَيْنُ وَلَكَ ۞ لَقَدْ جِنْمٌ شَيِّنًا إِنَّا ۞ تَكَدُ السَّكَوَ وَيَنْقُلُ رَبِي يَتَقَلَّ رَبَيْ يَتَقَلَّ رَبَيْ يَنْقُلُ وَيَنْتُ وَيَنْتُ وَيَنْتُ وَلَا ۞ .

٣ ـ حفيظ عليهم: مراقب لهم ومحيط بهم ومحص لأعمالهم.

ابتدأت السورة بخسة حروف متقطعة، وقد رسمت في آيتين خلافاً لمثيلاتها التي جاءت بأكثر من حرفين مثل (كهيعص) و (المص) و (المر) وقد روى البغوي أن سبب ذلك هو الاختلاف في تلاوة الحروف هنا دون السور الأخرى. وقد روى المغوي هذا المفسر أن (حم) مبتدأ و (عسق) خبر. وروى الطبري أن ابن عباس كان يقرأ هذه الحروف بدون (ع) أي (حم سق) ويقول إن السين عمر كل فوقة كائنة، والقاف كل جماعة كائنة، ومما روي في معاني الحروف أنها ترمز إلى صفات الله تعالى وقسمه بها حيث تضمنت قسماً ربانياً بحلمه ومجده وعلمه وسناته وقدرته (ا). كذلك مما روي من معانيها أنها ترمز إلى كلمات (حرب) يعز فيها الذليل ويذل العزيز من قويش و (ملك) يتحول من قوم إلى قوم و (عدو) لقريش يقصلهم و (سبي) يكون فيهم و (قدرة) الله النافذة في خلقه (۱). ونحن نتحفظ إزاء للحروف المتقطعة الأخرى.

وقد أعقب الحروف توكيد وجَه الخطاب فيه إلى النبي ﷺ بأن الله العزيز الحكيم الذي له ما في السموات وما في الأرض العلي العظيم هو الذي يوحي إليه

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

كما كان يوحي إلى النبيين من قبله. وأنه مراقب حفيظ على الذين اتخذوا من دونه أولياء وشركاء وليس هو مسؤولاً ولا وكيلاً عنهم، وأن السموات تكاد تتشقق من فوق الأرض من فظاعة ذلك لولا أن الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويطلبون المغفرة لأهل الأرض ولولا أن الله سبحانه وتعالى قد اتصف بالغفران والرحمة مع علوّ شأنه وبالغ عظمته وقوته.

وأسلوب الآيات قوي نافذ، وهي تمهيد لما يأتي بعدها.

### رواية عجيبة عن سرّ (حم عسق)

ولقد روى الطبري حديثاً في تفسير المقطعين وصفه المفسر ابن كثير وهو من أئمة المحدثين بأنه غريب عجيب منكر نورده كمثال لما كان يساق على هامش الأيات القرآنية نتيجة لما وقع من نزاع وخلاف سياسي بين الأمويين والهاشميين وبين العباسيين والعلويين. والحديث معزو إلى حذيفة بن اليمان وقد جاء فيه: أن حذيفة له: أنا أنبئك به إنهما نزلا في رجل من أهل بيت النبي على قال له عبد الله شقاً فإذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله على إحداهما ثناراً ليلأ فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنها لم تكن مكانها وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت، فما هو إلا بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد منهم ثم يخسف الله بها وبهم جميعاً، فذلك قوله ﴿حَمَ شَ عَسَقَ شَ ﴾ يعني عني واقع بهاتين المديتين! .

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْجَنَا ۚ إِلَيْكَ قُرْمَانًا عَرَبِنًا لِنَدِرَ أَمُّ الشُّرَىٰ (١١) وَمَنْ حَوْلَمَا وَلُنَذِرَ بَقِمَ الجُنْبِعِ (١٦) كَا رَبِّ فِيغًا فِيقَّ فِي اَلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۞ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لِجَمْلُهُمُ أَمَّةً وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۞ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لِجَمْلُهُمُ أَمَّةً وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۞ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لِجَمْلُهُمُ أَمَّةً وَمُورِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۞ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لِجَمْلُهُمُ أَمَّةً وَمُورِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۞ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لِجَمْلُهُمْمُ أَمَّةً وَمُورِيقٌ فِي السِّعِيرِ ۞ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لِجَمْلُهُمْمُ أَمَّةً وَمُورِيقٌ فِي السِّعِيرِ ۞ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لِجَمْلُهُمْمُ أَمَّةً وَمُورِيقٌ فِي السِّعِيرِ ۞ وَلَوْ شَاءً اللّهُ لِجَمْلُهُمْمُ أَمَّةً وَمُورِيقٌ فِي السِّعِيرِ ۞ وَلَوْ شَاءً اللّهُ لِجَمْلُهُمْمُ أَمَّةً وَمُورِيقٌ فِي اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ فِي اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلْهُ وَمِنْ إِلَيْهِ عَلَيْهُمْ أَلْهُ وَمِنْهُ إِلَيْهُمْ أَلْهُ وَمِنْ إِلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلْهُ وَمُؤْلِقُولُكُمْ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُولُكُمْ إِلَيْنَا لِمُؤْلِقُولُهُ اللّهُ أَمْعَ وَمُؤْلِقُولُكُهُولُولُكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ فِي الْمُؤْلِقُ لَهُ إِنْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ مِنْ إِلَٰ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِيلًا لِلللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُمْ اللّهُ وَلِيقًا لِلللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِهُمْ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الْ

# وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَلَاظَالِمُونَ مَا لَهُمْ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ( ٥٠ - ١ ].

(۱) أو القرم : كالقرم

(١) أم القرى: كناية عن مكة.

(٢) يوم الجمع: كناية عن يوم القيامة.

الآيتان معقبتان على الآيات السابقة، ومتممتان لما احتوته الآية السادسة بخاصة، التي وجه فيها الخطاب للنبي على حيث احتوت أولاهما تنبيهاً له أيضاً بأن الله إنما أوحى إليه بالقرآن بلسان عربي لينذر أهل مكة وما حولها ويدعوهم إليه وينذرهم بيوم القيامة الذي لا ريب في مجيته والذي سوف يكون الناس فيه فريقين فريقاً في الجنة وفريقاً في النار.

وهذه هي مهمته وهو غير وكيل على أحد ولا مسؤول عن أحد كما ذكرت الآية التي قبلها. وقد احتوت الآية الثانية تنبيهاً آخر للنبي ﷺ على أن الله قادر لو شاء على جعل الناس أمة واحدة ولكن حكمته اقتضت أن يكون منهم الصالحون المستجيبون الذين يهتدون بهديه ويدخلهم في رحمته وينالون برّه، والظالمون المنحرفون الفاسدون الذين لن يكون لهم ولي ولا نصير.

والآيتان مع الآية السادسة التي قبلها هي بسبيل بيان مهمة النبي ﷺ الإنذارية والتبشرية من جهة وتسليته عن موقف الجحود الذي يقفه الكفار المشركون من جهة أخرى كما هو المتبادر. وفي كلمة ﴿ وَالظّائِمُونَ﴾ في الآية الثانية من الآيتين دليل على أن المقصود من (الذين يشاء الله تعالى أن يدخلهم في رحمته) هم الفريق الذي تحلى بحسن النية ورغب في الحق والهدى وابتعد عن الظلم والهوى. بحيث يمكن أن يقال إن هذه الآية بسبيل بيان حكمة الله تعالى في جعل الناس ذوي إرادة واختبار. فالراغبون في الحق والهدى وذوو النيات الحسنة يختارون الهدى فيدخلون في رحمة الله وينالون رضاءه. والمنحرفون عن الحق ذوو النيات الخبيئة يختارون الهملال فيستحقون غضب الله ومقته ولا يمكن أن يكون لهم ولي يحبهم ولا ناصر ينصرهم. وفي آية سورة الأعراف: ﴿ وَرَصَمَتِي وَسِمَتَ كُلْ فَيَوْءُ

فَسَآكَشُهُمُ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وُوُؤُوُكَ الرَّكَوْةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِعَايَشِنَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾ ضابط محكم فى صدد من يدخلهم برحمته .

وفي الآية الأولى من الآيتين عود على بدء في صدد عروبة القرآن التي حكت بعض آيات السورة السابقة ما كان من المشركين من جدل فيها. فالله قد جعل القرآن عربياً حتى يفهمه أهل مكة ومن حولهم، واعتراضهم على هذا لا محل له. فالله كما أوحى إلى الأنبياء من قبل النبي ﷺ بلسان أقوامهم أوحى الله إليه بلسان قومه.

وقد توهم الآية الأولى ـ لأول وهلة ـ اقتصار الدعوة على أهل مكة وما حولها وعلى العرب الذين أنزل القرآن بلسانهم. ولما كان شمول الدعوة قد تقرر في آيات كثيرة تقريراً حاسماً مما مرت منه أمثلة عديدة فالعبارة هنا تحمل على ما كان من ظرف خاص بين النبي ﷺ من جهة وبين أهل مكة وما حولها من العرب من جهة أخرى على ما ذكرناه في مناسبات سابقة مماثلة.

### تعليق على حديث مروي في صدد الفقرة ﴿ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السِّعِيرِ ﴿ ﴾

ولقد روى البغوي بطرقه في صدد جملة ﴿ فَرِيقٌ فِي اَلْمَتَمُو وَفِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾ حديثاً عن عبد الله بن عمرو قال: "خرجَ علينا رسول الله ﷺ ذات يوم قابضاً على كفّيه ومعه كتابان فقال: أتدون ما هذان الكتابان؟ قلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبّرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتابٌ من ربّ العالمين فيه اسماء أهلي الجنبية وأسماء آباتِهم وعشائرِهم وعشائرِهم وعليهم قبل أن يستقروا نُفلفاً في الأرحام. إذ هم في الطينة منجدلون فليس بزائله فيهم ولا بناقصي منهم إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة. ثمّ قال للذي في يساره: هذا أن يستقروا نُفلفاً في الأصلاب وقبل أن يستقروا نُفلفاً في الأصلاب وقبل أن يستقروا نُفلفاً في الأصلاب وقبل أن يستقروا نُفلفاً في الأرحام. إذ هم في الطينة منجدلون فليس بزائله فيهم ولا بناقص منهم إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة.

قالَ عبدُ الله بنُ عمرو: ففيم العملُ إذاً يا رسولَ الله؟ فقال: اعملوا وسندوا وقاربُوا فإنَّ صاحبَ الجنةِ يختم له بعمل أهلِ الجنةِ وإن عملَ أيِّ عمل. وإنَّ صاحبَ النار يختمُ له بعملِ أهلِ النار وإن عملَ أيَّ عملٍ ثم قال فريقٌ في الجنةِ فضلٌ من الله وفريقٌ في السعير عدلٌ من الله ((). والحديث على الأرجح مدني والآية مكية وإذا صح فإن المتبادر منه أولاً: أن عبارة (كتابان) في يمينه ويساره هي بسبيل التمثيل وليست بسبيل كتابين حقيقين فيهما جميع أسماه بني البشر في جميع أدوار الدنيا. وثانياً: إنه بسبيل التنبيه على سبق علم الله الأزلي بأهل الجنة وأهل النار وليس في نصه ولا روحه ما ينتقض ما تبادر لنا من الآية الثانية.

﴿ أَمَ أَغَنَدُوا مِن دُوبِهِ أَوَايَّةً فَاللَّهُ هُو ٱلْوَلُّ وَهُو يَحْيُ ٱلمَوْقَ وَهُو عَلَى كُلُ مَنْ وَ فِيرٌ ۞
وَمَا أَخَلَقُتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُۥ إِلَى اللَّهُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّ عَلَيْهِ وَكَحْلَتُ رَلِيَهِ أَيْبُ ۞
فَاطِلُ السَّمَوْتِ وَالأَرْضِ جَمَل لَكُمْ مِنْ الشَّيمُ الْوَجَلُ وَمِنَ الأَنْعَبِ الْوَجَلُ الْمَدَوْتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ مَلِيهُ الْمُعِيمُ الْمُعِيمُ إِلَى اللَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ وَقَالِهُ اللَّهُ اللَّ

(١) يذرؤكم: يكثركم وينميكم أو يخلقكم ويظهركم.

في الآية الأولى تساؤل استنكاري عن اتخاذ المشركين أولياء من دون الله، ورد تقريري بأن الله هو وحده الجدير بالولاء لأنه هو الذي يحيي الموتى وهو القدير على كل شيء.

وفي الآية الثانية بيان صادر عن النبي ﷺ موجه إلى الناس أو على الأرجح إلى الكفار بقصد إشهاد الله وتحكيمه فيما بينه وبينهم من خلاف، فإلى

 <sup>(</sup>١) والبغوي بالإضافة إلى روايته هذا الحديث بطرقه يعزو روايته إلى الإمام أحمد أيضاً. وقد أورده ابن كثير عزواً إلى هذا الإمام.

الله تعالى مرجع كل شيء وهو الحكم العدل بين الناس فيما اختلفوا فيه وهو ربّه الذي عليه يتوكل وإليه ينيب ويستند، وينطوي في البيان معنى الوثوق واليقين بأن النبي الله هو على حق في الخلاف القائم بينه وبين المشركيين كما هو المتبادر.

وجاءت الآيتان الأخريان للبرهنة على استحقاق الله وحده الولاء والاعتماد والإنابة والربوبية الشاملة جرياً على الأسلوب القرآني: فهو الذي خلق السموات والأرض، وجعل للناس أزواجاً من أنفسهم لينموا ويكثروا، وخلق لهم من الأمعام أزواجاً كذلك. وهو الذي لا يماثله شيء في عظمته وقدرته وصفاته وكنهه السميع لكل شيء البصير بكل شيء الذي في يده تصريف السموات والأرض وبسط الرزق ونبضه وفقاً لمقتضيات علمه وحكمته لأنه عليم بكل شيء.

والمتبادر أن الآيات جاءت معقبة على الآيات السابقة ومؤكدة لها. والآية الثانية كما قلنا موجهة مباشرة من النبي ﷺ إلى المخاطبين وفي مثل هذه الحالة يفرض محذوف بعد كلمة (من شيء) وهو (قل) فيتسق حينئذ الفصل القرآني. وهذا مما جرى عليه الأسلوب القرآني وقد مرّ منه أمثلة عديدة.

وجملة ﴿ وَمَا اَخْتَلْفَتُمْ فِيهِ وِن مَتَى وَ ﴾ موجهة إلى مخاطبين حاضرين. وتحتمل أن يكون التوجيه فيها مطلقاً وتحتمل أن يكون خاصاً لفريق في موقف من المواقف. وروح الفصل والآيات السابقة معاً التي تستعمل ضمير الغائب بالنسبة للكفار تجعلنا نرجح الإطلاق في التوجيه.

### تعليق على جملة ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ـ شَمَّ ۗ ۗ

وجملة ﴿ لَيْسَ كُوشِلِدِ فَتَ ثُنُّ ﴾ \_ وإن جاءت في مقامها لتنفي أي احتمال للتماثل بين الله تعالى في قدرته وعظمته وشمول تصرفه وحكمته وكمال صفاته وبين أى كان ممن يتخذهم المشركون شركاء له في الدعاء والعبادة وفي معرض التنديد بالمشركين \_ فإنها من حيث هي حاسمة في صدد الذات الإلهية وسرها، ويصح أن تكون ضابطاً عاماً تجب ملاحظته في كل ما ذكر في القرآن من صفات الله الذاتية والفعلية ومن كل ما نسب إليه سبحانه من أعضاء وحركات وحواس كاليد والعين والوجه والمجيء والنزول والعروج والاستواء والرؤية والسمع والبصر والكلام والروح والغضب والفرح والكيد والمكر الخ واعتبار كل مماثلة يمكن أن يتصورها الإنسان بين الله سبحانه في أي شيء وبين أي شيء آخر ممتنعة .

﴿ ﴿ شَرَعَ ١١ أَكُمْ مِنَ الَّذِينِ مَا وَضَى بِهِ. نُوحًا وَالَّذِى ٱلْحَيْسَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّبَنَا بِهِ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِينَ أَنَّ أَقِبُوا الَّذِينَ وَلَا نَنَقَرُواْ إِنِهُ كَثَرَ عَلَى اللَّهُ مِكِينَ مَا نَنْعُوهُمْ إِلَيْهُ اللّهُ يَجَنِّينَ إِلَيْهِ مَن يُشَاءُ وَرَبِّهِ دِيَ إِلَيْهِ مِن يُنِيبُ شَ﴾ [17].

في الآية

 ا ـ تقریر بأن ما شرعه الله من الدین للناس الذین یوجه إلیهم القرآن علی لسان النبی ﷺ هو ما شرعه ووصی به نوحاً وإبراهیم وموسی وعیسی علیهم السلام. وقد وصاهم أن یشتو علیه دون خلاف ولا فرقة.

٢ ـ وإشارة إلى ما كان من استعظام المشركين لما يدعوهم النبي ﷺ إليه من
 وحدة الله مع أن ذلك هو ما دعا إليه الأنبياء من قبله.

٣ ــ وتقرير بأن الله إنما يختار ويقرب إليه من يشاء ويهدي إليه أولئك الذين ينببون إليه ويرغبون في هداه.

والآية متصلة بالسياق الذي يندد بالمشركين لاتخاذهم أولياء من دون الله. وجملة ﴿ لَلَهُ يَجْتَيِيَ إِلَيْهِ مَن يَسَّاءُ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَن يُنِيثُ ﴿ ﴾ من الجمل التي يصح أن تكون مفسرة ومقيدة للجمل التي تأتي مطلقة في آيات أخرى كما

<sup>(</sup>١) شرع: بيّن أو فرض أو سن أو خط.

هو واضح. وكمناسبة قريبة فإن فيها تدعيماً لما شرحناه في صدد الآية الثامنة من السورة.

# تعليق على آبة ﴿ ﴿ شَرَعَ لَكُمُ مِّنَ ٱلِّذِينِ مَا وَضَّىٰ بِهِـ نُوحًا وَٱلَّذِىۤ ٱَوْحَيْسَاۤ إِلَيْكَ ﴾

والآية في حدّ ذاتها احتوت تنويها بوحدة المنبع والمبادى، في الأديان التيجاء بها رسل الله. وتوكيداً بوجوب النبات على ذلك وعدم الانقسام والتفرق فيه. ثم تقريراً بأن الرسالة المحمدية تنبع من نفس المنبع، وتقوم على نفس المبادى،، وتتقيد بالواجب الذي أمر الله بالثبات عليه وعدم الانقسام والتفرق فيه.

وقد استهدف بالإضافة إلى ذلك إقناع العرب بأن الرسالة المحمدية ليست بدعة جديدة وإنما هي نفس الدعوة الني دعا إليها الأنبياء السابقون وهذا يلهم أن العرب كانوا يعرفون ويعترفون بأن الله تعالى أرسل قبل النبي على النبي المناباء. وهو ما حكته عنهم آيات عديدة منها آية سورة الأنبياء هذه: ﴿ بَلْ قَالُواْ أَشَيْكُ ٱلْمُنْكُ ٱلْمَنْكُ الْمُلْوَلُولُولُولُ فَي ومنها آية سورة الأنبياء هذه: ﴿ فَلْمَا المَاكُولُ اللَّهُ وَمِنَاكُ اللَّهُ وعمومية عند سامعي القرآن.

ولقد ذكر الطبري في سياق تفسير الآية [٧] من سورة الأحزاب التي فيها ذكر الأنبياء الأربعة مع النبي ﷺ مثل هذه الآية وهي: ﴿ وَلِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيْتَ نَ مِيثَنَّقَهُمْ وَمِنكَ مَمِن فُرِح وَلِبَرَهِم مَوْمِنَى وَمِهِمَى أَبْنِ صَرَّيَمٌ . . . ﴾ عزواً إلى قتادة أن النبي ﷺ كان يقول: «كنتُ أولَ الأنبياء في الخلق وآخرُهم في البعث؟. وأورد هذا البغوي وابن كثير في سياق آية الأحزاب كذلك. وهذا يذكر أن الحديث من مرويات ابن أبي حاتم أحد أثمة الحديث وأنه رواه مسلسلاً إلى قتادة عن الحسن عن أبي هريرة بهذا النص: «وَوَلِدْ أَخَذَا عِنَ النّبِي ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَلِدْ أَخَذَا عِنَ النّبِينَ فَي قوله تعالى: ﴿وَلِدْ أَخَذَا عِنَ النّبِينَ في البَعْنِ فبداً بي مِنْتَكُهُم ﴾ الآية، أنه قال: «كنتُ أولَ النبينَ في الخَلقِ وآخرَهم في البعثِ فبداً بي قبلهم، وعقب ابن كثير على الحديث بقوله: إن أحد رواته سعيد بن بشير فيه ضعف وإن آخرين رووه عن قنادة مرسلاً أو موقوقاً والله أعلم.

ولقد أورد ابن كثير في سياق آية الأحزاب حديثاً آخر رواه أبو بكر البزار مسلسلاً إلى أبي هريرة أنه قال: «خيار ولد آدم خمسةٌ نوحٌ وإبراهيمُ وموسَى وعيسى ومحمدٌ وخيرهم محمد، وعقب ابن كثير على هذا الحديث بقوله إنه موقوف وإن في أحد رواته حمزة الزيات ضعفاً.

والأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة وفيها من العلل ما يسوغ التوقف فيها كما هو ظاهر .

ونكرر ما قلناه إن اختصاص الأنبياء الأربعة بالذكر مع النبي ﷺ هو بسبب كونهم الأكثر شهرة وتداولاً وعمومية عند سامعي القرآن. فقد كانوا يتنسبون إلى إبراهيم عليه السلام وينسبون إليه تقاليدهم الدينية ويزعمون أنهم على ملته. وموسى وعيسى هما أصل الديانتين اليهودية والنصرانية اللتين كانت لهم بهما وبأتباعهما صلات وثيقة متنوعة. وكانوا متأثرين بهما إلى حد كبير. وكانتا في نظرهم هي الديانات السماوية الكتابية، ونوح هو أبو البشر بعد الطوفان حيث تفرعت الأجناس من أولاده سام وحام ويافث على ما ورد في سفر التكوين الذي كان اليهود والنصارى يتداولونه ويعتبرونه من أسفارهم الهامة والذي كان العرب يعرفون كثيراً مما جاء فيه من أخبار وقصص عن طريقهم.

ولقد روى المفسرون(١) أقوالاً عديدة معزوة إلى علماء التابعين في المقصود

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري والبغوى وابن كثير.

من (الدين) الذي شرعه الله ووصى به الأنبياء السابقين ومحمدا ﷺ. منها أنه تحريم الأمهات والبنات والأخوات، 
تحليل الحلال وتحريم الحرام. ومنها أنه تحريم الأمهات والبنات والأخوات، 
ومنها أنه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة. والمتبادر أن الجملة تشمل 
كل ذلك أو بكلمة ثانية تشمل المبادىء المحكمة الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية 
في رسالات أنبياء الله تعالى. ولعلها مما هدفت تقرير كون ما جاء به النبي ﷺ ليس 
بدعاً بل إنه متسق مع ما وصى الله تعالى به الأنبياء من قبله عامتهم وخاصتهم لا 
بما الذين يعرفون أنهم أصل الشرائع الممارسة والله أعلم.

﴿ وَمَا نَدَوُّوْا إِلَا مِنْ مَنْدِ مَا جَاءَهُمُ الْمِلْمُ بَشَا يَسَهُمْ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَيَعَتَ مِن وَلِكَ إِلَّهُ أَجُلِ مُسَتَّى لَقُوْى يَشَهُمُّ وَلِنَّ الَّذِينَ أُورِقُوا الْكِسَّبَ مِنْ مَعْدِهِمَ لَنِي صَلِّهِ مِنْهُ [14].

#### تضمنت الآية:

١ ـ إشارة تنديدية إلى اختلاف الذين جاءهم أنبياء الله بالدين الذي شرعه الله
 للناس.

٢ ـ وتقريراً بأن ذلك إنما كان منهم بغياً وشذوذاً عن الحق وعن أمر الله الذي
 أكد بوجوب عدم التفرق في الدين .

 ٣\_ وتقريراً بأن الله كان جديراً بالقضاء بينهم في الدنيا فيؤيد الحق وأهله ويزهق الباطل وأصحابه لولا أن حكمته اقتضت تأجيل ذلك إلى أجل معين
 عنده.

٤ ـ وتقريراً بأن الذين ورثوا كتب الله التي أنزلها على أنبيائه السابقين قد
 وقعوا منها في شكوك شديدة أدت إلى ما هم فيه من خلاف وفرقة وبلبلة.

والآية متصلة بسابقتها كما هو واضح، ومن المحتمل أن يكون ما فيها من تعليل للخلاف القائم بين الناس في دين الله الذي جاء به أنبياؤه الأولون جواباً على احتجاج وجاهي احتج به المشركون، كما أن من المحتمل أن يكون ذلك توضيحاً لأسباب واقع الأمر من الفرقة والخلاف بين الذين يتبعون الأديان التي أتى بها أنبياء الله السابقون، وقد تسوغ الآية التالية لهذه الآية ترجيح الاحتمال الثاني.

## تعليق على جملة ﴿ وَمَا نَفَرَقُوۤ إِلَّا مِنْ بَعْدِمَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغَيَّا ابْيَتُهُمَّ ﴾

ولقد تضمنت الآية تقرير كون الخلاف والانقسام والنزاع بين أهل الأديان السماوية ليس ناشناً من طبيعة دين الله الذي شرعه للناس على لسان رسله وأنبيائه والذي أمر الله بالثبات عليه. وإنما هو نتيجة لما كان من بغي وأهواء ومآرب وسوء تأويل وشذوذ بين الذين ورثوا كتب الله عن أنبيائهم، لأن الدين الذي شرعه الله والذي هو ـ على ما هو المستمد من القرآن وجوهر الكتب السماوية ـ وحدة الله وربوبيته الشاملة وعدم إشراك أي شيء به والتزام الفضائل والممكارم الأخلاقية الشخصية والاجتماعية ونبذ الآثام والقواحش والمنكرات لا يتحمل انقساماً ولا خلافاً ولا نزاعاً في أي ظرف ومكان. وقد تكرر تقرير ذلك والنمي على أهل الكتاب والتنديد بهم بسببه في مواضع كثيرة من السور المكية والمدنية. وفي هذا ما فيه من خطورة وتلقين جليل مستمر المدى.

﴿ فَلِنَالِكَ فَأَنْغُ رَاسَنَهِمْ كَمَا أَمِرَنَّ وَلَا نَفِيعٌ أَهْرَاءَكُمْ وَقُلْ مَامَنتُ مِمَا أَنزِلُ اللهُ مِن كِنَنَّ وَأَمِّرَتُ لِأَعْلِلَ بَيْنَكُمْ اللهُ رَبُّا وَرَبُّكُمْ أَنَا أَعَمَلُكُمْ أَعَمَلُكُمْ أَعَمَلُكُمْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا أَعْمَلُكُمْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْمِرُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) لا حجة بيننا وبينكم: ليس بيننا وبينكم مجال للمحاججة والخصومة.

في الآية أمر للنبي ﷺ:

١ ـ بأن يدعو إلى ما أمر به ويثبت عليه بعد أن بين الله له في الآية السابقة أن الخلاف والنزاع والشك الذي وقع فيه أهل الأديان والكتب المنزلة ليس من طبيعة دين الله الذي شرعه على لسان أنبيائه الأولين ولا يتبع أهواءهم وميولهم.

٢ ـ وبأن يعلن أنه مؤمن بما أنزل الله من كتب ومأمور بأن ينصف الناس ويعدل بينهم فيكتفي ببيان الحق وتبليغ وحي الله والقول لهم بعد ذلك أنتم وشأنكم وليس بيني وبينكم مجال للخصومة والتنازع، ولكم أعمالكم وأنتم مسؤولون عنها ولما أعمالنا ونحن مسؤولون عنها ومرد الجميع إلى الله وهو يحكم بيننا بالعدل ويقضي بالحق.

# تعليق على آية ﴿ فِلَانَاكَ قَادَةً وَاسْتَهُمْ كَمَا أَمِرَتُ وَلَا نَتَيْعَ أَهُوآهُمُّ وَقُلَ عَامَنتُ مِمَا آذِلَ اللّهُ مِن كِنَبِّ

والآية استمرار في السياق كما هو واضح، ومن المحتمل أن ينصرف ضمير الجمع المخاطب فيها إلى الذين ورثوا الكتاب وتفرقوا في دين الله كما أن من المحتمل أن ينصرف إلى المشركين. ومع أن معظم المفسرين<sup>(17)</sup> صرفوه إلى المشركين فإن روح العبارة ومقامها يلهمان أن صرفه إلى الذين ورثوا الكتاب هو الأولى.

وعلى كل حال فإن فيها تثبيتاً للنبي ﷺ والمسلمين وتوكيداً عليهم بالاستقامة على ما هم عليه من حق وهدى وعدم متابعة الأهواء والنزعات التي ادت إلى انحراف الأمم السابقة عن كتب الله ودينه الذي شرعه. وإعلاناً للعقيدة الإسلامية في صدد ربوبية الله الشاملة للجميع، وفي صدد الكتب السماوية وأصحابها حيث نقرر وحدة الله وربوبيته الشاملة للجميع، وتؤمن بما أنزل الله من كتاب وتأمر

<sup>(</sup>١) انظر تفسيرها في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والزمخشري والطبرسي.

بالعدل والإنصاف مع الذين لا يدينون بالإسلام وبتركهم وشأنهم إذا ما التزموا نفس الموقف إزاء المسلمين وتفوض أمر الجميع إلى الله عز وجل ليؤيد من كان على الحق وثبت فيه، ويخزي ويعاقب من انحرف عنه. وفي هذا ما فيه من اتساق مع المبادىء القرآنية المحكمة والتلقين الجليل المستمر المدى.

وفي أمر الله للنبي ﷺ بالقول إنه أمر بإعلان إيمانه بكل ما أنزل من كتاب وبأن ربه وربهم واحد بعد أن قررت الآيات السابقة لهذه الآية وحدة المنبع والمنهج بينهم هدف عظيم المدى وهو فتح باب اللقاء والتفاهم على مصراعيه بين أهل القرآن وأهل الكتب السابقة ليتكون منهم جبهة واحدة متحدة في توجيد الله والدعوة إليه وإلى المبادىء السامية الأخلاقية والاجتماعية التي احتوتها كتب الله والتزامها تحت راية الإسلام التي هي راية أهل الكتاب وأنبيائهم معاً تبعاً لوصفهم بالإسلام والمسلمين في آيات كثيرة مكية ومدنية منها آيات سورة البقرة هذه: ﴿ وَوَضَىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِـٰهُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ۚ بَنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱنتُم مُسْلِمُونَ ۞﴾، وكذا: ﴿رَبُّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِينَاۤ أَمُّةً مُسْلِمَةً لَكَ...﴾ [١٢٨]، وآية سورة آل عمران هذه: ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنَّخِذُواْ لَلْكَتِهَكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَالًا أَيَأُمْرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَآية سورة المائدة هذه : ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّينَ أَنَّ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوّاْ ءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾، وآية سورة يونس هذه: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنُّمُ ءَامَنتُم بِأَلْقَهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُّلُواْ إِن كُنُّمُ مُسْلِمِينَ ﷺ وآية سورة القصص هذه: ﴿ وَلِهَا يُنْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِهِيهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِـــ مُسْلِمِينَ ﴿ ﴾ وآية سورة الحج هذه: ﴿ وَجَابِهِ دُواْ فِي ٱللَّهِ حَقٌّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ٱجْتَبَاكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّهَ أَبِيكُمْ إِنْزِهِيمَ هُوَ سَمَّلَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَأْرِ . . ﴾(١) [٨٧].

ولقد ظلت أوامر القرآن بعد هذه الآية تترى على النبي ﷺ بإعلان ما أمر

<sup>(</sup>١) هناك آيات كثيرة أخرى من هذا الباب مكبة ومدنية.

بإعلانه في هذه الآية. ومنها آيات واسعة شاملة مثل آية سورة البقرة هذه: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَكَ بِالْقَدِوْمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِلَيْهِا مِنْ مُؤْمِّدِيلَ وَلِشَخْقِلَ وَلِيْمَا أَنزِلَ إِلَىٰ إِلَيْهِا مِنْ الْفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْفُهُمْ وَكُمْنُ لُمُ وَمَا أُونِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُونِيَ النَّبِيُّونِ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْفُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ لللّٰهِ اللهِ الله

هذا، والمتبادر أن الآية وهي تقرر العقيدة الإسلامية بالإيمان بما أنزل الله من كتاب إنما عنت كتب الله التي لا تحريف فيها. هذا في حين أن ما هو متداول اليوم من أسفار العهدين القديم والجديد لا يمكن أن يتصف بصفة كتاب الله وفيها دلالات حاسمة على أنها من تأليف كتّاب متعددين في ظروف مختلفة. وفيها ما

هناك آيات أخرى من بابها أيضاً.

 <sup>(</sup>۲) افرأ آیات سور: آل عمران [۱۲۱ ـ ۱۱۳ و ۱۹۹] والنساء [۲۱۲] والمائدة [۸۳ ـ ۸٤] والأنعام [۱۱٤] والرعد [۳٦] والإسراء [۱۰۷ ـ ۱۰۸] والقصص [۵۱ ـ ۵۳] والعنكبوت [٤٦] والأحقاف [۱۰].

 <sup>(</sup>٣) اقرأ آيات سور: البقرة [٤٠] - 181] وآل عمران [٦٩ - ١٢٠] والنساء [٤٤ ـ ٥٥] والعائدة
 [١٢ - ١٩ و ٥٩ - ٦٦] والتوية [٢٩ - ٣٤].

الجزء الرابع من التفسير الحديث \* ٢٩

هو منسوب إلى الله ورسله مع تنافيه مع المبادىء القرآنية المحكمة الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية والسلوكية مثل ربوبية الله الشاملة ووحدته المطلقة المنزهة عن كل شائبة ومبادىء الحق والعدل والرحمة والإنسانية والمساواة وحظر الربا والظلم والبغى والعدوان والمنكرات والآثام الخ على ما شرحناه في سياق سورة الأعراف. ولقد أكد القرآن وقوع تحريف وإخفاء ونسيان في كتب الله المنزلة كما جاء في آيات سورة البقرة هذه: ﴿ ﴿ أَفَنْظَمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ الله وهذه: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيمَ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ مَمَنَّا قَلِسَلَا أَفَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ١٩٥٠ وسورة آل عمران هذه: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَنُونَ أَلْسِنَهُم بِٱلْكِنْكِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتْكِ وَمَا هُو مِكَ ٱلْكِتَنْبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَيْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞﴾، وسورة المائدة هذه: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ أَخَكَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَنِيت إِسْرَةِ مِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ أَللَهُ إِنِّ مَعَكُمٌّ لَهِنْ أَفَعْتُمُ ٱلصَّكَاوَةَ وَ النَّيْتُمُ ٱلزَّكَوْةَ وَءَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَكُونَةً عَنكُمْ سَيِّعَايَكُمْ وَلَأَدْخِلَنَكُمْ جَنَّنتِ تَجَرِى مِن غَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوْآءَ ٱلسَّكِيلِ شَ فَيِما نَقْضِهم مِّيثَنَّقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَنْسِيَّةً يُحَرِّقُونَ ٱلْكَلِدَعَن مَّوَاضِعِهِ ۚ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِدِّ، وَلا نَزَالُ تَطَّلِمُ عَلَى خَآبِنةِ مِنْهُمَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَى آخَذَنَا مِيثَنْقَهُمْ فَلَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ. فَأَغَرُهَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَةَ وَسَوَفَ يُنْتِثُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ يَتَأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِنَا كُنتُمْ تُغَفُّوكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدّ جَاءَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُّ مُبِينٌ ۞ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبعَ

رِضْوَكُمُ شُبُلَ السَّلَادِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰصِرَطِ تُستَقِيدِ ۞

والمتبادر من هذا أن العقيدة الإسلامية نظل مقيدة بالنص القرآني المطلق وسلم وأمنتُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ ورسله وسلم أَنزَلَ اللهُ ورسله إذا كان بننافي مع المبادىء والمشل العليا المحكمة الإيمانية والأخلاقية. ولقد جاء في سورة المائدة هذه الآية: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبُ بِالْمَقِّ الْعَلَيْكِ لَمَا بَكِتَكَ يَدَوْمِينَ فِي سورة المائدة هذه الآية: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبُ بِالْمَقِّ مُعَمَّا عَلَيْكُم مِنا عَلَيْكُم مِنا أَنْكُونَ اللهُ وَلَا تَشْبِع أَهُولَهُ مُمَّا عَلَمُ اللهُ مِن وَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلى الله عَلى الله الله عن وجل قد جعل القرآن - الذي لا يأته الباطل من بين يديه ولا من خلقه تنزيل من حكيم حميد - للمسلم مقياساً يقيس عليه ما ينسب إلى الله مما في المتداول من الكتب الدينية فما انسق فيه من المبادىء والمثل المحكمة مع مثلها في القرآن جاز أن يكون من عند الله وحسب والله تعالى أعلم.

وقد ركزنا الكلام على الكتب التي في أيدي النصارى واليهود لأنهم الذين يعنيهم القرآن بالدرجة الأولى بتمبير أهل الكتاب والذين كان بينهم وبين العرب قبل الإسلام ثم بينهم وبين النبي ﷺ اتصال مباشر على ما ذكرناه في التعليق على أهل الكتاب في سورة المدثر. وقد نبهنا في هذا التعليق على أن تعبير أهل الكتاب أوسع من أن يقتصر على اليهود والنصارى وأنه لا مانع من أن يشمل كل ملة تدعي أن في يدها كتاباً منسوباً إلى الله وموحى به إلى أحد رجالها العظماء القدماء وعليه سمة من سمات كتب الله المعروفة ومن ذلك الكتب المنسوبة إلى عظماء رجال من الهند والصين وغيرهما وفيها شرائع ووصايا وتعاليم. وعقائد ولو كان ما فيها أو بعض ما فيها مخالفاً للقرآن لأن هذا شأن الكتب التي يتداولها اليهود والنصارى اليوم فنكغي بهذا التنبيه دون التكرار.

﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَسْتُجِيبَ لَمُ جُجَّلُهُمْ دَاحِضَةً (١) عِندَ رَبِّهِمْ

# وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدُ ١٦].

#### (١) داحضة: ساقطة أو باطلة.

تقرر الآية بأن حجة الذين يجادلون في وحدة الله وصفاته واستحقاقه للعبادة والولاء وحده وما في دعوة رسوله من حقّ وصدق قد سقطت وبطلت بعد أن ظهر الحق واستجاب إلى الدعوة أصحاب الرغبة الصادقة في الحق البريثون من العناد والمكابرة وعلى الذين يحاجون ويكابرون بعد ذلك غضب الله وعذابه الشديد.

# تعليق على آية ﴿ وَالَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِمَا اَسْتُجِيبَ لَمْ جُمَّنُّهُم دَاحِضَةً ﴾

والآية جاءت معقبة على الآية السابقة لها مباشرة في الدرجة الأولى وعلى الفصل القرآني جميعه بصورة عامة. وقد انطوى فيها ردّ على المشركين الذين رجحنا أنهم هم الذين كانوا يتحجبون بما عليه أهل الكتاب من انقسام وخلاف، ومعنى الاستعلاء عليهم والإفحام لهم في الآية قوي.

والمتبادر أن الآية قد عنت استجابة من استجاب إلى دعوة النبي ﷺ من أهل الكتاب بالإضافة إلى من استجاب إليها من العرب. وهذا مما يقوي في الآية ذلك المعنى، ومما يقويه بقوة وروعة وشمول أن الذين استجابوا إلى الدعوة في العهد المعنى، ومما يقويه بقوة وروعة وشمول أن الذين استجابوا إلى الدعوة في العهد المكي كانوا يمثلون البشرية جميعاً تقريباً تمثيلاً تأماً على اختلاف الطبقات والألوان والأقطار والأجناس والأديان والنحل حيث كان فيهم الغني والفقير والشريف والمسكين والزعيم والصعلوك والشباب والشيوخ والنساء والرجال والصبيان والفتيات والأحوار والأرقاء والتاجر والصانع والزارع والراعي والحضري والبدوي والقرشي وغير القرشي والشامي والمصري والعراقي واليمني والفارسي والرومي والحجسي والمحبسي والمسوداني والمسرك والصابقي والحنيفي والوثني والكوكبي والمجوسي واليهودي والنصراني. فكان في الجماعة الإسلامية الأولى التي تكونت تحت زعامة النبي ﷺ نموذج رائع للمجتمع الإنساني الذي استهدفت الرسالة المحمدية إقامته

من جميع الأجناس والألوان والطبقات يدينون لربّ واحد شامل الربوبية، متصف بجميع صفات الكمال منزه عن الشوائب في نطاق الأخوة والمساواة والحرية والعدل والإحسان والبر والتعاون والتضامن والتواد والمحبة والسلام والتسامح. لا يطغى فيه ولا يتعالى قوي على ضعيف ولا غنى على فقير ولا زعيم على صعلوك، يؤخذ من غنيهم لفقيرهم ويرحم قويهم ضعيفهم، ويعين قادرهم عاجزهم ويؤيد أعلاهم أدناهم. ويجيز أدناهم على أعلاهم ويتساوى نساؤهم مع رجالهم في الحقوق والواجبات والتكاليف والنتائج الدنيوية والأخروية يتفانون في الله ورضوانه ويجاهدون في سبيله ويحملون راية دعوته ويدعون إليها بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن إلا من ظلم ويغي. لا يستبد أحد منهم في رأي، وأمرهم شورى بينهم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يجتنبون الفواحش ما ظهر منها وما بطن ويتقون الله في السر والعلن ويقومون بواجبهم نحو الله والناس لا يبغون ولا يعتدون على أحد ولا يرضخون لظلم ولا بغي، لا يضيقون بمن يريد أن يحتفظ بدينه إذا هو وادّهم وسالمهم بل يبرونه ويعطونه حقه ويحكمون له إذا تقاضى عندهم بالحق وتكون له حريته الدينية والمدنية والقضائية يطيعون ولاة أمورهم الذين يجب أن يكونوا منهم فيما لا معصية فيه. ويأخذون حظهم من الدنيا كسبأ وسعياً ومتاعاً. ويستمتعون بزينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق من دون إسراف وينتفعون بكل ما في الكون من نواميس ومنافع مما احتواه القرآن في مختلف فصوله المكية والمدنية واحتوته السنة النبوية الثابتة القولية والفعلية.

وهذا التمثيل للبشرية في الإسلام ظل مستمراً بعد الهجرة مع اتساع نطاقه ثم ظل مستمراً بعد النبي رضي اتساع نطاقه كذلك إلى الآن وسيظل إلى ما شاء الله حتى يتحقق وعدالله ويظهر الإسلام على الدين كلّه مما يزيد معنى العبارة القرآنية قوة بعد قوة.

﴿ اللهُ الَّذِى آذِلَ الْكِنَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانُّ (١) وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلُ السَّاعَةَ فَرِيبٌ ﴿ اللّ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِمَا وَالَّذِينَ ، آمَنُوا شُشِفَقُونَ مِنْهَا رَيْمَتُمُونَ أَنْهَا الْمُثَنَّ ٱلَّهُ

# إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَغِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۞ ١٧١ - ١٨].

(١) الميزان: هنا كتاية عن العدل أو العقل الذي يزن المرء به الحق والباطل، أو القدرة على الموازنة بين الحق والباطل وكل هذا ما أورده المفسرون في تأويل الكلمة، وبعضهم روى أنه الميزان العادي ولكن هذا لا يتوافق مع روح العبارة القرآنية.

احتوت الآيتان توكيداً بأن الله هو الذي أوحى بالكتاب لرسوله وهو حق لا يتحمل مراء، ووهب الناس قوة الموازنة بين الحق والباطل ليستطيعوا تمييز الحق واتباعه، وعين لهم موعداً بعد الموت يبعثهم فيه ليحاسبوا فيه على أعمالهم. وتنبهاً على أن هذا الموعد أقرب مما يظنه السامع، وبياناً بأن الذين يستعجلون هذا الموعد هم الذين لا يؤمنون به في حين أن المؤمنين يعرفون أنه حق لا ريب فيه ويحسبون حسابه في تهيب وإشفاق، وتقريعاً للكفار بتقرير كونهم في مماراتهم وشكهم في الآخرة موغلين في الضلال والباطل.

والآيتان متصلتان بما سبقهما؛ فقد جاء في الآية السابقة لهما أن الله يجمع بين الناس وأن المصير إليه فجاءت الآيتان لتوكيد ذلك.

والاستعجال الذي ذُكر في الآية الثانية كان يقع من الكفار على سبيل التحدي وفي معرض الإنكار والجحود والاستخفاف مما تكررت حكايته عنهم ومرت أمثلة عديدة منه حيث يبدو أنهم لا يفتأون يكررونه تحدياً واستخفافاً.

﴿ اَللَّهُ لَطِيثُ مِبَادِهِ. بَرْزُقُ مَن يَشَاتُهُ وَهُوَ الْفَوِثُ الْفَرِقُ ﴾ مَن كَات بُرِيدُ حَرَثُ (١) الْآخِرَةِ نَرِدْ لَهُ فِي حَرْفِيرُ وَمَن كَات بُرِيدُ حَرَثَ الدُّنَيَا نُوْنِهِ. مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن تَصِيبٍ ۞﴾ [19 - ٢٠].

<sup>(</sup>١) الحرث: هنا بمعنى الثواب أو الحظ أو النفع.

في الآية الأولى تنبيه إلى لطف الله بعباده ورزقه لمن يشاء دون مانع و لا
 حائل، وتنويه بصفتى القوة والعزة اللتين يتصف بهما.

وفي الثانية تنبيه إلى أن الذين يبتغون الآخرة بإيمانهم وعملهم الصالح يزيد الله حظهم فيها وأن الذين يكتفون بحظ الدنيا ولا يحسبون حساب الآخرة قد ينالون منها ما يبتغون ثم لا يكون لهم في الآخرة حظ ولا نصيب.

والأيتان متصلتان بما سبقهما حيث ذكر في الآيات السابقة الساعة أو يوم القيامة أو الآخرة فجاءت الآيتان في صدد ذلك أيضاً.

والظاهر أن الكفار كانوا يتبجحون بما أوتوا من رزق وقوة ويرون في هذا دلبلًا على حظوتهم عند الله. فأريد بالآيتين الردّ عليهم وتقرير حقيقة الأمر في أحوال الناس الدنيوية وكونها مظهراً من مظاهر ناموس الله في ملكوته. وبيان كون ما يتبسر للناس في الدنيا من حظ لا يغني عنهم شيئاً إذا لم يبتغوا وجه الله ويحسبوا حساب الآخرة بالإيمان والعمل الصالح.

وتبجح الكفار بقوتهم وما أوتوه من سعة عيش وكثرة أموال وأولاد قد تكرر، وفي آية من سورة سبأ حكى عنهم اعتقادهم أن ذلك سوف يقيهم من العذاب على ما مرّ شرحه في تفسير السورة المذكورة. وقد ردت آيات من السورة عليهم برد قوي مماثل في روحه للرد الوارد في هذه الآيات أو المنطوي فيها الذي شرحناه في التعقيب الذي أوردناه آنفاً.

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُواْ مُمْرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأَذُنَّ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ اَلْفَصْلِ لَقُنِي يَنْتُمُمُّ وَإِنَّ الظَّلِيدِي لَهُمْ عَنَابُ لِيدٌ ﴿ ثَنَى الظَّلِيدِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَمُّ الْفَكَلُونَ وَفَقَ الْفِطْ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُواْ الْفَكْلِحْتِ فِي رَوْضَاتِ الْمَكَاتِّ لُمُمَّ الْمُثَالُّهُ وَنَ عِنْدَرَيْهِمْ ذَلِكُ هُوَ الْفَصْلُ الْكَيْرُ ۞ [٢١ - ٢٢].

في الآية الأولى تساؤل استنكاري عما إذا كان للمشركين شركاء شرعوا لهم

ديناً لم يشرعه الله ولم يأذن به. وإنذار للظالمين المنحرفين عن حدود الله المتمردين على عبادته وحده بالعذاب الأليم على ما بدا منهم من الجرأة والزعم، وتعليل لتأخر هذا العذاب بالحكمة الربانية التي اقتضت تأجيل الفصل بين الناس إلى يوم القيامة.

وفي الآية الثانية صورة لما سوف يكون من أمر الظالمين في ذلك اليوم حيث يستولي عليهم الخوف من نتائج تمردهم وسوء أعمالهم التي هي واقعة عليهم حتماً في حين پكون الذين آمنوا بالله وحده وقدموا صالح الأعمال منعمين في روضات المجانت يتمتمون بما يشاءون واحتوت الفقرة الأخيرة تنويهاً بهذا المصير السعيد الذي هو فضل عظيم للمؤمنين على الظالمين.

والآيتان استمرار للسياق والموضوع كما هو المتبادر، ولقد كان المشركون يزعمون أن ما هم عليه متصل بما شرعه الله وأن الله راض عنهم مما حكته آيات عديدة عنهم مرت أمثلة منها في السور السابقة. والظاهر أنهم كرروا ذلك في ظروف نزول هذه السورة وما ورد فيها من الإشارة إلى ما شرعه الله للناس على لسان أنبيائه فاحتوت الآيات تنديداً ورداً وإنذاراً واستطراداً إلى ذكر المؤمنين الصالحين ومصيرهم بالمقابلة، جرياً على الأسلوب القرآني.

﴿ ذَلِكَ ٱلَّذِى يُبَيِّرُ اللَّهُ عِبَادُهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ الصَّلِحَتُّ فَلَ لَا ٱسْتُلَكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَةَ فِي ٱللَّذِينُّ وَمَن يُفَتِّفُ حَسَنَةً نَوْ لَهُ فِيهَا حُسِنًا إِنَّ اللَّهَ عَفُونٌ شَكُمُرُ شَك

في الآية تنبيه على أن ما ذكر في الآية السابقة من المصير السعيد هو الذي يبشر الله به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأمر للنبي ﷺ بأن يقول للمخاطبين إني لا أسألكم أجراً إلا المودة في القربي، وتقرير بأن الذي يفعل الحسنة يزاد له فيها ويضاعف أجره لأن الله غفور شكور يعامل عباده الصالحين بالمغفرة والتقدير.

وكلمة ﴿ ذَلِكَ﴾ تبدو بمثابة الرابطة بين هذه الآية وما سبقها كما هو المتبادر.

وفي الآية أمر مؤكد للأوامر السابقة للنبي بإعلان قومه بأنه لا يطلب منهم على مهمته نفعاً ولا أجراً إلا المودة في القربي. وفيها حث على الاستجابة إلى الله وترغيب في عمل الصالحات وتبشير بصفات الله الغفور الشكور وتقرير لقابلية الناس على الاختيار وجزاؤهم على اختيارهم أيضاً.

ويلحظ أن الفقرة الأخيرة من الآية احتوت توكيداً للمعنى الذي انطوى في الفقرة الأخيرة من الآية (٢٠٠ السابقة بأسلوب آخر حيث يبدو أن حكمة التنزيل الفقت مواصلة تطمين الذين يفعلون الأفعال الحسنة التي ترضي الله تعالى بمضاعفة ثوابهم في آيات متتالية. وفي هذا ما فيه من حثّ على العمل الصالح وقد تكرر كثيراً ومرت منه أمثلة عديدة.

# تعليق على جملة ﴿ قُل لَا آسَنُكُمُ عَلَيواً جَرًا إِلَّا الْمَوَدَةَ فِي ٱلْقُرْفَيُّ﴾

ولقد تعددت الأقوال والروايات في معنى ﴿ أَلْمَوْدَا فِي الْقُرِيُّ ﴾ وقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن هذه الآية والآيتين اللتين بعدها مدنيات. وروى الطبرسي في مجمع البيان نقلاً عن تفسير أبي حمزة الثمالي عن ابن عباس أن الأنصار جاءوا إلى النبي علله عند أن استحكم الإسلام في المدينة فقالوا له: إن تعرف أمور فهذه أموالنا تحكم فيها في غير حرج ولا محظور عليك فنزلت الآية فقراها عليهم وقال: تودون قرابتي من بعدي فخرجوا من عنده مسلمين فقال المنافقون: إن هذا لشيء افتراه في مجلسه أراد أن يذلنا لقرابته من بعده فأنزل الله الآية إن هذا لشيء افتراه في مجلسه أراد أن يذلنا لقرابته من بعده فأنزل الله الآية التي بعدها: ﴿ وَهُو اللّذِي يَقَبَلُ النّوَيَة عَنْ عِيادِه ﴾ فأرسل في أثرهم فيشرهم، وقد أخرج الطبراني حديثاً عن ابن عباس مقارباً لما جاء في هذه الرواية ().

<sup>(</sup>١) انظر مجمع الزوائد جـ ٧ ص ١٠٢ ـ ١٠٣.

هذا من جهة رواية مدنية الآية والآيتين اللتين بعدها، وسبب نزولها، وهناك روايات وأقوال عديدة في تأويل الآية بصورة عامة استقصاها الطبري والطبرسي أكثر من غيرهما فمما رواه الطبري أن ابن عباس سئل عن الآية فقال ابن جبير: اكثر من غيرهما فمما رواه الطبري أن ابن عباس: «عَجلتُ إنّ النبيّ لم يكن بطنٌ القربي فيها هي قربي آل محمد. فقال ابن عباس: «عَجلتُ إنّ النبيّ لم يكن بطنٌ من قريش إلا كان له فيهم قرابةٌ فنزلت الآية تذكر ذلك وتقول لقريش (إلا أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم) وقد روى البخاري والترمذي هذه الرواية في كتابيهما المضافرات. ومما رواه الطبري عن ابن عباس قوله: «كان لرسول الله ﷺ قرابة في جميع قريش فلما كذبوه وأبوا أن يبايعوه قال: يا قوم إذا أبيتم أن تبايعوني فاحفظوا الآية: ﴿ لاَ آسَتُلَكُم عَلَيْه أَجُرُهُ أَلَم اللَّم الله عَلَيْه ومما رواه الطبري أيضاً عن ابن الآية في الآية قوله: «قال محمد لقريش: لا أسألكم من أموالكم شيئاً ولكني عاس في الآية قوله: «قال محمد لقريش: لا أسألكم من أموالكم شيئاً ولكني أسألكم أن لا تُؤدُوني لقرابة ما بيني وبينكم فإنكم قومي وأحق مَنْ أطاعني وأجابني» ومثل هذه الأقوال ومن بابها أقوال مروية في الآية عن عكرمة وحصين بن

وإلى جانب هذه الأقوال التي يرويها الطبري يروي أيضاً روايات مناقضة لها حيث يروي أن رجلاً من أهل الشام قال لعلي بن الحسين لما جيء به إلى دمشق بعد مقتل أبيه: الحمدُ أنه الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرنَ الفتنةِ. فقال له: إقراتُ ﴿قُلُ لاَ آسَتُلَكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلّا الْمَوْدَةُ فِي الْوَاتَ الْقَرْقُ ﴾ قال: نعم، قال: أمّا وأمنَّ ﴿قُلُ لاَ آسَتُلكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلّا الْمَوْدَةُ فِي الْفَيْقُ ﴾ قال: نعم، وحيث يروى أيضاً أنَّ سعيدَ بنَ جبير قال: إن كلمة ﴿ آلفَيْنَ ﴾ في الآية تعني قربي رسول الله ﷺ وأن عمرو بن شعب أزلها بمثل ذلك. وقد روى الطبري إلى جانب هذه الروايات وتلك عن الحسن أن القربي في الآية بمعنى القربي إلى الله. وعن قنادة أن الجملة في الآية بمعنى القربي إلى الله. وعن قنادة أن الجملة في الآية بمعنى التوري والمتورد والتقرب إلى الله بالطاعة.

انظر التاج جـ ٤ ص ٢٠٣ \_ ٢٠٤.

ومما رواه الطبرسي في تفسيره (مجمع البيان) عن الحسن والحبائي وأبي مسلم أن معنى الآية: «لا أسألكم أجراً إلا التواد والتحابب وما يقرب إلى الله من العمل الصالح» أو «التقرب إلى الله والتودد إليه بالطاعة». كما روى عن ابن عباس أنها تعني: «لا أسألكم إلا أن توذوني في قرابتي منكم وتَحفظوني لها». وعن تعادة ومجاهد: «أن تودوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم». وعن سعيد بن جبير وعمرو بن شعيب وأبي جعد وأبي عبدالله: «أن تودوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم». وعن الحسن: «إنّا أهلُ البيتِ الذين افترض الله مودّتهم على كلِّ مسلم فقال: ﴿ قُلُ لاَ آلْكُونُ مَلْكُم الله مَنْ هؤلاءِ الذين أمرتنا الله بمودّتهم؟ فقالَ: هم عليّ وناطمة وولدهما» (١).

وتعليقاً على ما تقدم نقول: أما من ناحية مدنية الآية فالملحوظ أنها متصلة أوثق اتصال بالآية السابقة لها نظماً وموضوعاً. وهذا ما يلحظ أيضاً بالنسبة للآيتين التاليين لها اللتين ذكرت الروايات أنهما مدنيتان مثلها، ويلحظ أن رواية نزولها في المدينة معزوة إلى ابن عباس الذي رويت روايات عديدة عنه في تأويل الآية نأويلاً يصرفها عن قرابة رسول الله على ومنها حديث صحّ عند البخاري والترمذي وليس يخفى ما في رواية نزولها في المدينة من غرابة بل وتهافت وقصد تلفيق وتطبيق.

ولعل قصد صرف الآية إلى أقارب رسول الله ﷺ ذو صلة بها لأن ذلك يكون ممتنماً ألبتة في حالة مكية الآية حيث كان أكثر أقارب رسول الله ﷺ في العهد المكي ومنهم أعمامه أبو طالب وأبو لهب والعباس كفاراً، ولم تكن فاطمة رضي الله عنها قد تزوجت، ولم يكن الحسن والحسين قد ولذا بعد. ولذلك فنحن نشك في رواية مدنية الآية والآيتين التاليتين لها. وأما من ناحية صوف الآية إلى أقارب

<sup>(</sup>١) علق ابن كثير على هذه الرواية بقوله: إسناد ضعيف فيه ميهم لا يعرف عن شيخ سيعي مخترق وهو حسين الأشقر ولا يقبل خبره في هذا المحل والآية مكية ولم يكن لفاطمة إذ ذاك أولاد.

النبي هؤ أو فاطمة وعلي وولدهما فمع أن البرّ بالصالحين المتقين من أهل بيت رسول الله هؤ ومودتهم واحترامهم واجب مسلّم به بقطع النظر عما إذا كان هناك نص قرآني أو حديث نبوي (۱ فإن حمل العبارة على ذلك في معرض أجر للنبي هؤ على مهمته ودعوته لا يتسق قط مع علو شأن النبوة ومصدرها الرباني ولا مع الآيات العديدة التي تضمنت أوامر للنبي هؤ بأن يقول للناس إنه لا يسألهم على مهمته أجراً ولا خرجاً وليس له أي غاية شخصية دنبوية معام منه أمثلة عديدة. ولذلك نرى التأويلات الأخرى التي وردت في صدد الزيادة الاستثنائية التي نشأ عنها ذلك المفهوم هي الأولى والأصوب من حيث إنها قصدت أن تأمر النبي هؤ بإعلان قومه أنه لا يسألهم على رسالته أجراً ولا يقصد نفعاً خاصاً وكل ما يطلبه أو يرجوه هو هداينهم أو مودته أو عدم أذيته أو عدم الصد عن دعوته وأن هذا هو ما تتوجه القرابة التي بينه وبينهم، ولا سيما أن من هذه التأويلات ما صح عند

<sup>(</sup>١) ومن الواجب أن نذكر أن هناك أحاديث عديدة في وجوب محبة واحترام أهل بيت النبي ﷺ وعترته منها ما ورد في كتب الأحاديث الصحيحة. وهذا يجعل ذلك الواجب أمراً دينياً واليمانيا ملزماً. ومن ذلك حديث رواء مسلم والترمذي عن زيد بن أرقم قال: "فام فينا رصول أمه ﷺ يوما خطيباً بماء يدعى خُماً بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى علمه ووعظ وذكّ ثم قال: أما يعدم الأبها الناس فإنما أنا بشرٌ يوشكُ أن يأتي رسولٌ ربي فأجب وأنا تاركٌ فيكم تقلين: أولُهما كتابُ أنه، فيه الهدى والتور فعنُوا بكتاب ألله واستسكوا به فحد على كتاب أله ورفعت به ثم قال وأهل بيتي أذكّركم الله في أهل بيتي أذكّركم الله في أهل بيتي أد ترقي الحديث عن زيد - لزيد: " ومن أهل بيتي أذكّر من أهلٍ بيتي وننُ خرمً أها أمل بيتي وكن أحري الحديث عن زيد - لزيد: " ومن أم أيتي بان فالي على وآل عقبلي وآل جعفر وآلً عباس». الصدفة بعده. قال: ومن هم يا زيد؟ قال: هم آلُ علي وآلُ عقبلي وآلُ جعفر وآلُ عابل».

وهناك صبغ عديدة أخرى لهذا الحديث من طرق أخرى، وهذه الصبغة أوسعها إسهاباً وأوثقها سنداً، وروى الترمذي عن ابن عباس قال: "قال رسول الله ﷺ: أحيّوا الله تعالى لِما يعَذُوكم من نعيمه وأحيّرني بحبّ اللهِ وأحبَّرا أهالَ بيتي بحبّيّ، تفسير الآية لابن كثير. وهناك أحاديث أخرى منها ما هو في صدد أفواد معينين من آل البيت. وفيها الجيد السند وفيها الضعيف فاكتفينا بما أوردناه الوارد في جميع أهل بيت النبي ﷺ عامة والقري الإسناد.

البخاري والترمذي عن ابن عباس وهو من أقارب النبي ﷺ، وليس في التأويلات الأخرى ما في رتبة ذلك ولا قريب منه. وقد ذكر في سياق الحديث الذي أخرجه الطبراني أن بعض رواته ضعفاء، ولقد قال الطبري بعد أن أورد جميع الأقوال: «إن أولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بظاهر التنزيل قول من قال لا أسألكم إلا أمن الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بظاهر التنزيل قول من قال لا أسألكم إلا معا يؤيد ذلك إذ لو كان قصد الآية مودة قبي رسول الله ﷺ لما دخل هذا الحرف مما يؤيد ذلك إذ لو كان قصد الآية مودة قبي القربي، ولقد قال ابن كثير بعد أن أورد كثيراً من الأقوال والروايات التي أوردناها والأحاديث التي وردت في وجوب مودة واحترام ذوي قربي النبي ﷺ: «والحق هو تفسير هذه الآية بما فسرها والترمذي ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم ذرية طاهرة من أشرف بيت وجدّ على الأرض فخراً وحسباً، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الواضحة الجليلة (١٠)، وجمهور ونسباً، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الواضحة الجليلة (١٠)، وجمهور والمفسرين في جانب هذا التفسير (٢٠) أيضاً.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِباً فِإِن يَشَا اللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلِكٌ وَيَمْحُ اللّهُ الْبَطِلَ وَيُحِقَّ الْخَقَّ يَكُلِمَتِيْهُ قِلْهُ عَلِمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ ۞﴾ [٢٤].

في الآية تساؤل استنكاري عما إذا كان الكفار يقولون إن النبي ﷺ يفتري على الله الكذب وردّ مفحم على ذلك بأن الله قادر لو كان قولهم صحيحاً على أن يختم على قلب النبي ﷺ ويطمس على بصيرته ويمحو الباطل المفترى عليه ويحق الحق. فهو العليم بما في الصدور المحيط بكل شيء القادر على كل شيء.

والآية غير منقطعة عن السياق وإن كانت تحكي زعماً للكفار وترد عليه.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآية في تفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الزمخشري والخازن والبيضاوي والبغوي والقاسمي أيضاً.

واتصالها ملموح بصورة خاصة بالآية [٢١] وما قبلها حيث حكت تلك الآيات أقوال المشركين ومواقفهم وحيث احتوت هذه حكاية قول آخر من أقوالهم.

ولقد ذكرنا في سياق تفسير الآية السابقة أن هذه الآية مما روى مدنيتها معها، وشكنا في رواية الآية السابقة ينسحب على رواية هذه الآية بطبيعة الحال. ويلحظ أن أسلوب هذه الآية ومضمونها مما تكرر في آيات مكية وأن الصورة التي انطوت فيها هي من صور المهد المكي على الأعم الأغلب.

وفي إعلان النبي ﷺ ما أوحى إليه به في الآية يتجلى فيه بصورة رائعة إخلاص النبي ﷺ وعمق شعوره بصدق صلته بالوحي الرباني واستشعاره هيبة الله عز وجل وانتفاء أي احتمال لنسبة شيء ما إليه لم يكن قد أوحى إليه به، ومن شأن ذلك أن يفحم كل مكابر متعنت.

﴿ وَهُو الَّذِي يَقَبُلُ النَّوَيَةَ عَنْ عِبَادِهِ. وَيَعْلُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْصَلُونَ وَيُسْتَجِبُ اللَّذِينَ ءَامْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِيحَتِ وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضِّلِهِۥ وَالكَفِرُونَ لَكُمْ عَدَاتُ شَدِيدٌ ۞﴾ [70 ـ 77].

في الآيات تقرير بأن الله تعالى يقبل توبة التائيين إليه ويعفو عن السيتات ويعلم جميع ما يفعله الناس فيستجيب للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات ويمنحهم عطفه ويزيدهم من فضله أما الذين كفروا فليس لهم عنده إلا شديد العذاب.

وكلمة ﴿ وَهُوَ ﴾ التي تبدأ بها الآيتان تدل على اتصالهما بما قبلهما كما هو المتبادر. ولا سيما أن الآيات السابقة قد ذكر الله تعالى فيها وجاءت هذه الآيات بعدها فاكتفت بالعطف عليه والإشارة إلى الله عز وجل بلفظ (هو). ومن المحتمل أن يكون استهدف في الآيتين إعلان كون باب الله مفتوحاً للناس الذين يدعوهم النبي ﷺ ويشرهم مما ذكر في الآيات السابقة وبذلك يبدو الاتصال واضحاً.

والمتبادر أن جملة ﴿ وَيَعَفُوا عَيِ السَّيِّاتِ ﴾ مرتبطة بالجملة التي قبلها ونتيجة لها ومتضمنة تقرير عفو الله عن سيئات الذين يتوبون إليه ويرجعون عن تصرفاتهم وأعمالهم الآئمة. وفيها تشجيع رباني على التوبة مما تكرر في مواضع كثيرة في القرآن وعلقنا على ما فيه من مبدأ قرآني عظيم في سياق سورة البروج.

ولقد ساق المفسرون (١٠ في سياق هذه الجملة بعض أحاديث نبوية فيها تشجيع كبير على التوبة منها حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه جاء فيه: السمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: واللهِ إني لأستغفرُ اللهُ وأتوبُ إليه في اليومِ أكثرَ من سبعينَ مرةً .

ومنها حديث رواه الأغر بن بشار المزني قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوبُوا إِلَى اللَّه فإني أتُوبُ إِليه في اليوم مائةً مرةٌ .

ومنها حديث رواه عبدالله بن مسعود قال: سمعتُ رسول الله تلله يُلهُ يقولُ: ﴿اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عليها أَوْمُ بَوْمُ وَلِهُ اللهُ اللهُ عَلَيها حَلَيها طعائمه وشرائِه فوضحَ رأسَه فنامَ نومةَ فاستيقظَ وقد ذهبتُ راحلتُه فطلبَها حتى إذا اشتأ الحرُّ والعطشُ أو ما شاءَ الله قال أرجعُ إلى مكاني الذي كنت فيه فأنامُ حتى أموتَ فوضعَ رأسَه على ساعدِه ليموتَ فاستيقظَ فإذا راحلتُه عندَه عليها طعائمه وشرائِه.

﴿ ﴿ وَلَوْ بَسُطُ اللّٰهُ الرَّوْقَ لِعِبَاوِهِ لَمَنْوَا فِي الْأَرْضِ وَلَكِئ ثِيْلًا مِقَادِمَ الْمَئِنَّةُ أَلَهُ لِيعَادِهِ.
 خَيْرًا بَهِيدٌ ﴿ ﴿ وَلَوْ اللّٰذِى أَيْفِلُ اللّٰمَيْتَ مِنْ مِنْ مَنْ مَا فَنَطُوا وَيَشْتُر رَحْمَتُهُ وَهُو الْوَلَٰ اللّٰهِيمُ وَلَى وَاللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ وَهُو اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلَا اللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْمِلْمُلْمُلْمُلْمِلْمُلْمُلْمُلْلِمُلْمُل

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الخازن وابن كثير.

وَمَآ أَنْتُه بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلأَرْضِ وَمَالَكُمْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلاَ نَصِيرٍ ١٧٥ - ٣١].

### في الآيات:

 ١ - تنبيه على خلق من أخلاق الناس بصورة عامة وهو ميلهم إلى تجاوز الحد والظلم والبطر إذا ما بسط الله لهم الرزق ووسع عليهم أسبابه.

٢ ـ وتقرير بأن حكمته اقتضت من أجل ذلك أن تكون أرزاقهم بأقدار معينة
 وفقاً لما يعرفه من أحوالهم وأخلاقهم فهو الخبير البصير بعباده.

٣ ـ وتنبيه على أن الله عز وجل هو الذي ينزل المطر بعدما يكون الناس قد
 يئسوا وانقطت آمالهم فتنتشر مشاهد رحمته في الأرض. فهو وليّهم الذي يبرّ بهم
 ويرعاهم ويتولى شؤونهم وهو المستحق وحده للحمد.

٤ - وتنبيه على بعض مشاهد عظمة الله وقدرته في غير إنزال الغيث، فهو الذي خلق السموات والأرض وأوجد فيها أنواع الدواب والحيوان وهو قادر بطبيعة الحال على جمعهم حينما يشاء لأنه هو الذي خلقهم فى البدء.

٥- وتنبيه بأسلوب التفاتي إلى المخاطبين السامعين على أن ما يصيبهم من مصائب إنما هو نتيجة لما تكسبه أيديهم، ومع ذلك فإنهم لا يصابون إلا بقليل مما يستحقون لأن الله يعاملهم بالعقو والتجاوز عن الكثير.

٦- وتنبيه بأسلوب الإنذار للمخاطبين السامعين أيضاً على أنهم ليسوا معجزي الله وليسوا ناجين منه فلا ينبغي لهم أن يغتروا، فهو محيط بهم قادر عليهم وليس لهم من دونه من ولي ولا نصير يحميهم ويمنع عنهم غضبه وبطشه.

وبين هذه الآيات والآيتين السابقتين شيء من التماثل الأسلوبي والموضوعي، مما يسوغ القول إنها متصلة بهما واستمرار لهما. وقد احتوت تقريرات قوية موجهة إلى العقول والقلوب. ومستمدة من مشاهدات الناس في الآفاق وفي أنفسهم، وهادفة إلى توكيد استحقاق الله تعالى وحده للعبادة والخضوع والشكر وسخف المشركين في اتخاذ الشركاء والأولياء من دونه. ولقد كان المشركون يعترفون

بصفات الله تعالى وأفعاله المذكورة في الآيات، وهذا مما يزيد في قوة الآيات ومداها كما هو المتبادر.

# تعليق على آبة ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُمْ مِن مُصِيكِةٍ فِيمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمُ ﴾ الخ

ويلوح لنا أن الآية [٣٠] وهي تنبه إلى أن ما يصيب الناس من مصائب هو من كسب أيديهم قد قصدت تقرير ما هو متسق مع الواقع والحق والعقل وهو أن ما يصيب الناس في أغلب الأحيان من مصائب وبلاء وشرور وأضرار وأخطار إنما هو نتيجة لتصرفاتهم وأعمالهم، فليس لهم أن يوجهوا لومهم على ذلك إلى غيرهم. ومن واجبهم أن يترووا في أعمالهم وتصرفاتهم ليتقوا تلك الأضرار والأخطار.

ومع ما قلناه أنه المتبادر اللاتح من الآية [٣٠] فهناك أحاديث نبوية يرويها المفسرون في سياقها، منها حديث رواه البغوي بطرقه عن الحسن قال: «لما نزلث هذه الآيةٌ قالَ النبي ﷺ: والذي نفسُ محمّدٍ بيده ما من خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرقي إلاّ بذنب وما يعفو الله عنه أكثر، وحديث رواه البغوي بطرقه أيضاً عن أبي سخيلة قال: «قال علي بن أبي طالب: ألا أخبرُكم بأفضلي آية في كتاب الله عز وجل حدّثنا بها رسولُ الله ﷺ: وما أصابكُم من مصيبة فيما كسبتُ أيديكم ويعفو عن كثير، قال وسأفسرها لك يا علي. «ما أصابكم من مرضي أو أيديكم ويعفو عن كثير، قال وسأفسرها لك يا علي. «ما أصابكم من مرضي أو العقوبة في الذنيا فيما كسبتُ أيديكم والله عز وجل أكرمُ من أن يثني عليه ولسنا نرى في الدنيا فيما تبادر لنا بل فيهما تدعيم له وإن كان فيهما بالإضافة إلى ذلك تبشير وتطمين للمسلمين يجعلانهم يتقبلون ما يقع عليهم بالرضاء والإذعان، وفي هذا ما فيه من تلقين جليل. ولقد أورد ابن كثير في سياقه أحاديث فيها تدعيم لهذا التلقين الإضافي. منها حديث رواه الإمام أحمد عن عاشمة قالت: «قال رسولُ الله ﷺ: إذا كثرتُ ذنوبُ العبد ولم يكنُ له ما يكفرُها أنه تعالى بالبلاهُ الله تعالى بالحزن ليكفرَها». وحديث رواه الإمام أحمد عن ابتلاه العرب ليكفرَها». وحديث رواه الإمام أحمد أيضاً بنا بلكة الله الله المنار ليكفرُها». وحديث رواه الإمام أحمد أيضاً بناه تعالى بالحزن ليكفرَها». وحديث رواه الإمام أحمد أيضاً عن معاوية بن

الجزء الرابع من التفسير الحديث ٣٠٠

أبي سفيان قال: «سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: ما من شيءِ يصيبُ المؤمنَ في جسيه يؤذِيه إلا كفّرَ الله تعالى عنه من سيئاتِه».

#### تعليق على آية ﴿ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ. لَبَغَوّاْ فِي ٱلأَرْضِ ﴾

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن الآية [77] وهي أولى هذه الآيات مدنية. وروى المفسر الخازن رواية مؤيدة لذلك عن خباب بن الأرت رضي الله عنه من أصحاب رسول الله ﷺ أنه قال: "إن هذه الآية نزلت فينا وذلك أنا نظرنا إلى أموال بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع فتمنيناها فأنزل الله الآية". والذي نلحظه أن الآية منسجمة في الآيات الأخرى سبكاً وموضوعاً انسجاماً تاماً. وأن آيات لا خلاف في مكيتها قد احتوت شيئاً مما احتوته مرت أمثلة منها في السور السابقة وبخاصة في سورة سباً. ولا تظهر حكمة لوضعها في السياق المكي الذي وضعت فيه لو كانت مدنية وهذا فضلاً عن أن مضمونها لا ينظبق تماماً على فحوى الرواية وبناء على ذلك كله فنحن نتوقف في رواية مدنيتها.

وهذا لا يمنع من أن يكون بعض أصحاب رسول الله ﷺ قد أظهروا عجبهم مما في أيدي يهود المدينة من ثروات فتلا النبي ﷺ الآية مذكراً بحكمة الله ومشيئته ونواميسه في بسط الرزق وقبضه، فظن بعضهم أنها نزلت حديثاً.

وقد يكون نزول الآية في مكة متصلاً بسبب مثل ذلك حيث يكون الكفار قد تبجحوا بثروتهم وغناهم وقد حكت آيات عديدة عنهم ذلك، أو يكون بعض المسلمين قد تساءلوا عن حكمة ذلك فجاءت لترد على أولئك أو تطمئن هؤلاء وظلت تساق في هذا المعرض، وفي الآية [٣٦] الآتية بعد قليل قرينة ما على ذلك على ما سوف نشرحه بعد.

ولقد روى الطبري عن قتادة أن الآية حينما نزلت قال رسول الله ﷺ: أخوفُ ما أخافُ على أمتي زهرة الدنيا وكثرتها، فقال قائل: هل يأتي الخيرُ بالشرّ يا نبي الله؟ فردّد السؤالُ ثم نزلَ عليه الوحئ فلما فصل عنه قال: إنّ الخيرَ لا يأتي إلاّ بالخير ثلاثاً ولكنه والله ما كان ربيع قط إلاّ أحيط أو ألم (هذا مثل عربي يراد به مخالطة المواد النصارة في نبات الربيع مع المواد النافعة) فإما عبد أعطاه الله مالاً فوضعه في سبيل الله التي افترض وارتضى فذلك عبد أريد به خير وعزم له على خير. وإما عبد أعطاه الله مالاً فوضعه في شهواته ولذاته وعدل عن حق الله عليه فذلك عبد أريد به شرّ وعزم له على شرّ.

ولقد ساق المفسر البغوي في سياق تفسير الآية حديثاً قدسياً رواه ألس بن مالك عن النبي على عبريل جاء فيه: "بيتول الله عزّ وجلّ: من أهان لي ولياً فقد بارزي بالمحاربة وإنّي لأغضبُ الوليائي كما يغضبُ الليث الحردُ، وما تقرب إليّ عبدي المؤمن بمثلِ أداء ما افترضت عليه وما يزال عبدي المؤمن يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً، إن دعاني عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه، وإن من عبادي لمن يسألني الباب من العبادة فأكفه عنه أن لا يدخله عجب فيفسده ذلك وإن من عبادي يسألني الباب من العبادة فأكفه عنه أن لا يدخله عجب فيفسده ذلك وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أصقحته لأفسده ذلك، إني أدبر أمر عبادي بعلمي بقلوبهم إني عليم خيره الأ.

وفي الحديث تطمين بأسلوب آخر لما قصدته الآية من تطمين على ما شرحناه قبل.

 <sup>(</sup>١) انظر تفسير البغوي للآية، والحديث رواه البغوي سماعاً عن راو عن راو حتى يصل إلى
 أنس بن مالك عن النبي ﷺ عن جبريل عن الله عز وجل. ونقله عنه الخازن وغيره من
 المفسرين.

### تعليق على الآية ﴿ وَمِنْ اَلْيَنِيمِ خَلَقُ السَّمَوُتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَثَ فِيهِمَا مِن دَابَةً وَهُوَ عَلَى جَمِّهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۞

ولقد قال واحد من الذين يحبون أن يستدلوا بالآيات على ما في الكون من أسرار وعوالم مغيبة إن في هذه الآية دليلاً على أن الكواكب مأهولة بالأحياء. وأن التران بذلك يتطابق مع ما صار معلوماً عند العلماء في هذه الآيام. والآية لا تثبت ذلك ولا تنفيه، وهذا أمر ما يزال قيد الظن والتخمين وقد يثبت وقد لا يثبت. والآية لم تنزل بسبيل ذلك، وإنما كانت تتلى على أناس يرون ما في الأرض والسماء من مختلف الأحياء الدابة على الأرض والطائرة في السماء لتنبههم إلى ما في ما يشاهدونه من مظاهر قدرة الله وعظمته وكونه هو الأحق بالعبادة والاتجاه وحده. ولقد نبهنا على هذا في مناسبات سابقة مماثلة وقلنا إن في محاولة استنباط للقرآن عن قدسيته وهدفه وتعريضاً له للجدل والتكذيب بدون وجه ومبرر. وأن للقرآن عن قدسيته وهدفه وتعريضاً له للجدل والتكذيب بدون وجه ومبرر. وأن الواجب على المسلمين أن يقفوا من هذه الآية وأمثالها عند ما يقف عنده القرآن دون نزيد ولا تكلف مع ملاحظة الهدف الذي ترمي إليه والذي تخاطب في صدده السامعين خطاباً متصلاً بما يشاهدون وبحوية ويمارسونه.

﴿ وَمِنْ مَائِتِهِ الْمُؤَادِ ( ( ) فِي الْبَحْرِ كَالْأَغَائِدِ ( ( ) ﴿ إِنْ مِنْتَأْ يُشْكِي الْرِيحَ فَيْظَلَمَنَ (وَاكِدَ<sup>(٣)</sup> عَلَىٰ الْمَهْرِقَّ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَئِمَٰتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شِنْكُورٍ ﴿ أَنَّ بُوبِيقَهُمُنَ <sup>( )</sup> بِمَا كَسَمُواُ وَيَعْتُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿ وَيُوَمِّلُمُ اللَّذِينَ بِجَادِلُونَ فِي مَائِنِياً مَا أَكُم مِن تَجْمِينٍ ﴿ قَالَّا أُونِيَمُ مِن مُحَمِّ لَلْمَهُوَّ الذَّيَّا وَمَا عِندَ اللَّهِ خِنْدُولَا أَنْفِى اللَّذِينَ مَا مَنْواْ وَعَلَى رَجْمَ بَتَوْكُونَ ﴿ ( ) ﴿ [٣٦ - ٣٦] .

<sup>(</sup>١) الجواري: جمع جارية وهي هنا كناية عن سفن البحر.

<sup>(</sup>٢) الأعلام: كناية عن ارتفاعها فوق سطح البحر كأنها جبال.

- (٣) رواكد: جمع راكدة أي واقفة عن السير.
  - (٤) يوبقهن: يحطمهن.

#### في الآيات:

المنف البارزة على ما في سير السفن في البحر من آيات قدرة الله ونواميسه. فالسفن البارزة على ظهر البحر كالجبال تجري وفقاً لنواميس الكون التي قدرها الله ومنها أن تتحرك الربح فتجري السفن أو تسكن فتقف راكدة. وأن تكون عاصفة شديدة فتحطمها عقوبة على ما كسبت أيدي الذين فيها، ومع ذلك فالله قادر على إنقاذهم من ذلك متجاوزاً بذلك عن كثير من سيئاتهم وهفواتهم وفي كل هذا آيات ربانية جديرة بالتمعن الإثبات قدرة الله وإحاطته لا يقدرها قدرها إلا الصبار الشكور اللبت على إيمانه الصابر على ما يصيبه الشاكر لله على فضله. ومن شأنها أن تجعل المكابرين في آيات الله يتيقنون أن قدرة الله محيطة بهم على كل حال وأنهم ليس لهم منها مفر ولا مفلت.

٢ - وتنبيه موجه للسامعين بصيغة الجمع المخاطب على أن ما أوتوه في الدنيا من وسائل الرزق وأسباب الحياة ليس إلا متاعاً قصير الأمد لن يلبث أن يزول وأن ما عند الله هو خير وأبقى للذين يؤمنون به ويتوكلون عليه.

والآيات مثل سابقاتها واستمرار لها في قصد بيان مشاهد الله تعالى وتواميس كونه وإنذار المكابرين والحث على الإيمان بالله والاتكال عليه وتنويه بالمؤمنين الصابرين الشاكرين. وما فيها هو كذلك مستمد من مشاهد الناس وممارساتهم كسابقاتها كما هو المتبادر، والتنبيه الذي نبهنا إليه قبلُ ينسحب عليها بطبيعة الحال.

والمرجح أن ضمير الجمع المخاطب عائد إلى الكفار وأن الآية بسبيل الرد على ما كانوا يتبجحون به من تمتعهم بأسباب الحياة وسعة الرزق أكثر من المسلمين حيث نددت باغترارهم وتبجحهم وأنذرتهم بأن ما هم فيه ليس إلاً متاعاً قصير الأمد وطمأنت المؤمنين بأن ما لهم عند الله هو خير وأبقى. وينطوي في هذا صور من صور ما كان بين المسلمين والكفار وقرينة على صحة ما أوردناه في سياق نفسير الآية [۲۷] وشكنا في رواية مدنيتها.

ويلحظ هنا أيضاً أن الآية [٣٤] انطوت على توكيد المعنى الذي انطوى في الآية [٣٠] حيث يبدو كذلك أن حكمة التنزيل اقتضت التنبيه في آيتين متتاليتين على أن الذين يقترفون الآثام والأخطاء يلقون نتائج أعمالهم.

ونكرر هنا في مناسبة الفقرة الأولى من الآية [٣٦] ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة مماثلة من أنها لا تنطوي على دعوة المسلمين إلى نفض أيدبهم من الدنيا وإنما هي بسبيل التنبيه على عدم الاستغراق فيها استغراقاً ينسي المرء واجباته نحو الله والناس وبسبيل الحث على الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله وكونها هي التي تكون ثمراتها دائمة عند الله إذا كان أصحابها من المؤمنين المتوكلين على الله.

وفي الآية الأولى كما يتبادر لنا دليل على ما فتتنا ننبه عليه من كون مشاهد الكون والحياة في القرآن جاءت بأسلوب متسق مع ما كان سامعوه الأولون يعلمونه ويشاهدونه ويمارسونه. فالذي يظل راكداً على ظهر البحر حينما يمسك الله الربح هو السفن الشراعية، وهي التي قصد بها في جملة ﴿ لَجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالَّمُ عَلَيْهُ وَلَم يكن تسيير السفن بالبحار وغيره قد عرف فنبهت الآية إلى ما يعرفه الناس بسبيل التنويه بآيات الله وقدرته متمثلة نسيير السفن بالبحار وغيره أسلمن بالبحار وغيره .

﴿ وَالَّذِينَ يَعْنِدُونَ كَبَيْمِ اللهِ مِمْ وَالْفَوْحِشْ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَقْفُرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَمَاوَا لِرَيِّهِمْ وَاَقَالُوا الشَّالَةَ وَاَشْرُكُمْ مُورِى ( ' ' يَنْتُمْ وَيَعَا رَفَقَتُهُمْ يُطِيُّونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِنَّا أَسَابُهُمُ الْبَثَى ثُمَّ يَنْشِهُونَ ( ' ا ) ﴿ وَكَنُواْ سَيْتُوْ مِنْتِقَ مِنْتُكُمَ أَمْنَ عَمَا وَلَسْلَمَ فَأَمَّرُكُمْ عَلَى الْعَ الطَّلِيلِينَ ( ' ' ) وَلَمْنِ انْضَمَرُ بَعْدَ طَلِيهِ، قَالْمَتِكَ مَا عَلَيْهِم بِن سَيِيلٍ ( \* أَنْ إِلَى يَطْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَكِلَکَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ وَلَمَن صَدَرَ وَعَفَرَ إِذَ ذَلِكَ لَيْنَ عَذِرِ ٱلْأَمُونَ ﴿ ﴾ [٣٧ \_ ٣٤].

......

(۱) شورى: مصدر بمعنى التشاور والمشاورة وهي تبادل الرأي والتفاوض
 فه.

- (٢) ينتصرون: من الانتصار بمعنى مقابلة العدوان بمثله ودفعه.
  - (٣) الظالمين: هنا بمعنى المعتدين.
  - (٤) ما عليهم من سبيل: ليس من محل للومهم ومؤاخذتهم.

الآيات الثلاث الأولى معطوفة على الآية السابقة مباشرة لها في صدد وصف المؤمنين الذين أعد الله لهم عنده هو خير وأبقى:

١ - فهم الذين يبتعدون عن كبائر الإثم والقواحش وإذا ما أثار غضبهم أمر ما
 لم يندفعوا بالغضب بل يعمدون إلى الغفران والتسامح.

٢ - وهم الذين استجابوا إلى دعوة الله وأخلصوا دينهم له وتساموا عما عداه وأقاموا الصلاة له وحده وجعلوا اعتمادهم عليه وحده. ولا يقطعون في أمر من أمورهم إلا بعد التشاور فيما بينهم للوصول إلى أحسن الوجوه والحلول.

٣- وهم الذين ينفقون مما رزقهم الله في شتى وجوه البرّ ويأبون أن يُساموا
 خسفاً وضيماً فإذا ما بغى عليهم باغ سارعوا متضامنين إلى التناصر ودفع البغي
 والعدوان.

والآيات الأربع الأخيرة احتوت تعليقاً توجيهياً على ما جاء في الآيات الثلاث:

 ١ - فإذا كان من حق المبغى عليه أن يدفع عنه البغي ويقابله فينبغي أن يكون ذلك في حدود المماثلة دون تجاوز ولا إسراف، فجزاء السيئة سيئة مثلها. ومع ذلك فإذا عفى وأصلح فذلك خير له وأجره على الله. ٢ ـ والله لا يحب الظالمين الذين يبدأون الناس بالعدوان أو يسرفون في
 المقابلة بحيث يكون في إسرافهم جور وجنف.

٣ـ وليس من سبيل ولا لوم على الذين يدفعون الظلم عنهم إذا ما يُغي
 عليهم وإنما ذلك على الذين يبدأون الناس بالظلم والعدوان ويبغون ويفسدون في
 الأرض بغير حق فهؤلاء جديرون بكل لوم ومستحقون للعذاب الأليم.

٤ ـ ومع ذلك فإن التحلي بالصبر والمغفرة والإغضاء خلق عظيم ومزية كبرى
 على كل حال .

ويستفاد من سياق بعض المفسرين (١) أن هذه الآيات أو بعضها نزل في الأنصار والثناء على أخلاقهم، ومن سياق بعض آخر (١) أنها أو أن بعضها نزل حينما أخذ العسلمون يجاهدون بعد الهجرة لينقموا من كفار مكة. وهذا يقتضي أن تكون الآيات مدنية مع أننا لم نقع على رواية تذكر ذلك. والآيات بعد متصلة بما تنها وما بعدها اتصالاً وثيقاً من جهة والطابع والأسلوب المكتان غالبان عليها من مقبلة الكفار في مكة على أذاهم بالمثل ولا يرون الرضوخ أو الصبر على هذا الأنحى ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، مما احتوت آيات مكبة أخرى الإشارة إليه صراحة أو ضمناً. مثل آية سورة الأعراف: ﴿ خُذِ آلفَتُو أَثُمُ يُأْلِثُونَ مَا لَمُؤْتِ مُنْ وَلَيْقِينَ عَلَيْكِينَ عَامُولُ يَعْفِينُوا لِللَّيْنِ كَانُوا يَوْمَنُ مَا لَمُؤْتِ مُنْ وَلَيْقِينَ أَنْ يُؤْلِيْنِ عَلَيْكِينَ أَنْ اللَّهِ وَلَيْنِ اللَّهِ وَلَيْنِ اللَّهِ وَلَيْنِ اللَّهِ وَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْكِينَ لَا يَحْوَى اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْكِينَ اللَّهِ عَلَيْكِينَ اللَّهِ وَلَيْقِ عَلَيْكِينَ اللَّهِ عَلَيْكِينَ اللَّهِ وَلَيْقِ اللَّهِ عَلَيْكِينَ اللَّهِ عَلَيْكِينَ اللَّهِ عَلَيْكِينَ اللَّهِ عَلَيْكِينَ اللَّهِ عَلَيْكِينَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآية في تفسير الطبري والطبرسي وابن كثير.

#### تعليق على آيات ﴿ وَالَّذِينَ يَعَنِّلِبُونَ كَبَّكِمِ ٱلْإِنْمِ وَالْفَوَحِشَ. . . ﴾ الــخ

الىخ

وعلى كل حال فإن آسلوب الآيات يساعد على القول إنها من جهة وصفً لما كان عليه الرعيل الأول من المؤمنين الذين استجابوا لدعوة الإسلام وأيدوا النبي ه أنه المعجد المكي من إخلاص وتضامن وتشاور وإباء وتسامح وأخلاق كريمة، وتوجب من جهة أخرى على كل مسلم أن يكون على هذه الأخلاق، أو تقرر بأن هذه الأخلاق هي من خصائص المسلم المخلص أو من نتائج الإسلام والإخلاص فيه. وهي جليلة خالدة على مرّ الدهر جديرة بالإجلال والإعظام، ومن شأن المجتمع المتصف بها والسائر عليها أن يتمتع بالطمأنية والكرامة والقوة والعزة ورفعة الشأن والصلاح في كل مكان ومجال. وهي متمشية مع طبيعة البشر وأسس العدل والحق من جهة، وموجهة للمسلمين أفرادهم وجماعاتهم إلى خير المئان والمكارم الأخلاقية. وحرية بأن تعدّ من روائع المجموعات القرآنية.

وتعبير ﴿ كَيْتِيْرِ ٱلْإِنْمِ ٱلْلَهَوْمِينَ﴾ قد ورد في الآية [٣٤] من سورة النجم التي مرّ تفسيرها. وقد شرحنا مداه وأوردنا طائفة من الأحاديث النبوية الواردة فيه في سباق تفسيرها فنكتفي بهذا التنبيه.

وجملتا ﴿ إِنَّا آَصَائِهُمْ ٱلْبَكَى هُمْ يَكَتِيمُونَ ﴿ فَ ﴿ وَأَمُوهُمْ شُورَى يَنْتُهُمْ ﴾ و ﴿ وَآمُوهُمْ شُورَى يَنْتُهُمْ ﴾ و بيانانيه بسورة خاصة. فالأولى تعني أنهم يضامنون في الدفاع ويقفون في وجه العدوان وقفة شديدة ولا يقرون الضيم والخسف فيهم. والثانية تعني أنه ليس بينهم مستبد طاغية وأنهم جميعاً متساوون لا يفتت أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ينظرون في أمورهم العامة نظراً مشتركاً ويحلون مشكلاتهم بما على أحد. ينظرون في أمورهم اينهم، وهذا من أرقى صور ما نسميه اليوم بالديموقراطية.

وقد يبدو لأول وهلة شيء من التناقض في تقريرات الآيات وتوجيهاتها. غير

وهناك أحاديث نبوية عديدة في فضيلة كظم الغيظ والغضب وتحمل الأذى والعفو فيها تلقين متساوق مع التلقين الذي احتوته الآيات في هذا الصدد. منها حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة قال: «قال رسولُ الله ﷺ: ليس الشديدُ بالصُرَعةِ إنما الشابيدُ الذي يميلُّ نفسه عندَ الغضبِ» (١٠). وحديث رواه أبو داود والترمذي عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ كَظَم عنظاً وهو قادرٌ على أن ينفلُه دعاه الله يوم القيامةِ على رُووس الخلائي حتى يخيرُه من أي الحورِ العين شاء (١٠). وحديث رواه البخاري والترمذي وأحمد عن أبي هريرة قال: «جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: علمي شيئاً ولا تكثيرُ علي لعلي أعيه. قال: لا تغضبُ» (١٠). وحديث رواه البخاري ما أخر تعمل أدى يسمعهُ من الله الشيخان عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: «ما أحدٌ أصبرَ على أذى يسمعهُ من الله تعلى، إنهم بجعلونَ له زلاً ويجعلونَ له وَلَداً وهو مع ذلك يرزهُم ويعافيهم (١٠). وحديث رواه البخالةُ الناس ولا يصبرُ على أذاهم (١٠) وعمل الذي لا يخالطُ الناس ولا يصبرُ على أذاهم (١٠) على المسلم الذي لا يخالطُ الناس ولا يصبرُ على أذاهم خيرٌ من المسلم الذي لا يخالطُ الناس ولا يصبرُ على أذاهم (حديث من المسلم الذي لا يخالطُ الناس ولا يصبرُ على أذاهم خيرٌ من المسلم الذي لا يخالطُ الناس ولا يصبرُ على أذاهم أحدً عطاءً خيراً وحديث رواه الخمسة عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: «ما أعطي أحدٌ عطاءً خيراً وحديث رواه الخمسة عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: «ما أعطي أحدٌ عطاءً خيراً

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٥ ص ٤٣ ـ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) التاج جـ ٥ ص ٤٤ ـ ٤٧.

واُوسع من الصّبره (۱٬۰ وحدیث رواه مسلم والترمذي عن أبي هریرة عن النبي ﷺ قال: «ما نقصَتْ صدقةٌ من مالِ وما زادَ اللهُ عبداً بعغو إلاّ عزاً وما النبي ﷺ قال: «من أبي هریرة عن تواضع احد لله إلاّ رفعه الله ۱٬۰ وحدیث رواه الطبري عن أبي هریرة عن النبي ﷺ جاء فیه: «من کظمَ غیظاً وهو یقدرٌ علی إنفازه ملاهُ الله أمنا وإیماناه (۱٬۰ النبی ﷺ اخرجه أبو یعلی عن آنس قال: «قال رسولُ الله ﷺ: من کفتٌ غضبه کفتٌ الله عنه عذابه (۳۰ وحدیث اخرجه ابن مردویه عن ابن عمر قال: «قال رسول الله ﷺ: ما تجزّع عبدٌ من جرعةٍ أفضلُ أجراً من جرعةٍ غیظِ کظمَها ابتغاءً وجه الله ۱٬۰ اله ۱٬۰ الله ۱٬۰ اله ۱٬۰ الله ۱٬۰ الله ۱٬۰ الله ۱٬۰ اله ۱٬۰ الله ۱٬۰ الله ۱٬۰ الله ۱٬۰ اله ۱٬۰ الله ۱٬۰ اله ۱٬۰ اله ۱٬۰ الله ۱٬۰ اله ۱٬

والمتبادر من فحوى الأحاديث وأسماء رواتها من أصحاب رسول الله هج أنها صدرت عن النبي في العهد المدني في المناسبات التي اقتضتها للتعليم والتأديب، وأن الآيات التي نحن في صددها قد احتوت مبادىء عامة، وهذا من سمات القرآن المكي على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة والله تعالى أعلم.

وننبه على أن في سورة آل عمران آية تأمر النبي ﷺ بمشاورة المسلمين، والمتبادر أن هذا متصل بالدرجة الأولى بسياسة الحكم والسلطان في حين أن جملة ﴿وَلَمُوهُمْ شُورُكُن يَشْبُهُ ﴾ الواردة في هذه الآيات عامة تشمل هذه السياسة وتشمل سائر حالات ومواقف المسلمين فيما بينهم. ونكتفي هنا بما ذكرناه في صدد ذلك على أن نشرح أمر الشورى المتصل بسياسة الحكم والسلطان في سياق آية سورة آل عمران.

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٥ ص ٤٤ ـ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير الآية [١٣٤] من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) نفسير الآية نفسها في تفسير ابن كثير، وننبه على أن الأحاديث التي نقلناها عن تفسيري الطبري وابن كثير لم ترد نصاً في كتب الأحاديث الصحيحة، وهذا لا يمنع صحئها وهي من باب ما ورد في هذه الكتب ونقلناه عنها.

وجملة: ﴿ فَمَنْ عَفَىا وَأَصْلَحَ فَأَجَرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ جديرة كذلك بالتنويه، وقد حثت على خلقين من مكارم الأخلاق. ولقد تكرر ذلك كثيراً في سور مكية ومدنية أخرى. ففي صدد الحث على العفو آيات سورة البقرة هذه: ﴿ فَأَعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ . . . ﴾ [١٠٩] وهذه: ﴿ وَأَن تَعْفُوٓا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ . . . ﴾ [٢٣٧] وآية سورة آل عمران هذه: ﴿ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْفَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾، وآية سورة النساء هذه: ﴿ إِن لُبُدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ نَعْفُواْ عَن سُوَّوٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ۞﴾، وآية سورة النور هذه: ﴿ وَلَيْعَفُواْ وَلَصَّهَٰكُوٓاً ۚ أَلَا يُحْبُونَ أَن يَفْفِرَ اللَّهَ لَكُمَّ ۚ وَاللَّهَ غَفُورٌ رَبِّحِمُّ ۖ ﴾ . وآية سورة التغابن هذه: ﴿ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَ لَلَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ١٠٠٠ . وفي صدد الحث على الإصلاح آيات سورة البقرة هذه: ﴿ فَهَنْ خَافٌ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْنَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِنْهَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ۞ ، وهذه: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُقُ أَوَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسُّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ ال سورة النساء هذه: ﴿ وَإِنْ خِفْتُدْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَّمًا مِّنْ أَهْلِهِ. وَحَكَّمًا مِّنْ أَهْلِهَأَ إِن يُرِيدُا ۚ إِصْلَاحًا يُوَفِّق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ ﴾، وهذه: ﴿ وَإِن أَمْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلُّحُ خَيَّرٌ مِن ﴾ [١٢٨] وهذه: ﴿ وَإِن نُصَّلِحُوا وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّجِيمًا ١١٠ )، وآيات سورة الأنعام هذه: ﴿ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصَّلَمَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمّ يُعْزَنُونَ ١٠٠ ﴾ ، وهذه: ﴿ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّءًا بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَحِيدٌ ٢٠٠٠) ، وآية سورة الأعراف هذه: ﴿ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلاَ خُوفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمُّ يَجْزَنُونَ ۞ ﴾ وآية سورة الأنفال هذه: ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ يَنْنِكُمْ . . . ﴾ [1]، وآيات سورة الحجرات هذه: ﴿ وَإِنْ طَآيِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَفَنَـٰ تَكُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيِّنَهُمَاۚ فَإِنْ بَغَتَ إِحَدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنْلُواْ ٱلْتَي تَبْغِي حَنَّى تَفِيَّ ۚ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَأَءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْبِطُوآ أِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْدِهُوا بَيْنَ لَغَوْيَكُو وَلَتَقُوا اللّهَ لَمَلَكُو ثُرْتُمُونَ ﴿ ﴿ حَبْ يبدو من ذلك ما أعارته حكمة التنزيل من اهتمام لترسيخ هذين الخلقين في نفوس المؤمنين لأنهما من شأنهما أن يوطدا المحبة والمودة والأخوة والتسامح والتعاون ويمنعا المشاكسات والمهاترات والأحقاد بينهم.

وهناك أحاديث نبوية عديدة في صدد ذلك منها في صدد الإصلاح حديث يندد بالذين يلجون في الخصومة والمشاكسة رواه الشيخان والنسائي عن عائشة عن النبي هي قال: «أبغض الرجال إلى الله الألدُّ الخصيمُ (١٠٠٠). وحديث يبرر استعمال أي أسلوب في سبيل الصلح رواه أبو داود والبخاري عن أم كلثوم بنت عقبة عن النبي هي قال: «ليس بالكاذب من أصلحَ بين الناسِ فقال خيراً أو نَمَى خيراً (١٠٠٠). وحديث رواه أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء عن النبي هي قال: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسولَ الله، قال: إصلاحُ ذاتِ البينِ وفسادُ ذاتِ البينِ الحاليةُ (١٠٠٠). وزاد الترمذي هذه الجملة في روايته: «لا أقولُ تحلقُ الشعرَ ولكن تحلقُ الذين (١٠٠٠).

وهناك حديث مهم في بابه فيه تلقين أن الصلح يجب أن لا يحرّم حلالاً ولا يحلّ حراماً وقد رواه البخاري وأبو داود والترمذي عن عمرو بن عوف المبزني عن النبي على قال: «الصلحُ جائزٌ بين المسلمينَ إلاَ صلحاً حرّمَ حلالاً أو أحلَّ حراماً، والمسلمُونَ على شروطِهم إلاَ شرطاً حرّمَ حلالاً أو أحلَّ حراماً».

أما في صدد العفو فمن ذلك حديث رواه مسلم عن أبي هريرة قال: "إن رجلاً قال: يا رسولُ الله إنّ لي قرابةً أصِلُهم ويقطَّمُوني وأُحسِنُ إليهم ويُسيئونَ إليّ وأحلُمُ عنهم ويجهلونَ عليّ. فقال: لئن كنت كما قلتَ فكأنما تُسِفُّهم الملَّ ولا يزالُ معكَ من الله ظهيرٌ عليهم ما دمتَ على

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٣ ص ٦٣ ـ ٦٤.

<sup>(</sup>۲) التاج جـ ۲ ص ۲۰۲ ـ ۲۰۳.

ذلك) (``. وحديث رواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر قال: قجاءَ رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: يا رسولَ الله كم تعفو عن الخادم؟ فصمتَ، فأعاد الكلام فصمتَ، فلما كانَ في الثالثةِ قال: في كلِّ يوم سبعينَ مرةا '`. وحديث رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: قما نقصتَ صدقةٌ من مالٍ وما زادَ الله عبداً بعفوٍ إلاَ عِزَا وما تواضعَ أحدُّ لله إلاَ رفعَه اللهُ الاَ.' .

هذا، ولقد زعم بعض الأغيار أن فكرة الجهاد في الإسلام إنما وجدت في المهد المدني وأن مبادى، العفو والتسامح مع غير المسلمين إنما نزلت في المهد المدني م أهملت في العهد المدني. وهذا تجنّ وخطأ معاً، فالذي ينعم النظر في المهر النهاء نواة فكرة الجهاد على نفس الأسس التي قام عليها تشريع الجهاد في القرآن المدني على ما شرحناه في سياق تفسير سورة (الكافرون) وهي قتال المعتدي ودفع البغي وتأمين حرية الدعوة الإسلامية وعدم الإسراف في المقابلة بالمثل. كما أن الذي ينعم النظر في كثير من الآيات المدنية يجد أن الباب ظل كما هو الحال في القرآن المدكي مفتوحاً دائماً للتاثيين والمنتهين عن ظل كما هو الحال في القرآن المدكي مفتوحاً دائماً للتاثيين والمنتهين عن المسلمين العفو والتسامح والغفران والوفاء بالوعود والعهود والعدل والبرّ مع غير المسلمين الموادين والمسالمين (٢٠).

﴿ وَمَن يُشْلِلِ اللّهُ هُمَا لَهُ مِن وَلِوْ مِنْ بَقِدِيْهُ وَقَرَى الطَّلِيمِينَ (١٠ لَمَّا رَأُواْ الْعَدَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدُ (٢٠ مِن سَيِيلِ ۞ مَرَنَهُمْ يَمْرَضُونَ مَلَيْهَا خَشِمِينَ مِنَ اللَّٰلِ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَنْيٌّ وَقَلَ الَّذِينَ ءَاسُتُوا إِنَّ الْخَنْسِرِينَ اللَّذِينَ خَيْرُواْ أَنْفُسُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٥ ص ٩ و ١١ و ٤٦. (الملّ : الرماد الحار).

 <sup>(</sup>۲) انظر مثلاً آیات سورة البقرة (۱۰۸ و النساء (۲۱ و ۹۰ و ۶۴ و ۱۶۰ و ۱۶۱ و المائدة (۲ و ۸ و ۲۳ و ۳۲ ـ ۳۳ و ۶۲ و والأنضال (۱۸ و ۳۸ ـ ۳۹ و ۲۱ ـ ۷۲) والتوبة (۶ و ۷ و المستحنة (۸ ـ ۷۲)
 والمستحنة (۸ ـ ۹۹).

يُوْمَ الْفِينَمَةُ أَلَآ إِنَّ الظَّلِيوِينَ فِي عَلَابٍ مُّقِيرٍ ۞ وَمَا كَاتَ لَهُمَ مِّن أَوْلِيَآةَ يَشُرُونَهُمْ مِّن دُويُ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَالَّهُ مِن سَيِيلٍ ۞﴾ [18].

......

(١) الظالمين: يمكن أن تكون الكلمة تعني الكفار المشركين كما يمكن أن تعني البغاة المعتدين. والمعنى الأول هو الأكثر وروداً في هذا المقام مع انطوائه على معنى العدوان والبغي في الكفر والشرك.

(٢) مردّ: هنا بمعنى رجعة أو عودة إلى الدنيا.

في الآيات تنبيهات تضمنت إنذارات قوية للظالمين، فالذين يستحقون غضب الله وخذلانه بسبب ظلمهم وجحودهم لن يكون لهم نصير ولا ولي بعده، ولسوف يندمون على ما بدا منهم حينما يرون عذاب الله ويتساءلون تساؤل المضطرب المتحسر الغزع عما إذا لم يكن من سبيل للعودة إلى الدنيا لتلافي ما كان منهم. ولسوف يرون حينما يعرضون على النار وقد انهدت قواهم وتزازلت أعصابهم من الغزع يرسلون نظرات الرعب والذل من تحت أحداقهم كما يفعل الذليل الجبان حينما يواجه الشدائد والأخطار وحينئذ ينيقن المؤمنون ويقولون إن الخاسرين الحقيقيين هم الذين يخسرون يوم القيامة أنفسهم وأهليهم حيث يكونون في عذاب دائم لا نهاية له ولا مخلص منه. ولن يكون لهم أولياء ينصرونهم وهذا يعط مصير من يستحق غضب الله وخذلانه حيث لا يكون له منفذ ينفذ منه أو طريق يصل منه إلى الأمن والسلامة.

وواضح أن الآيات قد جاءت تعقيباً على الآيات السابقة لها وفي معرض المقابلة والمفاضلة بين حالتي المؤمنين والكفار ومصير كل منهم. والاتصال بينها وبين ما سبقها قائم والحالة هذه. والصورة قوية مفزعة حقاً. وقد استهدفت كما هو المتبادر فيما استهدفته إثارة الرعب في قلوب الكفار الآثمين وإثارة الطمأنينة في قلوب المؤمنين، ونعت الذين يضلهم الله بالظالمين والخاسرين وتقرير كونهم فقدوا النصير والولي قرائن مؤيدة لشرحنا العبارة

وتوجيهها، وللتعليقات التي علقناها على ما يماثلها من عبارات سابقة كما هو المتبادر.

﴿ استَجِيهُا لِرَيْكُمْ مِن قَبْلِ أَن بَأَنِي يَوْمٌ لَا مَرَدُ ( ) لَمُ مِن اللّهِ مَا لَكُمْ مِن مُلْجَوا يَوْمَهِذِ وَمَا لَكُمْ مِن تَكِيرِ ( ) ﴿ هَا فَا أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلَنَكُ عَلَيْمَ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْك إِلّا الْبُلُكُ وَلِنَّا إِذَا أَذْقُنَا الْإِنْسَنَ مِثَارِحُمَةً فَرَحَ بِمَا وَلِن شَعِبْهُمْ سَيِّتَةً بِمَا فَدَمَتْ أَبْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِسْسَنَ كَفُورٌ ﴿ ﴾ [8] - 13].

في الآية الأولى وجه الخطاب للسامعين بصيغة الجمع المخاطب فهتفت بهم حاثة على الاستجابة إلى دعوة الله والارعواء عما هم فيه من انحراف عن طريق الحق قبل أن يأتي اليوم الذي لا راد له ولا مفلت من الله فيه والذي لن يكون لأحد فيه ملجأ ولا نصير من دون الله. وفي الثانية وجه الخطاب إلى النبي على طريقة الانتقال والالتفات فنبهته إلى أن الله تعالى لم يجعله رقيباً على الناس ومسؤولاً عنهم وضامناً لاستجابتهم إذا هم ظلوا على ضلالهم وإعراضهم عن الدعوة؛ وأنه ليس عليه إلا الإنذار والبلاغ. واحتوت الآية بعد ذلك تعقيباً تقريعياً للإنسان أو للجنس الإنساني بصورة عامة، فهو إذا منحه الله نعمة بطر وفرح واغتر ونسي الله تعالى، وإذا أصابته سيئة بسبب آثامه وأخطائه يئس وكفر.

والآيتان جاءتا على ما هو المتبادر معقبتين على الآيات السابقة لها، والاتصال بين السياق قائم والحالة هذه.

والآية الأولى وإن كانت موجهة للسامعين إطلاقاً فإن روح الآية الثانية

<sup>(</sup>١) مردّ: هنا بمعنى لا راد له ولا دافع.

<sup>(</sup>٢) نكير: هنا بمعنى نصير، وأصل معناها الذي ينكر ما يحدث من الأمور ويعترض عليها.

وفحواها يلهمان أن الخطاب فيها موجه للكفار وأنها بسبيل حثهم على الانتهاء من موقف الجحود والمكابرة قبل فوات الوقت والندم على ذلك. كذلك الأمر بالنسبة للتقريم الذي احتوته الآية الثانية والمقصود به في الدرجة الأولى كما هو المتبادر هم الجاحدون الظالمون. ويلحظ أن ما احتوته الآية الثانية قد احتوت مثله إحدى الآيات الأخيرة من السورة السابقة وقد وجه التقريع فيها للكافرين.

﴿ لِلَّهِ مُلَكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَاأُ يَهُثُ لِمَن يَشَاءُ إِنَشَا وَمَهَثُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكُورُ ۞ أَوْ يُرْوِجُهُمُ (١٠ ذَكَرَانًا وَإِنسَانًا وَيَعَمَّلُ مَن يَشَاءُ عَفِيمًا إِنَّهُ عِلِيدٌ يَشِرُّ ۞﴾ [4] - ٥٠].

 (١) يزوجهــم: هنا بمعنى ينوعهــم ويجعلهم أصنافاً خليطاً من ذكور وإناث.

في الآيتين تنويه بشمول ملك الله وقدرته ومشيته: فكل ما في السموات والأرض ملك له. وبيده خلق كل شيء وعلى الوجه الذي تتعلق به إرادته ومشيته. ويدخل في ذلك حمل الأمهات ونوعه. فهو الذي يهب لمن يشاء إناثاً فقط ولمن يشاء ذكوراً فقط. وهو الذي يهب لمن يشاء أصنافاً متنوعة من ذكور وإناث معاً، وهو الذي يجعل من يشاء عقيماً وكل ذلك وفقاً لمقتضيات علمه وحكمته فهو العلم به القادر على كل شيء.

وقد يبدو أن الآيتين منقطعتان عن الموضوع والسياق السابقين، غير أنه تبادر لنا شيء من الصلة بينهما وبين ما جاء في آخر الآية الأخيرة التي احتوت تنديداً بما جبل عليه الإنسان من البطر عند النعمة والكفر واليأس عند المصيبة. ولقد كان العرب يحبون ويشتهون المذكور ويكرهون ولادة البنات ويسخطون على نسائهم حينما يلدن إنائاً ويعتبرون ذلك مصيبة على ما تفيده آيات قرآنية عديدة منها سورة لعرب العد 1000 العدت 1100

النحل هذه: ﴿ وَيَعَمَّلُونَ لِلّهِ الْبَنْتِ سُبَحَنَّمُ وَلَهُمْ اَلْشَهُونَ ﴿ وَإِنَّا لِشُرَا اَحَدُهُمْ إِلَّا لَأَنْ طَلَّلَ مَهُمُهُ مُسْتُونًا وَهُو كَلِيمٌ ﴿ يَنَوْرَىٰ مِنَ الْفَرِيمِ مِن سُوّهَ مَا بُشِرَبِهِ الْشَيكُمُ عَلَى هُوتِ أَمْ يَشُسُرُ فِي النَّرَابُ أَلَا سَامَةً مَا يَحْكُمُونَ ﴿ فَلَمُ اشْيَا مَا ذَكْرَتُهِ الآية الآخيرة السابقة لهذه قد وقع في ظروف نزول السورة فاحتوت الآيتان رداً على ذلك وتنديدا بالفرحين البطرين، أو باليائسين الساخطين، وتقريراً بأن ذلك مشهد من مشاهد نواميس الله في خلقه وتتيجة لتقديره ومشيئته. فلا موجب للبطر ولا لليأس. وهكذا المسلمون وغير المسلمين. والمعالجة مستمرة التلقين والمدى لأنها تعالج حالة مستمرة تئير الفرح والسخط كما هو المتبادر. فكل شيء يجري وفق النواميس التي متدمة تئير الفرح والسخط كما هو المتبادر. فكل شيء يجري وفق النواميس التي يذكروا ذلك فلا يبطروا ولا يسخطوا ويرضوا بتقدير الله ومشيئته اللذين هما خارجان عن نطاق قدرتهم ومشيئته اللذين هما خارجان عن نطاق قدرتهم ومشيئتهم.

﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِلْمَدِ أَنْ يُكَلِّمُهُ اللّٰهُ إِلّا وَشِكا أَوْ مِنْ وَلَآيٍ جَابٍ أَوْ مُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوسِى إِذْفِيهِ مَا يَشَاءً إِنَّهُ مَلِّي حَكِيمٌ ﴿ وَكَنَالِكَ أَوْضِنَا إِلَكَ رُومًا مِنْ أَمَوْنًا مَا مَدْرِى مَا الْكِنْتُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِى جَمَانَتُهُ ثُولًا تَبْدِى بِهِ. مَن شَلَة مِنْ عِبَادِمًّا وَالْكَ لَهُلِمِى إِلَى مِرَطِ تُسْتَقِيدٍ ﴾ ومرط اللهِ الَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ أَلَا إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْأَمْرُ شَهِ﴾ [٥١ - ٢٣].

في الآية الأولى إشارة إلى مشاهد ثلاثة لاتصال الله في الكلام بالبشر أو اتصالهم به في ذلك. فالله لم يكن ليكلم أي إنسان مواجهة. والناس الذين يصطفيهم للاتصال به يتصل بهم إما بطريق الوحي أو من وراء حجاب أو بواسطة رسول من قبله فيوحي إليهم ما يشاء بأمره وإذنه، وهو العلي المتسامى في شأنه وكنهه، الحكيم الذي يفعل ما يفعل ويختار ما يختار وفقاً لمقتضى وفي الآيتين الثانية والثالثة إشارة إلى ما كان من اتصال الله سبحانه بالنبي محمد ﷺ وقد وجّه الخطاب في أولاهما له. فيمقتضى حكمة الله وسننه أوحى إليه روحاً من أمره وإذنه. ولم يكن يدري قبل ذلك حقيقة كتب الله ووحيه وكيفية الإيمان به دراية يقينية ولقد جعل الله ذلك نوراً يهدي به من يشاء من عباده. وكان من شأن النبي ﷺ بعد أن اهتدى به أن صار يهدي به غيره إلى صراط مستقيم وهو صراط الله الذي له ما في السموات والأرض والذي ترجع جميع الأمور إليه.

# تعلىق على آية ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِشَرِ أَنْ يُكَلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا رَحْيًا أَوْ مِن وَزَاّي جِمَابٍ أَوْ رُسِلَ رَسُولًا فَيْمُوحِيَ بِإِذْنِهِ. مَا يَشَّافُهُ

#### وما بعدها

وقد روى المفسر البغوي وتابعه الخازن أن هذه الآيات نزلت بناء على سؤال وقع من بعض يهود المدينة ويقتضي هذا أن تكون الآيات مدنية. ولم نطلع على رواية تفيد ذلك ويلحظ كذلك أن الأسلوب القرآني على الإجابة على السؤال هو حكايته أو حكاية موضوعه أولاً وهذا غير موجود هنا.

والذي يتبادر لنا أن هذه الآيات التي جاءت خاتمة للسورة متصلة بمطلع السورة الذي احتوى إشارة إلى أن الله سبحانه يوحي إلى النبي كما يوحي إلى الأنبياء من قبله. وأن حكمة التنزيل قد اقتضت ربط أول السورة بخاتمتها. وهذا مما كان في سور أخرى أيضاً مرّ منه بعض الأمثلة. فإذا صح ما قلناه ففيه مشهد من مشاهد النظم القرآني كما فيه دلالة على أن السورة نزلت دفعة واحدة أو فصولاً مترابطة متنابعة مهما بدا على هذه الآيات أنها جاءت كفصل مستقل عن الآيات السابقة لها مباشرة.

وهذا لا ينفي بطبيعة الحال احتمال كون الإيضاح الذي احتوته الآيات قد

جاء جواباً على سؤال صدر من مسلمين أو كتابيين أو كفار في ظروف نزول السورة أو تُمبيله أو إجابة على حيرة الناس بما كان يخبر به النبي ﷺ من صلة بالله . فهذه المسألة مما يحار فيها كل امرىء ويود أن يعرف كنهها أو ما يشغي غليله منها. وفي الآيات الأولى من السورة ذكر أن الله شرع من الدين ما وصّى به الأنبياء من قبل محمد وما أوحاه الله إليه مثلهم، مما يمكن أن يكون المناسبة للتساؤل والستيضاح، وهذه المناسبة قائمة في الآيات الأولى من السورة أيضاً.

ونقول تعليقاً على مدى الآيات: إن الآية الأولى احتوت الإشارة إلى مشاهد ثلاثة في صدد اتصال الله بعن يشاء من عباده بالكلام: الأول أن يكون وحياً، والثاني من وراء حجاب، والثالث برسول يرسله ويوحي بواسطته وبإذنه ما يشاء.

وأصل معنى (الوحي) هو السرعة أو اللمحة الخاطفة. أو الإلهام والقذف في القلب. وقد يعني هذا أن الوحي في الآية يعني شعوراً ذاتياً وقلبياً بما ينقذف في نفس الموحى إليه من أفكار ومواضيع كإشعاع تضيء به نفسه فيشعر أنه يلهم إلهاماً علوياً ربانياً في قالب كلامي.

ولعل الفرق بين المشهدين الأول والثالث هو أن النبي ﷺ لا يشعر في الأول بملقن منفصل عن ذاتيته لما ينقذف في قلبه من وحي الله في حين أنه يشعر بذلك في المشهد الثالث. أما المشهد الثاني وهو: ﴿ مِن وَرَآيِ حِجَابٍ ﴾ فالمستلهم من العبارة أن النبي ﷺ يسمع كلاماً مفهوماً يلقى عليه فيعيه دون أن يرى من يلقيه مع شعوره أنه الله عز وجل. وهو على كل حال اتصال خارجي وليس باطنياً وقلبياً، ومن ذلك على ما هو المتبادر ما أخبرت به آيات سورة الأعراف والنمل والقصص وطّه، من الكلام الرباني الذي كُلّم به موسى عليه السلام على ما مرّ تفسيره.

ونحن إذ نشرح هذا إنما نفعل بالنسبة للعبارات الواردة، أما فهم حقيقة هذا الاتصال وحقيقة الشعور به وإدراكهما فهما في الحقيقة خصيصان بالذين بصطفيهم الله تعالى لوحيه وصلته وكلامه. وهما بالنسبة لغيرهم حقيقة إيمانية يجب الإيمان بها لأنها مما أخبر به هؤلاء المصطفون، وهم صادقون فيما أخبروا به وقد عبروا عنه بأمر الله ووحيه بما يمكن أن تتسع له الألفاظ التي يتفاهم البشر بها، وأما كُنه الأمر فهو سرّ متصل بسرّ واجب الوجود وأنبياته الذي يعجز العقل الإنساني عن إداكه مع ما يقوم عليه من الدلائل المتنوعة التي لا ينكرها إلاّ المكابرون.

وما قلناه هو في صدد شرح المراتب أو المشاهد التي احتوت الآية الأولى الإشارة إليها. أما مشهد الاتصال الرباني بالنبي محمد في بيانه كلمتا ﴿ أَوْحَيْنَا ﴾ و ﴿ رُوحًا ﴾. وجمهور المفسرين على أن الكلمة الثانية تعني الملك جبريل. ومع أن اسم هذا الملك قد ذكر في آية البقرة التي أوردناها آتفا والتي ذكر فيها أنه كان يتزل القرآن على قلب النبي ومع أن كلمة الروح استعملت في آيات سورة الشعراء التي مرت في مقام تنزيل الروح بالقرآن على قلب النبي أيات سورة الشعراء التي مرت في مقام لتزيل الروح بالقرآن على قلب النبي مشهد إلهامي وإيحاني وروحاني، وأن مشهد تنزيل جبريل يمكن أن يكون هو المشهد الثالث الذي عبر عنه بجملة ﴿ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا ﴾. على أنه ليس في الحقيقة تعارض بين ما تلهمه العبارة هنا وما تلهمه آيات سورتي الشعراء والبقرة، لأن الإنزال على القلب لا يعدو كما يستلهم من روح الآيات مشهداً إلهامياً وإيحانياً

ولقد أوردنا حديثاً رواه البخاري عن عائشة في سياق سورة العلق عن أول نزول الوحي على النبي على وفيه صورة من صور الوحي. ونورد هنا ثلاثة أحاديث روى أحدها البخاري ومسلم والترمذي وروى ثانيها وثالتها مسلم، فيها صور أخرى لتتم بذلك وبما جاء في الأحاديث الصحيحة، صورة الوحي الرباني بما أمكن استلهامه، ونرجو أن يكون فيه الصواب. ولقد روي الأول عن عائشة وجاء فيه: وإنّ الحارث بن هشام سأل النبي على كيف يأتيك الوحيّ؟ فقال: أحياناً بأنيني مثل صلصلة الجَرس وهو أشده عليّ فينفصمُ عني وقد وعيث عنه ما قال. وأحياناً يتمثلُ لي الملك رجلاً فيكلني فأعي ما يقولُ. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزلُ عليه الوحيّ في الوم الشديد البرد فينفصمُ عنه وإن جبينه ليتفصدُ عَرَقاً». ينزلُ عليه الوحيْ كرب لذلك وتربّد وجهه، وجاء في الثاني: «كانَ النبي على إذ الميه الوحيْ نكس رأسه ونكس أصحابُه رؤوسهم فلما انجلى عنه رفعَ رأسه والمها".

هذا، وفيما احتوته الآية الثانية من تقرير كون النبي ﷺ لم يكن يدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل الاتصال الرباني به صراحة على أن النبي ﷺ لم يكن يعرف من أمر نبوته شيئاً إلا بعد اتصال وحي الله به. وهذا نفي قاطع قرآني للروايات المتداولة في كتب الموالد والشمائل وهذا لا ينفي أن النبي ﷺ كان يفكر في آلاء الله وملكوته وتضطرب نفسه في سبيل تحري حقيقة الله وملة إبراهيم الحنيفية وطريق الدين القويم الذي يجب أن يسلكه. وتنتبض نفسه مما كان يراه من سخف عقائد قومه وتقليدهم وشركهم كما لا ينفي أن يكون قد انتهى إلى الإيمان بالله وحده وعادته وحده والاستعانة به وحده ونبذ

ولقد كان هذا حقاً، وهو ما كان يحمله على اعتكافاته الروحية في.غار حراء

<sup>(</sup>١) انظر الأحاديث الثلاثة في التاج جـ ٣ ص ٢٢٥.

على ما شرحناه في سورة الضحى فتصفو روحه، حتى تأهّل للاتصال العلوي وتلقي وحيى الله وروحه وشعّت في نفسه حقيقة الإيمان البقيني نوراً إلّهياً اهتدى به وحمل رسالته والدعوة إليه ليهدي به الناس إلى صراط الله المستقيم.

ولقد قال بعض المفسرين<sup>(۱)</sup> إن قصد العبارة هو نفي معرفة النبي ﷺ لشرائع الإيمان والإسلام التفصيلية وأشكال الصلاة ومواقيتها معرفة مستنذة إلى وحي رباني توفيفي، وأن العبارة لا تنفي أن يكون قد حصل عند النبي ﷺ إيمان عام عقلي، وهذا لا ينقض ما قررناه بل يتسق معه كما هو المتبادر.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآية في كتب تفسير البغوي والخازن والطبرسي.

# سُورة (الزخرف

في السورة حملة على المشركين بسبب عقيدتهم بأن الملائكة بنات الله وتمسكهم الأعمى بتقاليد الآباء واستكبارهم عن الاستجابة للنبي ﷺ لأنه لم يكن من العظماء. وحكاية لاعترافهم بأن الله خالق السموات والأرض وخالقهم أيضاً. وفصول من المناظرة بينهم وبين النبي ﷺ حول عقائدهم. وتذكير بإبراهيم وموقفه من قومه وبموسى ورسالته لفرعون وبعيسى ورسالته وتقرير لمسؤولية قوم النبي ﷺ عن القرآن ورسالته، وتطمين للنبي وتسليته، وتنويه بعظمة الله وشمول ربوبيته، ووصف رائع لمصائر المتقين والمجرمين في الآخرة.

وفصول السورة مترابطة ومتساوقة، وبدايتها مرتبطة بنهايتها أيضاً مما فيه الدلالة على نزولها دفعة واحدة أو متنابعة.

وقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن الآية [٥٤] مدنية، وهي منسجمة في السياق والموضوع انسجاماً تاماً وهذا ما يحمل على الشك في تلك الرواية.

#### بنسب ألقر الكنب التحسير

﴿ حَمْ ۞ وَالْكِتَبِ اللَّهِينِ ۞ إِنَّا جَمَلَتُهُ فُرُهُا عَرَيًّا لَمَأَكُمُ مَقَفِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فِنَ أُو الْكِتَبِ لَدَيْثَ لَمَا فِي كَلِيدٌ ۞ أَنَضْرِبُ عَمَكُمُ اللَّهِ صَلَّمَ الْنَاكِمُ مَنْكُمُ اللَّهِ عَمْدُ أَلِي اللَّهِ مَنْ فَيَوْ الْآ كُنُتُمْ فَوْمًا شَرِفِينَ (١٠ ۞ وَكُمْ أَرْسَلَنَا مِنْ فَيِيْ فِي الْأَوْلِينَ ۞ وَمَا يَأْنِهِم مِنْ فَيِهِ الْأَ

# كَانُواْ بِهِ. يَسْتَمْزِءُونَ ۞ فَأَهَلَكُمَا أَشَدٌ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِيرِ﴾ [1 - ٨].

 (١) أفنضرب عنكم الذكر صفحاً إن كنتم قوماً مسرفين: بمعنى هل ننصرف عن تذكيركم بسبب أنكم قوم مسرفون في المكابرة والعناد.

وابتدأت السورة بحرفي الحاء والميم للاسترعاء إلى ما بعدهما. ثم أعقبهما قسم رباني بالكتاب المبين الواضح في أهدافه ودعوته بأن الله إنما أنزل القرآن باللغة العربية ليستطيع العرب المخاطبون به أن يفهموه ويعقلوه. وأنه في أم الكتاب عند الله على الشأن حكيم الأسلوب والمقاصد.

واحتوت الآيات بعد ذلك:

١ ـ سؤالاً استنكارياً موجهاً للكفار السامعين المخاطبين عما إذا كانوا يظنون
 أن الله تعالى يترك تذكيرهم بسبب إسرافهم في المكابرة والعناد أو تجاوز حدوده.

 ٢ ـ وتذكيراً بأن الله أرسل قبلهم أنبياء عديدين فكان أقوامهم يستهزئون بهم فأهلكهم وكانوا أشد بطشاً منهم، وعلى هذا جرت سنة الله في الأمم السابقة لهم.

## تعليق على آية ﴿ أَفَنَظْرِبُ عَنَكُمُ الذِّكَرِ مَنْهُ عَالَ أَنْ كَنْتُمْ فَوَمَا مُسْرِفِيكِ ﴿ ﴾ وحكمة متابعة الله على إرسال رسله

والمتبادر أن الآيات بسبيل تسجيل موقف وجاهي من مواقف المناظرة والجدل واللجاج بين النبي في والكفار، وأن الآية [٥] احتوت رداً على قول يمكن أن يكونوا قالوه للنبي في بعد أن طال إنذار القرآن وتقريعه وأصروا على موقفهم وعنادهم وهو لماذا تتعب نفسك بعد كل هذا ولا تيأس منا وتتركنا وشأننا؟ . فأوحى الله بالآيات للرد عليهم وبيان حكمة الله في متابعة إرسال رسله رغم استهزاء أقرامهم بهم حيث اقتضت حكمته مبحانه تذكير الناس دوراً بعد دور ولم تكن مكابرة الناس وإسرافهم ليجعلاه يحيد عن هذه الحكمة حتى يظل طريق الهدى والحق واضحاً بيناً، وفي هذا ما فيه من روعة وجلال وتلقين مستمر المدى في وجوب متابعة الدعاة إلى الحق لدعوتهم والصبر عليها والثبات فيها برغم ما يمكن أن يلقوه من إعراض وصد واستخفاف لأن ذلك من مقتضى حكمة الله لما فيه من قوام المجتمع البشري وحياته.

# تعليق على تعبير ﴿أُثِرَالْكِتَٰبِ﴾

وجمهور المفسرين على أن تعبير ﴿ أَيْ ٱلْكِتَنْبِ ﴾ هو اللوح المحفوظ (١). غير أن الذي يتبادر لنا أنه بمعنى مصدر التنزيل على سبيل توكيد كون القرآن صادراً عن الله تعالى. ولعل هذا التوكيد متصل بما حكته آيات سورة فصلت ثم آيات سورة الشورى السابقتين لهذه السورة لما كان يحتج به الكفار في معرض الإنكار باختلاف لغة القرآن عن لغة الكتب السماوية الأولى. فالقرآن صادر عن الله تعالى الذي صدرت عنه هذه الكتب. وإذا كانت لغته عربية فإن ذلك بقصد أن يفهمه المخاطبون ولا يحتجوا بعجمة لكتب السماوية الأولى مما نطوى في آية سورة الأنعام هذه: ﴿ أَن تَقُولُوا إِنْسًا أَنْزِلَ ٱلْكِنْبُ عَلَى طَآيَهُمَيّين مِن مفهوم اللوح المحفوظ الذي شرحناه في تفسير سورة البروج شرحاً يغني عن التكرار.

#### تعليق على تكرار توكيد عروبة القرآن وصلته باللَّه

هذا، ويلحظ أن عروبة القرآن وصلته بالله تعالى كانتا موضوعاً رئيسياً في السور الثلاث السابقة وبخاصة في سورتي فصلت والشورى ثم في هذه السورة

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي والزمخشري الخ.

. فَسُلَا عَمَا قبلها مما يدل على اشتداد لجاج الكفار في هذا الموضوع، وعلى صحة ترتيب هذه السور وتنابعها في النزول. وهو على ما هو المتبادر سبب ما روى عن سلسلة الحواميم وأوردناه في مقدمة سورة غافر من أحاديث.

وأسلوب الآيات والتوكيد يؤيد ما قلناه أكثر من مرة من أن المقصد من تعبير القرآن والكتاب كان في بدء الأمر القسم الذي احتوى الآيات المحكمات في مبادىء الدعوة وأسسها.

﴿ وَلَهِن سَأَلَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ لَيْقُولُنَ خَلَقَهُنَّ الْمَرْيُوُ الْمَلِيمُ ۞
الَّذِى جَمَلَ لَسَحُمُ الْأَرْضَ مَهَ مَنَا الْآ وَصَعَمَلَ لَكُمْ فِيهَا شَبُكُو اللَّهِمَ الْمَنْفِقُ وَاللَّهُمُ فَهُ تَنْدُونَ ۞
وَالَّذِى خَلَقَ الْأَذَوْتُ ﴿ \* كُلُّهُمَ وَجَمَلَ لَكُمْ فِيهَ اللّهُ مَنْفِيلُهُ وَالمَّعْمِ مَنَا كَذَلِكُ مِنْ الشَّلِقِ وَالْأَعْمِ مَا تَؤَكُونَ ۞ لِتَسْتُوا عَلَى وَالْمَعْرِودُ ثُمَّ تَذَكُوا إِنْمَةً مَرْيَكُمُ إِذَا اسْتَوَيَّمُ عَلِيهِ وَتَقُولُوا شَبْحَنَ اللّهِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا لَمُ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى مَا لَلْكُونَ اللّهِ مَنْ النّهُ إِنْ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ مِنْ النّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْلِنَا لِمُعْلِمُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

وجه الخطاب في الآية الأولى إلى النبيﷺ: فلو سألهم عمن خلق السموات والأرض لما وسعهم إلاّ أن يجيبوا بأنه هو الله العزيز القوي الغني عن الغير العليم بكل شيء.

<sup>(</sup>١) مهداً: المستقر أو الممهد.

<sup>(</sup>٢) سبلًا: طرقاً ومسالك.

<sup>(</sup>٣) بقدر: بحساب.

<sup>(</sup>٤) أنشرنا: أخرجنا وهنا بمعنى أحيينا.

<sup>(</sup>٥) الأزواج: كناية عن أنواع المخلوقات وأصنافها.

<sup>(</sup>٦) وما كنا له مقرنين: ما كنا قادرين على جعله قريناً مطيعاً لنا.

أما الآيات التالية فقد احتوت تقريرات عن مشاهدة قدرة الله ونعمه على السامعين. وعباراتها واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. وقد انتهت بتقرير كون ذلك مما يوجب ذكر نعمة الله وحمده على ما يسرّه للسامعين من وسائل الاعتراف به وإنابتهم إليه.

وضمير الجمع المخاطب والجمع الغائب في الآيات عائد إلى الكفار على ما يفيده فحواها. وهي والحالة هذه متصلة بسابقاتها في صدد محاججة الكفار وإفحامهم كما أنها تمهيد لما في الآيات التالية لها، وهذا مما جرى عليه أسلوب النظم القرآني.

والجواب في الآية الأولى حكاية مفروضة على لسان الكفار، وأسلوبها يلهم أن جواب الكفار لن يكون إلاّ إيجاباً، فهم لا ينكرون الله تعالى وإنما يشركون معه غيره للاستشفاع والزلفى ويعترفون أنه الخالق الرازق المدبر المتصرف في الكون النافع الضار وحده. ويدعونه وحده في الشدائد والأخطار على ما حكته آيات عديدة مرّت أمثلة منها، ومن هنا جاء الإفحام والإلزام.

ولقد روى البغوي بطرقه عن علي بن أبي ربيعة أنه: «شهدَ علياً رضي الله عنه حين ركبَ فلما وضعَ رجلًه في الركاب قال بسم الله فلما استوى قالَ الحمدُ لله ثم سبحانَ الذي سخَرَ لنا هذا وما كنّا له مقرنينَ وإنّا إلى ربّنا لمنقلبُونَ، ثم حمدَ ثلاثاً وكبّرَ ثلاثاً ثم قال: لا إلّه إلا الله ظلمتُ نفسي فاغفرُ لي ذنوبي فإلّه لا يغفرُ الله الله فلمتُ نفسي فاغفرُ لي ذنوبي فإلّه لا يغفرُ اللهوتين؟ قال: رأيتُ رسولَ الله فلع مثل ما قعلتُ وقالَ مثلَ ما قلتُ ثم ضَحِكَ فقلناً ما يضحكُكَ يا نبيع الله؟ وقالَ على المؤلفة فلكا ما يضحكُكَ يا الله فلمتُ نفسي فاغفرُ لي إنه لا يغفرُ الذنوبَ إلا أنتَ يعلمُ أنه لا يغفرُ الذنوبَ إلا هوء (١٠) وأورد ابن كثير حديثاً عن الله والذوب إلا أنتَ يعلمُ أنه لا يغفرُ الذنوبَ إلا هوء (١٠) وأورد ابن كثير حديثاً عن

<sup>(</sup>١) أورد ابن كثير هذا الحديث أيضاً عن الإمام أحمد بفرق مهم وهو: "يعجب الرب تبارك وتعالى من عبده إذا قال ربّ اغفر لي ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري، وقال الترمذي والنسائي رويا هذا الحديث أيضاً.

عبد الله بن عمر رواه الإمام أحمد قال: «كانَ النبي ﷺ إذا ركبَ راحلته كبّرَ ثلاثاً ثم قال: سبحانَ الذي سخّرَ لنا هذا وما كنّا له مقرنينَ وإنّا إلى ربّنا لمنقلبُونَ. ثم يقولُ: اللهمّ إنبي أسالُكُ في سغري هذا البرّ والتقوى ومن العملٍ ما ترضى اللهم هونُ علينا السفرِ والخليفةُ في اللهم أنتَ الصاحبُ في السفرِ والخليفةُ في الأهلِ. اللهم أصحبنا في سفرنا واخلفتا في أهلِنا». وكان إذا رجم إلى أهله قال: «أبيون تانبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون». حيث ينطوي في الأحاديث وصورة من صور استلهام النبي ﷺ للآيات القرآنية فرأى أنْ في الآيين الأخيرتين من الآيات التي نحن في صددها تعليماً له وللمسلمين أيضاً بما ينبغي أن يفعلوا إذ يتمتون بما سخّره الله لهم من وسائل الركوب فكان ما روته الأحاديث منه وصار ذلك سنة شريفة للمسلمين من بعده.

﴿ وَيَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَءً ﴿ `` إِنَّ الْإِنسَانَ لَكُفُورٌ شُوِينُ ۚ إِنَّ إِنَّ اَلَّا الْمُعَن يَعْلُقُ بَنَاتِ وَاصْفَىٰكُمْ بِالْبَنِينَ ( `` ﴿ وَإِذَا لِيُورَ أَشَادُهُم بِمَا صَرَبَ الرَّحَيْنِ مَشَلا ( '' طَلَّ وَجَعُهُمُ مُسْوَدًا وَهُو كَطِيمُ ( \* ) ﴿ أَوَى يُهُنِقُوا فِي الْمِيلَةِ ( \* وَهُو فِي الْجَسَادِ عَبْرُ مُبِينِ ( ' ) ﴿ وَجَعَلُوا الْمُلْتِحِكُمَ الَّذِينَ هُمْ عِندُ الرَّحَيْنِ إِنشَا أَشَهِدُ وَلَمْ عَلَقَهُمُ ( ' ) سَتُكْتُمُ مُوسِنَدُ وَمُشْتَلُونَ ﴾ [ 10 - 19].

 <sup>(</sup>١) جعلوا له من عباده جزءاً: كناية عن نسبتهم الأولاد إلى الله تعالى على اعتبار أن الأولاد جزء من آبائهم.

<sup>(</sup>٢) أصفاكم بالبنين: بمعنى خصكم بالبنين واصطفاهم لكم.

<sup>(</sup>٣) بما ضرب للرحمن مثلاً: يما جعله ندأ ومماثلاً للرحمن.

<sup>(</sup>٤) كظيم: كتوم لغيظه على شدته.

 <sup>(</sup>٥) ينشأ في الحلية: الحلية هي ما تنزين به النساء ومعنى الجملة ينشأ في الزينة، وهو شأن النساء بوجه الإجمال والقصد من الجملة التنديد بهم لأنهم جعلوا

النساء ـ اللاتي يقضين حياتهن في التزين واللهو ـ أنداداً لله تعالى.

(٦) في الخصام غير مبين: غير بليغ وغير قوي في الجدل والخصومة. وهذا
 كذلك من شأن النساء وفي هذه الجملة ما في الجملة الأولى من القصد.

(٧) أشهدوا خلقهم: هل كانوا حاضرين حينما خلقهم الله.

في الآية الأولى إشارة تنديدية إلى عقيدة المشركين الكفار في الملائكة وفي
 الآيات التالية لها مناقشة ورد وتسفيه وإنذار لهم بسببها.

فقد سرتفوا أن يكون بعض عباد الله جزءاً منه أي أولاداً وفي هذا ما يدل على شدة جحود الإنسان وانحرافه عن الحق والمنطق. ثم سوتفوا أن يكون أولاد الله من البنات فقط في حين أنهم يتمنون أن يكون أولادهم ذكوراً وفي حين أن أحدهم إذا بشر بالبنات التي ينسبونهن إلى الله اسود وجهه وامتلاً صدره غيظاً ولم يكد يقدر على كتمه وكظمه. وهذا يدل على شدة سخفهم لأن النساء في العادة والإجمال ضعيفات في قوة الخصومة والنضال يقضين حياتهن في التزين واللهو وهذا مما لا ينبغي أن يكون عليه أولاد الله إذا كان يصح أن يكون له أولاد سبحانه وتعالى. والبنات اللاتي نسبوهن إلى الله هم الملائكة وهم عباده فهل كانوا حاضرين حينما خلقوا ليقوله إلا شاهد عبان، ولسوف يحصي خلقوا ليقولوا هذا القول الذي لا يجوز أن يقوله إلا شاهد عبان، ولسوف يحصي اله على الكفار المشركين هذه الأقوال ليسألهم عنها ويحاسهم عليها حساباً عسيرأي

والآيات متصلة بسابقاتها واستمرار لها كما هو المتبادر. وأسلوبها جدلي، والحجة في الجدل تكون أقوى بطبيعة الحال إذا كانت مستمدة مما يسلم به الفريق الثاني ولهذا جاءت الحجة هنا قوية ملزمة والسخرية لاذعة محكمة.

> تعليق على ما احتوته الآيات [١٦ - ١٨] من وصف الإناث وتوضيح لنظرة القرآن للمرأة ومركزها في الإسلام

وقد يبدو لأول وهلة من فحوى الآيات [١٦ ـ ١٦] أنها بسبيل الانتقاص من

قدر البنات والإناث ومركزهن وتهوين شأنهن بالنسبة للبنين والذكور والذى يتبادر لنا أن ما ورد في الآيات هنا وفي آيات أخرى جاءت في مثل المناسبة التي جاءت فيها هذه الآيات هو تعبير عما كان سائداً في أذهان العرب الذين تندد الآيات بمشركيهم واعتباراتهم لتكون الحجة فيها أشد إلزاماً وإفحاماً. وليس هو رأى القرآن المباشر في المرأة وبخاصة المسلمة، أما هذا الرأي فإن ما ورد في القرآن المكي والمدنى معاً يسوع القول إنه قد رفع من شأنها ومركزها اللذين كانا منخفضين في عصر النبي ﷺ وبيئته، بل جعلها مساوية للرجل في كل شيء تقريباً. فقد اعتبرها والرجل متساويين في أصل الخلقة، ونشوء الجنس والرابطة الزوجية على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة، واعتبرها أهلًا لكل تكليف كلُّف به الرجل، وكل واجب أوجب عليه وكل خطاب خوطب به، وأباح لها كل ما أباح له وحرّم عليها كل ما حرّم عليه ومنحها كل ما منحه، ورتب عليها كل نتيجة ر بها عليه من كل ذلك في الحياة الدنيا والآخرة معاً. واعتبرها صاحبة الحق في كل تصرف من التصرفات الشخصية والمدنية والملية المشروعة دون أن يتوقف ذبك على إذن الرجل مهما كانت نسبته إليها، وثبت حقها في الإرث ومنحها فيه ما فيه الكفاية بل وأكثر من الكفاية مما هو من مفاخر الشريعة الإسلامية ومفرداتها ومعجزاتها الباهرة التي رشحتها للخلود. وما قد يكون هناك من بعض التحفظات والاستدراكات القرآنية فإنه متصل بالحياة الزوجية أو بطبيعتها الجنسية وليس من شأنه أن ينتقص مما ذكرناه شيئاً على ما سوف نشرحه في مناسباته إن شاء الله، وهو من الكثرة والتنوع بما لا يتسع له المقام هنا.

﴿ وَقَالُوا لَقِ شَاتَهُ الرَّحِيْنُ مَا عَبْدَتَهُمْ (١) مَّا لَهُم بِذَلِك مِنْ عِلْمٍ إِنَّهُ هُمْ إِلَّا يَخْرُمُونَ (١) ۞ أَمَّ اللَّنَامُ كَنَاعِنَ مَنْ عَلِيهِ (١) فَهُم بِهِ. مُسْتَمْسِكُونَ ۞ بَلَ قَالُواْ إِنَّ وَجَدُنَا عَائِمَةَ نَاعَلَىٰ أَشَةِ (٤) وَإِنَّا عَلَىٰ النَّهِمِ مُهَمِّدُونَ ۞ [٢٠-٢٢].

<sup>(</sup>١) ما عبدناهم: الضمير راجع إلى الملائكة.

- (٢) يخرصون: يظنون أو يخمنون أو يتوهمون.
  - (٣) من قبله: الضمير راجع إلى القرآن.
  - (٤) أمة: هنا بمعنى ملة أو طريقة أو دين.

#### في الآيات:

 ١ ـ حكاية لما كان يعتذر به المشركون عن عبادة الملائكة حيث كانوا يقولون إن الله لو لم يشأ أن نعبدهم لمنعنا من عبادتهم.

٢ ـ ورد تسفيهي على هذه الحجة الواهية بتقرير كونهم لا يستندون فيها إلى
 علم وبيّنة وإنما هم متوهمون توهماً.

٣ ـ وتساؤل على سبيل الاستنكار والتحدي عما إذا كان الله تعالى قد أنزل عليهم قبل القرآن كتاباً يستندون إليه فيما هم عليه من عقائد ويدلون به من حجج ويستمسكون به دون القرآن.

 ٤ ـ وحكاية لما كانوا يقولون حينما تلزمهم الحجة حيث كانوا يقولون: إنا وجدنا آباءنا على طريقة ونحن سائرون على هداهم وسيرتهم فيها .

والآيات كما هو ظاهر متصلة بسابقاتها اتصال سباق وموضوع وتعقيب. وتلهم أن المشركين العرب كانوا يعتقدون أن ما هم عليه متصل بشريعة ربانية يتوارثونها جيلاً عن جيل. وقد تكررت حكاية هذه الحجة عنهم مراراً مرت منها أمثلة في السور السابقة حيث يبدو أنهم كانوا يكررونها في كل مناسبة ومناظرة. والروايات تذكر وبعض الآيات تلهم أنهم كانوا يظنون أن ما هم عليه من عقائد وتقاليد هو من ملة إبراهيم على ما شرحناه في سياق سورة (الأعلى) وغيرها من السور السابقة.

## تعليق على آية ﴿ وَقَالُواْلَوَّ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَاعَبُدُنَهُمُ ﴾

#### وما بعدها

والآيات تنطوي على معنى التنديد بالحجة التي كان المشركون يحتجون بها

وتقرير كون صحة العقيدة والفكرة وبطلانهما لا يجوز أن يكون مستنداً إلى قدمها وتوارثها عن الآباء وإنما يجب أن تكون قائمة على بينة وعلم ومصلحة، وفي هذا تلفين جليل قرآني مستمر المدى.

وفي الآية الأولى ردّ مستمر التلقين والمدى أيضاً على كل حجة مماثلة لتبرير الآثام والاعوجاجات التي يرتكبها الناس ويقولون إن الله لو شاء لما ارتكبوها. وفيها كذلك تسفيه مستمر التلقين والمدى لكل من يلقي الكلام على عواهنه من غير سند إلى علم وبينة أو يتمسك برأيه تمسكاً أعمى بدون منطق ودليل.

ولقد اعتبر الزمخشري الآية الأولى دليلاً على صحة مذهب المعتزلين الذين يقولون باكتساب الإنسان أعماله بمشيته بما في ذلك الكفر والشرك والإيمان لأنها نددت بالمشركين الذين يقولون لو شاء الله ما أشركنا وقررت ضمناً أن شركهم إنما كان باختيارهم وكسبهم فاستحقوا التنديد والإنذار. وغمز المجبرة الذين يخالفون مذهب المعتزلة في ذلك. وقد ردّ عليه القاضي ابن المنير وقابل الغمز بمثله (۱) والآية هي بسبيل حكاية قول المشركين والتنديد بهم لأنهم أرادوا تبرير شركهم. والآية هي يعني هذا النطاق لتظل الحجة فيها والتلقين المستمر قويين. وقد نكر فحواها في مثل هذه الحجة والتلقين في آيات سورة الأنمام [159 - 10] التي سبق تقريرها أن الله لو شاء لجمع الناس مهتدين ولكنه ترك ذلك لاختيارهم حيث يقريرها أن الله لو المشركين كانوا يكررون إيراد هذه الحجة ويرون فيها تبريراً لعقائدهم ورداً على أن الشي علي هذه عليه من آيات فيها تسفيه وتنديد لهم.

ولقد حمل بعض المفسرين<sup>(٢)</sup> ما حكته الآية الأولى من قول المشركين على محمل الاستهزاء والتعجيز وآيات الأنعام المشار إليها آنفاً تؤيد كون ذلك صادراً عنهم في معرض التبرير. وقد وردت آيات تتضمن تقرير كون المشركين يعتقدون

انظر تفسير الكشاف والتعليق عليه لابن المنير طبعة مصطفى محمد جـ ٣ ص ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير النسفي.

الجزء الرابع من التفسير الحديث \* ٣٢

أنهم على حق في عقائدهم، منها ما حكته آية سورة الأعراف هذه: ﴿ وَإِذَا فَسُكُواْ فَكِشَةُ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا مَالِمَةَنَا وَاللّهُ أَمْرَنَا عِبَّا قُلْ إِكَ اللّهَ لاَ يَأْمُو إِلْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لا تَمْلَمُونَ ﴿ ﴾ ونحن نرجح أن قولهم هنا من هذا الباب. وهذا ما يستفاد من شرح معظم المفسرين أيضاً (١). ولعل في الآية التالية لها قرينة قوية على ذلك حيث تساءلت تساؤل المنكر عما إذا كان لديهم كتاب من الله يستندون إليه ويستمسكون به.

﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَدْسَلَنَا مِن تَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِن نَبْدِ إِلَّا فَأَلَ مُتَرَفُّهُمَ ﴿ ﴿ أَ إِنَّا وَبَدَنَا مَا اِبَاَمَا عَلَ اللَّهِ مَنْ أَدُونَ وَيَدَّ مِنْ أَوْلُو حِشْلُكُمْ أَفْدَى مِنَا وَجَدَثُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ مُ قَالُولُ وَشَنْكُمْ أَفْدًا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱللَّهُ كَذِينَ ﴿ ﴾ إِنَّا مِنَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْظُرَ كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱللَّهُ كَذِينَ ﴿ ﴾ إِنَّا مِنْهُمْ قَانُطُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱللَّهُ كَذِينَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ كَذِينَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ كَذِينَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ كَذِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

(١) مترفوها: زعماؤها ووجهاؤها الذين استغرقوا في الترف وأبطرتهم
 النعمة والوصف هنا في مقام الذم والتنديد.

جاءت الآيات معطوفة على ما قبلها ومعقبة عليه:

 ا ـ فلم يكن الله يرسل نذيراً قبل النبي ﷺ إلى أمة أو مدينة إلا قال له مترفوها إنا وجدنا آباءنا على طريقة ونحن مقتدون بهم.

٢ ـ ولقد كان أنبياؤهم يسألونهم منددين عما إذا كانوا يصرون على طريقة
 آبائهم حتى ولو أتوهم بما هو أهدى وأصلح منها فيجيبونهم بأنهم كافرون بما أتوا
 به على كل حال.

٣ ــ ومن أجل ذلك فقد انتقم الله منهم.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري والكشاف وابن كثير والبغوي والخازن والطبرسي.

وانتهت الآيات بأمر السامع بالنظر كيف كانت عاقبتهم وبالاتعاظيهوالاعتبار بها.

# تعليق على آية ﴿ وَكَنَالِكَ مَا ٓ أَرْسَلَنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرَيْمَ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثَرُّفُهُمَا ۚ إِنَّا وَجَدَنَا ءَائِلَةَنَا عَلَىٰ أَشْتِهُ

#### وما بعدها

وفي الآيات تطمين للنبي ﷺ بأن ما يلقاه من قومه هو ما كان يلقاه الأبياء من قبله. وإنذار للكفار بعاقبة مثل عاقبة أمثالهم الأولين، والأمر بالنظر إلى عاقبة السابقين يتضمن كون آثار انتقام الله مما يشاهد ويرى من قبل السامعين كما هو المتبادر مما فيه تدعيم للإنذار وإلزام للكفار. واستعمال كلمة ﴿مترفوها﴾ قد يدل على أن المتصدين للصدّ والحجاج مع النبي ﷺ هم الزعماء وأصحاب الوجاهة والقوة من المشركين، وهو ما أكدته آيات كثيرة أخرى مرّت أمثلة عديدة منها.

وفي الآيات توكيد للتلقين الذي نبهنا إليه قبل قليل بعدم جواز التمسك الأحمى بتقاليد الآباء دون ما سند وبيئة ومصلحة وحق. وفي الآية الثانية بخاصة دعم قوي له بما احتوته من التنديد المفحم بالتعصب لتقاليد الآباء حتى في حال الدعوة إلى ما هو الأهدى والأصلح والأحق، وفي هذا تلقين مستمر المدى بوجوب الأخذ دائماً بما هو الأهدى والأصلح والأحق، بقطع النظر عن مصدره وبقطع النظر عن جدته وقده.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِدِ وَفَوْمِهِ ۚ إِنِّي بَرَاتٌ مِّمَا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُ سَهْدِينِ۞ وَجَعَلَهُمَ كَلِيدَةً فَإِنْهَ فِي عَفِيدٍ ( \* ) لَعَلَّهُمْ يَرْجُعُونَ ۞ [ ٢٦ - ٢٨].

<sup>(</sup>١) عقبه: كناية عن ذريته.

وهذه الآيات تعقيب ثانِ على أقوال الكفار في صورة تذكير بإبراهيم عليه السلام، فقد قال لأبيه وقومه: إني نابذ ما تعبدون من أصنام وبري، منها ولائذ بالذي خلقني وحده فهو الذي يهديني إلى طريق الحق القويم. وقد جعل إبراهيم هذا الأمر وصية دائمة لأنساله من بعده حتى يسيروا عليه ويتذكر من يضل منهم فيعود عن ضلاله إليه.

والآيات قد تلهم أنه أريد بها تذكير العرب السامعين بطريقة ووصية من يعرفون ويعترفون بأنه أبوهم الأكبر على سبيل التنديد والإفحام. فإذا كانوا بريدون التمسك بتقاليد الآباء فهذا هو تقليد أبيهم الأكبر وعليهم أن يعودوا عن ضلالهم إليه. وقد شرحنا ما كان يتداوله العرب العدنانيون من تقليد ينوتهم لإبراهيم عليه السلام في سورة الأعلى فلا نرى حاجة إلى الإعادة.

١ \_ فالله قد أنعم على السامعين وآبائهم من قبل ويسّر لهم وسائل الحياة

<sup>(</sup>١) متعت: هنا بمعنى يسرت لهم الأسباب والوسائل.

<sup>(</sup>٢) القريتين: كناية عن مدينتي مكة والطائف.

<sup>(</sup>٣) سخرياً: من التسخير والسخرة بمعنى الاستخدام لقضاء المصالح.

احتوت الآيات صورة أخرى من صور الجدل واللجاج بين النبي ﷺ وزعماء الكفار:

ورغدها فاغتروا وانحرفوا عن جادة الحق فأرسل إليهم رسوله بالحق فظلوا في انحرافهم.

٢ ـ وقابلوا الدعوة بالجحود ووصفوها بالسحر وكفروا بها.

٣- ثم قالوا إن القرآن لو كان حقاً من عند الله لأنزل على عظيم من عظماء مكة أو الطائف.

٤ ـ وقد ردت الآية الأخيرة على هذا القول منددة منكرة في صيغة التساؤل عما إذا كانوا يتحكمون في قسمة رحمة الله وتوزيمها وتعيين من هو الأحق بعطف الله واصطفائه لقرآنه، ثم دعمت الرد بتقرير كون الله هو الذي قسم بينهم معيشتهم، وكون ما هو قائم بينهم من الفروق وارتفاع بعضهم فوق بعض إنما هو مظهر من مظاهر الحياة الدنيا وطبيعتها ليتمكن الناس من استخدام بعضهم لبعض وانتفاع بعضهم من بعض في المصالح والحاجات، وكون رحمة الله وعطفه هما خير مما يجمعه الناس ويتمتعون به من مال وجاه وبسطة عيش، فلا يحظى بهما إلا الذين يصطفيهم الله ويراهم أهلاً لهما.

والآيات متصلة بالسياق من حيث احتواؤها صورة لمواقف زعماء الكفار وعقائدهم وأقوالهم التي ما فتئت فصول السورة تذكرها.

## تعلىق على آية ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُيْلَ هَذَا الْفُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْفَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۞﴾ والآمة التالية لها

والمتبادر من الآيات أن زعماء الكفار كانوا يرون أنفسهم أحقّ بالنبوة ومهمة الدعوة لأنهم أصحاب الحول والمكانة في بيتهم. أو أن بعضهم كان يرى نفسه أحقّ بذلك لأنهم كانوا على شيء من العلم بالأديان والمعارف السابقة بالإضافة إلى حوله ومكانته في بيئته. ولقد روى الطبري عن بعض التابعين بعض الأسماء التي كان المشركون يقصدونها من عظماء مكة والطائف مثل الوليد بن المغيرة أو

عتبة بن ربيعة من مكة وحبيب بن عمرو بن عمير أو عروة بن مسعود أو ابن عبد ياليم من الطائف. ولقد روى أن النضر بن الحرث بن كلدة أحد زعماء الكفار كان يعرف كثيراً من تاريخ الفرس وغيرهم وكان واقفاً على شؤون الأديان السابقة فكان يقول على سبيل الصدّ عن النبي ﷺ: إن حديثه ليس أطلى من حديثي، وإنه إنما يحدثكم بأساطير الأولين فتعالوا إليّ وأنا أحدثكم عن رستم واسفندبار بحديث أطلى مما يحدثكم (1. وقد احتوت الآيات رداً عليهم ثم تنويهاً بالنبي ﷺ وتقريراً لأهليته لاصطفاء الله لمهمة الرسالة العظمى.

ومع ما في الآيات من خصوصية زمنية وجدلية وموضوعية فإنها تحتوي 
تلقيناً جليلاً عاماً بأفضلية الصلاح الروحي والخلقي، على البهرج المادي وكثرة 
الثروة واتساع الجاه في الدنيا. وإلى هذا فإن الآيات تدل على أن الوجاهة والزعامة 
كانتا تلعبان دوراً كبيراً في بيئة النبي في وعصره. وعلى أن النبي في لم يكن زعيما 
ذا شأن نافذ، وتنظوي على سبب من أسباب امتناع زعماء الكفار من الاستجابة إلى 
دعوته ومناوأتها، وهو الاعتداد والاستكبار والأنفة والغيظ من اختصاصه بالنبوة 
والقرآن دونهم. وهو ما انطوى في آيات سورة فاطر هذه: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهَدُ 
يَشْرُلُ فِي الدِّرِيِّ مَن وَبَكُر السِّتِي وَلاَ يَجِقُ النَّكُمُ اللّهِ عَهَا لَهُ اللّهِ وَهَا 
يَظُولُ فِي السَّتِهِ اللّهِ فَي اللّهِ بَدِيقًا للنَّكُمُ اللّهِ عَهَا لَهُ اللّهِ وَهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلا يَجِقُ النَّكُمُ اللّهِ فَه وَلَا عَلَهُ مِن اللّهِ مَدِيلًا فَي اللّهِ مَن اللّهِ اللّهُ وَلَا عَلَهُ مَا لِللّهُ وَلَا عَلَهُ اللّهُ وَلَا عَلَهُ اللّهُ وَلَا عَلَهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ وَلَا عَلَهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن عَلِهُ اللّهُ مُوا مَا اللّهِ اللّهُ وَلَا عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# تعليق على جملة ﴿ وَرَفَعْنَا بَمَضَهُمْ فَوْقَ بَمْضِ دَرَجَنتِ لِيَشِّخِذَ بَمْضُهُم بَعْضَا اسُخْرِيًّا ﴾ [٣٢]

ولقد قلنا في شرح الآيات: إن جملة ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوَقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِمَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَتَضَاسُخْرِيًّا ﴾ هي بسبيل التنبيه على أن ذلك مظهر من مظاهر الحياة

<sup>(</sup>١) انظر تفسير آية الأنفال [٢١] في كتب تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي وغيرهم.

وطبيعتها ونزيد على هذا أن العبارة لا تفيد أن في ذلك اختصاصاً ربانياً وعناية ربانية للطبقة الموتفعة أو حطاً ربانياً من شأن الطبقة المنخفضة ولا ثباتاً مستمراً لارتفاع أفراد الطبقة المنخفضة. وأن الذي تفيده لارتفاع أفراد الطبقة المنخفضة. وأن الذي تفيده كما هو المتبادر من روحها وفحواها ومقام ورودها أن حكمة الله اقتضت أن يتفاوت الناس من حين إلى حين ومن جيل إلى جيل ومن بيئة إلى بيئة في الفهم والقدرة والقابلية والنشاط والثروة والمركز الاجتماعي. فيضمن هذا التفاوت تبادل قضاء المصالح والحاجات بين الناس على اختلاف درجات فهمهم وقدرتهم وقابليتهم ونشاطهم وثروتهم ومركزهم الاجتماعي. وفي بقية الآية التي جاءت فيها الجملة دليل على أن الارتفاع ليس اختصاصاً ولا عناية ربانية وأن الانخفاض ليس انتفاصاً ولا خفضاً ربانياً.

﴿ وَلَوْلَا آنَ يَكُونَ النّاسُ أَمْتَةَ وَحِدَةً لَمَجَلَنَا لِمِن يَكُفُرُ وِالزَّحْنِي لِيَشْرِيّهِمْ شَقْفًا فِن فِضَدَّ وَمَعَايِحَ (١٠) عَلَيْهَا يَظْهُرُونَ ﴿ وَلِيشْرِيّهِمْ أَنِيَّا وَمُعْرَاً عَلَيْهَا يَشْكُونِ ۞ وَرُحْزُونًا (١٠) وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَنَا (١٠) مَنْكُمُ لَلْمَيْزَةِ اللّهُ ثَيَّا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَئِكَ لِلْمُتَّقِينَ ۞﴾ (17 - ١٣].

<sup>(</sup>١) معارج: سلالم ودرجات للصعود عليها.

<sup>(</sup>٢) زخرفاً: بعض المفسرين واللغويين يقولون إن هذه الكلمة كانت تعني (الذهب).

<sup>(</sup>٣) لَمَّا: هنا بمعنى إلاَّ.

في الآيات:

۱ ـ تنبيه على أن الله قادر على منح الكافرين به جميعاً بيوتاً مسقوفة بالفضة مجهزة بسلالم من الفضة وبسرر وأبواب من الفضة ومزخرفة بأنواع الزخارف الذهبية أو يغدق عليهم الذهب فيتمتمون بذلك لولا أن حكمته اقتضت أن لا يكون

الناس أمة واحدة وصنفاً واحداً أو على طريقة واحدة.

٢ ـ وتقرير بأن كل ما يمكن أن يتمتع به الكفار من بهارج الدنيا وزخارفها وذهبها وفضتها ليس إلا متاعاً قصير الأمد قاصراً على الدنيا وأن المتعة الحقيقية إنما هي متعة الآخرة للمتقين عند الله لأنها المتعة الخالدة.

وظاهر أن الآيات جاءت معقبة على سابقاتها ويخاصة الأخيرة منها ومتصلة بموضوعها، والفقرة الأخيرة من الآية الأخيرة احتوت تطميناً للمؤمنين المتقين وتنويهاً بمقامهم عند الله بالمقابلة.

وقد قال بعض المفسرين<sup>(۱)</sup> في صدد الفقرة الاستدراكية الواردة في أول الآية الأولى إنها في معنى (لولا أن يغري الناس بالكفر فيكونوا جميعهم كافرين لمنح الله للكافرين تلك البهارج الدنيوية). ولا يخلو هذا من وجاهة وإن كان المعنى الذي أولناها به هو الذي يتبادر لنا أن الآية تلهمه أكثر والله أعلم.

ولقد روى البغوي بطرقه في سياق هذه الآيات حديثاً عن سهل بن سعد قال: "قال رسولُ الله ﷺ: لو كانّب الدنيا تَونُ عندَ الله جَنَاحَ بعوضَةِ ما سقى كافراً منها قطرةً ماء، وحديثاً عن المستورد بن شداد قال: "كنتُ في الركب الذين وقفُوا مع رسولِ الله ﷺ على السخلة الميتةِ فقالَ رسولُ الله ﷺ: أترونَ هذهِ هانتُ على أهلِها حنى القوها. قالوا: من هوانِها ألقوها، قال: فالدنيا أهونُ على الله من هذِه على أهلِها».

ولم يرو البغوي علاقة ظرفية بين الحديثين والآيات غير أن هذه العلاقة ملموحة بشكل ما، فالحديثان بسبيل بيان نفاهة وهوان شأن الدنيا ومتاعها وبهرجها مما يجعل الكفار والمشركين يظنون أنهم في إحرازهم لها يكونون أصحاب الحق في الحظوة عند الله أو أن ذلك مظهر من مظاهر عناية الله بهم. وبسبيل التنبيه على أن العواقب الحسنة الطبية هي من نصيب المؤمنين المتقين وعلى ضوء هذا الشرح

 <sup>(</sup>١) انظر تفسيرها في تفسير الخازن وابن كثير والبغوى.

المتبادر من روح الآيات والأحاديث ونصها لا يكون في الحديثين ولا في الآيات دعوة للمسلمين إلى نفض يدهم من الدنيا إذا كانوا قائمين بواجباتهم نحو الله والناس.

﴿ وَمَن يَعْشُ (١) عَن ذِكِرِ الرَّحْنِي نَقَيِّضٌ (٢) أَمْ مَنْطَنَا فَهُوَ لَهُ فَيِنٌ (١) ﴿ وَلِئَّمُمُ لِمَ فَرَوَنَ لِمَا اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا لَمَا اللَّهِ اللَّهِ وَيَشْفَعُ لَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ وَيَشْفَعُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ وَيَعْفَى إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(١) يعش: يعمى أو لا يرى، والعبارة كناية عن الانصراف عن ذكر الله
 ودعوته وتجاهلهما.

(٢) نقيّض: نرتب ونهيىء ونجعل.

(٣) قرين: ملازم.

 (٤) بعد المشرقين: جمهور المفسرين على أن الجملة بمعنى بعد ما بين المشرق والمغرب.

في الآيات:

 ۱ ـ تنبیه علی أن الذي يتعامی عن ذكر الله وآياته وبيناته بسمح الله سبحانه بأن بلازمه شيطان ويتسلط عليه فيزين له ما هو فيه ويجعله يحسب أنه على هدى ويصده عن سبيل الله الحق.

٢ ـ وتقرير بأن الحقيقة سوف تنكشف لهذا وأمثاله حينما يقف أمام الله حيث يعرف أنه إنما كان يتبع وسوسة الشيطان وإغراءه فيشعر بالندم ويصرخ في وجه شيطانه قائلاً له: يا ليت بيني وبينك بعد ما بين المشرق والمغرب الأنك بئس القرين السوء الذي أضلني وأعماني.

٣ - وحينتذ يخاطب الله الكافرين فيقول لهم: إنكم وقد ظلمتم أنفسكم بالشرك والإعراض عن دعوة الله والاستماع إلى وسوسة الشيطان لن ينفعكم ندمكم وعتابكم لشياطينكم الذين هم شركاؤكم في العذاب ولن يخفف عن أحد منكم عذابه كون قرينه مشتركاً معه فيه.

والآيات معقبة أيضاً على سابقاتها ومتصلة بالسياق والموضوع كما هو المتبادر، وأسلوبها قوي ولاذع، والمتبادر أنها استهدفت فيما استهدفته التنديد بالكفار وإثارة خوفهم وحملهم على الارعواء.

#### تعليق على جملة ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّهْيَنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطُنَا﴾

وقد أوّلنا تعبير ﴿ تُقَيِّضٌ لَمُ شَيِّطُكنًا﴾ بما أوّلناه لأنه المتسق مع روح الآيات وروح التقريرات القرآنية عامة. فالضلال والتعامي كان من المتعامي عن ذكر الله أصلاً كنتيجة لسوء نيته وخبث طويته فكان للشيطان سبيل عليه.

ولقد كان هذا التعبير مما دار حوله جدل بين أصحاب المذاهب الكلامية في معرض كون الله هو الذي يضل أو لا يضل الكافرين (١٠). ولسنا نرى المقام يتحمل ذلك. ولا سيما أن الآيات تنطوي على إنذار الكافرين والتنديد بهم وتقرير استحقاقهم للعذاب بسبب تعاميهم واستماعهم للشيطان الذي صدهم عن سبيل الله واستهدفت إثارة ندم الكفار والأولى أن تبقى في هذا النطاق، وفي الآيات التالية ما فيه دعم وتأييد لذلك.

﴿ أَفَانَتَ تُشْعِمُ الصُّدَّ أَوْ تَهْدِى الْمُعْنَى وَمَن كَاتِ فِي صَلَالِي مُّبِعِنِ ۚ إِنَّا عَالَيْهُمْ يِكَ فَإِنَا مِنْهُم تُسْنَفِقُونَ ۞ أَوْ تُرِينَكَ الَّذِى وَعَدْتَهُمْ فَإِنَا عَلَيْهِم ثُفَتَدُووَنَ ۞ فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِى الْحِنَّ إِلْيَكَ ۚ إِنِّكَ كَلَّ صِرُطٍ مُسْتَقِيعٍ ۞ وَإِنَّهُ إِنْكَ لَكَ وَلَقَرْمِكَ ۖ ١٠ وَسَوْفَ تُسْتُلُونَ ۞

<sup>(</sup>١) انظر تفسيرها في الكشاف المذيل بحواشي ابن المنير جـ ٣ ص ٤١٩ ـ ٤٢٠.

وَسَنَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْنِي عَالِهَةً يُعْبَدُونَ ١٠٠٠ -٥٤٦.

(١) وإنه لذكر لك ولقومك: إن فيه لشرفاً لك ولقومك، أو إن فيه لتذكيراً لك ولقومك والأكثر على القول الأول.

وجّه الخطاب في الآيات للنبي ﷺ لتقول له:

١ \_ إنه ليس من شأنه ولا واجبه أن يسمع الأصم أو يجعل الأعمى يرى أو يقنع من كان مرتكساً في الضلال عن عمد ومكابرة وعناد.

٢ ـ وإن هؤلاء لن يعجزوا الله في أي حال، فهو قادر عليهم منتقم منهم سواء أعاش حتى يرى تحقيق وعيد الله فيهم بعينيه أم جاءه قضاء الله قبل ذلك و ذهب به .

٣\_ وإن المطلوب منه هو الاستمساك بما أوحى الله إليه به فهو على طريق الله المستقيم، وفيه ذكر وشرف خالدان له ولقومه وهم مسؤولون عن تبعته وحقه أمام الله .

٤ \_ وإن الله لا يمكن أن يكون قد أذن للناس أن يعبدوا إِلَها غيره، وهذا مؤيد بشهادة الرسل الذين أرسلهم الله قبله فليسألهم ليتأكد من ذلك.

والآيات متصلة بموضوع الآيات السابقة التي نددت بالكفار المشركين ووصفت شدة عنادهم ومكابرتهم. وفيها تثبيت للنبي ﷺ في موقفه ودعوته، وتسرية عنه لما يلقاه من عناد الكفار ومكابرتهم. وفيها تدعيم للتأويل الذي أولنا به الآيات السابقة وبخاصة تعبير ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قرين (١٠) ٠٠٠

والآية الأخيرة هي على ما يتبادر للرد على المشركين في زعمهم أن ما هم عليه هو من هدى الله وأن لو شاء لما عبدوا الملائكة وأشركوهم معه. وأسلوبها أسلوب تحدُّ ونفي معاً. والمفسرون (١) يروون عن ابن عباس قولين في المقصود من جملة: ﴿ وَسَلَّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّمُلِنَا ﴾ أحدهما أن الله عز وجل جمع المرسلين للنبي ﷺ لبلة الإسراء وأمره أن يسالهم ولكنه لم يشك ولم يسال، وثانيهما أن الدجملة عنت أهل الكتاب أو مؤمني أهل الكتاب، ومعظم المفسرين أخذوا بهذا القول وهو الأوجه. وفي القرآن آيات عديدة فيها أمر للنبي باستشهاد أهل الكتاب مما يدعم هذا القول. ومن ذلك آية سورة يونس هذه: ﴿ فَهِن كُنتَ فِي شَلِّ لَكُنَّ لَبِنَكُ فَشَلَى اللّذِي عَلَيْ مُنْ اللّذِي اللّذِي عَلَيْ مَنْ مَنْ اللّذِي اللّذِي عَلَيْ اللّذِي اللّذِي اللّذِي عَلَيْ مَنْ مَنْ اللّذِي اللّذِي عَلَيْ اللّذِي اللّذِي عَلَيْ اللّذِي اللّذِي عَلَيْ اللّذِي اللّذِي عَلَيْ مَنْ اللّذِي اللّذِي جاءت فيه الآية وهي: ﴿ أَمِنْ المُقْلَقُ مُنْ مُنْ مِنْ اللّذِي جاءت فيه الآية وهي: ﴿ أَمِنْ النَّمْ اللّذِي اللّذِي عَلَيْ اللّذِي اللّذِي عَلَيْ اللّذِي اللّذِيلُولُ اللّذِيلُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلَةُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ الللّذِيلُولُ

# تعليق على آية ﴿ وَإِنَّهُ لِذِكَّر ۗ لَّكَ رَلِقَوْمِكُ وَسَوَّى أَشَاكُونَ ﴿ وَإِنَّهُ لِذِكَّر اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِ

وجملة ﴿ وَإِنَّكُولَكُولُكُولُكُولِكُولِكُ وَسَوْفَ نُسْتُلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَكُونَ معناها: إنه لشرف لك ولقومك، أو: إنه لتذكير لك ولقومك وسوف تسألون عن موقفكم منه وجهدكم في سبيله، وأكثر الأقوال والروايات في جانب القول الأول، وهو ما يؤيده إشراك النبي ﷺ بالخطاب.

وهي على هذا تتضمن معنى جليلاً في صدد ما ناله النبي ﷺ وقومه من كرامة وشرف بسبب الرسالة المحمدية سواء أكان تعبير ﴿ وَلَقَوْيَكُ ۗ كَناية عن العرب كما قال بعض المفسرين أم عن قبيلة قريش كما قال بعض آخر، وتعبير ﴿ وَسَرْفَ

انظر تفسير الآية في كتب تفسير الطبري وابن كثير والخازن والطبرسي والبغوي والزمخشري.

شُكُونَ ﴿ يَضَمَن تقرير كون قوم النبي ﷺ قد حملوا من قبل الله تعالى واجباً عظيماً مقابل ما نالوه من شرف وكرامة إزاء الدعوة ومبادئها وتعاليمها سواء في الاستجابة إليها والعمل بموجبها أم في القيام بعب، نشرها ويثها والدفاع عنها. وفي هذا ما فيه كذلك من معنى جليل وواجب خطير، وتلقين مستمر المدى وتقرير لشأن العرب عامة أو قويش خاصة ومسؤوليتهم بين سائر الأمم الإسلامية، وحفز لهمهم وجهادهم، وستزيد هذا الموضوع شرحاً في تفسير الآية الأخيرة من سورة الحج إن شاء الله.

وفي سورتي البقرة والحج آيات تؤيد هذا التلقين والتقرير وهي هذه:

ا \_ ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلَتَكُمُ أَنَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَ ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ
 عَلَيْكُمْ شَهِيدَاً . . . ﴾ [البقرة/ ١٤٣].

٢ = ﴿ رَجَهِ مُواْ فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ الْجَنْبَكُمْ وَمَا جَمَلَ عَلَيْكُرْ فِي اللّهِ مِنْ
 حَرَّ مِلَةً أَبِيكُمْ إِنْزَهِيمَ هُوَ سَمَنكُمْ اللّسَليون مِن قَبْلُ وَفِي هَدَأً لِيكُونَ الرّسُولُ شَهِيمًا عَلَيْكُرُ وَتَكُمُ وَلَهُ شَهِيمًا
 عَلَيْكُرُ وَتَكُمُ وَلَهُ أَشْهَا أَمْ عَلَى النّائِينَ . . . ﴾ [الحج/ ٧٨].

وتأييد آية سورة الحج بنوع خاص أقوى وأوكد لأن قصد العرب أو قريش فيها أصرح من حيث إنها ذكرتهم بأبوة إبراهيم لهم التي يعرفونها ويعترفون بها على ما تقدم ذكره قبل قليل .

وكلمة ﴿ وَسَطّا﴾ تعني الخيار بين الناس لأن خير الأمور أوسطها، وكلمة ﴿ شُهَدًاءً﴾ تعني مراقبين وعدولاً نتيجة لكونهم وسطاء.

ولقد أوّل بعض المفسرين<sup>(١)</sup> كلمة ﴿ وَلِقَرْمِكُ ﴾ بأمتك وجعلوها شاملة لجميع المسلمين، ونحن ما زلنا نرجح المفهوم السابق لأن العرب وقريشاً بخاصة

<sup>(</sup>١) انظر تفسيرها في تفسير النسفي.

كانوا هم موضوع الكلام والخطاب والدعوة حين نزول الآية، ولأن تأييد آية سورة الحج بخاصة قوي بل حاسم.

وتبعاً لهذا أو نتيجة له يصح أن يقال إنه صار للعرب رسالة إنسانية وعالمية خالدة لما في القرآن والحكمة النبوية من معجزات باهرة وتشريعات ومبادىء خالدة تستجيب لكل حاجة من حاجات البشر وتحل كل مشكلة من مشاكلهم في كل ظرف من ظروفهم. وسواء في ذلك المسائل والمشاكل والشؤون الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية والأسرية والإنسانية أم المسائل كبرى في التطبيق وسمو لا يداني في الأمس معة غير محدودة في الأفق، ومرونة كبرى في التطبيق وسمو لا يداني في الأسس والأهداف يكفل تقدم معتنفيها قدما إلى أسمى ذرى الكمال الإيماني والروحي والعلمي والتشريعي والاجتماعي والأخلاقي والسياسي والاقتصادي والأسري والإنساني بكل قوة وسرعة ودون ما أي عانق وجمود وتعقيد. وإمدادهم بأسباب الصيانة الروحية والأخلاقية في الأزمات ويدفع عنهم نوازع الشر والأنانية والهدم إذا هم فهموها وساروا على في الأزمات ويدفع عنهم نوازع الشر والأنانية والهدم إذا هم فهموها وساروا على نهجها بإيمان وصدق خلافاً لما يتوهم الذين لم يدرسوها دراسة واعية (١) بحيث

كان ذلك حكمة الله العظمى في ترشيحها لنكون دين البشرية عامة، ووعد الله تعالى بنمكينها في الأرض كما جاء في آية سورة الفتح هذه: ﴿ هُو ٱلْيُقِت أَوْسَلُ رَسُّولُمُ بِالْهُمْكَ وَدِينِ الْمَقِيِّ لِيُظْهِرَمُ عَلَى الْيَنِ كُلِيَّهُ وَكُفَى بِاللّهِ سَهْهِ عِلَى اللّهِ وآيات سورة النوية هذه: ﴿ يُرِيدُونِ كَانَ يُطْفِعُوا هُو اللهِ بِالْفَرِيمِةِ وَيَالِكُ اللّهِ إِلَّا أَن يُسِتَعْ فُورُهُ وَلَوَ كَانَ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْ كَوْ اللّهِ الْمُولِمُ اللّهِ الْمَوْلِمُ بِالْهَمْكَة وَدِينِ الْمَقِي لِلْمُهُمِّ وَلَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانِهُ وَلَوْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عن المواجبهم الموا المسلمين ومنه المعرب ومنه المواجبهم نحوها. بل المسلمين ومنه الموسالين ومغلصين حقاً في شعورهم القومي. لأن المروبة إذا ما المسلمين ومنه المعاون ومخلصين حقاً في شعورهم القومي. لأن المروبة إذا ما المسلمين ومخلصين حقاً في شعورهم القومي. لأن المروبة إذا ما واحبهم إذا كانوا صادقين ومخلصين حقاً في شعورهم القومي. لأن المروبة إذا ما واحبهم إذا كانوا صادقين ومخلصين حقاً في شعورهم القومي. لأن المروبة إذا ما

ليوفيه كستاره قال: «كان التقدم العربي بعد وفاة الرسول عظيماً» جرى على أسرع ما يكون وكان الزمان مستعداً لانتشار الإسلام فنشأت المعنية الإسلامية نشأة باهرة فاعت في كل مكان مع الفتوحات بذكاء غريب ظهر أثره في الفنون والآماب والشعر والعلوم وبقض العرب بأيديهم خلال عدة فرون على مشعل النور العقلي وتمثلوا جميع المعادف البشرية التي لها مساس بالفلسفة والفلك والكيمياء والطب والعلوم الروحية فأصبحوا سادة الفكر مبدعين ومخترعين لا بالمعنى المعروف بل بما أحرزوا من أساليب العلم التي استخدموها يقريعة وأدة للغاية. وكانت المدنية العربية فصيرة العمر إلا أنها باهرة الأثر وليس لنا إلا إيداء الأسف على اضمحلالها». ومصداق هذا وتفصيله مبثوث في الكتب العربية الإ وصل إلينا بعضها وضاع كثير منها وخبوه نور المدنية العربية الإللامية إنما كان بسبب ما قام بين العرب من فن واندس من دصائس وتغلب عليهم نتيجة لذلك من متغلبين جهلاه ، وقد نوعنا بشهادت علماء العرب لأن كثيراً من الذين يتسمون بالقومية العربية ويحاولون لفصل الإسلام عن العروبة أو اكثرهم قد نشأوا نشأة غرية وكانوا وظلوا غرباء عن النشأة العربة الإسلامة.

تجردت عن هذه الرسالة فقدت ميزة عظمى تنميز بها بين الأمم. وليس من شأن هذا أن يتناقض مع المسيحية التي انتقلت إليهم من أسلافهم آلياً لأسباب وظروف مختلفة، ولا سيما إن الرسالة الإسلامية شقيقة متممة للرسالة المسيحية وإن المسيح ومحمد صلى الله عليهما وسلم يمتان إلى الجنس العربي، وكل ما في الأمر أن الأول يمت إلى جيل سابق لدور العروبة الصريح، وقد أوجب كتاب الله وسنة رسوله على المسلمين احترامه وتكريمه وتقديسه والاعتراف بنبوته وصلة الله به ومعجزة ولادته.

وكل هذا يجعل الذين يحاولون فصل الإسلام عن العروبة من العرب سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين مستحقين لنعت المجرم القومي أو الدعي القومي. من حيث إن ميزة الإسلام هي ميزة العروبة الكبرى من شأنها أن تمد العرب والإنسانية بأرقى ما يمكن أن يتصور من مثل عليا وقيم أخلاقية وحوافز قوية نحو النقدم والرقي والتكامل في كل مجال من مجالات الحياة المادية والمدنية ويكون العرب بها وحسب أصحاب رسالة عالمية خالدة ومن حيث إن فقد العرب لهذه الميزة خسارة بل كارثة قومية وإنسانية. كما يجعل المسلمين الذين يحاولون فصل العروبة عن الإسلام سواء أكانوا عرباً أم غير عرب منحرفين عن ما قوره القرآن من شأنية العرب العظمي في الرسالة الإسلامية المتمثلة في حكمة الله عزب بجعل نبيها عربياً وكتابها عربياً وبجعل العرب أمة وسطاً شهداء على الناس وتقرير مسؤوليتهم عنها.

وإذا كنا نقول إن من حق العرب وواجبهم أن يعتزوا بالرسالة الإسلامية وأن يبذلوا جهدهم لإصلاح أنفسهم حتى يكونوا لانقين بها وقادرين على القيام بواجبهم نحوها فإن غير العرب من المسلمين لا يفقدون هذا الحق ولا يرتفع عنهم هذا الواجب. لأن كل ما اتصفت به الرسالة الإسلامية وهدفت إليه قد صار وصفاً وهدفاً للمسلمين جميعهم. ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَابَيْنِنَا ۚ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا نِهِ مَقَالَ إِنِى رَسُولُ رَبَّ
الْمُنْفِينَ فَى فَلَا جَآمُم بِنَابِينَا ۚ إِنَّا مِنْفَعَمُونَ فَى وَمَالُوبِهِم مِنْ هَايَة إِلَّا مِعَ أَصَّكُمُ مِنَ الْمُنْفِقِينَ فَى وَمَالُوا يَعَالَمُ السَّامِ أَنَّهُ لَلَيْهِ مِنْ اَعْهَدُ مِنْ اَعْهَدُ الْمُنْفَعِمُ الْمَنْفَا عَبْمُ اللّهَالِ إِنَّا هُمْ يَكُمُونَ فِي وَمَوْنُ فِي عِنْدَلَة إِنَّا لَكُفَيْتُ وَمِنْ فِي مَنْفَى فِيمَوْنُ فِي مَنْفَقَا عَبْمُ اللّهَالِ إِنَّا هُمْ يَكُمُونَ فَي وَمَوْنُ فِي عَلَيْهِ اللّهَ وَمَعْ وَمَعْوَنُ فِي مَنْ مَعْتُ اللّهُ وَمُونُ فِي مَنْ مَعْتُوا أَلْوَى مَلْهِ وَمِنْ فَي مَنْ مَعْهُ وَاللّهُ وَمَا فَيَعِلَمُ اللّهُ وَمُونَا فِي مَنْفَعُ وَمَعْ وَمُعْوَنُ فِي مَنْ مَعْتُوا أَلْوَى مَلْهِ وَمُونَا فِي مَنْفَوْا وَمَا فَيْمِونَ فَي اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُومُ مِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مَنْ وَمُونُونَ فَي اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُونَا وَمُنَافِئُهُمْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْفِقُهُمْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنَالِقُهُمْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنَا اللّهُ وَمُنَافِئُهُمْ اللّهُ وَمُنَافِئُهُمْ اللّهُ وَمُنَافِئُهُمْ اللّهُ وَمُنَافِئُهُمْ اللّهُ وَمُنَافِئُهُمْ اللّهُ وَمُنْكُونُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْكُلًا عُلْمُ اللّهُ وَمُنْكُونُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْكُلًا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْكُلُونُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

(١) مهين: حقير.

 (٢) لا يكاد ببين: إشارة إلى ما كان من ثقل لسان موسى مما ذكر في آيات سورة الشعراء وطله والقصص بصراحة أكثر.

(٣) فلما آسفونا: فلما أغضبونا.

عبارة الآيات واضحة، وقد احتوت تذكيراً برسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه وموقفهم منها، وكيف كان عذاب الله لهم بالآيات أولاً وبالإغراق ثانياً مما جاء مفصلاً أكثر في سور عديدة سبق تفسيرها. وقد انتهت بالتنبيه على أن الله تعالى قد جعل فرعون وقومه مثلاً لمن يأتي بعدهم ليتعظوا به، وهذا من أهداف القصة بل هو هدفها كما هو المتبادر.

وقد جاءت الآيات عقب الآيات التي ذكر فيها عناد الكفار ولجاجهم جرياً على الأسلوب القرآني، ويلفت النظر إلى ما بين هذه الآيات والأيات السابقة من تماثل في صدد مواقف الكفار وتحديهم واستخفافهم واعتدادهم. وواضح أنه أريد بهذا تسلية النبي ﷺ من جهة وإنذار الكفار من جهة أخرى.

الجزء الرابع من التفسير الحديث \* ٣٣

وما ذكر هنا مقتضباً من رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وموقف فرعون منها جاء مسهباً بعض الشيء في سور سابقة وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. والجديد هنا هو ما جاء في الآيات [٥١ ـ ٥٣] من خطاب فرعون لقومه. وهذا ليس وارداً في الأسفار المتداولة، ولكن ليس ما يمنع أن يكون ورد في قراطيس كانت في يد اليهود وأن العرب السامعين كانوا يعرفون ذلك من طريقهم.

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآية [58] مدنية. وظاهر أنها منسجمة انسجاماً تاماً نظماً وموضوعاً في الآيات مما يسوغ القول بعدم صحة الرواية.

﴿ ﴿ وَلَمَا صُرِبَ أَنَّ مُرْكِرُ مَثَلًا إِنَا فَوَهُكَ مِنَهُ يَصِدُونَ ( ) ﴿ وَقَالُواْ مَا مُثَالُواْ مَا مُرَوْهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُرُ قَوْمٌ خَصِمُونَ ( ) ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا جَدُلُّ اللَّهُمُ قَوْمٌ خَصِمُونَ ( ) ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا جَدُلُّ اللَّهُمُ قَوْمٌ خَصِمُونَ ( ) ﴿ وَاللَّهُمُ اللَّهُ عَبِدُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَبِدُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّاللَّا اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُولِمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُ

(١) يصدون: قيل إنها بمعنى يضجون فرحاً وجلبة وصخباً. من التصدية وهي في أصلها بمعنى التصفيق. وقيل إنها بمعنى الإعراض والتعطيل من الصدّ والمقام يتحمل كلا المعنيين وإن كان حمله على المعنى الأول أولى وأقوى.

(٢) خصمون: عنيدون في الجدل والخصومة.

حكت الآيات موقف المشركين العرب حينما كان يذكر عيسى ابن مريم عليه السلام حيث كانوا كلما ذكر في معرض الرد والتمثيل والعظة يزدادون إعراضاً وجدلاً أو يشتدون في الصخب والضجة ويتساءلون عما إذا كان هو خيراً أم الهجتم. وقد ردّت عليهم بأن تساؤلهم وموقفهم وصخبهم ليس إلاً من قبيل الجدل والمكابرة التي برعوا فيها ثم استطردت إلى ذكر حقيقة عيسى فقررت أنه ليس إلاً عبداً من عبيد الله أنعم الله عليه بالاصطفاء وجعله موضع عنايته وآية معجزة لبني إسرائيل لإثبات قدرته ومثلاً من أمثاله وآياته لهم.

#### تعليق على آية ﴿ ﴿ وَلَمَا شُرِبَ آئِنُ مَرْيَحِ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِيدُونَ ﴿ ﴾ وما معدها

والآيات ليست منقطعة الصلة بالآيات السابقة، وبخاصة بالآيات التي سبقت قصة موسى وفرعون. وقد احتوت صورة من صور اللجاج والخصومة القوية التي كان عليها نبهاء العرب وفصلاً من فصول الجدل التي كانت تقع بينهم وبين النبي ﷺ.

والمتبادر أن المشركين قالوا رداً على استشهاد القرآن برسل الله وكتبه على كونه لم يأذن بعبادة آلهة غيره على ما جاء في الآية [8] إن هذا مناقض للواقع من حيث إن التصارى وهم مؤمنون برسل الله وعندهم كتاب سماوي قد اتخذوا عيسى حيث إن التصارى وهم مؤمنون برسل الله وعندهم كتاب سماوي قد اتخذوا عيسى إليّها وعبدوه. ثم استمروا في ردهم الذي ظنوه مفحماً ومازماً فتساءلوا عن الأفضل كانوا برونه من اتساق المنطق في صلة الله الأبوية بالملائكة التي كانوا يقولون بها ـ كانوا برونه من اتساق المنطق في صلة الله الأبوية بعيسى كانو يقولون بها وهي كون الملائكة التي كانوا يقولون بها ـ التصارى بها ـ وهي وكون عيسى ابن الله ـ من حيث كون أوصاف الملائكة الله وحقيقته لأن النصارى بها ومات كما يولد ويعيش ويموت سائر البشر كما يقرره النصارى هذا ولد وعاش ومات كما يولد ويعيش ويموت سائر البشر كما يقرره النصارى يتزاوجون ولا يتوالدون وكل هذا من صفات الله! وقد نسفت الآيات بردها هذا الأساس الذي أقاموا عليه حجتهم فأوضحت أن عيسى ليس إلا عبداً من عباد الله وأن خلقه ليس إلا أية ومعجزة ومثلاً من آيات الله ومعجزاته وأمثاله.

ولقد روى الطبري وابن كثير والخازن والبغوي أن الآيات نزلت بمناسبة اعتراض الكفار حين نزلت آية سورة الأنبياء هذه: ﴿ إِنْكُمْ مُومَا تَعْسَبُدُونِكَ مِن دُوْبِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّد أَنْتُد لَهَا وَرِدُونَ ۞ ﴾ بقولهم كيف يكون هذا ومن المعبودين عيسى وهو من أنبياء الله. والرواية لم ترد في كتب الصحاح ونحن نشك فيها أو على الأقل في كونها سبب نزول هذه الآيات لأن المناسبة بينها وبين ما قبلها قائمة ولأن روح الآيات تلهم أن ما فرضناه هو الأكثر وجاهة. ولأن مقتضى الرواية أن تكون آية سورة الأنبياء هي السابقة في النزول مع أن الواقع هو عكس ذلك.

ومع أن الطبرسي الشيعي روى الرواية التي رواها المفسرون المذكورون فإنه يروي رواية أخرى قال: إن سادة أهل البيت يروونها عن علي بن أبي طالب قال: «جنتُ إلى رسولِ الله ﷺ يوماً فوجلتُه في مالاً من قريش فنظرَ إليّ ثم قالَ: يا عليّ إنّما مثلُّكَ في هذه الأمة كمَثَلِ عيسَى ابنِ مريّم أحبّه قومٌ فأفرطوا في حبّه فهلكُوا وأبضَه قومٌ فأفرطوا في بغضه فهلكوا واقتصدَ فيه قومٌ فنجوا فعظمَ ذلك عليهم فضحِكوا وقالوا يشبهُهُ بالأنبياء والرسل فنزلت الآية.

والهوى الحزبي بارز على هذه الرواية كما هو ظاهر.

## تعليق على جملة ﴿ مَاضَرَيُوهُ لَكَ إِلَّا جَمَلًا ۚ بَلْ هُرَ قَرَّمُّ خَصِمُونَ ۞﴾

وما ورد في سياقها من نهي النبي عن التجادل في القرآن وضرب بعضه ببعض

وجملة ﴿ مَا صَرَبُوهُ اللَّهَ إِلَّا جَمَلًا نَلَ هُرَ قَوَمٌ خَصِمُونَ ﴿ فَهَ لَعَلَى ما كان من قوة وشدة حجاج ولجاج نبهاء المشركين في أثناء جدالهم مع النبي ﷺ، وفي حجاجهم الذي شرحناه في صدد عيسى مثل على ذلك فضلاً عن أمثلة عديدة من ذلك مرّت في السور السابقة.

ولقد روى المفسرون في سياق هذه الجملة حديثاً عن النبي ﷺ في صيغ مختلفة، كلّها عن أبي أمامة رضي الله عنه، منها حديث رواه الترمذي ومسلم<sup>(١)</sup> في سياق تفسير الجملة جاء فيه قال رسول الله ﷺ: "ما ضلَّ قومٌ بعد هدى كانوا

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ٢٠٥ كتاب التفسير.

عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا قول الله تعالى: ﴿ مَا صَرَبُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلاً بَلْ هُرَ قَرْمَ خَصِمُونَ ﴿ ﴾ ومنها حديث رواه الطبري (١) عن أبي كريب عن أحمد بن عبد الرحمن عن عباد بن عباد عن جعد بن القاسم عن أبي أمامة جاء فيه : (إنّ رسول الله خرج عليهم وهم يتنازعون في القرآنِ فغضب غضباً شديداً حتى كأنما صبً على وجهه الخل ثم قالَ لا تضربُوا كتابَ الله بعض ببعض فإنه ما ضلّ قومٌ قط إلاً أوتوا الجدل ثم تلا قولَ الله : ﴿ مَا صَرَبُوهُ لَكُ إِلّهُ جَلَكٌ اللّهُ مُؤَمَّخُ خَصِمُونَ ﴿ ﴾ .

والمتبادر أن النبي على أراد من الجدل الذي غضب منه ونهى عنه ما يكون مقصوداً به اللجاج والحجاج والعناد والتعنت وأراد من تعبير: (لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض) لا تتجادلوا في آيات قد يبدو ظاهرها مناقضاً لظاهر آيات أخرى جدالاً يؤدي إلى تكذيب آيات الله ببعضها. والحق أن على المسلم واجب الإيمان بأنه ليس في كتاب الله اختلاف ولا تناقض. وأن عليه في حالة قصور فهمه عن بأنه ليس في كتاب الله اختلاف ولا تناقض. وأن عليه في حالة قصور فهمه عن إدراك حكمة الله في عبارة قرآنية أو في حالة توهمه مناقضة بين آية وأخرى أن يبحث عن حل وتأويل وتفسير في الآيات الأخرى أو يفوض الأمر إلى علم الله وحكمته ويعترف بقصور الفهم واحتمال النوهم. والعقل الإنساني مهما اتسم يظل قاصراً عن إدراك كل كلام الله وآياته وحكمته ونواميسه والمغيبات عنه. ومع ذلك في المرء لواجد في القرآن إذا آتاه الله فهما وأناة لكل آية مطلقة أو مشكلة في الظاهر تأويلاً وتفسيراً وتوضيحاً وحلاً في آيات أخرى بحيث يصح القول إن القرآن إذا اعتبر ككل وهو حق وواجب لا يوجد فيه أي نتاقض ولا غموض ولا إشكال. وقد حاولنا في السور السابقة أن نجد لكل ما يبدو في الظاهر مظلقاً أو مشكلاً أو ومنكاً وقيقاً. ومنتجو أن يكون الله قد مددنا غامضاً أو متاولاً والله قد مددنا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآية في تفسير الطبري. في التاج حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة مقارب في صبخت لهذا الحديث وهذا نصه: «خرج علينا رسول الله ونحرز تتنازغ في القدر فغضب حتى احمر وجهه كائما فقيء في وجنتيه الزمان فقال: أبهذا أبرته أم بهذا أرسلت إليكم إنّما هلك من كان فبلكم حين تنازغوا في هذا الأمر عزمت عليكم عزمت عليكم الا تتنازعوا فيه، التاج جاء س ٢٢٢.

في ذلك نحو الصواب وأن يديم توفيقه وتسديده فيما يأتي من كلامه وله الحمد في الأولى والآخرة وهو ولي التوفيق.

## تعليق على تأويل الشيعة للآية ﴿ فَلَــهَا ٓ مَاسَفُونَا انْنَقَمْنَا مِنْهُمْ . . . ﴾ الخ

ومع ما هو صريح قطعي من أن هذه الجملة عائدة إلى فرعون وقومه فإن مفسري الشيعة يوردون لها تأويلاً آخر متسقاً مع هواهم حيث يروي الكارزاني عن أي عبدالله أحد الأثمة الاثني عشر قوله في تأويلها: "إنّ الله تعالى لا يأسَفُ كَاسَفُنا ولكنّه خَلق أولياءَ لنفسه يأسَفُونَ وهم مخلوقُونَ مربوبُونَ فجعلَ رضاهم رضى نفسه وسخَطَهم سخط نفسه لأنه جعلَهم الدعاة إليه والأدلاء عليه... عالى وفي هذا من الشطط والتعسف ما هو ظاهر وما نحب أن ننزه أبا عبد الله عنه.

﴿ وَلَوْ نَشَاءٌ لِمَعَلَنَا مِنكُمْ مَلْتَهَكَّهُ فِي الْأَرْضِ يَعْلَقُونَ ۞ وَإِنَّهُ لِمِنَّمُ لِلسَّاعَةِ فَلا تَعْتَرُكَ يَهَا وَالْتَهِمُونَ هَذَا صِرَطُ تُسْتَقِيمٌ ۞ وَلا يَصُدَدَنَكُمُ الشَّيَطِنُّ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُوِّ شُبِنُ ۞﴾ [ 2 - 27].

ضمائر الجمع المخاطب في الآيات عائدة إلى السامعين إطلاقاً مؤمنيهم ومشركيهم على ما هو المتبادر، ولقد تعددت أقوال المفسرين في تأويل الآيتين الأولى والثانية (77). فمنهم من قال في صدد الآية الأولى إنها تعني تقرير قدرة الله على جعل نسل المخاطبين ملائكة يخلفونهم في الأرض بعدهم. ومنهم من قال إنها تعني قدرة الله على إهلاكهم وجعل الملائكة يخلفونهم في الأرض بدلاً منهم. وقد يكون القول الأول أوجه للتدليل به على أن قدرة الله التي تستطيع جعل نسل

<sup>(</sup>١) انظر التفسير والمفسرون للذهبي جـ ٢ ص ٦٨.

 <sup>(</sup>٢) جمع الطبري مختلف الأقوال والروايات، انظر فيه تفسير الآيات. وانظره في كتب تفسير الطبرسي والزمخشري والخازن وابن كثير أيضاً.

البشر ملائكة تستطيع خلق عيسى على النحو الذي خلقه دون أن يكون ذلك موجبًا لتأليهه كما فعل النصارى، ومنهم من قال في صدد الآية الثانية إن ضمير (إنَّهُ) عائد إلى نزول عيسى وكون ذلك من أشراط الساعة.

ومنهم من قال في صدد الآية الثانية إن ضمير (إنَّ) عائد إلى القرآن وإن الآية تعني تقرير أن القرآن يعلم السامعين بقيام الساعة أو يذكرهم بها أو إن علمها فيه أي إنه يقرر حقيقتها وحقيقة وقوعها فليس من محل للمماراة فيها، وقد يكون هذا القول أوجه.

وعلى كل حال فإن الآيات متصلة بسابقاتها اتصال تعقيب وتدعيم، وبسيل تقرير قدرة الله تعالى على ما هو معجز ومستحيل في نظر الناس مثل خلقه عيسى بدون أب وقيام الساعة التي لا يجوز المماراة فيها لأن كتاب الله يخبر بها. وعلى الناس أن يتبعوا دعوة الله فهي الصراط المستقيم الذي فيه نجاتهم وأن يحذروا الشيطان الذي يصدهم عنه ولا يسمعوا لوساوسه فإنه شديد العداوة لهم ولا يفعل إلا ما فيه ضررهم.

# تعليق على خبر نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان

وعلى احتمال أن تكون جملة ﴿ وَإِنَّهُ لِيَلمُّ لِلسَّاعَةِ تعني نزول عيسى عليه السلام قبيل نهاية الدنيا كشرط من أشراط الساعة نقول إن هذا النزول قد ذكر في أحاديث نبوية عديدة، منها حديث عن أبي هريرة رواه الشيخان والترمذي جاء فيه أن النبي ﷺ قال: ﴿ والذي نفسِي بييه ليُوشِكنَّ أن ينزِلَ فيكم ابنُ مريمَ عليه السلامُ حَكماً مقسِطاً فيكسرَ الصليبَ ويقتلَ الخزيرَ ويضعَ الجزية ويَفيضَ المالَ حتى لا يقبلُه أحدُّ حتى تكونَ السجدةُ الواحدةُ خيراً من الدنيا وما فيها ثم قال أبو هريرة: ﴿ وَاقْوَ أُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْمُنَكُمْ إِلَّا لِيُوْعِنَى إِهِ قَبَل مَوْقِدُ وَتَوْمَ الْقِيْمُكَوْ

ومن المحتمل جداً أن يكون أمر نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وقتله المسيح الدجال مما كان متداولاً في زمن النبي ﷺ في أوساط الكتابيين على ما ذكرناه في سياق تفسير سورة غافر.

وعلى كل حال فنقول هنا ما قلناه هناك من أن واجب المسلم أن يؤمن ويصدق بما يثبت عن رسول الله فل من أخبار غيبية ويؤمن بأنها في نطاق قدرة الله تعالى وإن لم تدركها عقول الناس العادية وأن يفوض الأمر فيها إلى الله وأن يقف عندها دون تزيد وأن يؤمن كذلك بأن فيما يخبر النبي فل حكمة استهدفت عظة أو عبرة أو تنبيها أو إنذاراً مما يتصل برسالته ومهمته، وهذه النقطة بخاصة مهمة جداً في الموضوع.

انظر التاج جـ ٥ ص ٣٢٥ ـ ٣٢٦.

﴿ وَلَنَا جَآءَ عِسَىٰ بِالْبَيْنَتِ قَالَ فَدْ حِفْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأَبَيْنَ لَكُمْ بَعَضَ الّذِى خَنْلِفُونَ فِيقٍ فَاتَقُوا اللّهَ وَلَطِيعُونِ ۞ إِنَّ اللّهَ هُو رَبِي وَيَؤْكُمُو فَاعْبُدُونَّ هَنَا صِرَطُّ شُسَنَفِيثُ ۞﴾ [17 \_ 12].

في الآيات تقرير بما كان من أمر رسالة عيسى عليه السلام، فإنه قال لقومه حينما بعثه الله بالبينات: إني جتنكم بالحكمة ولأبين لكم الصواب في بعض ما أنتم فيه مختلفون، ودعاهم إلى تقوى الله واتباعه، وإلى طاعته فيما يأمرهم به وينهاهم عنه مما هو من حكمة الله وبيناته التي جاءهم بها، وقرّر لهم أن الله ربّه وربّهم، وحثهم على عبادته وحده، وبيّن لهم أن هذا هو الصراط المستقيم الذي يجب عليهم السير فيه.

## تعليق على رسالة عيسى عليه السلام لقومه وشخصيته وأقواله

والآيات كذلك متصلة بالسياق، وفيها تتمة للرد الذي تضمنته الآيات [٥٧ ـ ٥٩] كما هو المتبادر من حيث تقرير حقيقة شخصية عيسى وعبوديته لله تعالى ومدى رسالته. فعيسى لم يدّع الألوهية ولم ينسب نفسه إلى الله تعالى ابناً حقيقياً منفرداً كنسبة الابن إلى الأب الطبيعية حتى تصحّ حجة المشركين واعتراضهم، وإنما هو عبد الله ونبي من أنبيائه وقد دعا إلى عبادة الله وحده مقرراً أنه ربّه وربّ الناس أجمعين.

وعلى هذا الشرح تكون الآيات الثلاث السابقة لهذه الآيات قد جاءت اعتراضية واستطرادية لتقرير قدرة الله تعالى ودعوة الناس إلى السيو في الطريق القويم وعدم المماراة في الساعة وعدم اتباع الشيطان والتحذير من عداوته لهم.

ولقد احتوت الأناجيل الأربعة المتداولة والمعترف بها من النصارى أقوالاً كثيرة لعيسى عليه السلام فيها صراحة حاسمة بأنه مرسل من قبل الله وبأنه ابن البشر وبأن العبادة يجب أن تكون لله وحده وبأن الذي أرسله هو أبوه وأبو الناس جميعاً مما فيه تقرير بربوبية الله الشاملة وامتناع الدلالة على قصد تقرير أبوة وبنوة طبيعيتين بينه وبين الله. وفيها انتقادات شديدة لما كان عليه بنو إسرائيل ويخاصة رجال دينهم من انحرافات دينية وخلقية واجتماعية مخالفة لشرائع موسى وجوهرها ودعوة إلى تصحيح سلوكهم بعبارات صريحة وبالأمثال الرائعة الحكيمة. وفيها تبشير بالمبادىء السامية الإيمانية والاجتماعية والأخلاقية بعبارات صريحة وبالأمثال الرائعة الحكيمة لذلك مما هو متسق مع ما احتواه القرآن والآيات التي نحن في صددها بصورة خاصة. ولقد أوردنا طائفة من نصوص الأناجيل في سياق سورة مريم فيها حكاية لأقوال عيسي عليه السلام بكونه مرسلًا من قبل الله وإنه ابن البشر وإن العبادة يجب أن تكون لله وحده وإن الذي أرسله هو أبوه وأبو الناس جميعاً وإنه لا صالح إلاّ الله وحده مما له صلة بمحتوى الآيات التي نحن في صددها في شخصيته. فلم نر ضرورة للإعادة والتكرار. أما الانتقادات والأمثال والحكم والمبادىء والتعليمات التي صدرت عن عيسي عليه السلام مما عبرت عنه الآية: ﴿ قَدْ جِثْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمُ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلِلْفُونَ فِيدٍّ ﴾ فهي كثيرة جداً ومبثوثة في جميع الأناجيل وسهلة التناول على من أراد لكثرتها ولذلك لم نر ضرورة إلى إيراد نصوص منها.

﴿ فَاخْتَلَفَ الْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِيمٌ فَوَيْلُ لِلَّذِيكَ ظَلَمُوا (١) مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ لَلِيمٍ ۞ هَلَ يَظُرُوكَ إِلَّا السَّاعَةُ (١٠) فَنَ تَأْلِيهُم بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُوكَ ۞ الْأَخِلَادُهُ (١٠) وَمَهِنِ بَعْشُهُمْ لِبَعْضِ عُدُوُّ إِلَّا الْمُنْقِيكِ ۞﴾ [10 - ٧2].

<sup>(</sup>١) الذين ظلموا: بمعنى الذين انحرفوا عن طريق الحق والهدى.

<sup>(</sup>٢) الساعة: المتبادر أنها هنا بمعنى الأجل.

<sup>(</sup>٣) الأخلاء: جمع خليل، وهو الصديق الوفي.

جاءت الآيات معقبة على ما سبقها لتقرر أن ما كان من اختلاف الناس فيما 
بينهم إنما كان انحرافاً وبغياً منهم، ولتنذر الذين انحرفوا عن طريق الحق والهدى 
بعذاب شديد في يوم من الآيام، ولتساءل تساؤل المنكر المندد عما إذا كانوا 
ينتظرون حلول آجالهم حتى يتبعوا الحق الذي ظهر، مع أن آجالهم لا تحل إلا بغته 
فتكون الفرصة المواتبة لهم قد فاتت وصاروا إلى اليوم الموعود الذي ينقلب 
الأصدقاء فيه إلى أعداء، وينشغل كل بنفسه ولا ينجو من المصير الرهيب إلا الذين 
اتقوا الله واتبعوا طريقه.

والمتبادر أن اختلاف الأحزاب الذي أشارت إليه الآية الأولى هو اختلاف الناس في أمر عيسى، وأن ما احتوته الآيات بعد ذلك هو استطراد فيه حثّ على التعجيل بالاعتراف بالحق واتباعه، وإنذار للمهملين المنحرفين، وتنويه وتطمين للمتقين الذين ساروا في طريق الحق.

ولقد شرحنا في سياق تفسير سورة مريم الاختلافات الكثيرة العجيبة التي كان النصارى عليها في أمر عيسى عليه السلام فلا نرى حاجة إلى إعادة أو زيادة.

﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ الْبَرْمَ وَلَا أَشَدَ عَنَوُدَى ﴿ اللَّهِينَ مَا مَثُواْ عِايَتِنَا وَكَافُا مُسْلِمِينَ ۞ اَدْخُلُواْ الْجَدَّةَ أَشَدُ وَأَرْوَجُكُوهُ تَحْبَرُونَ ( ' )۞ فَطَافُ عَلَيْم مِسِمَافٍ مِّن وَهُمِ وَأَكُوا ثِوْرِهِهَا مَا تَشْتَهِ بِهِ الْأَشْسُ وَتَلَذُّ الْأَصَّرُ ثَاثِمٌ نِيهَا خَلِيْدُونَ ۞ وَيَلْكُ الْمُنَدُّةُ الْبِي أُورِنَّمُنُوهَا بِمَا كُشُرُ تَمْ مَلُونَ ۞ لَكُوفِهَا فَكِهَةً كَبِيرَةً يَتِهَا تَأْكُونَ ۞ [74 ـ 77].

<sup>(</sup>١) تحبرون: من الحبور وهو السرور بما يتنعمون به.

في الآيات وصف لما سوف يلقاه المتقون الذين استثنوا في آخر الآية السابقة: فسوف يخاطب الله تعالى الذين آمنوا بآياته وأسلموا نفوسهم إليه

وأخلصوا دينهم له وحده فيطمتهم بأنهم لن يروا ما يبعث فيهم خوفاً ولا حزناً.
ويأمرهم بدخول الجنة مع أزواجهم وأمثالهم حيث يسرون كل السرور ويطاف
عليهم بأطباق الذهب وأكواب الذهب ويتمتعون بكل ما تشتهيه النفس وتلذ العين
من المآكل والمشارب والفواكه والمشاهد ووسائل الراحة والسرور. ويقال لهم
إنكم خالدون في هذا النعيم وقد استحققتموه بما كنتم تعملون في الدنيا من صالح
الأعمال.

والآيات متصلة بسابقاتها كما هو ظاهر، والوصف الذي احتوته أخاذ قوي الإغراء، وقد استهدف فيما استهدف حمل الناس على الاستجابة للدعوة لضمان هذا المصير السعيد لأنفسهم وتبشير المؤمنين المستجيبين وتبشيرهم.

حيث ينطوي في الحديث توضيح تشويقي للآيات.

# تعليق على صحاف الذهب وأكواب الذهب

ولقد قلنا قبل: إن حكمة التنزيل اقتضت أن تكون أوصاف النعيم والعذاب الأخرويين مستمدة من مألوفات الناس في الدنيا للتقريب والتأثير مع ما ينطوي في ذلك من حقيقة إيمانية. ولقد ذُكرت هنا صحاف الذهب وأكواب الذهب كأتية للطعام والشراب، وذكر في سورة فاطر أن المؤمنين يحلون من أساور من ذهب

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ٢٠٥.

ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير. وفي سورة الواقعة وصف مطنب لمجالس الشراب والطعام وأوانيها وخدمها، ومثل ذلك في سورة الصافات ومثل هذا في سور أخرى لم يأتِ دور تفسيرها. فكلّ هذا مما يسوغ القول إن بعض سامعي القرآن من الأغنياء والمترفين من كان يعرف هذه الوسائل ويتمتع بها. وفي هذا صورة من صور بيئة النبي ﷺ وعصره.

﴿ إِنَّ اَلْمُجْرِينَ فِي عَنَابِ جَهَمَّ خَلِيُونَ ۞ لَا يُفَتَّرَعَتُهُمْ ۖ ('' كُمْمْ فِيهِ مُثْلِسُونَ ''') وَمَا طَلَتَنَاهُمْ ''' كَلِّكِن كَانُوا هُمُ الطَّلِينِ <sup>(٤)</sup> ۞ رَامَوْا يَنكِيلُ <sup>(٥)</sup> لِيْفِي عَلِمَنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ تَنكِمُونَ ۞ لَقَدْجِنْنَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقَ كَرْهُونَ ۞﴾ [٧٤ ـ ٧٧].

(١) لا يفترّ عنهم: لا يخفف ولا ينقطع عنهم.

(٢) مبلسون: يائسون من النجاة.

(٣) وما ظلمناهم: هنا بمعنى ضد العدل أي ما جرنا عنهم.

(٤) ولكن كانوا هم الظالمين: بمعنى كانوا هم الذين جنوا على أنفسهم.

 (٥) مالك: هو اسم كبير خزنة النار من الملائكة على ما عليه جميع المفسرين وهذا هو المفهوم من الآية أيضاً.

احتوت الآيات وصف مصير الكافرين المنحرفين عن طريق الحق والهدى مقابلة لوصف مصير المتقين جرياً على الأسلوب القرآني:

فالمجرمون بانحرافهم وآثامهم خالدون في عذاب جهنم، ولن يخفف عنهم قط وسيكونون ياتسين من النجاة منه. ولسوف يستغيثون بمالك كبير خزنة النار ليتوسط لهم عند الله في الموت والخلاص به من العذاب فيجيبهم بأن لا سبيل إلى ذلك وبأنهم ماكتون حيث هم إلى الأبد. فقد جاءهم الحق من الله بلسان رسوله فاستكبروا وكرهوا الحق وانصرفوا عنه فاستحقوا هذا المصير، ولم يظلمهم الله به ولم يجر عليهم ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم وجنوا عليها. والوصف قوي مخيف من شأنه أن يثير الرعب في السامعين ويحملهم على الارعواء وهو مما استهدفته الآيات فيما استهدفته على ما هو المتبادر.

ويلفت النظر إلى ما في هذه الآيات والتي قبلها من صراحة وحسم في تقرير استحقاق المتقين والمجرمين مصائرهم وفق أعمالهم حقاً وعدلاً، وهو ما والت الآيات القرآنية في مختلف المناسبات تقريره مما مرت الأمثلة الكثيرة منه.

# تعليق على اسم مالك خازن النار واستطراد إلى ذكر المذكورين في القرآن من كبار الملائكة ومهامهم

والمفسرون متفقون على أن مالك هو من كبار الملائكة، وعلى أنه خازن النار استناداً إلى بعض الأحاديث. وفحوى العبارة نفيد ذلك واسمه بأني للمرة الأولى والوحيدة في القرآن. ولما كانت إحدى آيات سورة غافر قد ذكرت أن لجهنم خزنة وهي: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَرْنَةِ جَهَتَمَ اتّحُواْ رَبَّكُمْ مُحْفَقِفْ عَنَا يَوْمًا يَمِنًا المَكْنَاتِ فِي النَّارِ لِخَرْنَةِ جَهَتَمَ اتّحُواْ رَبَّكُمْ مُحْفَقِفْ عَنَا يَوْمًا مِن الملائكة: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَرْنَةِ جَهَتَمَ اتْتَكُواْ رَبَّكُمْ مُحْفَقِفْ عَنَا يَوْمًا من الملائكة: ﴿ وَقَا آدَنُوكُ مَا سَقُرْ ﴿ لَا لَا تَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَا أَمْرُهُمْ وَيَقَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ فِي التعليم الملائكة والمحالة هذه رئيس خزنة النار.

وقد ذكر في القرآن أسماء ملكين آخرين من كبار الملائكة هما جبريل ومبكائيل في آيمي سورة البقرة هاتين: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِعْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذِنِ اللَّهِ مُصَدِّفًا لِمَا بَرِّكَ يَدْيُهِ وَهُدَّى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۞ مَن كَانَ عَدُوَّا لِلَّهِ وَمَلَتَهِ صَيْدِينَ اللَّهِ مُعِيْرِيلَ وَمِيكُذلَ فَإِنَّ اللَّهُ عَدُوُّ لِلْكَغْيِينَ ۞ ﴿ وَدَكُوْ جبريل في آية من سورة التحريم أيضاً وهي: ﴿ إِن نُنُوااً إِلَى اَللَّهِ فَقَدْ صَعْتَ قُلُونُكُماً الْمُوْقِينَ وَالْمَالَئِكَ الْمُوْقِينَ وَالْمَالَئِكَ الْمُوْقِينَ وَالْمَالَئِكَ الْمُوْقِينَ وَالْمَالَئِكَ لَهُ تَعْدَ ذَلِكَ طُهِيرً شِيءً وَلَا مُن مهمتهما أو بعض مهامهما فلهيرً شِيءً وقد ورد اسم ميكائيل في حديث نبوي رواه الترمذي جاء فيه: «ما مين نيتي إلا ولهُ وزيران مِنْ أهلِ السّماءِ ووزيرانِ من أهلِ الأرضِ، فأمّا وزيرايَ من أهلِ الأرضِ، فأمّا وزيرايَ من أهلِ الأرضِ فأبو بكو وعم ١٠٠٠.

ويلحظ أن اسم مالك صريح العروبة معنى واشتقاقاً في حين أن اسمي جبريل وميكال معربان عن صبغ غير صريحة العروبة هي جبرال وميكائيل. وأمر الملائكة وما يقومون به من مهام لله عز وجل أمور غيبية، ومن الواجب الإيان بما جاء عنهم في القرآن، والثابت من الحديث، والوقوف عند ذلك بدو، تزيد، مع ملاحظة أن ذلك مما كان معروفاً ومتداولاً في عصر النبي على ويئته من طريق الكتابيين الذين ذكرت كتبهم التي وصلت إلينا ذلك، وأن ذكر ذلك في القرآن والحديث بالصورة التي ذكروا فيها لا بد من أن يكون من مقتضيات حكمة الله ورسوله ومما يتصل بالدعوة المحمدية وأهدافها وإن لم تدركها العقول العادية، مع احتمال أن يكون قصد التمثيل والتقريب والاتساق مع الصور المألوفة في حياة البشر وملوكهم من ذلك.

﴿ أَمْ أَذِينُوٓا ( ' اَ أَدُوَا فَإِنَّا مُدُونَ ۞ أَمْ يَصْتَبُونَ أَنَّا لَا نَسْتَعُ سِرَقُمْ وَجُعَوَنَهُ ۚ ( ' ' ) بَلَى وَوُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَخَضُبُونَ ۞ ٩ ٩ - ٨٠] .

<sup>(</sup>١) أبرموا: بيتوا وقرروا وأحكموا.

<sup>(</sup>١) انظر التاج جـ ٣ ص ٢٨١.

(٢) نجواهم: تآمرهم في السرّ والخفاء.

والآيتان معقبتان على ما سبقهما تعقيب تنديد بالكفار وإنذار لهم: فإذا كانوا بيتوا المناوأة للنبي ﷺ ودعوة الحق وأحكموا تدبيرهم فإن الله قد بيت لهم أمراً وهو ذلك العذاب الشديد الذي وصفته الآيات السابقة. وإذا كانوا يظنون أن الله لا يسمع سرّهم ونجواهم فهم مخطئون لأن له عليهم رقباء يحصون كل ما يفعلون ويسجلونه.

والرقباء هم ملاتكة الله، وقد ذكرت مهمتهم المذكورة هنا في سورة (ق) في صورة أوضح: ﴿ إِنَّ يَنَكُفَّ الْشَكَلِيَانِ عَنِ الْمِينِ وَتَنِ النِّمَالِ فَيلًا ﴿ فَي الْمَوْرَقِبُ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَقِبُ أَلْكَ اللّهِ وَقِبُ أَلْكَ اللّهِ وَقَبُ اللّهِ وَعَلَمُ اللّهِ وَقَبُلًا فَي القرآن والحديث الصحيح من شؤون الملائكة وما يقومون به من مهام وخدمات لله والوقوف عند ذلك نقوله هنا مع التنبيه إلى ملاحظة كون هدف الآيات \_ أو من أهدافها كما هو المتبادر منها \_ إنذار السامعين وحملهم على تقوى الله وانقاء غضبه وعذابه.

﴿ فَلْ إِن كَانَ لِلرَّحْنَى وَلَدُّ فَأَنَا أَنَّلُ الْمَنْدِينَ ۞ شَبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبُ الْمَسَرَشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ فَذَرْهُمْ يَخُوشُوا وَيَلْمَبُوا حَقَّ بْلَنْقُا يَوْمَهُمُ النِّينَ يُوعَدُونَ ۞ وهُوالَذِينَ فِي السَّمَاتِ إِلَّهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُو الْمَنِيمُ اللَّهِيمُ ۞ وَثَايَنَهُمَا وَعَنْدَمُ عِلْمُ السَّمَعُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَنْهُمُ الرَّعَنَ مُعْلِمُ السَّاعَةِ وَلِلِيو رُبْحَمُونِ ۞ [٨٥ \_ ٨٥].

#### في الآيات:

١ ـ أمر للنبي ﷺ بأن يقول للكفار إذا ظللتم على زعمكم بأن لله ولداً فإني لا أزال أنكر ذلك وأعلن أني أول العابدين له وحده المقرين بتنزهه عما تصفون فهو ربّ السموات والأرض وربّ العرش، وربوبيته المطلقة الشاملة تجعل زعمكم باطلاك كل البطلان. ٢ - وأمر آخر للنبي ﷺ بأن يتركهم وشأنهم بعد ذلك ليخوضوا في الحديث ويقضوا أوقاتهم في اللهو واللعب والعبث إلى أن يصيروا إلى المصير الرهيب في اليوم الموعود، وبألا يحمل نفسه همهم فالله هو المتكفل بهم، وبأن يظل يقرر ويعلن بأن الله عز وجل هو الإلّه في السماء وفي الأرض وهو المحيط علمه بكل شيء الحكيم الذي لا يقم شيء إلا بمقتضى حكمته وحكمه وهو المتعالى الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما العالم وحده بموعد الساعة والذي إليه مصيرهم ومرجعهم.

والآيات متصلة بالسياق من حيث إن الكفار المشركين وعقيدتهم موضوع الكلام فيها، وقد احتوت تسلية وتثبيتاً للنبي ﷺ بسبب موقف الكفار العنيد منه.

ولقد قال بعض المفسرين إن الآية الأولى قد أُريد بها المساجلة في الجدل بحيث أُريد بها القول إنه إذا كان يصح أن يكون لله ولد فأنا أول المصدقين الخاضمين لكل ما يثبت ويصح عن الله. كما قال بعضهم إن كلمة ﴿ ٱلْمَكِيدِينَ ﴾ في معنى الجاحدين أو الرافضين ``.

والشرح الذي شرحناه للآيات هو ما عليه جمهور المفسرين<sup>(١٢)</sup> ونرجو أن يكون هو الصواب.

﴿ وَلَا يَمْلِكُ اَلَّذِيكَ يَنْعُوكَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﷺ وَلَيْنِ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلْتَهُمْ لَيُقُولُنَ أَلَّهُ فَإِنَّ كُونَ ﴿ [٨] . [٨].

روى المفسرون<sup>(٣)</sup> تأويلين للآية الأولى، أحدهما: "إن الذين يدعوهم المشركون من دون الله مثل عيسى والعزير والملائكة لن يشفعوا إلاّ لمن شهد

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات لابن كثير والزمخشري مثلاً.

<sup>(</sup>Y) انظر أيضاً تفسيرها في تفسير الطبري والطبرسي والخازن وابن كثير والزمخشري والبغوي.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الآية في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والطبرسي والزمخشري والخازن.

الجزء الرابع من النفسير الحديث \* ٣٤

بالحق وهم يعلمون ذلك، وثانيهما: «إن الذين يحق لهم الشفاعة ممن يدعوهم المشركون من دون الله هم الذين يشهدون بالحق ويعلمونه فقط مثل عيسى والعزير والملائكة وهؤلاء لا يمكن أن يشفعوا للمشركين، ومعظم المفسرين أخذوا بالتأويل الأول وهو الصواب المتسق مع روح الآية مع القول إن المقصود هنا من الذين يدعوهم المشركون من دون الله هم الملائكة لأنهم هم موضوع الكلام من أول السورة، أما الآية الثانية فقد احتوت تنديداً بتناقض المشركين فهم إذا سئلوا عمن خلقهم لما وسعهم إلا القول إنه الله، وتساؤل استنكاري وتنديدي عن انصرافهم عنه والحالة هذه إلى غيره وإشراك غيره معه.

والآيات متصلة بسابقاتها من حيث إن الكفار المشركين هم موضوع الكلام فيها كما هو المتبادر، والاتصال يبدو كذلك في الحديث عن الذين يدعوهم المشركون مع الله ويأملون شفاعتهم وهم الملائكة الذين زعموا أنهم بنات الله، وهو الزعم الذي أمر النبي ﷺ بإعلان رفضه في الآيات السابقة.

وفي الآية الأولى تخييب لآمال المشركين فهم يرجون شفاعة الملائكة. والملائكة لا يمكنهم أن يشفعوا إلاّ للمؤمنين بالحق العاملين به وقد استهدف فيما استهدف تسفيه المشركين وحملهم على الارعواء. وفي جملة ﴿ إِلاّ مَن شَهِدَ بِاللَّمِقِ وَهُمْ يَمْلُكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الله الله الحق والشهادة به عن علم ويقين وتنويه بمن يكونون كذلك. ولقد قال بعضهم إن الآية الثانية نسخت بآيات القتال وهذا ما يكروونه في المناسبات المماثلة، وقد ذكرنا وجه الحق في هذه الآية وأمثالها في مناسبات سابقة فنكتفي بهذه الإشارة.

﴿ وَقِيلِهِ. يَكَرِّ إِنَّ هَتَوُلَآءٍ قَوَّمٌ لَا يُؤْيِنُونَ ۞ فَأَصْفَعَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسُوْقَ يَعْلَمُونَ۞﴾ [٨٨\_ ٨٨].

تعددت الأقوال في تخريج كلمة ﴿ وَقِيلِهِ. ﴾ ومحل عطفها، والمتبادر أنها حكاية قول صادر عن النبي ﷺ يعبر به عن ألمه من عناد الكفار ويأسه من إيمانهم. وقد سرى عنه في الآية الثانية وأمر بالصفح والإغضاء عنهم وإعلان السلام للناس وتركهم وشأنهم فسيعلمون من هو على الحق ومن هو على الضلال.

والصلة قائمة بين الآيتين وما سبقهما من حيث إن الكفار المشركين هم موضوع الكلام فيهما وقد جاءتا خاتمة قوية لموقف اللجاج والحجاج وللسورة معاً جرياً على النظم القرآني.

وقد انطوى في الجملة الأخيرة من الآية الثانية تطمين للنبي ﷺ وبت الوشوق والاستعلاء في نفسه. والأمر بالصفح عنهم وإعلان السلام للناس ينطويان على التوكيد بأسلوب رائع محبب بأن مهمة النبي ﷺ هي الدعوة إلى الله ومكارم الأخلاق ثم ترك الناس وشأنهم يختارون ما يريدون دون ما إجبار ولا إبرام ولا عداء ولا حقد مع تقرير هذا له ولمن آمن به، ومع الاطمئنان إلى أن ما يدعو إليه هو الحق والهدى، وأن ذلك سوف يظهر للناس مما قد تكرر تقريره في القرآن كثيراً ريأساليب متنوعة. ولقد ظهر ذلك حقاً وتحققت المعجزة القرآنية بدخول الناس في دين الله أفواجاً وفيهم غالبية أهل مكة الذين كانوا يقفون المواقف العنيةة المناوئة التي حكتها الآيات والتي كانت تثير في النبي ﷺ الحزن والألم والحسرة.

ولقد روى المفسرون(1) عن بعض علماء التابعين مثل قتادة ومقاتل أن حكم الآية الثانية قد نسخ بآيات القتال، وهذا القول قد تكرر في مناسبات مماثلة كثيرة سبقت أمثلة منها. ونكرر هنا ما قلناه قبل من أن النسخ قد يصح بالنسبة إلى الأعداء المعتدين على المسلمين والصادين عن الدعوة والطاعنين بالدين الإسلامي. أما الموادون والمسالمون للمسلمين فالتعامل معهم في نطاق الصفح والسلام وتركهم وشأتهم بعد الدعوة وبيان هدى الله فهو محكم على ما أوردنا دلائله في سياق سورة (الكافرون) والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي.

#### تعليق على جملة ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمْ ۗ

وبالإضافة إلى ما قلناه في مدى هذه الجملة في مقامها فهناك ما يمكن أن يضاف إليه أيضاً.

فالأمر هنا موجه للنبي على ليصفح عن الجاحدين برسالته وليقول لهم سلام، وفي سورة الأنعام آية تأمره بأن يقول للمسلمين الفقراء الذين آمنوا به سلام عليكم [الآية/ ٥٤] وهناك آيات كثيرة أخرى منها آيات تفيد أن السلام هو تحية أهل الجنة فيما بينهم [آية سورة يورفس/ ١٠ وآية سورة إبراهيم/ ٢٣] ﴿ يَحْتُمُمُ فِيهَا سَلَمُ ﴾ ومنها ما يفيد أن الملاكة يستقبلون المؤمنين في الآخرة بالسلام [النحل/ ٣٧ والزمر/ ٣٧ والزمر/ ٢٣ المعدون: ﴿ فَإِذَا دَخَلَتُم بُهُوكًا فَسَلَمُ وَالمَّ الفَيْهِمُ اللَّهِ مُعَلَيْكُمُ الْمَحْتِقَدِيَّ مِنْ عَيْنَ عِنْدِ اللَّهِ مُعَلَيْكُم اللَّهِ مُعَلَيْكُمُ اللَّهِمُ عَلَيْ اللَّهُ مُعَلَيْكُم اللَّهِ مُعَلَيْكُم اللَّهُمُ اللَّهُمُ المُعَلِيمُ اللَّهُمُ المُعْلِقُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ المَعْلِقُ المِعلون عنها يخاطبهم الجاهلون كما جاء في آية سورة الفرةان هذه: ﴿ وَإِنَا خَالِمُهُمُ الْمَحْتِهُمُونَ وَالْوَاسَلَعُمُ الْمَعْتِهُمُ الْمَحْتِهُمُونَ وَالْواسَلَعُمُ اللَّهُمُ المُحْتَهُمُ الْمَحْتِهُمُ المَعْتَهُمُ المَعْتَهُمُ المُحْتَقِقُونَ وَالْوَاسَلَعُمُ المَعْتَهُمُ المَعْتَقِقُونَ وَالْوَاسَلَعُمُ المَعْتَمُ المُعْتَمُ المُعْتَمِقُونَ وَالْوَاسَلَعُمُ المُعْتَمُ المُعْتَمِقُونَ وَالْمَعَلَيْكُمُ المَعْتَمُ المُعْتَمُ المَعْتَمُ المَعْتَمُ اللَّهُمُ الْمُعْتَمِقُونَ وَالْمُولَعُمُ الْمَعْتَمُ الْمَعْتَمُ الْمَعْتَمُ الْمَعْتَمُ الْمَعْتَمُ المُعْتَمِقُونَ وَالْوَاسَلَعُونَ وَالْمَعَانِينَ الْعَرَالِسَلَعُونَ وَالْمَعَلَيْكُمْ الْمَعْتَمُ الْمَعْتَمُ الْمَعْتَمُ الْمُعْتَمُ الْمَعْتَمُ الْمَعْتَمِ اللَّهُمُ الْمُعْتَمِلُونَ وَالْمُونَ هَذَا هُونَ هَذَهُ ﴿ وَإِنْهَا عَلَيْكُمْ الْمَعْتَمِلُونَ وَالْمُونَ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُعْتَلِقُونَ هَلَا مِنْ اللَّهُ الْمُعْتَمِلُونَ عَلَيْكُمُ الْمُعَلِقُونَ وَالْمُونَ عَلَيْكُمُ الْمِعْلِقُونَ عَلَيْكُمُ الْمُعْتَمِلُونَ وَلَعْلَعُلُمُ الْمُعْلَقُونَ هَلَيْ الْمِولَانِهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ الْمُعْتَعِلَقُونَ عَلَيْكُونَ الْمُعْلَقُونَ وَلَعْلَعُلُونَ الْمُعْلَقُونَ عَلَيْلُولُونَ الْمُعْلَقِلُونَ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُ

والسلام هو بمعنى الأمان وضد الخصام وفيه معنى التطمين والتعبب والتأسِس، ولقد رويت أحاديث نبوية عديدة في الحث على تعاطيه وآدابه، منها حديث رواه أبو داود والترمذي ومسلم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "والذي نفسي بيده لا تدخلوا المجنة حتى تُومُول ولا تؤملوا حتى تحابراً أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتمُوه تحابيتُم أفشُوا السلام بيتكم، (() وحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "السلام تدخلوا اللجنة بسلام، (). وحديث رواه الترمذي عن جابر أن النبي ﷺ قال: "السلام قبل الكلام، بسلام، ().

<sup>(</sup>١) أي على أهلكم وذويكم.

<sup>(</sup>۲) التاج جـ ٥ ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

وقال: «لا تدعُوا أحداً إلى الطعام حتى يسلّم، ((() وحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ ( السلّم الراكبُ على الماشي والماشي على القاعد والقليلُ على الكثير، (() وحديث رواه الترمذي عن أنس أن النبي ﷺ قال له: «إذا دخلتَ على أهلكِ فسلّم يكونُ بركة عليك وعلى أهل بينك، (() وحديث له: «إذا دخلتَ على أهلكِ فسلّم يكونُ بركة عليك وعلى أهل بينك، (() وحديث يعلم، (()) وحديث رواه الترمذي وأبو داود عن أسماء بنت يزيد قالت: «إنّ عليه قل وحديث رواه الترمذي عن أبي جري أن النبي ﷺ قال: (إذا لقي الرجلُ أخاه السلم فليقل السلام عليكم ورحمةً الله (()). وحديث رواه البخاري عن أسامة بن إلى المسلم فليقل السلام عليكم ورحمةً الله (()). وحديث رواه البخاري عن أسامة بن إريد: «أن النبي ﷺ من المسلمين وأليهود فسلّم عليهم، (()). حيث يبدو من كل هذا تلقين جليل رباني ونبوي للمسلمين بأن يجعلوا السلام عنواناً لمقابلاتهم وصلاتهم بالناس على اختلاف فناتهم مما فيه روعة وجلال ومما جمل السلام على الناس من العادات الحسنة التي تميز بها المسلمون مذحياة النبي ﷺ.

هذا، ولقد بدأت السورة بعد مطلعها بالتنديد بالمشركين لعقيدتهم بكون المملائكة بنات الله وانتهت بمثل ذلك أيضاً، وهكذا تمّ الارتباط بين بدايتها ونهايتها معا يدل على ترابط فصولها ووحدة نزولها.

انظر التاج جـ ٥ ص ٢٢٤ \_ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

# سُورة (الرخان

في السورة تنويه بليلة نزول الوحي بالقرآن ورسالة النبي ﷺ للناس، وتوكيد بصدق ذلك وتنديد بالكفار على إصرارهم على الكفر والعناد وإنذار لهم، وتذكير بما كان من موقف فرعون وقومه المماثل من رسالة موسى وما كان من إغراقهم ونجاة بني إسرائيل ونعمة الله عليهم بسبب استجابتهم للدعوة. وحكاية لما كان يقوله الكفار في صدد إنكار البعث وتسفيه لقولهم وتوكيد حكمة الله وعدله في خلق الكون ومجيء يوم القيامة وبيان لمصير الكفار والمتقين فيه.

وفصول السورة مترابطة وآياتها متوازنة مما يسوّغ القول إنها نزلت دفعة واحدة أه متنامة.

ولقد روى الترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "مَنْ قَراً حَمّ الدخان في ليلةِ أصبحَ يستغفُر لهُ سبعونَ ألفَ مَلكِ" ('). وروى الترمذي عن أبي هريرة أيضاً أن النبي ﷺ قال: "من قرأ حمّ الدخان في ليلة الجمعةِ غفر له" ('') وأخرج الطيراني حديثاً جاء فيه: "من قرأ حمّ الدخان ليلةَ الجمعةِ أو يوم جمعة بنى الله له بيناً في الجنة (').

وينطوي في الأحاديث تنويه نبوي بهذه السورة لا بذّ له من حكمة، ولعلّ منها ما انطوى فيها من مواعظ وتنويه بالقرآن وليلة نزوله وبالإضافة إلى ذلك فيها دلالة على أن السورة كانت تامة الشخصية معروفة الاسم في زمن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ١٨ ـ ١٩.

#### بنسب ألَّهُ النَّكْنِ النَّجَسِيدِ

﴿ حَمْ إِنْ وَالْكِتَابِ اللّهِينِ فِي إِنَّا اَذَلْنَهُ فِي لِنَاقَ مُبْدَرًكَةٌ إِنَّا كُمَّا مُندِينَ فِي نِهَا لِفَرَقُ ( ) كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ( ( ) فَي آمَرًا مِنْ عِندِناً إِنَّا كُمَّا مُرْسِلِينَ فِي رَحْمَةُ مِن رَئِيكًا إِنَّهُ هُوُ السّقِيمُ الْفَلِيمُ فَي رَبِّ السّمَعُونِ وَالأَرْضِ وَمَا يَسْفِهُمُّ إِن كُمُّهُ مُوفِينِكَ فِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَكُمِّي، وَيُعِيثُّ زَيْكُمُ وَرَبُّ مَا مَا يَكُمُ الْأَرْبِكِ فَي ( ا ح م اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(١) يفرق: بمعنى يقضي أو يقرر.

(٢) حكيم: فيه الحكمة والإحكام.

ابتدأت السورة بحرفي االحاء والميم، للاسترعاء والتنبيه على ما رجحناه في أمثالهما. وأعقبهما قسم بالكتاب المبين ثم تقريرات ربانية كجواب للقسم أو ما بمثابة ذلك:

 ١ ـ بأن الله قد أنزل الكتاب في ليلة عظيمة الشأن جرت عادته على قضاء كل أمر خطير محكم من أوامره فيها.

٢ ــ وبأنه قد أراد بإنزال الكتاب إنذار الناس وتنبيههم.

٣ ـ ويأنه قد أرسل رسوله بمهمة الرسالة العظمى رحمة بهم، فهو السميع العليم ربّ السموات والأرض وما بينهما لا إله إلاّ هو يحيي ويعيت ربّ السامعين وربّ آبائهم الأولين.

 ٤ - وبأن هذه هي الحقيقة الناصعة إذا كان السامعون يريدون المعرفة والبقين.

والآيات في صدد توكيد نسبة القرآن إلى الله، ثم في صدد توكيد صدق رسالة الرسول ﷺ وكونها رحمة للناس، وهكذا جاء مطلع السورة متسقاً في أسلوبه وهدفه مع مطالع شقيقاتها الحواميم.

## تعليق على آية ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَكُ فِي لِيَـلَةٍ تُبَكَّرُكَةً﴾ وما بعدها وما روي عن ليلة نصف شعبان

ولقد اختلفت الأقوال في الليلة المذكورة فهناك من قال إنها ليلة القدر(١١) واستند في ذلك إلى سورة القدر التي ذكرت أن القرآن أنزل في ليلة القدر، وإلى آية سورة البقرة هذه: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنـزِلَ فِيـهِ ٱلْقُـرْمَانُ ﴾ [١٨٥] ثم إلى الأحاديث المروية في صدد كون ليلة القدر هي في العشر الأخيرة من رمضان والتي أوردناها في سياق تفسير سورة القدر، وهناك من قال إنها ليلة النصف من شعبان استثناساً من بعض أحاديث نبوية منها حديث جاء فيه: "ينزلُ الله جلَّ ثناؤُه ليلةً النصفِ من شعبانَ إلى سماءِ الدنيا فيغفرُ لكلِّ نفس إلاّ إنساناً في قلبه شحناءُ أو مشركاً بالله، ومنها حديث ثان جاء فيه: اتقطعُ الآجالُ من شعبانَ إلى شعبانَ حتى إن الرجلَ لينكحُ ويولدُ له ولقد خرج اسمُه في الموتي، (٢). ومنها حديث عن ابن عباس جاء فيه: "يقضى الله الأقضية في ليلةِ النصفِ من شعبانَ ويسلمُها إلى أربابها الموكلين بها الله ويعنى بذلك الملائكة على ما هو المتبادر(١١). ومنها حديث عن الحسن البصري جاء فيه: أن أرزاقَ العبادِ وآجالَهم وجميعَ أمورِهم من هذه الليلةِ إلى مثلِها في السنةِ المقبلةِ تفصلُ في هذه الليلةِ. أي ليلة نصف شعبان (٢٠). وبعض الذين قالوا إنها ليلة القدر من رمضان رووا أن هذه الليلة هي الليلة التي تفصل فيها الأمور الهامة من سنة إلى سنة من أرزاق وآجال ومصائب (٣) وبذلك وفقوا بين القولين.

وأكثر الأقوال في جانب القول إنها ليلة القدر في رمضان وهو الأصوب

<sup>(</sup>١) انظر تفسير سورة القدر وتفسير الآية التي في صددها في تفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الآيات في تفسير البغوي.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي.

والأولى الذي تلهمه الآية نفسها بمقارنتها بآيتي البقرة وسورة القدر. ويلحظ أن الأحاديث المساقة عن ليلة نصف شعبان ليس فيها إشارة صريحة إلى نزول القرآن فيها، وهذا ما جعلنا نقول إنهم استأنسوا بها استئناساً، هذا مع النتيه على أنها لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة. ولقد أنكر ابن كثير قول من قال إنها ليلة نصف شعبان وقال إن الذين يقولون ذلك قد أبعدوا النجمة وإن نص القرآن يؤيد أنها ليلة القدر في رمضان وأن الحديث النبوي عن ليلة شعبان مرسل ومثله لا يعارض به نص ثابت".

ولقد أعاد بعض المفسرين (١٠ القول في مناسبة هذه الآية بأن الفسمير في (أَنْزَلَتُهُ عائد إلى جميع القرآن حيث أنزل جميعه إلى سماء الدنيا ثم صار ينزل على النبي من مناه الدنيا ثم صار ينزل على النبي شخ منجماً كما روي عن ابن عباس. وقد أورد الطبري في سياق هذه الآية رواية نزول صحف إبراهيم في أول رمضان والتوراة في السادس منه، والزبور في السادس عشر، والإنجيل في الثامن عشر، والفرقان في الرابع والعشرين. وقد علقنا على هذا بما فيه الكفاية في سياق تفسير سورة القدر فلا نرى حاجة إلى إعادة أو زيادة.

والوصف الذي وصفت به هذه الليلة التي هي على الأرجح ليلة القدر في أواخر شهر رمضان في الآيات [٣\_٤] من السورة قد يؤيد ما قلناه في سياق تفسير سورة القدر من أن تسمية (ليلة القدر) هي تسمية عَلَمية وأنه كان لهذه الليلة خطورة دينية ما في أذهان السامعين.

هذا، ونقول \_ تعليقاً على ما روي من تقدير الآجال والأرزاق وقضاء الأقضية من سنة إلى سنة في ليلة النصف من شعبان أو في ليلة القدر وما اعتاده المسلمون من الاحتفال بليلة النصف من شعبان وقراءة أدعية خاصة فيها \_ إن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة الإسناد ولا تظهر حكمة الله فيها، ويجب التحفظ إزاءها. وإن الاحتفال بليلة النصف من شعبان ليس له أصل ثابت من سنة نبوية ولا صحابية.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في تفسير البغوي والخازن.

وقد يرد أن جملة ﴿ فِيهَا يُقْرَقُ كُلُ آمَرٍ حَكِيمٍ ﴿ فَهَ تقوي صحة الأحاديث الواردة. ولسنا نرى ذلك، فالأحاديث المنسوية إلى النبي على تذكر ليلة النصف من شعبان. وهذه الجملة تشير إلى الليلة التي أنزل فيها القرآن وهي ليلة القدر بنص القرآن. وقد يكون أريد بالجملة الإخبار بأن حكمة الله شاءت أن يقضي فيها الأمور الهامة التي منها إنزال الوحي والقرآن على النبي على والأنبياء من قبله. ولمل عبارة ﴿ مُرْسِلِينَ ﴿ فِي الآية التالية لها مما يدعم هذا التوجيه ويعد على ما هو المتبادر موضوع تقرير الآجال والأرزاق يدعم هذا التوجيه ويعد على ما هو المتبادر موضوع تقرير الآجال والأرزاق والأحداث السنوية، والله أعلم.

﴿ بَلَ هُمْ فِي شَكِ يَلَمَمُونَ ۞ فَارَقَتِ يَوْمَ تَأَنِى السَّمَاءُ بِمُخَانِ ثُمِينِ ۞ يَعْمَى النَّاسُّ هَدَذَا عَذَاكُ أَلِيثُ ۞ ثَرِّنَا آكُلِفَ عَنَا الْمَدَاكِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ أَنَّ كُمُ الذِكرَى وَقَدْ جَمَّهُ مُولُكُ شُوِنُ ۞ ثُمِ تَوْلُوا عَنْهُ وَقَالُوا مُنْظَرِّ جَنُونُ ۞ إِنَّا كَاشِفُوا الْمَدَابِ قِيلاً عَلَيْهُونَ ۞ يَوْمَ تَطِيفُ ٱلْطَلَمَةُ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْفِضُونَ ۞ [9 - 17].

جاءت الآيات معقبة على مطلع السورة: ومع أنه لم يسبق كلام عن أحد فالمتبادر من نص الآيات أن الضمير الغائب عائد إلى الكفار. وقد نددت أولاً بالكفار لأنهم يتلقون ما يسمعون من آيات كتاب الله بالشك واللعب والهزء. وتوعدتهم ثانياً باليوم الذي ينتشر فيه من جانب السماء دخان عظيم يملأ الجو ويغشى الناس ويشعر الكفار يومئذ بما هو واقع عليهم من عذاب الله الأليم فيلجأون إليه لكشفه عنهم ويعلنون بأنهم مؤمنون. وتساءلت ثالثاً تساءل المنكر المستنكر عما إذا كان هذا ينفعهم حينل وقد جاءهم رسول الله بالإيات المواضحة وهم في متسع من الوقت فأعرضوا عنه واستخفوا به ونسبوا إليه الجنون وتعلم ما يقوله من الغير. ووجهت رابعاً الكلام إليهم فالله سيستجيب إليهم هذه المي المرة ويكشف عنهم العذاب ردحاً من الزمن ولكنهم سوف يعودون بعد كشفه إلى ما كانوا فيه من كفر وعناد وحينئذ تنزل بطشة الله الكبرى فيهم وينتقم منهم.

وتأويل ﴿ إِنَّا كَائِشُواْ الْمَدَابِ قِلِيلاً إِنَّكُرَ عَالْمِدُونَ ۞﴾ الذي أوردناه في الفقرة (رابعا) هو ما عليه جمهور المفسرين بناء على بضف الروايات. وقد تبادر لنا تأويل آخر لجملة ﴿ إِنْكُرُ عَالَمِدُونَ ۞﴾ وهو (إنكم راجعون إلينا على كل حال يوم البطشة الكبرى أي يوم القيامة ولو كشفنا عنكم العذاب ردحاً من الزمن استجابة لدعائكم) وهناك من أوّل البطشة الكبرى بيوم القيامة وهذا مما يؤيد تأويلنا والله أعلم.

# تعلق على آبة ﴿ قَارَتَقِتْ بَوْمَ مَأْتِي السَّمَاءُ بِلُمُ غَانِ شِّينِ ﴿ ثَارَتَقِتْ بَوْمَ مَأْتِ السَّمَاءُ بِلُمُ غَانِ مُنْفِينٍ ﴿ ثَانِهُ ﴾ وما بعدها

## وما روي في سياقها

ولقد رويت رواية عن ابن مسعود فيها بيان لمدى ومفهوم هذه الآيات، حيث قال رداً على من قال إن الآيات هي في صدد إنذار الكفار بالعذاب الأخروي ما مفاده: إن هذا ليس من العلم، وإن من العلم أن يقول الإنسان لما لا يعلم لا أعلم. إن قريشاً لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله ﷺ دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة وجعلوا يرفعون أيصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان أو يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان من الجهد. فجاءوا إلى رسول الله ﷺ فقالوا له: استستي الله لمضر فإنها قد هلكت، فاستستى لهم فسقوا فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم فأنذرهم الله بالبطشة الكبرى. وكانت يوم بدر.

وقد أورد هذه الرواية معظم المفسرين وإن كان بعضهم أوردها مختلفة بعض الشيء عما أوردها البعض الآخر، ومن ذلك أن أبا سفيان هو الذي جاء إلى النبي في وقال له: جنت تأمر بصلة الرحم وقد هلك قومك فادعُ لهم (١١). ورواها

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والخازن والزمخشري والطبرسي.

البخاري ومسلم والترمذي بدون ذكر أبي سفيان(١).

<sup>(</sup>١) انظر التاج جـ ٤ ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر كتب التفسير السابقة الذكر. وقد أورد المفسرون هذا الحديث بشيء من التغاير مع الاتفاق في الجوهر ومنهم من روى صبغة من صيغه عن حليفة بن أسيد النفاري والنص الذي أوردناه من الطبري. ومما ورد في النص الوارد في تفسير ابن كثير عن حليفة بن أسيد: الا تقوام الساعة حتى تُروا عشر آبات طلوع الشمس من مغربها واللخان والدابة وخروج بالجوج وطاجوج وخروج عبى واللجال واللائة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمعزب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قمر عدن تسوق الناس أو تحلم الناس تبيت معهم حيث باتوا وتَقِيل معهم حيث قالواء. وقال ابن كثير عقب هذا: تفرد مسلم بإخراجه في صحيحه. وهناك نصوص أخرى مقتضبة فيها الدخان كعلامة من علامات الساعة إنساً

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري أيضاً.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن كثير.

ولقد ورد في سورة (المؤمنون) هذه الآيات: ﴿ ﴿ وَلَوْ رَحْمَنَّكُمْ وَكُشَّفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَنهِم يَعْمَهُونَ ۞ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم وِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَجْمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴾ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم مَابًا ذَا عَنَابِ شَدِيدٍ إِنَا هُمَّ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَفِي سورة النحل هذه الآبة: ﴿ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَيِّنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَفَهَا اللَّهُ لِهَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﷺ فروى المفسر البغوي في صدد آيات سورة المؤمنون أن النبي ﷺ دعا على قريش أن يجعل عليهم سنين كسني يوسف فأصابهم القحط فجاء أبو سفيان إلى النبي ﷺ فقال له: أنشدُك الرحمَ، ألستَ تزعمُ أن الله بعثكَ رحمةً للعالمين؟ فقال: بلي. فقال: قد قتلت الآباءَ بالسيف، والأبناء بالجوع، فادعُ اللهَ أن يكشفَ عنّا هذا القحطَ. فدعا فكشفَ. وروى في صدد آية سورة َالنحل أنها نزلتْ في ظرفِ ابتلى الله قريشاً فيه بالقحط والجوع وقطعَتِ العربُ عنهم الميرةَ بأمرِ رسول الله ﷺ حتّى جهدُوا وأكلوا العظامَ والجيفَّ والكلابَ وحتى كان أحدُهم ينظرُ إلى السماء فيرَى شبهَ دخانٍ من الجوع فكلَّمَ رؤساءُ مكة النبي ﷺ وقالوا له: هَبْكَ عاديتَ الرجالَ فما بالُ النساءِ والصبَيَانِ؟ فأذنَ للناس بحملِ الطعام إليهم. والرواية الأولى هي نفس الرواية المروية عن ابن مسعودٌ في صدد آياتُ سورة الدخان التي نحن في صددها. والرواية الثانية تفيد أن الحادث وقع بعد الهجرة مع أنه لم يرو أحد مدنية آية النحل فضلًا عن التشابه في جوهر الروايات المروية في صدد آيات السور الثلاث .

وإلى هذا فهناك أقوال مروية عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ وتابعيهم تفيد أن البطشة الكبرى تعني عذاب الله الأكبر يوم القيامة وليس نصر بدر كما ورد في رواية ابن مسعود('').

وننبه على أن جمهور المفسرين وفي مقدمتهم شيخهم الطبري في جانب

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير البغوى وابن كثير.

ترجيح ما روي عن ابن مسعود في صدد تفسير الآيات المروي في كتب البخاري ومسلم والترمذي. أما نحن فإننا في حيرة وتردد تجاه الرواية. لأننا نلاحظ أن نص الآية [١٠] لا يفيد حدوث الدخان وإنما يأمر بارتقاب حدوثه والآيات التي بعدها هي نتائج لما سوف يأتي. والآية [٢٠] تحكي قول الكفار ﴿ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ عينما يعلن عليهم عذاب الدخان مع أن رواية ابن مسعود لا تذكر أنهم أعلنوا للنبي ﷺ يحل عليهم عذاب الدخان مع أن رواية ابن مسعود لا تذكر أنهم أعلنوا للنبي ﷺ [٢١] يفيد أن طلب كشف العذاب كان موجها منهم إلى الله والرواية تذكر أنهم جاوا إليه يظلبون منه الدعاء بكشفه. والفرق جوهري ومهم، ونصر بدر جاوا إلى النبي ﷺ يطلبون منه الدعاء بكشفه. والفرق جوهري ومهم، ونصر بدر المسلمين في عقر دار هجرتهم مرتين ونالوا ثأرهم منهم عن بدر في إحداهما وهي واقعوا الرعب الشديد في قلوبهم في ثانيتهما. هذا عدا أن السلوب الآية [٢٥] يلهم أن التهديد والإنذار أبعد مدى وأجسم أثراً ويلهم باتالي أندار بانتقام قاصم ولم يقع عليهم بطشة ربانية ساحقة في الدنيا فيكون احتمال القداب الآخرة أقوى.

ومهما يكن من أمر فالآيات كما قلنا جاءت معقبة على ما سبقها لبيان موقف الكفار من القرآن والنبي ﷺ ودعوته وللتنديد بهم وإنذارهم إنذاراً قاصماً.

على أن في الآيات كما شرحناها ما يفيد إنداراً بعذاب دنيوي بالدخان سوف يقع عليهم واستشعارهم حينئذ بالندم ومسارعتهم إلى إعلان إيمانهم وطلبهم من الله كشفه وبياناً بأن الله قد يكشفه عنهم ولكنهم سوف يعودون إلى غيهم فيستحقون بطشة الله الكبرى.

ولقد حكيت مواقف مماثلة في آبات أخرى منها آبات سورة يونس هذه: ﴿ هُوَ الَّذِى يُمُكِرُكُو فِي الْغَرِّ وَلَيَّ إِذَا كُشُرُ فِ النَّلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيج طَيْبَةِ وَفَوْحُواْ بَهَا جَاةَ تَهَارِيخُ عَاصِفٌ وَبِمَاتَهُمُ الْمُنوَّمِ مِن كُلِّ مَكُاوِ وَظُنُّواْ أَنَّهُمْ أُوجِطَ بِهِمْ ذَعُواْ اللّهَ تَخْلِصِينَ لَهُ الذِينَ لِمِنْ أَجْمِنَكُنَا مِنْ هَدَوْدِ لَنَكُوْزَكِ مِنَ الشَّكِينَ ۞ لَلْمَا أَجْمَعُهُمْ إِذَا هُمْ يَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِفَيْرِ الْحَقِّ يَاثِيًّا النَّاسُ إِنِّمَا بَشْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْشِكُمْ مَّنَتُ ٱلْحَنِيزَةِ الذُّنِيُّ ثُمَّ لِلِّنَا مَرْجِمُكُمْ نَشْيُعْكُمْ بِمَا كُنُمُّو تَمْمَلُون ﴿﴾.

ولعل ما جاء في آيات سورتي (المؤمنون) و (النحل) التي أوردناها آنفاً من ذكر لعذاب أو بلاء رباني قد وقع فعلاً عليهم هو لتحقيق ما أنذرهم الله من عذاب دنيوي في آيات سورة الدخان. ويلحظ في رواية تفسير آية النحل أنهم كانوا يرون السماء شبه دخان من الجوع مما قد يكون فيه تصديق ذلك. وعلة هذه الرواية أنها تفيد أن عذاب الله وقع عليهم بعد الهجرة وقد يكون ذلك التباساً والله أعلم.

بقى ما ورد في الأحاديث النبوية عن كون الدخان من أشراط الساعة مع آيات أخرى. فإذا صحت فيكون هذا أمراً آخر غير الدخان الذي يوجه الإنذار به إلى الكفار السامعين بسبب مواقفهم الجحودية والذي تذكر الآيات وعد الله بكشفه اختباراً لهم على ما هو المتبادر. ويكون ذكره في سياق هذه الآيات من قبيل ذكر الشيء عند ذكر ما يمائله. ويكون مما شاءت حكمة الله ورسوله الإنذار بحدوثه عند قيام الساعة حينما يأتي الوقت المعين في علم الله تعالى ويوقف عنده مع الإيمان به كما هو الواجب تجاه كل ما أخبر به النبي ﷺ والقرآن من الأمور

## تعليق على توالي الإنذار بانتقام اللَّه

ويلحظ أن الإنذار بانتقام الله من كفار العرب قد توالى في هذه السورة وما قبلها حيث يلهم هذا أن الكفار قد أخذوا يشتدون في مناوأتهم وأذاهم.

ونستطرد إلى ذكر مسألة من المسائل التي يثيرها بعض الباحثين من غير المسلمين حيث جعل توالي إنذار القرآن بالانتقام في هاتين السورتين وغيرهما ووصف الله بالغضب وبذي الانتقام وبالقوي وبالشديد العقاب وبالبطش وبالجبار والقهار المتكبر المهيمن الخ، وبعض الباحثين من غير المسلمين ومن جملتهم فيليب حتى (١) يقولون: «إن صفات الحب في الله تتضاءل أمام صفات القوة والجلال في العقيدة الإسلامية. وفي هذا افتئات مؤسف قائم على الهوى ولم يأت عن تحرّ وتدقيق. فالقرآن قد ذكر إلى هذه الصفات صفات الرحمن والرحيم والغفور والعفو والودود والكريم والرزاق والتواب والسلام والغفار والمجيب والقريب والشكور والحليم والحميد. بل إن عدد المرات التي وردت فيها هذه الصفات أكثر من المرات التي وردت فيها تلك، وبينما استعملت تلك في مقامات فيها حكاية مواقف المشركين والكفار من الدعوة النبوية وما كان من عنادهم ومناوأتهم بل وأذاهم للمسلمين استعملت هذه في مقامات تلهم أنها الصفات الشاملة مما ورد في آيات كثيرة كثرة تغنى عن التمثيل. وهذا فضلًا عن الآيات الكثيرة التي نفت الظلم عن الله وقررت أن الله لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولو يعجِّل الله لهم بالشرِّ استعجالهم بالخير لقُضي إليهم أجلهم وأنه الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة وأمرت النبي ﷺ بالصفح والسلام والصبر والتسامح والإحسان والإعراض والهجر الجميل والصفح الجميل الخ. ودعت بأساليب متنوعة إلى التوبة والإنابة إلى الله وعدم القنوط من رحمة الله وفتحت الباب واسعاً لكل مذنب مهما عظمت ذنوبه ولكل كافر ولكل منافق مهما أجرموا واجترحوا السيئات لإصلاح أنفسهم وبدء حياة جديدة والاستمتاع بعفو الله ورحمته وغفرانه وتسامحه مما احتوته آيات كثيرة جداً كثرة تغنى عن التمثيل كذلك.

## تعلىق على تعبير ﴿ وَقَالُواْمُعَلَّرُجَّنُونَ ﴿

وحكاية قول الكفار عن النبي ﷺ إنه معلّم يقصد بها الإشارة إلى ما كانوا يقولونه عنه أنه يعينه على نظم القرآن قوم آخرون على ما حكته آية سورة الفرقان

<sup>(</sup>١) تاريخ العرب جـ ١ ص ١٧٧ طبعة ثانية. انظر أيضاً روح الإسلام لطبارة طبعة رابعة ص ٨٢ ـ ٨٣.

هذه: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُنُواْ إِنْ هَنَذَا إِلَّا إِنْكُ الْفَرَيْنُهُ وَأَعَانُمُ عَلَيْهِ قَوْمٌ مَا خَرُوبَ فَقَدْ جَامُو طُلْمُا وَزُوْدًا ﴾ وإنه يعلمه شخص غير عربي على ما حكته آية سورة النحل هذه: ﴿ وَلَقَدْ نَسْلُمُ أَنْهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِلسّاتُ الَّذِي يُلْجِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِينٌ وَهَمَذَا لِسَانُ عَسَرَفِتٌ ثُمِينًا ﴾ .

وقد علقنا على ذلك بما فيه الكفاية في سياق تفسير سورة الفرقان. أما كلمة مجنون فقد تكررت حكاية صدورها من الكفار مراراً عن النبي ﷺ ومرّ من ذلك أمثلة عديدة في سور القلم والأعراف وسبأ والقمر والصافات والتكوير. وعلقنا عليها بما فيه الكفاية وبخاصة في سورة القمر.

وعلى كل حال ففي التعبيرين دلالة على ما كان يظنه الكفار في النبي ﷺ وعلى بواعث جحودهم وتصاممهم عن دعوته، ولذلك جاءت الآيات بالأسلوب التنديدي والإنذاري الذي جاءت به.

<sup>(</sup>١) فتنّا: ابتلينا وامتحنّا.

الجزء الرابع من التفسير الحديث \* ٣٥

- (٢) أدوا إليّ: تعالوا إليّ وأقبلوا على دعوتي.
- (٣) فاعتزلوني: ابتعدوا من طريقي أو دعوني وشأني.
- (٤) رهواً: ساكناً أو جافاً أو على هيئته التي عبر عليها.
  - (٥) نعمة: حياة منعمة أو ناعمة.
- (٦) اخترناهم على علم: اخترناهم عن بصيرة وعلم بأحوالهم، وقد قال الزمخشري: "واخترناهم على علم بأنهم قد ينحرفون لأجل امتحانهم واختبارهم". (٧) ما فيه بلاء ميير: ما فيه بلاء واختبار شديدان.

في الآيات إشارة إلى ما كان من رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه وعاقبتهم وعبارتها واضحة. وقد جاءت على أثر حكاية موقف الكفار والتنديد بهم وإنذارهم جرياً على الأسلوب القرآني. واحتوت ما احتوته بأسلوب الإشارة والإجمال المتسق مع ما ورد في القصة مسهباً في المناسبات السابقة. وهذا أيضاً من أساليب القصص القرآني حسب ما اقتضته حكمة التنزيل واستهدفت ـ كما يستلهم من أسلوبها القوي النافذ ومن مضمونها ـ إنذار الكفار وتطمين النبي ﷺ والمؤمنين. فقد أهلك الله فرعون وقومه، وكانوا أشد منهم قوة ولم يمهلهم ولم تبكِ عليهم سماء ولا أرض وسلبهم ما كان لهم من زروع وجنات وعيون وما كانوا يتمتعون به من حياة ناعمة مترفة. وأورث ذلك لغيرهم ونجّى بني إسرائيل مما كانوا يقاسونه من عذاب فرعون الشديد المسرف المستكبر ثم جعلهم خير العالمين عن علم بأحوالهم اختباراً وامتحاناً لهم. وما جاء في الآيات عن رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون متسق مع ما جاء متصلاً في السور السابقة. وليس فيها جديد إلاّ أمر الله لموسى أن يترك البحر رهواً ليدخله فرعون وقومه على أثرهم. وهذا ليس وارداً في سفر الخروج ولكن نعتقد أنه مما كان يرويه اليهود نقلاً عن قراطيس كانت في أيديهم مثل سائر النقاط التي وردت في القرآن ولم ترد في الأسفار المتداولة من قصص موسى وفرعون. ويلحظ أن الآيات هنا لم تذكر بني إسرائيل كورثة لفرعون وقومه مع أن ذلك ذكر في سورتي الشعراء والأعراف. ومع ذلك فالعبارة ﴿ كَنَالِكُّ وَأَوْرَثُنَّهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ لَهُ لَا تَنقَضَ ذَلَكَ كَمَا هُو الْمُتَبَادِرِ. والعبرة في الآيات هي

تقرير كون الله قادراً على أن يقعل بكفار العرب ما فعله بفرعون وقومه الذين كانوا أقوى وأعظم منهم وأن يلطف بالمؤمنين فيجعلهم ورثة لهم يرثون ما هم فيه من أسباب الغنى والحياة الناعمة ووسائلها ويختارهم على العالمين بدورهم مثل ما كان من لطفه ببني إسرائيل.

## تعليق على آية ﴿ وَلَقَدِ اَخْمَرُنَهُمْ عَلَى عِلَمْ عَلَى ٱلْمَلَمِينَ ﴿

وجمهور المفسرين على أن ﴿ ٱلْعَلَيْنِ فَ ﴿ فَي جملة ﴿ وَلَقَدِ اَخْتَرَتُهُمْ عَلَىٰ عِلَمُ الْمَالِمِينَ وَهُ فَي جملة ﴿ وَلَقَدِ اَخْتَرَتُهُمْ عَلَىٰ عِلَمُ الْمَالِمِينَ أَمْ الْارض في كل زمن (۱). ومذا هو المعقول، لأن الله جعل العرب الذين آمنوا برسالة النبي ﷺ أو كل من آمن برسالة النبي ﷺ أو كل من آمن آمن آمن عمران: ﴿ لَمُنْهُمْ خَيْرَ أَمْتُهِ أَخْرِجَتَ لِلنّاسِ كما جاء في الآية [11] من سورة المنتفي وَتَوَقَّمُونَ عِلْقُونُ وَلَمْ مُونَ مُ أَمْرَى أَلْمُهُمْ وَتَمْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَمْ وَمَنْ عَلَيْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللّهُ وَلَكُمُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللّهُ وَلَكُونَ عَالَمَ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَلَوْ مَامَى أَقُلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَامُ وَالْمَوْمُونَ وَالنّهِ عِن المنكر. وقياساً على ذلك فإن خيرية بني إسرائيل إنما بالمعروف والنهي عن المنكر. وقياساً على ذلك فإن خيرية بني إسرائيل إنما كانت على أهل زمانهم شرائعه. ولا يتسق مع روح التلقين القرآني ولا مع حكمة الله أن يدوم حكم الخيرية لهم حينما انحرفوا عن عبادة الله إلى عبادة العجل والنحوفوا عن شرائع الله واقترفوا القواحش والمويقات وحرفوا كتب الله وكلامه عن مواضعه وافتروا على الله الكذب ونسبوا إليه ما ليس منه في حياة موسى وبعده على ما سجلته عليهم أسفار عديدة من أسفار العهد القديم (١٤ وآيات كثيرة وبعده على ما سجلته عليهم أسفار عديدة من أسفار العهد القديم (١٤ وآيات كثيرة وبعده على ما سجلته عليهم أسفار عديدة من أسفار العهد القديم (١٤ وآيات كثيرة ويقور على المالية المناس المناس

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والزمخشري والخازن والبغوي.

<sup>(</sup>٢) التصوص كثيرة ومبثوثة في معظم أسفار العهد القديم بحيث يستطيع من يشاء أن يعثر عليها بسهولة وسعة. وسواء منها ما نسب إلى موسى عليه السلام وهي أسفار الخروج والعدد والتثنية واللاويين أو الأحبار أم الأسفار التي دونت بعد موسى عليه السلام كيوشع والقضاة=

من القرآن الكريم<sup>(١)</sup> وعلى ما نبهنا عليه في سياق تفسير الآية [١٣٧] من سورة الأعراف.

## تعليق على جملة ﴿ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ﴾

ومع أن المتبادر أن جملة ﴿ فَمَا يَكُتَ عَلَيْهُم السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾ هي من قبيل المجاز والتمثيل والمبالغة في التكيت والتهكم عليهم وتهوين شأنهم عند الله رغم ما كانوا عليه من قوة وترف وهو ما قاله الزمخشري في الكشاف فإن المفسرين أوردوا أحاديث تبدو لنا غريبة لأنها في صدد بيان كون بكاء السماء والأرض حقيقة وكونهما تبكيان على المؤمنين حين موتهم. من ذلك <sup>77</sup> حديث رواه أنس بن مالك عن النبي على المؤمنين عبد إلا وله في السماء بابات يخرجُ منه رزقهُ وبابٌ يدخلُ منه عمله وكلائه فإذا مات فقداه وبكيا عليه وتلا الآية: ﴿ فَمَا مِنْ عَبِدٍ إِلاَّ وله في السماء بَاباتِ بابٌ يخرجُ منه رزقهُ عَلَيْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْشُ ﴾ ذكر أنهم لم يكونوا عملوا على الأرضِ عَملاً صالح يبكي عليهم ولام يعمد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيبٌ ولا عملُ صالحٌ فتفقدهم فتبكي عليهم . ومن ذلك حديث عن ابن عبيد الحصري قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: "إنّ الإسلامُ بدأ غَرِياً وسيعودُ غَرِياً كما بَداً. ألا لا غربةً على مؤمنٌ في غربةٍ غابث عنه بواكِيه إلاّ بكت عليه السماءُ والأرضُ، ثم

والملوك وأخبار الأيام وأشعيا وأرميا وحزقيال ودانيال وهوشع ويوثيل وعاموس وعوبيديا
 ومبخا وحبقوق وصنفيا وملاخى .

 <sup>(</sup>١) الآيات القرآنية كثيرة وميثوثة في سور عديدة وبخاصة في السور الطويلة فتكتفي بالإشارة إلى سورها وأرقامها: سورة البقرة [٥١ - ١٦ و ٧٥ ـ ٩٦ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ وسورة آل عمران: [٣٦ ـ ٧٨ و ٩٨ - ١٠٠ و ١١٠ - ١١٢] وسورة النساء: [٣٦ ـ ٥٤ و ١٥٠ ـ ١٦١] وسورة المائدة: [١٦ ـ ٣١ و ٣٣ ـ ٣٣ و ٤١ ـ ٥٥ و ٥٦ ـ ١٤ و ٧٨ ـ ٨٢].

 <sup>(</sup>٢) هذه الأحاديث منقولة عن كتاب تفسير ابن كثير في سياق تفسير الآية، انظر أيضاً تفسير الطبري والبغوي والخازن والطبرسي.

قرأ: ﴿ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ ثم قالَ إنهما لا تبكيان على الكافر. ومن ذلك حديث عن عباد بن عبد الله أن رجـالًا سألَ عليَّ بنَ أبي طالب: هل تبكي السماءُ والأرضُ على أحدِ؟ فقالَ: «إنه ليس من عبد إلا له مصلَّى في الأرضِ ومصعد عمله من السماء وإن آل فرعون لم يكنُّ لهم عملٌ صالحٌ في الأرض ولا عملٌ يصعدُ إلى السماء ثم قرأ: ﴿فَمَا بَكَتَ عَلَيْهُمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ۞ ﴾١. ومن ذلك حديث روي عن سعيد بن جبير قال: سألَ رجلٌ ابنَ عباس: هل تبكى السماء والأرض على أحد؟ فقال: «نعم، إنه ليس أحدٌ من الخلائق إلاَّ وله بابٌ في السماءِ ينزلُ منه رزقُه فإن فقدَه بكي عليه وإذا فقده مصلاًه من الأرض التي كان يصلِّي فيها ويذكر الله عز وجل فيها بكتْ عليه وإن قومَ فرعونَ لم تكن لهم في الأرض آثارٌ صالحةٌ ولم يكنْ يصعدُ إلى الله عزّ وجلّ منهم خيرٌ فلم تبكِ عليهم السماءُ والأرضُ. وحديث آخر عن ابن عباس أيضاً جواباً على سؤال جاء فيه: «أتعجبُ، وما للأرض لا تبكي على عبدٍ كانَ يعمرُها بالركوع والسجودِ، وما للسماء لا تبكى على عبدٍ كانَ لتكبيرِهِ وتسبيحِه فيها دويٌّ كدويٌّ النحلُّ. وحديث عن مجاهد جاء فيه: "ما ماتَ مؤمنٌ إلاّ بكتْ عليه السماءُ والأرضُ أربعينَ صباحاً». ومن ذلك حديث عن إبراهيم: "ما بكت السماءُ منذُ كانت الدنيا إلاّ على رجلين: يحيى بن زكريا والحسين بن علي حينَ قُتِلاً، فسأله السائل: أليسَ السماءُ والأرضُ تبكيانِ على المؤمن؟ فقال: «ذاك مقامه حينَ يصعدُ عملُه. ثم قال له: أتدري ما بكاءُ السماءِ؟ قال: لا، قال: تحمرٌ وتصير وردة كالدِّهانَّ. ومن ذلك حديث عن يزيد بن أبي زياد قال: الما قتلَ الحسينُ بن على احمرتُ آفاقُ السماءِ أربعةَ أشهرِ واحمرارُها بكاؤُها». وذكروا أيضاً ـ وهذه عبارة ابن كثير ـ في مقتل الحسين: ﴿إِنَّهُ مَا قُلِبَ حَجَرٌ يُومِئْذِ إِلاَّ وُجِدَ تَحَتَهُ دُمٌّ عَبِيطٌ وإِن الشمسَ كُسِفَتْ والأفق احمر وسقطت حجارة.

ولم يرد من هذه الأحاديث في كتب الأحاديث الصحيحة المشهورة إلاً حديث واحد رواه الترمذي عن أنس عن النبيﷺ قال: فما مِن مؤمنٍ إلاّ وله بابان بابٌ يصعدُ منه عملُه وبابٌ ينزلُ منه رزقُه فإذا ماتَ بكيّا عليه فذلكَ قولُه ﴿ فَمَا بَكِتَ عَلَيْهُمُ السَّمَآهُ وَالْأَرْضُ وَمَاكَانُوا مُنظِّرِينَ ۞﴾ (١).

ويلوح أن هذا الحديث قد استهدف فيما استهدفه تبشير المؤمنين وتطعيفهم، ولقد عقب ابن كثير على الروايات الثلاث الأخيرة التي ذكر فيها بكاء السماء واحمرارها وكسوف الشمس وانبئاق الدماء من تحت الحجارة في ظرف مقتل الحسين رضي الله عنه. فقال: وفي كل ذلك نظر والظاهر أنه من سخف الشيعة وكذبهم ليعظموا الأمر ولا شك أنه عظيم ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه. وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين ولم يقع شيء مما ذكروه. فقد قتل أبوه وهو وعممان منه بالإجماع وعثمان بن عفان قتل محصوراً مظلوماً ولم يكن شيء من ذلك وعمر بن الخطاب قتل في المحراب ولم يكن شيء من ذلك. وهذا سيد البشر رسول الله على مات لم يكن مما ذكروه شيء. ويوم مات إبراهيم ابن الذي يقضفت الشمس فقال الناس: خسفت الشمر وبيئن لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. وهذا حق. ونخشى أن يكون للشبعة يد في الأحاديث الأولى لإثبات أن ما اخترعوه في مقتل الحسين له أصل من سنة أقدم، والله أعلم.

﴿ إِنَّا هَنُوْلَاتِهِ لِتَقُولُونَ ۚ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَنَمَّا الْأُولَىٰ وَمَا خَنُ بِمُنْشَرِينَ ( ( ) ۞ فَاثُونًا يِعَانَهَا ۚ إِن كُشُدُ صَدِيقِينَ ۞ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ فَيْمُ ثَنَجَ وَالَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ أَهَلَكُمُمْ أَيْتُهم كَافُوا مُجْرِينَ ۞ وَمَا خَلَقَنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَبْتُهُمَّا لَيْعِيرَتَ ۞ مَا خَلَقَتُهُمَّا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَشَخَرُهُمْ لَا يَسْلَمُونَ ۞ [ ٣٤ \_ ٣٩].

<sup>(</sup>١) منشرين: من النشور وهو البعث بعد الموت.

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ٢٠٦.

في الآيات حكاية لما كان يقوله الكفار في إنكار البعث حيث كانوا يقولون إننا سنموت موتة أبدية لن نقوم بعدها. ثم يتحدون النبي ﷺ الذي ينذرهم بالبعث طالبين منه الإتيان بآبائهم أي إحياءهم إن كان صادقاً في إنذاره، ورد عليهم بصيغة التساؤل الإنكاري عما إذا كانوا هم خيراً وأقوى من قوم تتع ومن قبلهم من الأمم التي أهلكها الله تعالى لأنها وقفت موقف الكفر والإنكار. وتنبيه على أن الله سبحانه لم يخلق السموات والأرض وما بينهما عبناً ولمباً وإنما توخّى بذلك الحقّ والحكمة ولو لم يفهم هذه الحقيقة أكثر السامين.

وواضح أن في الآيات عودة على بدء في حكاية أقوال ومواقف الكفار والتنديد بهم وإنذارهم، كما أن فيها صورة من صور الجدل واللجاج التي كانت تقع بين النبي ﷺ والكفار، فهي والحالة هذه استمرار للسياق.

وقد يلوح أن اختصاص قوم تبع بالذكر هنا متصل بما كان معلوماً عند السامعين من ملك تبابعة اليمن وقوتهم وعظمة شأنهم. ولقد أورد المفسرون أن في سياق هذه الآيات بيانات غير يسيرة من ذلك معزوة إلى علماء الصدر الإسلامي الأول فيها المعقول وغير المعقول وفيها الدلالة على كل حال على ما كان مستقراً في أذهان السامعين من ذلك. ولقد سبق تعريف بتبع وقومه في سياق سورة (ق) فلا نرى ضرورة للتكرار. ولقد أورد المفسرون في صدد هذه الآيات بعض الأحاديث عن إسلام تبع فلم نر بأساً في إيرادها إتماماً للصورة مع التنبيه على أنها لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة. منها حديث رواه الإمام أحمد وابن أبي حاتم عن ابن عباس وسهل بن سعد الساعدي بطرق مختلفة عن النبي ﷺ قال: الا تسبّوا عن ابن عباس وسهل بن سعد الساعدي بطرق مختلفة عن النبي ﷺ قال: الا تسبّوا تمبّا فإنه كان عائشة كانت تقول: الا

ولقد عقب الطبري والبغوي على جملة ﴿مَاخَلَقَنَّهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ بأنها تعني للاختبار في الدنيا للثواب على الطاعة والعقاب على المعصية. ومع أن معنى

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوى وابن كثير والخازن.

التعقيب قد ورد نصا في بعض الآيات مثل آية سورة المؤمنون هذه: ﴿ أَفَحَسِبُنُمُ الْمَنَا لَمُ مَرَا المَلْكُ هذه: ﴿ أَفَحَسِبُنُمُ الْمَنَا لَمُ تَرْجَعُونَ ﴿ وَآية سورة الملك هذه: ﴿ الْمَنِي عَلَى الْمَنَا لَمُ تَرْجَعُونَ ﴿ وَآية سورة الملك هذه: ﴿ الْمَنِي الْمَنْ الْمَنْكُ اللّهُ وَلَمْ الْمَرِيُّ الْقَفْرُ ﴿ فَ فَلَ الجملة وهي في صدد السه الموافق والأرض وفيهما الإنسان وغير الإنسان وغيما نواميس كونية عظمى تتضمن فيما يتبادر لنا تقريراً أشمل من كون ذلك لاختبار الإنسان وحسب. وفي سورة الجائبة آية جاء فيها: ﴿ وَغَلَقَ اللّهُ السّمَواتِ وَالأَرْضَ إِلَيْقَ لِمُنْ النّمُ عَلَى اللّهُ السّمُواتِ والأرض تقرير كون ذلك من جملة الحق الذي توخاه الله تعالى من خلق السموات والأرض وليس كله والله أعلم.

### تعليق على آية ﴿ فَأَنُّوا إِمَا اَإِينَا ۚ إِن كُنتُدْ صَدِيقِينَ اللهِ ﴿ [٣٦]

وهذه أول مرة يأتي تحدي الكفار فيها بما حكي عنهم في هذه الآية، فقد حكت آيات عديدة في السور السابقة إنكارهم للبعث بعد موتهم هم وآباؤهم بعد موتهم هم وآباؤهم بعد يسبحوا رفاتاً وعظاماً ورميماً وبموزون كل ممزق، فكان القرآن يرد عليهم مبرهنا بقدرة الله تعالى على إحيائهم ثانية بما هو ماثل أمام أعينهم من مشاهد قدرة الله وعظمته وملكوته، وينبههم إلى أن الذي خلقهم بدءاً قادر على خلقهم إعادة، ويضرب لهم الأمثال بالأرض الميتة الخامدة التي يحييها بالمطر. فجاءوا الآن يتحدون النبي بعل بطلب البرهنة على ذلك بإحياء آبائهم في الدنيا حتى يروهم ويكلموهم. وقد اقتضت حكمة التزيل بالردّ عليهم بما كان من إهلاك المجرمين أمثالهم من قوم تتح ومن قبلهم ممن يعرفون قصصهم وهم أقوى منهم. وأن الذي أن في المجرمين السابقين التدمير والعذاب قادر عليهم، وبأن الله سبحانه لا يعقل أن يكون قد خلق السموات والأرض عبناً ولمباً ولا بدّ من أن يكون لذلك حكمة أن بعن الناس ومحاسبتهم على أعمالهم وتوفيتهم الجزاء عليها.

ويتبادر لنا أن الرد الرباني جاء بالأسلوب الذي جاء به ليتسق مع مشيئة الله

بعدم إجابتهم إلى التحدي الذي كان الكفار يتحدون به النبي إلله بالإنيان بالمعجزات للبرهنة على صحة رسالته وصلتها وصلة القرآن بالله عز وجل على ما شرحناه في سياق تفسير سورة المدثر؛ لأن طلبهم الإتيان بآبائهم هو معجزة يطلبونها بأسلوب التحدي فلم تقتضِ مشيئة الله إجابتهم عليها مع دخولها في نطاق قدرته كما كان الشأن في مواقف تحديهم المتكررة.

﴿ إِنَّ يَوْمُ الْفَصْلِ مِيقَنَّتُهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لا يُغْنِى مَوْلُ ( ) عَن مِّوْلُ شَيْعًا وَلا هُمُ يُصَمُّونَ ۞ إِلَّا مَن رَّجِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَرِيدُ الرَّحِيمُ ۞ [ ٤٠ \_ ٤٢].

(١) مولى: بمعنى ولي وحليف ونصير.

الآيات متصلة بسابقاتها اتصال تعقيب وتدعيم، فيوم الفصل والقضاء الأخروي هو موعد الناس جميعاً الأولين منهم والآخرين. ولن ينفع فيه ولي ولياً وحليف حليفاً. ولن ينجو من هوله وشره إلاّ من رحمه الله القوي وحده، الناصر وحده، الرحيم وحده، في أي ظرف يستدعي القوة والنصر والرحمة.

وواضح أن الآيات ردِّ على الذين تحدوا النبي ﷺ بالإتيان بآبائهم، وقد استهدفت فيما استهدفته إنذارهم وإثارة اليأس فيهم من أي نصير وحليف يوم القيامة لحملهم على الارعواء وتطمين المؤمنين بأنهم سيكونون مظهر رحمة الله تعالى.

ومن المفسرين من قال في تخريج الاستثناء في جملة: ﴿ إِلَّا مَن رَّحِيمُ اللَّهُ ۗ إنها تعني نفع وغناء الشفيع الذي يكون قد نال رحمة الله ورضاءه(١٠). ومنهم من قال إنها تعني أن النفع والغناء إنما هما رحمة الله وحسب(١٠). وقد تبادر

<sup>(</sup>١) انظر الطبري والبغوي.

<sup>(</sup>۲) انظر ابن کثیر.

لنا أنها في معنى أن النجاة هي للذين تداركتهم رحمة الله فاهتدوا وآمنوا وعملوا الصالحات والله أعلم.

جاءت هذه الآيات في أثر الآيات السابقة استمراراً للكلام أو تعقيباً وتدعيماً لبيان مصير كل من الكافرين والمؤمنين يوم الفصل.

 ا ـ فلسوف يكون طعام الكافر الأثيم شجرة الزقوم الكريهة الطعم الذي يشبه طعم عكر الزيت ويغلي في البطون كغلي الماء فوق النار.

٢ ـ وسيأمر الله عز وجل الموكلين بالعذاب بأخذه وسوقه وإلقائه في وسط النار وصب الماء الشديد الحرارة فوق رأسه والاستهزاء به قائلين له هذا مقامك أيها العزيز الكريم أو يا من كنت تزعم لنفسك العزة والكرامة. فذق ثمرة كفرك

<sup>(</sup>١) شجرة الزقوم: سبق تعريفها.

<sup>(</sup>٢) المهل: دردي الزيت ورديئه.

<sup>(</sup>٣) اعتلوه: احملوه بعنف وسوقوه.

 <sup>(</sup>٤) السندس والاستبرق: نوعان من الحرير. والكلمتان معرّبتان عن لغة أعجمية.

وغرورك. فهذا تحقيق ما كنت تشك وتماري فيه.

٣ ـ وسيكون المتقون في مقام الآمن فيحلون في الجنات والعيون ويلبسون ثياب الحرير ويتكنون على السرر متقابلين ويتمتعون بكل فاكهة ويتزوجون بالحور العين وقد وقاهم الله الموت مرة ثانية وكتب لهم الخلود في هذا النعيم وحماهم من عذاب النار وكل ذلك بفضل الله ورحمته، وهذا هو الفوز المظهم.

ووصف مصير الفريقين قوي رائع من شأنه إثارة الخوف في الكفار وبعث الطمأنينة والغبطة في المؤمنين. وهو مما استهدفته الآيات على ما هو المتبادر بالإضافة إلى الحقيقة الإيمانية المنطوية فيها عن المشهد الأخروي.

﴿ فَإِنَّمَا يَتَرَنَهُ بِلِسَالِكَ لَعَلَّهُمْ يَنَدَكَّرُونَ ۞ فَارْتَقِبُ (١) إِنَّهُم مُرْتَقِبُونَ ۞﴾ [٥٨ - ٥٩].

(١) ارتقب: بمعنى اصبر أو انتظر.

جاءت الآيتان معقبتين على وصف مصيري الكفار والمؤمنين. وخاتمتين للسورة والموقف الجدلي الحجاجي معاً، وقد وجه الخطاب فيهما للنبي ﷺ فاش سبحانه إنما جعل القرآن بلسان النبي ﷺ لعلّ السامعين يتعظون به لأنه بلغتهم، وإذا لم يتعظوا فلينتظر النبي ﷺ ولينتظر الكفار معاً أمر الله وقضاءه فهو واقع لا رب فيه.

وفي هذا إنذار للكفار وتطمين للنبي ﷺ استهدف به بتَ الثقة والقوة والأمل في نفسه كما هو المتبادر.

ولقد روى الطبري عن قنادة أن الآيات [43 ـ ٥٠] نزلت في أبي جهل الذي قال في مجال الافتخار حينما أنذره الذي ﷺ بآيات سورة العلق [١٥ ـ ١٦]: أيوعدني محمد والله لأنا أعزّ من مشى بين جبليها. وقد روى ابن كثير عن عكومة صيغة أخرى من هذه الرواية حين قال النبي ﷺ له: إنّ الله تعالى أمرتني أن أقولً لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فتزعّ ثوبّه من يده وقال: ما تستطيعُ أنتَ ولا صاحبُكَ من شيء، ولقد علمت أني أمنعُ أهل البطحاءِ وأنا العزيزُ الكريم. ومع احتمال أن يكون مثل هذه المحاورة جرت بين النبي في وأي جهل وصدر عن أبي جهل هذا القول فإنّ الآيات كما يبدو وحدة متماسكة متصلة بما قبلها وما بعدها وعلى سبيل الإنذار والتبشير بمصيري الكفار والمؤمنين بحيث يصح القول إنها لم تنزل في هذه المناسبة، وكل ما يمكن أن يكون أنها احتوت ردّاً لاذعاً شامتاً على اعتداد أبي جهل وأمثاله بأنفسهم وعزتهم.

ولقد روى البغوي بطرقه في سياق ذكر شجرة الزقوم ووصفها حديثاً عن ابن عباس قال: «قال رسول الله ﷺ: يا أيها الناسُ اتقوا الله حقَّ تقاتِه، فلو أن قطرةً من الرّقومِ قطرتُ على الأرضِ لأمرَت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف بمن تكونُ طعامه وليسَ لهم طعامٌ غيرُه، حيث يتطوي في الحديث توضيح ترهيبي إنذاري نبوى متسق مم الترهيب الإنذاري الذي احتوته الآيات.

وفي الآية الأولى دليل جديد يضاف إلى الأدلة الكثيرة التي نبهنا علميها على أن لغة القرآن كانت مفهومة عند أهل بيئة النبي ﷺ وعصره من العرب بل كانت لغتهم التي هى لغة النبي ﷺ.

#### تعليق على السندس والاستبرق

وما قلناه في صدد وسائل النعيم الأخروية في سياق سورة الزخرف وغيرها ينسحب على الوصف الوارد في هذه الآيات. وإن كان من شيء يصح أن يزاد فهو أنه لما كان الاستبرق والسندس كلمتين معرّبتين عن الفارسية أو الرومية على اختلاف الأقوال، ولما كانت روح الآيات تلهم أن ما يرمزان إليه من نوع النسيج الحريري كان معروفا وممارساً في بيئة النبي وعصره فإنه يسوغ القول إن في ذلك دلالة على ما كان من صلات تجارية وغير تجارية بين أهل بيئة النبي و وعصره وفي الأقطار المجاورة لجزيرة العرب، وعلى اقتباس العرب لكثير من وسائل الحياة التي كان يتمتع بها أهل تلك الأقطار، وهو ما قامت عليه الأدلة الكثيرة القرآنية وغير القرآنية.

# سُورة (الجاثية

في السورة صور عن مواقف وأقوال الكفار وعنادهم وتعصبهم الأعمى في صدد الدعوة النبوية والبعث والحساب. وحملة شديدة عليهم وإنذار بالخزي والعذاب الأبدي وتطمين للنبي ﷺ والمسلمين وتثبيت لهم ودعوتهم إلى التسامع. وتذكير بحالة بني إسرائيل وتعداد ما لله على الناس من أفضال وما في بعض مشاهد الكون من دلائل على عظمة الله وربوبيته الشاملة.

وفصول السورة مترابطة متساوقة مما يسوّغ القول إنها نزلت دفعة واحدة أو متنابعة. وقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن الآية [١٤] مدنية وانسجامها في سياقها موضوعاً وسبكاً يحمل على الشك في الرواية.

﴿ حَمْ ﴿ يَمْوِلُ ٱلْكِنْتِ مِنَ اللّهِ اللّهَ يَدِيدُ لَلْكَبِهِ ﴿ إِنَّ فِي اَلْتَمَوْنُ وَالْأَرْفِينُ لَاَيْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلِفِكُرُ وَكَا بَئِثُ مِن ثَاتِيَةً بَلِينَ لِلْقَوْمِ مُؤْمِنُونَ ﴿ وَاَسْتِلِفِ النَّبِلَ النَّهِ النَّهِ اللّهِ وَمَا أَزْلُ اللّهُ مِنْ السّمَاءَ مِن رِزْفِ ( ` ) فَأَخَمَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مُؤَمَّا وَتَصْرِيفِ الرَبْعِ ( ` ` ) فَيْفَى يَقُومُ مَلِنَ اللّهِ تَلْوَىاً عَلَيْكُ مِلْ الْمُحْقِقَ فِيلُونَ حَدِيثِهِ بَعْدَ الشّورَ وَالمَذِيدِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ [ 1 - 1].

ابتدأت السورة بالحاء والميم للتنبيه والاسترعاء على ما نبهنا عليه في أمثالها. وأعقبها تقرير رباني فيه توكيد بأن الكتاب الذي ينزل على النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) الرزق: هنا كناية عن المطر الذي فيه رزق الناس ومعيشتهم.

<sup>(</sup>٢) تصريف الرياح: هنا بمعنى تسييرها.

هو تنزيل من الله العزيز الحكيم جرياً على النظم القرآني الذي مرّ في السور المماثلة.

ثم أخذت الآيات تلفت نظر السامعين إلى مشاهد عظمة الله وقدرته في الكون مما هو ماثل للناس وتحت نظرهم وحسهم.

 ا ـ ففي السماء والأرض من المشاهد والمظاهر والنواميس آيات ربانية من شأنها أن تجعل من يريد الحق أن يؤمن بالله من خلالها.

٢ ـ وفي خلق الناس وما هو مبثوث في الأرض من أحياء آيات ربانية من
 شأنها أن تبعث اليقين بالله في من يريد اليقين .

٣ـ وفي اختلاف الليل والنهار ونزول المطر وإحياء الأرض بعد موتها
 وتسيير الرياح آيات ربانية من شأنها أن تقنع كل من يتعقل ويتفكر.

ثم جاءت الآية الأخيرة تخاطب النبي ﷺ وتقول له إن الله سبحانه ينزل الكتاب عليه لينبه الناس بواسطته إلى هذه الآيات. فإذا لم يتأثروا ويلامنوا ويؤمنوا ويوقنوا فما هو الحديث الذي يمكن أن يؤثر فيهم ويحملهم على التعقل والإيمان والميتين بعد حديث الله وآياته.

وأسلوب الآية الأخيرة الاستنكاري ينطوي على تنديد موجه إلى الكفار كما ينطوي على تقرير عناد هؤلاء وإصرارهم على الجحود لنبوة النبي ﷺ ودعوته، لاسيما وهم لا ينكرون أن الله هو خالق السموات والأرض وخالقهم ومدبر الكون وما فيه. ويدل على أن مطلع السورة قد جاء بمثابة مقدمة وتمهيد لحكاية موقف الكفار الذي احتوته الآيات التالية مما هو منسق مع نظم السور السابقة.

﴿ وَوَالَّهُ كُلِّ أَفَالِهِ ( ) أَلِيوِ ﴿ يَسَعُمُ عَايَنتِ اللّٰهِ ثَفَلَ عَلَيْهُ ثُمَّ يُعِيرُ مُستَكِيمًا كُنَّ لَمَ يَسَمُعَمُّ الْفَيْرَةُ مِمَدَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنَتِنَا شَيْمًا أَخَذَهَا هُذُوا أَوْلَتِكَ لَهُمْ عَلَالٌ تُمْعِينٌ ۞ مَن وَلَا يَهِمْ جَهَمَّ مُّ وَكَ يُشْنِي عَنْهُم مَّا كَسَّبُوا شَيْمًا وَلا مَا أَغَذُوا مِن دُونِ اللّهِ أَوْلِيَّةً وَكُنْمَ عَناكُ عَظِيمٌ ۞ هَذَا هُدُكُ

## وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِنَايَنتِ رَبِّهِمْ أَمُّمْ عَذَاتُ مِّن رِجْزٍ (٢) أَلِيدُ ﴿ ٧٤ - ١١].

- (١) أفاك: كذَّاب أو مفترٍ .
  - (٢) رجز: أشد العذاب.

بعد ذلك المطلع التمهيدي جاءت هذه الآيات تحمل حملة شديدة على الكفار بسبب موقفهم من آيات كتاب الله تعالى وقد تضمنت:

١ - تنديداً بالمفتري الكاذب الأثيم الذي تتلى عليه آيات الله، ويلفت فيها نظره إلى مشاهد عظمة الله وقدرته في الكون ثم يصر مستكبراً على جحوده كأنه لم يسمع شيئاً. وإذا بلغه منها شيء قابله بالهزء والسخرية. فلأمثال هذا: الويل والبشرى بالعذاب الشديد الموجع المهين، وهم لاحقون بجهنم حقاً ولن يفلتوا منها. ولن يغني عنهم ما هم فيه في الدنيا من مال وولد وزعامة, فوة، ولا ما اتخذوه من دون الله من أولياء وشركاء وشفعاء.

٢ - وتنبيهاً إلى أن آيات كتاب الله التي يتلوها رسوله على الناس هي هدى لكل من حسنت نبته وسلم قلبه وأراد الحق، أما الذين بيتوا العناد والكفر فلهم غضب الله وعذابه.

والآيات تنطوي على حكاية شدة عناد الكفار، أو بالأحرى زعماؤهم وأصحاب الوجاهة والثروة فيهم للنبي ﷺ ودعوته وآيات القرآن، وتصور شدة مكابرتهم في الحقّ ومقابلتهم ما كانوا يسمعون ويعلمون من آيات الله بالاستخفاف والتصامم.

وقد روى بعض المفسرين أن الآيات عنت النضر بن الحارث الذي كان يقابل القرآن بأحاديث الفرس ويقول إن أحاديثه أحسن من أحاديث محمد. وهذه الرواية رويت في مناسبات عديدة، على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة ومهما يكن من أمر فإن مجيء الآيات بضمائر الجمع يفيد أن حكمة التنزيل اقتضت ذلك ليشمل التنديد والإنذار جميع الكفار أو جميع الزعماء لتماثلهم وتضامنهم في الموقف الموصوف.

ومع خصوصية الآيات الزمنية والموضوعية فإنها على ما هو المتبادر تنطوي على تلقين جليل مستمر المدى في تقبيح المكابرة والعناد أمام الحق والحقيقة، وعدم تعقل الإنسان ما يسمعه وغفلته عنه أو تهربه منه على العمياء مندفعاً في ذلك بالمكابرة والعناد.

﴿ ﴿ اللَّهُ الَّذِى سَخَرُ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَعْرِى الْفَلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ، وَلِبَنْتَفُواْ مِن فَصْلِهِ. وَلَمَلَكُمُ تَشَكُّرُونَ ۞ وَسَخَرُ لَكُو مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَهِمًا مِنَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَبْنَتِ لِفَوْمٍ يَنْفَكُرُونَ ۞﴾ [10 \_ 17].

في الآيتين عود على بدء في صدد التذكير ببعض نواميس الكون وفوائدها للناس:

 ا ـ فالله سبحانه هو الذي سخّر لهم البحر ويسر لهم سير الفلك فيه لابتغاء فضل الله والحصول على أسباب الرزق مما يوجب عليهم شكره.

٢ ـ وهو الذي سخّر لهم ما في السموات وما في الأرض من نواميس وقوى لينتفعوا بها ويبتغوا بها من فضله كذلك، وفي هذا من آيات رحمة الله ويرّه ما فيه لمن يتفكر ويتدبر.

والآيات متصلة بما سبقها واستمرار لها كما هو واضح، وهي في صدد المعنى الذي نبهنا عليه في سودة لقمان لتسخير الله تعالى السموات والأرض لبني الإنسان بأسلوب أقوى وأوضح. وتضمن في الوقت نفسه دعوة للناس إلى إدامة التفكير في النواميس والقوى الكونية والانتفاع بما أودعه الله فيهم من قوى للاستفادة منها في مختلف المجالات والصور.

﴿ قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ (١) لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ

يَكُمِبُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَلِمًا فَلِنَفْسِةِ ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْما ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُو تُرْبَعُوك ۞﴾ [18 - 10].

.....

(١) أيام الله: القصد منها بلاء الله وعذابه. وكلمة الأيام كانت تستعمل عند العرب كناية عن أيام الحروب، وجملة أيام العرب تعني حروبهم، وقبل إن الجملة تشمل نعم الله ونقمه معاً وإن معناها لا يبالون بما يقال بأن النعم والنقم من الله.

#### في الآيتين:

١ ـ أمر رباني للنبي ﷺ بأن يقول للمؤمنين إنه يحسن بهم أن يكظموا غيظهم إزاء الكفار الذين يتجاهلون بطش الله وانتقامه ولا يتوقعونهما ويصدرون فيما يفعلونه عن ذلك وأن يتسامحوا ويغضوا عما يأتونه من أفعال ويقفونه من مواقف نتيجة له.

 ٢ ـ وتقرير بأن الذي يعمل العمل الصالح إنما يعمله لنفسه، والذي يعمل السيء إنما يتحمل هو تبعته. وبأن مرد الناس جميعهم إلى الله حيث يجزى كل منهم بما عمل.

والآية الثانية تعقيب على الأولى وتدعيم وتعليل لما احتوته من الأمر بالكظم والغفزان كما هو المتبادر. وهي من الآيات الصريحة الحاسمة والمحكمة بأهلية الإنسان للعمل الصالح والسيء بما أودعه الله فيه من إرادة وقابلية وباستحقاقه الجزاء وفاقاً لكسبه واختياره.

### تعليق على آية ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامُ اللَّهِ ﴾

وقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن الآية [18] مدنية، وروى بعض المفسرين أنها نزلت في مناسبة شتم أحد المشركين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في مكة وتفكير هذا بمقابلته والتنكيل به. كما روى بعضهم أنها نزلت في المؤمنين العبر الرابع ن النسر العدب ٢٦٥ الذين رأوا ازدياد أذى المشركين عليهم في مكة فاستأذنوا التي ﷺ بالمقابلة (1). والروايتان تنقضان رواية مدنية الآية. ويلاحظ من ناحية ثانية أن الآيتين منسجمتان، وأن الثانية متممة للأولى، وأن مضمون الآيتين متسق مع ما احتوته آيات مكية عديدة من الحثّ والصغح والصبر. لذلك فنحن نشك في مدنية الآية، بل نجزم بعدم صحة رواية ذلك. أما ما ذكرته الروايتان من مناسبة النزول فقد يكون صحيحاً حيث إنه من الممكن أن يكون عمر بن الخطاب أو غيره قد أنفوا من تحمل شتيمة الكفار وأداهم فاستأذنوا النبي ﷺ بالمقابلة فاقتضت حكمة الله تعمل شتيمة الكفار وأداهم فاستأذنوا النبي ﷺ بالمقابلة فاقتضت حكمة الله في صدد موقف الكفار من آيات الله وسخريتهم وعنادهم. ونميل إلى القول إن في صدد موقف الكفار من آيات الله وسخريتهم وعنادهم. ونميل إلى القول إن بعض المسلمين قد تساءلوا عن حكمة الله في الصبر عليهم أو قد فكروا في الجنوح إلى مجادلة الكفار أو الرد عليهم بشيء من السنية مما يقوي هذا التوجيه حيث والأمر بترك الأمر ش تعالى. وقحوى الآيات السابقة مما يقوي هذا التوجيه حيث احتوت صورة شديدة لموقف الكفار.

وحكمة أمر الله ظاهرة سواء أكان الأمر بعدم المقابلة على الأذى والشتيمة أم 
بعدم العنف في الجدل والدعوة. فبالنسبة للأمر الأول فقد كان المسلمون قلة 
ضئيلة وكان خصومهم أشد قوة ومالاً وعدداً فلو سمح لهم بالمقابلة لتطور الأمر 
وهُيىء للكفار فرصة لضربهم ضربة ماحقة قد يكون لها على الدعوة أسوأ 
العواقب. وبالنسبة للأمر الثاني فالأوامر القرآنية المكية ظلت تتوالى - وقد مر من 
ذلك أمثلة كثيرة - بوجوب الاكتفاء بالإنذار والتبشير والترغيب والترهيب والتذكير 
والتنديد والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والعنف في الدعوة أو الدفاع عنها 
مخالف لذلك.

ولقد قال المفسرون إن هذه الآية نسخت بآيات القتال المدنية، وقال الطبري إن هذا مجمع عليه عند أهل التأويل. ولقد قيل هذا في كل أمر في الآيات المكية -----

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآيات في تفسير البغوي والخازن.

بالإغضاء والصفح والصبر في القرآن المكي. وفي القول وجاهة إذا قيد بما احتوته 
آيات القتال المدنية من شروط وحدود مثل مقاتلة المعتدين على المسلمين 
والنائثين بمهودهم معهم والطاعتين في الدين الإسلامي والصادين عنه بالقوة 
والفتنة على ما شرحناه في سياق تفسير سورة (الكافرون). ومع ذلك فإن الآية 
الأولى تظل على ما يتبادر لنا مستمد تلقين للمسلمين في التسامح والكظم 
والإغضاء وضبط النفس تجاه مواقف غير المسلمين غير المستحبة وفي الظروف 
التي تتحمل ذلك ولا يترتب عليه ذل أو صد أو استمرار في الأذى والمعدوان. ولا 
يتناقض هذا مع الآيات المدنية التي فيها تنظيم لعلاقة المسلمين بغير المسلمين على 
ما سوف نشرحه في مناصباته.

﴿ وَلَقَدَ مَاتِنَا بَنِيَ إِمِرَةِ بِلَ الْكِنْتِ وَلَلْكُرْ (' ) وَالْتُؤَةُ وَرَفَقَتُهُم مِنَ الطَّيِئَبِ وَفَشَلَتُكُمُ عَلَى الْمَنْكِينَ ﴿ وَمَا اَنْتَلَقُومُ الْإِنْكِينَ ﴿ وَمَا اَنْتَلَقُومُ الْإِنْكِينَ ﴿ وَمَا اَنْتَلَقُومُ الْإِنْكِينَ ﴿ وَمَا الْمَنْكِينَ إِلَيْنَ مِنْ الْفِيلَةِ مِنْكُولُونَ ﴿ فَمَا الْمَنْكُونِ فَيْلُونَ ﴿ فَمَا مَنْكَلُونَ ﴿ وَمَنْكُولُونَ فَيْكُونَ ﴿ وَمَنْكُولُونَ فَي اللّهُ مِنْكُولُونَ فَي الْمُتَالِّقُ عَلَى مَنْكُولُونَ ﴿ وَمَنْكُونَ اللّهُ وَمِنْكُونَ فَي النّهُمُ اللّهُ اللّهُ وَمَلْكُونَ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مَنْكُونَ فَي اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مَنْكُونُ وَاللّهُ وَمِنْكُونَ فَي اللّهُ وَمِنْكُونَ فَي اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللل

 (١) الحكم: بمعنى الحكمة أي كل ما فيه السداد والصواب والنظر الصائب من أمر وقول وفعل.

<sup>(</sup>٢) الشريعة: بمعنى الطريقة أو المنهج.

<sup>(</sup>٣) من الأمر: المقصد من الجملة (من أمر الدين).

عبارة الآيات واضحة، ويبدو أنها جاءت معقبة على الآيات السابقة:

ا ـ فمع أن الله تعالى قد آتى بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقهم
 من الطبيات وفضلهم على الناس في ذلك فإن هذا لم يمنعهم من الاختلاف والنزاع

بعدما جاءهم من العلم بغياً بغير حق.

 ٢ - ولسوف يقضي الله بينهم يوم القيامة فيؤيد الحق وأهله ويزهق الباطل وأهله.

٣ ـ ولقد جعل الله النبي على طريق واضح من الحق والهدى فعليه وعلى المؤمنين أن يسيروا فيها وكما يتخلفوا ويتنازعوا فيها كما فعل بنو إسرائيل ولا يتجعل أهوا المجاوزين المؤلمين. فهؤلاء يعضهم أولياء بعض ولن تغني عنهم ولايتهم لبعضهم من الله شيئا.

٤ ـ والله إنما هو ولي الذين يتّقونه ويلتزمون حدوده.

٥- وإن في هذه التقريرات لبصائر للناس وهدى من شأنها أن تحملهم على التدبر والارعواء وفهم الأمور على وجهها الحق، وفيها بصورة خاصة الهدى والرحمة لمن حسنت نيته ورغب في الحق وشغ نور البقين في قلبه.

والآيات تنطوي على التهدئة والتثبيت والنطمين والبشرى للمسلمين كما هو واضح، ومن هنا جاء معنى التعقيب فيها على الآيات السابقة كما هو المتبادر.

وفي تقرير اختلاف بني إسرائيل ـ بغياً بعدما جاءهم من العلم ـ إشارة إلى انحرافهم عن شرائع الله ووصاياه بعدما كان لهم عند الله بسبب التزامهم ذلك المكان المفضل وأغدق عليهم عنايته في أشكال متنوعة؛ حيث يتضمن ذلك:

١ \_ التنديد بهم .

 (٢) وتقرير كونهم فقدوا بانحرافهم وبغيهم وتحريفهم لكتب الله مزية التفضيل التي منحهم إياها مما فيه تأييد لما قلناه في سياق تفسير السورة السابقة .

٣ ـ وقد يكون فيه إلى ذلك تحذير للمسلمين من الوقوع فيما وقعوا فيه وهذا
 قد تكرر كثيراً في الآيات المكية والمدنية.

هذا، ونكرر في صدد عبارة ﴿وَفَشَلْنَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ شَ﴾ ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة من اتفاق المؤولين والمفسرين من أن ذلك بالنسبة للعالمين في الزمن الذي شاءت حكمة الله أن يفضلهم فيه بسبب استقامتهم وليس على سبيل الشمول والاستمرار، وما ذكرناه في مدى تقرير اختلاف بني إسرائيل بغياً منهم مما يؤيد ذلك كما هو المتبادر.

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ آجَمَّرُحُوا (١) السَّيِّعَاتِ أَن جَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامثُوا وَعَيلُوا الصَّذِيت سَرَاءَ تَعَيِّهُمْ وَمَعَاجُمُّ سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْقَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَى كُلُّ فَيْسِ بِمَا كَسَبَتَ وَهُمْ لاَيْظَلَمُونَ ﴿ لاَ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا اللَّهُونَ وَاللَّهِ

(١) اجترحوا: اقترفوا أو ارتكبوا أو فعلوا، وفي سورة الأنعام ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى
يَرُفَئكُم وَإِنَّيْلِ وَيَعَمُمُ مَا جَرَحَتُم ِ إِلنَّهَارِ﴾ [٦٠].

في الآية الأولى تساؤل فيه معنى التنديد بالذين يقترفون الأعمال السيئة ثم يتوهمون أنهم سيظلون بدون حساب وسؤال أو يكونون هم والذين يعملون الأعمال الصالحة سواءً في مركز واحد في الحياة وبعد الممات وتوبيخ لهم على هذا التوهم الذي يقعون فيه.

وفي الآية الثانية تقرير بأن الله تعالى إنما خلق السموات والأرض بالحق وأن من الحق أن تجزى كل نفس بما كسبت دون جنف ولا إجحاف.

وفي الآيتين على ما يتبادر عودة على بدء إلى ما احتوته الآيات التي سبقت فصل بني إسرائيل أولاً وتعقيباً على ما احتواه هذا الفصل وما بعده من تعقيب ثانياً. وهما والحالة هذه استمرار في السياق والموضوع. وقد استهدفتا تطمين المؤمنين الصالحين وإنذار الكفار المسيتين، وتنييهاً موجهاً إلى العقل على عدم إمكان تسوية المسيئين مع المحسنين وخلق الله للكون عبثاً.

وهذه المعاني قد تكررت في القرآن ومرت أمثلة عديدة من ذلك في السور السابقة وفيها بطبيعة الحال حثّ مستمر المدى والتلقين على الإيمان والعمل الصالح وتثبيت للمؤمنين الصالحين وإنذار للمسيئين في كل مكان وزمان، وبيان لحكمة البعث والجزاء الأخرويين وكون الإيمان والعمل الصالح واجتراح السيئات من مكتسبات الإنسان التي يجزى جزاء عادلاً عليها وفاقاً لها.

## ﴿ أَفَرَيْتَ مَنِ أَغَذَ إِلَهُمُ هَوِئُهُ وَأَضَلَهُ أَلَهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى مَتَعِهِ وَقَلْمِهِ وَبَعَلَ عَلَى بَصَرِوهِ غِشْرَةً فَنَ يَهْدِيهِ مِنْ بَعَدِ اللَّهُ أَفَلَا لَذَكُونَ ﴿ ﴾ [77].

في الآية لفت نظر فيه تنديد موجه إلى السامع لحالة الذي اتخذ من هواه إلّها له عن علم وبيئة وعناد فاستحق خذلان الله حتى غدا كمن ختم على سمعه فلا يسمع وعلى قلبه فلا يفهم وجعل على بصره غطاء فلا يرى. وانتهت بسؤالين أولهما يتضمن معنى التقرير بأن مثل هذا وأمثاله لن يستطيع أحد أن يهديهم بعد أن انصرف عن الله وانصرف الله عنه، وثانيهما يتضمن التنديد بالسامعين اللين لا يتدبرون هذه الحقيقة على وضوحها أو يتضمن الحث على تدبرها.

وفي الآية تعقيب على الآيات السابقة كما هو العتبادر كأنما أريد بها التقرير بأن ما وجه فيها إلى العقول والقلوب من خطاب ولفت نظر لن يؤثر في الكفار لأن موقفهم موقف المتعمد للجحود، ولأنهم يتعامون ويتصاممون وينصرفون عن التدبر في آيات الله عناداً ومكابرة.

### تعليق على آية ﴿ أَفْرَءَيْتَ مَنِ أَغَذَ إِلَهُمُ هُويهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ . . ﴾ المخ

والمقصود من تعبير ﴿ أَغَنَا إِلْهُمْ هُوَيَهُ ﴾ إما أن يكون الإشارة إلى تحكم الهوى والغرض في المرء حتى يصبح مطيعاً وخاضعاً له كأنما هو إلّه. وإما تقرير كون ما عليه من عقائد وعبادات وعادات باطلة قائماً على هوى النفس دون الحق والحقيقة. والآية تتحمل هذا وتتحمل ذاك وإن كنا نرجح الأول. والمقصود من تعبير ﴿ وَأَصَّلُهُ اللهُ عَلَى عَلِي ﴾ أن ما هو عليه من موقف باطل جاحد ليس ناشئاً عن جهل في الحق والحقيقة وإنما عن مكابرة وعناد مع العلم بهما ويكون معنى

الجملة أن إضلال الله له إنما كان بسبب نيته الخبيثة من قبيل ﴿ وَيُضِلُ اللّهُ اَلظَّلْمِلِينَ ﴾ [براهيم: ٢٧] ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِمِهَ إِلّا ٱلْفَنْسِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٦] على ما نبهنا عليه في المناسبات السابقة .

وقد توهم الآية أن فيها تأيساً للنبي ﷺ من الكفار بسبب موقف المكابرة والعناد المتعمد، ولسنا نرى محلاً لذلك التوهم. فالآيات ظلت تتوالى على النبي ﷺ بالأمر بالاستمرار في المدعوة والتذكير والإنذار رغم استمرار الكفار في عنادهم ومكابرتهم. والاستمرار في ذلك هو مهمة الرسالة العظمى التي حملها النبي ﷺ من حيث المبدأ والأصل. وهذا لا يمنع أن تكون انطوت على تسلية النبي ﷺ وتطميته وتثبيته كما هو شأن كثير من الآيات المماثلة أو المقاربة، بل إن ذلك هدف رئيسي من أهدافها فيما هو المتبادر.

والآية في حدّ ذاتها تضمنت تلقيناً مستمر المدى بالتنديد بكل مكابر جاحد للحق والحقيقة أو محرّف لهما أو منحرف عنهما لا سيما إذا كان صادراً في ذلك عن هوى في النفس ومرض في القلب وخبث في الطوية وعن عمد وتصميم. وهذه صورة موجودة في كل ظرف ومكان.

هذا، والتأويل الذي أولنا به الآية والمستلهم من مضمونها وروحها ومضمون وروح الآيات والسباق عامة يزيل ما يمكن أن يرد من وهم بكون تعبير ﴿ وَأَسَلَهُ اللّهَ عَلَى يَجِو بَعَنَى عَلَى يَجَو بِعَنْكَ عَلَى يَجَو بِعَنْكَ عَلَى المَعْل عَلَى يَجَو بَعَنَى عَلَى المُعْل على المُعلل على المُعلل على المُعلل أو تأبيده، وإنما هو في صدد تصوير شدة عناد الكفار وتصاممهم عن عمد وتصميم، وفي صدد تقرير كون إضلال الله إنما ترتب على ذلك، مع استدراك استدركناه في مناسبات سابقة وهو أن ذلك كله هو بسبيل تسجيل واقع أمر الكفار حين نزولها، وأن التأبيد فيه قاصر على الذين يستمرون فيه حتى الموت.

﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَغَيَّا وَمَا يُهْلِكُمَّ إِلَّا ٱلدَّهُرُ \* وَمَا أَهُم بِذَلِك مِنْ عَلْمِ إِنْ هُمْ

لِلَّا يَطْنُونَ ۞ وَلِنَا نُنُلُ مَلَيْمَ ءَلِئَمَا يَيْنَتِ مَا كَانَ حُجَنَّتُمْ إِلَّا أَنَ قَالُوا النَّوا بِمَابَاتِهَا إِن كُشُرُّ صَدِيفِينَ ۞ فِي اللَّهُ يُجْمِئُمُ ثُمُّ يُمِينَكُمْ ثُمُّ يَجْسَفُكُمْ إِلَّا يَقِ الْفِينَةِ لَا رَبَّ فِيهِ يَعْلَمُونَ۞﴾ [٢٤ ـ ٢٦].

في هذه الآيات:

١ ـ حكاية لما كان يقوله الكفار كلما وعدوا بالبعث والجزاء بعد الموت حيث كانوا يقولون على سبيل الإنكار: إن الحياة والموت ظاهرتان طبيعيتان أو دهريتان فنحن نحيا ونموت على طبيعة الكون والدهر، وليس من وراء ذلك شيء، وما يهلكنا إلا كز الأيام والليالي.

٢ ـ وحكاية لما كانوا يعمدون إليه من احتجاج كلما تليت عليهم آيات الله ووعيده بالآخرة حيث كان قصاراهم تحدي النبي 義 بالإتيان بآبائهم الميتين إذا كان صادقاً في ما يقوله لهم وينذرهم به.

٣ - ورد عليهم منطو على التقريع فقولهم هذا هو جزاف لا يستند إلى علم ويقين وإنما يصدرون به عن عناد ومكابرة.

٤ - وأمر للنبي ﷺ بأن يقول لهم إنه هو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم
 يجمعكم ليوم القيامة، وإن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه والذي هو في قدرة الله
 تعالى ولو لم يفهمه أكثر الناس ويتيقنوه.

والآيات متصلة بما سبقها سياةاً وموضوعاً كما هو واضح، والآية الثانية تدل على أن تحدي الكفار بإحياء آبائهم كان يتكرر منهم كلما كانوا ينذرون بالبعث والحساب الأخرويين. وقد مرّ في سورة الدخان السابقة مثال من ذلك. وقد تضمن أسلوبها وروحها ترييفاً لحجة الكفار وتحديهم حيث قررت أن البعث الممنذر به هو ليوم القبامة والحساب وحينما يحل الأجل المعين في علم الله. وقد جامت الآية الثالثة بعدها لتدعمها بتقرير هذه الحقيقة ولعل الفقرة الأخيرة منها قد قصدت تقرير كون البعث متأتياً عن حكمة ربانية وكون محل تحقيقها هو يوم القيامة. ولقد نبهنا في سياق تفسير آيات الدخان [٣٤ ـ ٣٩] أن الردّ القرآني وحكمة عدم إجابة الكفار إلى تحديهم متسقة مع مشيئة الله في عدم إجابتهم إلى التحدي بالإتيان بمعجزة للبرهنة على ما في رسالة النبي ﷺ وعواه بصلتها بالله من صدق وحقّ. فلا نرى حاجة إلى الإعادة ونكتفي بالقول: إن اتساق الرد هنا مع الردّ هناك دليل على صواب التوجيه والتنبيه إن شاء الله.

ولقد روى الطبري في سياق الآية الأولى حديثاً عن أبي هريرة عن النبي ﷺ
قال: (كانَ أهلُ الجاهلية يقولُون: إنّما يهلكُنا الليلُ والنهارُ وهو الذي يهلكُنا وميثنا ويحيينًا فقالَ الله في كتابه وقالُوا ما هي إلاّ حياتُنا الدنيا نموتُ ونحيا وما يهلكُنا إلاّ الدهرُ قال فيسبّون الدهرُ فقالَ اللهُ تباركَ وتعالى يؤذيني ابنُ آدم بسبُ الدهرُ بيدي الأمرُ أقلبُ الليلَ والنهارة (١٠). وحديثاً آخر عن أبي هريرة أيضاً أن النبي ﷺ قال: (يقولُ الله استقرضتُ عبدى فلم يعطِني وسبّي عبدي يقولُ أوادهرَاه وأنا الدهرُ». وحديثاً ثالثاً عن أبي هريرة كذلك عن النبي ﷺ قال: (إنَّ اللهُ قال لا يقولنَ أحدُكم يا خيبةَ الدهرِ فإني أنا الدهرُ أقلبُ ليلهُ ونهارَهُ وإذا شنتُ قف عنده.

 <sup>(</sup>١) القسم الأخير الذي يبدأ بجملة: قال الله من هذا الحديث من مرويات البخاري أيضاً، انظر الناج جد ٤ ص ٢٠٧.

اَبْيْمَ نَسَنَكُو ۚ كَمَا نَسِيْتُو لِئَالَة يَوْمِكُو هَلَمَا وَمَأْوَنَكُو النَّالُ وَمَا لَكُوْ مِن تَصْمِينَ ۞ وَلِكُو إِلَّكُو الْغَلَاثُمُ مَائِنَ الْفَوَهُزُولُ وَغَرَّتُكُو الْمَيْنَةُ الدُّنِيَّا قَالْيُومَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ بُسُنَفَتُونُ (<sup>(1)</sup> ۞ ﴿ [70 \_ 7].

....

(١) جائية: من الجثو وهو الجلوس على الركب جلسة المتقاضي أمام قاضيه. أو الجلوس جلسة القرفصاء جلسة الانتظار لقضاء الله. وذكر بعض المفسرين أن معناها: متجمعة إلى بعضها متظرة قضاء الله في أمرها.

 (۲) لا يستعتبون: لا يطلب منهم تقديم الأعذار، أو لا تقبل منهم الأعذار، والأصل في معنى الاستعتاب إزالة العتب الناشىء من مساءة بالاعتذار عنها.

جاءت الآيات معقبة على الآيات السابقة، وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. وقد تضمنت توكيد حقيقة البعث وصدق الوعد بتحقيقه، وما يكون من شمول رحمة الله فيه للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وما سوف يلقاه الكفار من خزي وتقريع ونار أبدية. كما تضمنت تذكيرهم بما كانوا يقولونه في جحود الساعة وشكهم فيها، وبما كانوا يقابلون به آيات الله من الهزء، وباغترارهم بالدنيا ونسيانهم هذا اليوم ونسيان الله لهم فيه مقابل ذلك وتقرير كون أعمالهم كانت تحصى عليهم وتكتب في كتاب الله فلن تقبل منهم الأعذار ولن يجدوا لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً.

وأسلوب الآيات قوي نافذ من شأنه أن يثير الرعب والخشية من الله في قلوب الكافرين والطمأنينة في قلوب المؤمنين وهو مما استهدفته كما هو المتبادر. وما ورد في الآيات من دعوة كل أمة إلى كتابها ومن قول الله عز وجل لهم: ﴿ هَمْذَا كِنَتُمْ يَعْمُلُونَ الله عَز ورد بأساليب أخرى في آيات سابقة وعلقناه على مداه بما يغني عن التكرار.

وتعبير ﴿نَسَلَكُمْ كَا نَيْمَتُمْ ﴾ قد قصد به المقابلة اللفظية لأن الله عز وجل متزوعن النسيان. والمتبادر أنه أريد به التناسي والإهمال أو إخراجهم من نطاق رحمة الله كما كانت هذه الرحمة تصبيهم في الدنيا. ﴿ فَلِمَ الْمُمَدُّدُ رَبِّ السَّمَوَةِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْمَكِينَ ۞ وَلَهُ الْكِرْيَاءُ فِي السَّمَوَت وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْمَدِيْرُ الْحَكِيمُ ۞ [٣٠ ـ ٣٧].

جاءت الآيتان خاتمة للسورة وخاتمة لحكاية مواقف الكفار وأقوالهم وإنذارهم والحملة عليهم جرياً على أسلوب النظم القرآني في سور عديدة وبخاصة في سلسلة الحواميم، وهي خاتمة قوية حقاً، فالله الذي أنزل آياته التي قررت ما قررت من ربوبيته الشاملة وعظمة كونه هو المستحق وحده للحمد وله وحده الكبرياء والتعالي فهو العزيز القوى الحكيم رب العالمين جميعاً.

ولقد روى البغوي بطرقه في سياق الآية الأخيرة حديثاً عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ﷺ: يقولُ الله عزّ وجلّ : الكبرياءُ ردائي والعظمةُ إزاري فمن نازعَني في واحدٍ منهما أدخلتُه النارًا. وفي الحديث صورة من صور التعليقات النبوية على الآيات على سبيل الوعظ والتنبيه. فالكبرياء والعظمة لا يمكن أن يكونا لغير الله المستغني عن غيره الذي هو الأعظم والأكبر من كل شيء فمن حاول التشبّه بالله فيهما انحرف عن الحق استحق عذاب الله.

[تمّ بتوفيق الله الجزء الرابع ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس وأوله تفسير سورة يوسف]



كان الصوراتي (العساري) - الحمراء ، بناية الأسود عقود: 1533-1140 عام (1962) عام المرابع (1963-1963) تقود: 1963-1963 عام برابع (1963-1963) Par: 00961-1953 DAR AL-GHARB AL-ELAMI BP-113-787 Perrouth, LIBAN

الرقم: 382/1000/10/2000

التضيد : كوسيوناب - بيروت الطباعة : شركة مطابع الجامعة ت: 05/435650

## فهرس محتويات الجزء الرابع

| تعليق على جملة ﴿وجعلناعلى قلوبهم أكنة ﴾ ١٩       | فسير سورة يوسف ٧                             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| تعليق على جملة ﴿وما الحياة الدنيا ﴾ ٩٣           | عليق على ما روي من أسباب نزول الآيات A       |
| تعليق على جملة ﴿فإنهم لا يكذبونك ﴾ ٨٤            | عليق على مقدمة قصة يوسف ١١                   |
| تعليق على آية ﴿وما من دابة في الأرض ﴾ ٨٦         | عليق على الحلقة الأولى من قصة يوسف ١٣        |
| تعليق على جملة ﴿من يشأ الله يضلله ﴾ ٨٩           | عليق على الحلقة الثانية من قصة يوسف ١٧       |
| تعليق على آية ﴿قل لا أقول لكم عندي ﴾ ٩٤          | مليق على الحلقة الثالثة من قصة يوسف ٢٠       |
| تعليق على الآية ﴿وأنذر به الذين يخافون ﴾ . ٩٦    | عليق على الحلقة الرابعة من قصة يوسف ٢٦       |
| تعليق على الآية ﴿وعنده مفاتيح الغيب ﴾ ١ ٠        | مليق على الآيات التي أعقبت قصة يوسف ٢٨       |
| بعض الأحاديث الواردة في ﴿قل هو القادر ﴾ ٥٠       | ستطراد إلى ما يفعله بعض المسلمين من أفعال    |
| تعليق على آية ﴿وإذا الذين يخوضون ﴾ ٩ .           | فيها سمة من سمات الشرك ٢٩                    |
| تعليق على جملة ﴿ وإما ينسينك الشيطان ﴾ بالنسبة   | رضيح لمدى سبيل الله وواجب المسلمين عامة . ٣٠ |
| للنبي                                            | نسير سورة الحجر                              |
| تعليق على الآية ﴿قل أندعو من دون ﴾ ١٤            | ىلىق على ما في آية ﴿إنا نحن نزلنا ﴾          |
| تعليق على وصف إبراهيم عليه السلام بالجنيف ١٩     | من معجزة                                     |
| تعليق على الآية ﴿وما قدروا الله حق قدره﴾ ٢١      | ىلىق على مدى الآية ﴿كذلك نسلكه ﴾ ٤٢          |
| تعليق على جملة ﴿ولتنذر أم القرى ﴾ ٢٣             | ىلىق على آية ﴿ولقد جعلنا في السماء ﴾ ٤٦      |
| تعليق على جملة ﴿ومن أظلم ممن افترى ﴾ ٢٤          | ىليق على أبواب جهنم السبعة ٤٨                |
| تعليق على الآية ﴿وجعلوالله شركاء﴾ ٣٠             | لليق على مدى جملة ﴿بِما أغويتني﴾ ٤٩          |
| تعليق على جملة ﴿لا تدركه الأبصار ﴾ ٣١            | لمبق على جملة ﴿ولقد آتيناك سبعاً﴾ ٧٥         |
| تعليق على جملة ﴿ولا تسبوا الذين يدعون ﴾ . ٣٤     | لمبق على آية ﴿لا تمدّن عينيك ﴾ ٨٥            |
| تعليق على جملة ﴿كذلك زيّنا لكل أمة ﴾ ٣٥          | سير سورة الأنعام                             |
| تعليق على آية ﴿وأقسموا بالله جهد ﴾ ٣٦.           | ليق على كلمة قرطاس                           |
| تعليق على الآية ﴿وكذلك جعلنا لكل نبي ﴾ ٣٩        | لمبق على طلب الكفار استنزال الملائكة وردّ    |
| تعليق على الآية ﴿أفغير اللهُ أَبتغي ﴾ ١٤١        | القرآن ٨٦                                    |
| تعليق على آية ﴿ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ﴾ ٤٣ | لميق على الآية ﴿قُلْ أَي شيء ﴾ ٧٣            |
|                                                  |                                              |

| تعليق على قصة إلياس عليه السلام ٢٢٧               | عليق على جملة ﴿ وإن كثيراً ليضلون ﴾ ١٤٨          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| تعليق على اسم بعل ٢٢٨                             | نعليق على الآية ﴿وذروا ظاهر الإثم ﴾ ١٥٠          |
| تعليق على قصة لوط عليه السلام ٢٢٩                 | نعليق على آية ﴿ وإذا جاءتهم آية ﴾ ١٥٣            |
| تعليق على قصة يونس عليه السلام ٢٣٠                | نعليق على جملة ﴿ فمن يردالله أن يهديه ﴾ . ١٥٦    |
| تعليق على انصباب التنديد بالمشركين ٢٣٣            | عليق على الآية ﴿ويوم يحشرهم جميعاً ﴾ ١٥٨         |
| تعليق على جملة ﴿وجعلوا بينه وبين الجنة ﴾ ٢٣٥      | عليق على تقاليد المشركين في الأنعام والحرث       |
| تعليق على آية ﴿وما منا إلا له مقام معلوم ﴾ ٢٣٦    | وقتل الأولاد١٦٣                                  |
| تفسير سورة لقمان                                  | عليق على الآية ﴿وهو الذي أنشأ جنات ﴾ ١٦٧         |
| تعليق على الآية ﴿ومن الناس من يشتري               | عليق على الآية ﴿فمن أظلم ممن افترى ﴾ . ١٧١       |
| لهو                                               | مليق على الآية ﴿قل لا أجد في ما أوحي             |
| تعليق على وصف الجبال والسماء ٢٤٤                  | الي﴾ ١٧١                                         |
| تعليق على شخصية لقمان وما في مواعظه               | عليق على آية ﴿وعلى الذين هادوا حرّمنا ﴾ ١٧٧      |
| من تلقين ٢٤٧                                      | عليق على الآية ﴿سيقول الذين أشركوا ﴾ ١٨٢         |
| تعليق على حدود واجب الأولاد إزاء الآباء ٢٥٠       | عليق على جملة ﴿قبل هلمَّ شهداءكم                 |
| تعليق على وصف الشرك بالظلم العظيم ٢٥٢             | الذين﴾                                           |
| تعليق على اختصاص الأم بالذكر ٢٥٢                  | عليق على آية ﴿قل تعالوا أَتِلُ مَا حرَّم ﴾ . ١٨٥ |
| تعليق على الجملة القرآنية على التمسك بتقاليد      | عليق على جملة ﴿لا نكلُف نفساً إلا وسعها﴾ . ١٨٨   |
| الآباء ٢٥٤                                        | عليق على الآية ﴿ثُمْ آتينا موسى الكتاب ﴾ ١٩٠     |
| تعليق على جملة ﴿ أَلَم تروا أَنْ الله سخَّر ﴾ ٢٥٥ | عليمق على موضوع تمرجمة الكتب                     |
| تعليق على رواية مدنية الآيات [٢٧_٢٨_٢٩] ٢٥٩       | السماوية﴾                                        |
| تعليق على آية ﴿إِن الله عنده علم الساعة ﴾ ٢٦٣     | عليق على جملة ﴿يوم يأتي بعض آيات ﴾ ١٩٥           |
| تفسير سورة سبأ ٢٦٤                                | عليق على الآية ﴿إِنَّ الذين فرَّقوا ﴾ ١٩٧        |
| تعليق على جملة ﴿ويرى الذين أوتوا العلم ﴾ ٢٦٦      | عليق على الآية ﴿من جاء بالحسنة فله ﴾ . ٢٠١       |
| تعليق على قصة داود وسليمان في السورة ٢٧١          | عليق على آية ﴿قُلْ إِنْنِي هِدَانِي رِبِي﴾ ٢٠٤   |
| تعليق على قصة سبأ وسيل العرم ٢٧٥                  | عليــق علــي جملــة ﴿ورفـع بعضكــم فــوق         |
| تعليق على المحاورة بين الضعفاء والمستكبرين ٢٨٤    | بعض﴾                                             |
| تعليق على جملة ﴿ لن نؤ من بهذا القرآن ﴾ ٢٨٤       | فسير سورة الصافات ٢٠٧                            |
| تعليق على جملة ﴿نحن أكثر أموالاً وأولاداً ﴾ ٢٨٨   | عليق على قصة إبراهيم عليه السلام ومسألة          |
| أحاديث واردة في سياق الآية ﴿ومَا أَنفَقَتُم       | الذبح                                            |
| من﴾                                               | عليق على جملة ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾ . ٢٢٤     |
| تعليق على جملة ﴿إنما أعظم بواحدة ﴾ . ٢٩٣          | عليق على ما وصف بكذبات إبراهيم عليه              |
| تفسير سورة الزمر ٢٩٧                              | السلام ٥٢٢                                       |
|                                                   |                                                  |

| الشيعيين خاصة ٣٦٨                                     | عليق على جملة ﴿إن الله لا يهدي من هو ﴾ ٢٩٩                                       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| تعليق على ذكر عاد وثمود ورسالة يوسف في                | عليق على جملة ﴿خلقكم من نفس واحدة﴾ . ٣٠١                                         |
| الآيات                                                | عليق على جملة ﴿إن تَكْفَرُوا فإن الله عَني                                       |
| تعليق على جملة ﴿النار يعرضون عليها غدوّاً             | عنکم﴾                                                                            |
| وعشياً﴾ ٣٧٢                                           | عليق على جملة ﴿قل هل يستوى الذين                                                 |
| تعليق على جملة ﴿إنَّا لننصر رسلنا والذين              | يعلمون﴾٠٠٠                                                                       |
| آمنوا﴾٧٧٣                                             | عليق على أمر الله للنبي في السورة بعبادة الله وحده ٣٠٧                           |
| تعليق على جملة ﴿واستغفر لذنبك﴾ ٣٧٧                    | معليق على الهام جملة ﴿وأرض الله واسعة﴾<br>تعليق على الهام جملة ﴿وأرض الله واسعة﴾ |
| تعليق على موضوع الدجال ونزول عيسي عليه                | بالهجرة                                                                          |
| السلام في آخر الزمان ٣٨٠                              | بهجره<br>لتلقين المنطوي في الآية ﴿قل يـا عبـادي                                  |
| تعليق على جملة ﴿كذلك يضلِّ الله الكافرين﴾ . ٣٩٥       | الذين أمنوا ﴾                                                                    |
| تعليق على روايات عدد الأنبياء                         | على على جملة ﴿قرآناً عربياً غير﴾                                                 |
| تفسير سورة فصّلت                                      | ونزوله على سبعة أحرف ٣١٨                                                         |
| تعليق على خلق السموات والأرض الوارد في                | عليق على الآية ﴿ثم إنكم يوم القيامة عند                                          |
| السورة                                                | ریکم﴾۴۲٤                                                                         |
| تعليق على التباين في المشاهد الأخروية ٤١٢             | عليق على جملة ﴿فإذا مِنِّ الإنسان ضرَّ ﴾ ٣٣٥                                     |
| تعليق على الآية ﴿وِقْيَضْنا لهم قرناء﴾ ٤١٣            | عليق على آية ﴿يا عبادي الذين أسرفوا                                              |
| تعليق على آية ﴿إِنَّ الذين قالو الربَّنا الله ﴾ . ٤١٧ | على أنفسهم ٣٣٧                                                                   |
| تعليـق علـي آيـة ﴿ولا تستـوي الحسنـة ولا              | عليق على جملة ﴿واتبعوا أحسن ما أنزل ﴾ ٣٤١                                        |
| السيئة﴾ ٤١٩                                           | عليقات على الآية ﴿وما قدروا الله حِق قدره﴾ ٣٤٤                                   |
| تعليق على رواية عجيبة في صدد نزول الآية [٣٥] ٢٢٢      | فسير سورة غافر                                                                   |
| تعليق على عبادة الشمس والقمر عند العرب ٢٤؟            | علميق على جملة ﴿ما يجادل في آيات الله إلا                                        |
| تعليق على جملة ﴿ولو جعلناه قرآناً أعجمياً ﴾ ٢٨٤       | الذين كفروا﴾ ٢٥٢                                                                 |
| تعليق على جملة ﴿لا يأتيه الباطل من بين                | عليق على ما جاء عن الملائكة في هذه الآيات  ٣٥٣<br>عليق على ما جاء عن الملائكة في |
| يديه                                                  | عليق على جملة ﴿ومن صلح من آبائهم                                                 |
| تفسير سورة الشوري                                     | وأزواجهم﴾ ٢٥٦                                                                    |
| رواية عجيبة عن سرّ ﴿عمّ عسّق﴾ ٤٣٧                     | عليق على جملة ﴿أُمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين﴾ ٣٥٨                                |
| تعليق على حديث مروي في صدد الفقرة ﴿فريق               | علبق على جملة ﴿وما يتذكر إلا من ينيب﴾ ٣٦٠                                        |
| ق الجنة ﴾                                             | عليق على آية ﴿فادعوا الله مخلصين ﴾ ٣٦٠                                           |
| تعليق على جملة ﴿ليس كمثله شيء﴾ ٤٤                     | هلبق على قصة موسى وفرعون ومؤمن                                                   |
| تعليق على آية ﴿شرّع لكم من الدّين ما وصّي             | آل فرعون ﴾                                                                       |
| يه ﴿                                                  | ستطراد إلى مذهب التقية بصورة عامة وعند                                           |
|                                                       |                                                                                  |

| تعليق على جملة ﴿ومن يعش عن ذكر                                    | تعليق على جملة ﴿وما تفرقوا إلاّ من بعد ما               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| الرحمن﴾٠٠٠                                                        | جاءهم﴾                                                  |
| تعليق على آية ﴿وإنه لذكر لك ولقومك                                | تعليق على آية ﴿فلذلك فادع واستقم كما                    |
| ولسوف﴾ ٥٠٨<br>تعليق على آية ﴿ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا          | أمرت﴾                                                   |
| تعليق على آية ﴿ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا                        | تعليُّن على آية ﴿والذين يحاجُّون في الله                |
| قومك♦                                                             | من بعد﴾ ٤٥٢                                             |
| تعليق على جملة ﴿ما ضربوه لك إلا جدلاً ﴾ ٥١٦                       | تعليق على جملة ﴿قل لا أسألكم عليه                       |
| تعليق على تأويل الشيعة للآية ﴿فلما آسفونا                         | أجراً﴾ ٤٥٧                                              |
| انتقمنا منهم﴾ ، ١٨٥                                               | تعليق على آية ﴿وما أصابكم من مصيبة ﴾ ٤٦٥                |
| تعليق على خبر نزول عيسي عليه السلام في آخر                        | تعليق على آية ﴿ولو بسط الله الرزق لعباده﴾ ٤٦٦           |
| الزمان١٩٥                                                         | تعليـــق على الأيــة ﴿ومــن آيــاتــه خلــق             |
| تعليق على رسالة عيسى عليه السلام لقومه                            | السموات﴾                                                |
| وشخصيته وأقواله                                                   | تعليق على آيات ﴿والذين يجتنبون كباثر                    |
| تعليق على صحاف الذهب وأكواب الذهب ٥٢٤                             | الإثم﴾ ٢٧٤                                              |
| تعليق على اسم مالك خازن النار واستطراد إلى                        | تعليـق علـي آيـة ﴿ومـا كـان لبشـر أن يكلمـه             |
| الملائكة ٢٢٥                                                      | الله                                                    |
| تعليق على جملة ﴿فاصفح عنهم وقل سلام﴾ . ٥٣٢                        | تفسير سورة الزخرف                                       |
| تفسير سورة الدخان                                                 | تعليق على آية ﴿أَفْنَصْرِبِ عَنَكُمُ الذِّكُورِ صَفْحاً |
| تعليق على آية ﴿إِنَّا أَنْزِلْنَاهُ فِي لِيلَةً مِبَارِكَةً ﴾ ٥٣٦ | أنكنتم﴾                                                 |
| تعليق على آية ﴿فارتقب يوم تأتي السماء ﴾ . ٣٩                      | تعليق على جملة ﴿أم الكتاب﴾ ٩٠                           |
| تعليق على توالي الإنذار بانتقام الله 87                           | تعليق على تكرار توكيد عروية القرآن ٤٩٠                  |
| تعليق على تعبير ﴿وقالوا معلَّم مجنون﴾ ٤٤٥                         | تعليق على ما احتوته الأيات [١٦ ـ ١٨]                    |
| تعليق على آية ﴿ولقد اخترناهم على علم ﴾ ٤٧                         | من وصف الإناث                                           |
| تعليق على جملة ﴿فما بكت عليهم السماء                              | تعليق على آية ﴿وِقالُوا لُو شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا       |
| والأرض﴾                                                           | عبدناهم﴾                                                |
| تعليـق علـي آيـة ﴿فأتـوا بـآبـاثنـا إن كنتـم                      | تعليق على آية ﴿وكذلك ما أرسلنا من                       |
| صادقین﴾ ٥٥٢                                                       | قبلك﴾                                                   |
| تعليق على السندس والاستبرق ٥٥٦                                    | تعليق على آية ﴿وقالوا لولا نزّل هذا                     |
| تفسير سورة الجاثية ٥٥٧                                            | القرآن﴾                                                 |
| تعليق على آية ﴿قل للذين آمنوا يغفروا ﴾ . ٥٦١ ه                    | تعليـق على جملـة ﴿ورفعنـا بعضهـم فـوق                   |
|                                                                   | بعض﴾٠٠٠                                                 |
| تعليق على آية ﴿ أَفْرِ أَيت مِن اتَّخِذَ إِلَهِهِ هُواهِ ﴾ ٥٦٦    |                                                         |
|                                                                   |                                                         |

